

تأليف الشّيخ الإمَامِ العَالِمِ الأَوْحَدِ شَيِخ الإِسْلَامِ أَبِي ٱلْفَرَجِ عَبُدِ الرِّمْنُ بْنَ عِلِي بْنِ مُحَمَّدٌ بْنَ عَلِي بْنِ الْبِحُورِيْ (١٠ - ٥٩٧)

الجسكد الثاني

وَثَّنَ أُصُولَه وَخَرَّجَ حَدِيثَهُ وَعَلَّقَ عَلَيْهُ

الدكنورعبد معطأم بتضعي

سنشورات مخترعهاي بيضون دارالكفب العلمية



#### دارالكنك العلمية

جمیع ال<u>حقوق محفوظ 5</u> Copyright All rights reserved Tous droits réservés

#### Exclusive rights by ©

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

#### Tous droits exclusivement réservés à © Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth - Liben

Toute représentation, édition, traduction ou reproduction même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation préalable signé par l'éditeur est illicite et exposerait le contrevenant à des poursuites judiciaires.

#### ۲۰۰٤ م ـ ۱٤۲٥ هـ

#### دارالكنبالعلمية

*بڪيڙوت ۽ لبشس*نگان

رمل الظريف - شارع البحتري - بناية ملكارت الإدارة العامة: عرمون - القبة - مبنى دار الكتب العلمية هاتف وفاكس: ١٨-١٨/١٢/١٢/١٢ ( ٩٦٦٥) صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Beirut - Lebanon

Raml Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bidg. 1st Floor **Head office** 

Aramoun - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg. Tel & Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13

## P.O.Box: 11-9424 Beirut - Lebanon Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Beyrouth - Liban

Raml Al-Zarif, Rue Bohtory, Imm. Melkart, 1er Étage

#### Administration général

Aramoun - Imm. Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Tel & Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13 B.P: 11-9424 Beyrouth - Liban



http://www.al-ilmiyah.com/

e-mail: sales@al-ilmiyah.com info@al-ilmlyah.com baydoun@al-ilmiyah.com

# ﴿ كتابُ الضَّادِ ﴾

## ﴿ بَابُ الضَّادِ مَعَ الَّالِفِ ﴾

[ فِي حَدِيثِ إِسْرَافِيلِ ] (١): « وَ إِنَّهُ لَيُتَضَاءَلُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّه؛ أَيْ يُتَصَاغَرُ تَواضُعاً لَهُ ». (٢)

وَقَوْلُهُ: يَخْرُجُ مِنْ ضِضِيءِ هَـذَا. . . » الضَّنْضِيءُ: الْأَصْـلُ، وَالمُـرَادُ يَخْرُجُ مِنْ نَسْلِهِ وعَقِبِهِ .

#### ﴿باب الضاد مع الباء ﴾

فِي الْحَدِيثِ: «كَانَتْ يَدَا ابْنِ عُمَرَ تَضِبَّانِ دَماً »(٤)؛ أَيْ تَسِيلان،

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٢) ذكره في الفائق (٢: ٣٢٥) في وصف إسرافيل ـ عليه السلام، وهو في النهاية (٣: ٦٩).

<sup>(</sup>٣) الحديث أن رجلًا أتى النبي ﷺ، وهو يقسم الغنائم، فقال له: إعدل فإنك لم تعدل!! فقال عليه السلام: ويحك! فمن يعدل عليك بعدي؟، ثم قال: سيخرج من ضئضىء هذا قوم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من المدين كما يمرق السهم من الرَّمِيَّة.

أخرجه البخاري في المغازي، الفتح ( )، وغيرها، وهو عند مسلم في كتاب الـزكاة (٢: ٧٤١)، وأخرجه احمد في المسند (٣: ٤)، وعيرهم.

<sup>(</sup>٤) في (ف) جاءت العبارة هكذا: «كان ابن عمر يُفْضي بيديه إلى الأرض وهما تضبان»، وهو في الفائق (٢: ٣٢٩) ، والنهاية (٣: ٧٠).

وَمِثْلُه: تَبضُّ. قوله: «أعوذ بِك من الضبْنَةِ في السفر » (°). قال ابن الأعرابي: «هم العيال والحَشَم.

فِي حَدِيثِ غَنَمِ شُعَيْبٍ: « لَيْسَ فِيها ضَبُوبٌ »(٦). وهِيَ الضَّيَّقَةُ ثُقْبُ الإِّحْلِيلِ .

أُوْحَى اللَّه تعالى إلىٰ دَاوُود: « قُلْ لَهُمْ لَا يَدْعُونِي وَالْخَطَايَا بَيْنَ أَصْبَاثِهِمْ » (٧) أي: في قَبْضَاتِهِمْ ،

يقال: ضَبَث: إذا قَبَضَ.

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: « لَا يَخْرُجَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ ضَبْحَةٍ بِلَيْلٍ » وَيُرْوَى صَيْحَةً، والْمَعْنَيانِ مُتَقَارِبَانِ، يُقَالُ: ضَبحَ الثَّعْلَبُ.

قَال الزُّهْرِيُّ: «جَعَلَ اللَّهُ جَوْزَ بَنِي إِسْرَاثِيلَ الضَّبْرَ». (٩) قَال الأَصْمَعِيّ: الضَّبْرُ: جَوْزُ البَرِّ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (١: ٢٥٦، ٣٠٠)، وذكره الخطابي في غريبه (١: ٢٧١)، وقال: الضّبنة : عيالُ الرَّجل ومن تلزَمُه نفقتُه ، وسُمَّوا ضبنةً، لأنَّهم في ضَبْن مَنْ يعولهم، والضبنُ: ما بين الكشح والإبط، تعوّذ بالله من كثرة العيال، وخصّ به السَّفَرُ لأنَّه مظنَّةُ الإقواء، وقد قال ﷺ: «كَفَى بالمَرْءِ إِثْماً أَن يُضيِّع من يقوت ».

وفيه وجه آخر ، وهُو أن يكون إنَّما تعوَّد من صحبة من الأغناء عنده ولا كفاية، إنما هو كلُّ وعيالُ عليه ، وقال بعضهم: إنما هي الضمنةُ بالميم، وهي العلة المزمنةُ، وهذا وجه، إلاَّ أنَّ الرواية جاءت بالباء.

<sup>(</sup>٦) ذكره الخطابي في غريبه (١: ٨١)، والسيوطي في الدر المنشور (٥: ١٢٦) وهذا الحـديث قد مركاملًا، وقد نقلناه عن الفائق (٢: ٢١٨).

<sup>(</sup>٧) ورويت: أضبانهم» الفائق (٢: ٣٣٠).

<sup>(</sup>٨) الخبر في الفائق (٢: ٣٢٩)، والنهاية (٣: ٧٠).

<sup>(</sup>٩) الزهري - كان بنو إسرائيل من أهل تهامة أعتى النّاس على الله، وقالوا قولاً لا يقوله أحدً؛ فعاقبهم الله، فعقبوبتهم ترونها الآن بأعينكم ، فجعل رجالهم القِرَدة، وبُرَّهم الذّرة، وكلابَهم الاسد، ورمَّانهم المظُّ، وعنبهم الأراك، وجوزهم الضَّير، ودجاجهم الغِرغِر. الفائق (٣: ٧٣ - ٣٧٣)، وهو في النهاية (٣: ٧٢).

قال ابن الأعرابي: « هو الذي يسميه أهل الحَضَر جَوْز بُرٌّ »(١٠) .

قوله: ويخرُجُ مِنَ النَّارِ ضَبَاثِرُ (١١)، أَيْ جَمَاعَاتُ فِي تَفْرِقةٍ .

في الْحَدِيثِ: « إِنَّا لَا نَأْمَنُ أَنْ يَأْتُوا بِضُبُورٍ (١٢)؛ أي: بِدَبَّابَاتٍ تُقَرَّبُ إِلَىٰ الْحُصُونِ

في الْحَديثِ: « ولكم الفَلُوُّ الضَّبِيسُ » يعني: الْمُهْرُ العَسيرُ الصَّعْبُ.

في الحديث أنه « سُئِلَ عَنِ الأَضْبَطِ (١٤)؛ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ (١٥): هُوَ الَّذِي يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ جمِيعًا.

فِي الْحَدِيثِ: « جَازَ قَوْمٌ عَلَىٰ قَومٍ فَلَمْ يُقْرُوهُمْ فَضَبَطُوهُمْ ؛ أَيْ: أَخَذُوهُمْ قَهْراً.

فِي الْحَدِيثِ: « أَكَلَتْنَا الضَّبُعُ »(١٧) يَعْني: السَّنَةُ، والضَّبْعُ بِسُكُونِ الْباءِ: الْعَضُدُ .

والضبع أيضا: الانثى من الضِباع، والذكر ضبعا (١٨).

<sup>(</sup>١٠) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣: ٢٠، ٧٩).

<sup>(</sup>۱۲) الفائق (۳: ۱۲۹)، والنهاية (۳: ۷۲).

<sup>(</sup>١٣) من كتابه ﷺ إلى بني نهد، وقد تقدم في (صبر).

<sup>(</sup>١٤) ذكره في النهاية (٣: ٧٢).

<sup>(</sup>۱۵) في غريبه (۱: ۸٤).

<sup>(</sup>١٦) هو في النهاية (٣: ٧٢).

<sup>(</sup>١٧) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٥: ١١٧، ١٥٣، ١٥٨، ١٧٨، ٣٦٩).

<sup>(</sup>١٨) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

فِي الْحَدِيثِ: يَلتَفِتُ إِبْرَاهِيمُ إِلَىٰ أَبِيهِ فَإِذَا هُـوَ ضِبْعانُ أَمْدَرُ؛ وَهُوَ ذَكُرُ الضِّبَاعِ.

في الحديث: « ذكر الاصطباع ». وهو أن يُدخِلَ الرداء تحت يده اليمنى ، ثم يلقيه على عاتقه الأيسر ، وهو مأخوذ من الضَّبْع وهو العَضُد . قوله: أعوذ بك من الضَّبِنَةُ في السَّفَر ، قال الخطابي : الضبنة : عِيالُ الرجل ، ومن تُلزمُهُ نفقتُه ؛ سُمُوا ضَبِنَةَ لأنهم في ضِبْنِ من يعولُهم والضبن : ما بين الكَشْح والإبط ، تعود بالله من كثرة العيال في مظنة الحاجة ؛ وهو السفر . قال : ويجوز أن يكون تعود من صحبة من لا غَنَاءَ فيه ولا كفاية إنما هو كلُّ وعيال .

قال عمر لقوم: إن داركم قد ضبنت الكعبة فلا بد لي من هدمها أراد أنها قد جعلت الكعبة في فيها بالعَشَيِّ كأنها قد ضَبِنَتْها كما يحملُ الإنسانُ الشَّيْءَ في ضِبْنِهِ ](١٩) .

#### ﴿باب الضاد مع الحاء﴾

« في ضِحْضَاحٍ من النَّارِ»(٢٠) الضحضاحُ: ما رقَّ من الماءِ على وجهِ الأرضِ. في ضِحْضاحِها وما ابْتَلَتْ الأرضِ. في صفةِ عُمَرَ: « جَانَبَ غَمْرَتَها ومَشَى في ضِحْضاحِها وما ابْتَلَتْ قدماه » (٢١) المعنى: لم يتعلقْ من الدينا بشيءٍ.

<sup>(</sup>١٩) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٢٠) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار. الفتح (٧: ١٩٣)، وفي الأدب، بـاب (١١٥)، وفي الرقاق بـاب (٢١٥)، وفي الرقاق بـاب (٢٥)، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمـان، الحديث (٣٥٧)، ص (١: ١٩٥)، والإمام أحمد في «مسنده» (١: ٢٠٦، ٢٠٠) و (٣: ٩، ٥٠، ٥٠).

<sup>(</sup>٢١) من حديث عمرو بن العـاص يصف سيدنـا عمر بن الخـطاب، وهو في الفـائق (١: ٣٢٦)، والنهاية (٣: ٧٥).

في الحديث: « مَا أَوْضَحُوا بضاحكةٍ »، أي مَا تَبَسَّمُوا، والضَّوَاحِكُ: الأسنانُ التي تَظْهَرُ عند التَّبَسُّم ِ.

في الحديث: أُضْح ِ لِمَنْ أحرمت؛ (٢٣) أَى اظْهَرْ وَدَعْ الظُّلَ.

في الحديث: « اللهم ( ضاحت ) بالدنا »؛ (٢٤) أي برزت للشمس ِ؛ إِذْ لاَ نَبَات فيها.

في الحديث: وَلَنَا الضَّاحِيَةُ من البَّعْل ، أي ما ظهـر وبرز وكـان خارجـاً من العمارةِ. قال شَمِرٌ: كُلُّ ما برز وَظَهَر فقد ضَحَى.

وكتب علي إلى ابن عباس ٍ: أَلَا ضَحِّ رويداً؛ أي اصبرْ رويداً .

في الحديث: «قال أبو خَيْثَمَة: يكونُ رسولُ اللَّهِ في الضِّحِ والرِّيحِ وأنا في الظِّلِ »؛ أى في الشَّمْسِ والحَرِّ، وقد فَسَّرَهُ الهَرَوي تفسيرَ مَنَ لا أُنْسَ له بالنَّقْلِ فقال: ورسولُ اللَّهِ في الضَّح ِ والريح ِ أراد: كثرةَ الخيل ِ والجيش ِ، وهذا لا معنى له ها هنا

في الحديث: « بَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحَّى »؛ (٢٥) أي نتغذَّى . والضحاء:

<sup>(</sup>٢٢) أخرجه الترمذي في تفسير سورة الحج (٥: ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢٣) من حديث عبد الله بن عمر أنه رأى مُحْرِماً قد استظلَّ، فقال: «أَضْح ِ لمن أحرمت له». أي: اظهر، واعتزل الظل. النهاية (٣: ٧٧).

<sup>(</sup>٢٤) إن الناس قحطوا على عهده ﷺ فخرج إلى بقيع الغرقـد فصلى بأصحـابه ركعتين جهـر فيهما بالقراءة، ثم قلب رداءه، ثم رفـع يديـه فقال: اللهم ضـاحت بلادنـا، واغبرت أرضنـا وهامت دوابنا. اللهم أرحم بهائمنا الحائمة؛ والأنعام السائمة؛ والأطفال المحثلة.

قالوا في ضاحت: هي فاعلت من ضحى، إذا برزت للشمس، ومعناها كأنها بارت غيرها من البلاد في الضحو لعدم النبات، وفقد ما يستر أديمنها من العشب. الفائق (٢: ٣٣٣).

<sup>(</sup>٢٥) أخرجه مسلم (٣: ١٣٧٤).

الغذاء، وإنما قيل له ضحاء لأنه يؤكل في الضُّحى.

في حديث أبي ذر: « في ليلةٍ إِضْحِيان »؛ (٢٦) أى مضيئةٍ. يقال: ليلةُ إِضْحِيانُ وإضحيانة وضُحْيَانَةٌ وضَحْيَاءُ .

### ﴿باب الضاد مع الرَّاء ﴾

في حديث عليِّ: «فإذا كان كذلك ضَرَبَ يَعْسُوبَ الدَّينِ بذنبه»؛ أي: أُسْرَعَ الذَّهابَ في الأرضِ فراراً من الفِتَنِ .

في الحديث: « نهى [ عمر ] عن ضَرْبَةِ الغَائِصِ ؛ وهو أن يقول الغائص للتاجر أُغُوصُ غَوْصَةً فما أُخْرَجْتُهُ فهو لك بكذا.

في الحديث: « فَتَحَاتُّ الشَّجُرُ من الضَّرْيبِ »؛ أي من الجليدِ.

في الحديث: «أنَّهُ اضطربَ خَاتماً »؛ أي سَأَلَ أن يُضْرَبَ له. قوله: « فَإِذَا مُوسَى ضَرْبٌ مِن الرِّجَالِ ِ »؛ وهو الخفيفُ الجسم ِ .

في الحديث: «أنَّهُ لَيُدْرِكُ درجةَ الصُّوَّام بحسن ضريبته»؛ أي: بطبيعته.

في الحديث: « تكاد تَتَضَرَّجُ »؛ أي تَنْشَقُّ .

كان أبو عبيدة يَضْرَجُ لأهل مَكَّةَ ، قال الأزهريُّ : الضَرْج : الحفر للميت وهو قبر بلا لَحْدٍ ، وسُمِّي ضريحاً لأنه يُشَقُّ في الأرض شَقاً ، والضَّرْح والضَّرج . بالحاء والجيمُ الشق .

قوله: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ »؛ لا ضَرَار؛ أي لا يَضُرُّ الرَّجُلُ أَخَاه فَيُنْقِص [ شيئاً من حَقّهِ ومُلْكِهِ ](۲۷)، وقوله: لا ضِرَارَ؛ أي لا ( يُضَارُّ ) الرجل جَارَه مجازاةً

<sup>(</sup>٢٦) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة (٤: ١٩٢١). (٢٧) الزيادة من (ف).

يَنْتَقِصُه بإِدخال ِ الضَّرَرِ عليه، والضِّرَارُ منهما جميعاً .

وقوله: « لا تُضَارُون في رؤيته ». من رواه مخففاً فهو من الضير، ومن شَدَّدَ أراد لا يُضَايَقُون .

في الحديث: كان [ معاذ] (٢٨) يصلي فَأْضَرَّ بِهِ غُصْنٌ فَكَسَرَهُ »؛ أي دنا منه دُنُوًّا شديداً.

. في حديث: أم معبد: « ضَرَّةُ الشَّاةِ »؛ أي: أَصْلُ الضَّرْعِ . كُلَّهَ ما خلا الأطباء، وإنما تدعى ضَرَّة: إِذ كَانَ بها لَبَنُ قال عُمَرُ: الزبير ضِرْسٌ ضبيس؛ أى سَيَّءُ الخُلُقِ [ ومنه في صفة علي: كان إِذا فُزِّع إلى ضَرِسٍ حديدٍ. ] (٢٩)

« وكره ابن عباس الضَّرْسَ » وهو صَمْتُ يوم إلى اللَّيلِ ، وأَصْلُه العَضُّ بالأَضْرَاسِ « وَ دَخَلَ عليُّ إلى بيتِ المالِ فأَضْرَطَ به » ؛ (٣٠) أي اسْتَخَفَّ به.

قوله عليه السلام في ابني جَعْفُر:

« مالي أراهما ضَارِعَيْنِ  $^{(71)}$ ؛ أي ضاوِيَيْنِ .

وفي حديث سلمان: « قد ضَرِعَ به ». أي: «غَلَبَهُ»، يقال: لفلانٍ فَرسٌ قد ضَرِعَ به؛ أي غَلَبَهُ .

قال قيس ابن عاصم: «إنِّي لأُفْقِرُ الْبَكْرَ الضَّرَعَ »؛ والضَّرَعُ: الصغيرُ

<sup>(</sup>٢٨) من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٢٩) كما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٣٠) ذكره في الفائق (٢: ٣٣٨)، وهو في النهاية (٣: ٨٤).

<sup>(</sup>٣١) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الصين (٢: ٩٣٩).

الضَّعِيفُ، ومنه قولُ عَمْرو ابن العاص: « لَسْتُ بالضَّرَعِ ».

في الحديث: « مَا ضَارَعْتُ فيه النَّصْرَانِيَّة »؛ (٣٢) أي: ( ما ) شَابَهْتُ. في الحديث: « كَأَنَّ لْحَيَتَه ضِرامٌ عَرَفْجٌ »؛ » (٣٣) الضِّرَامُ: لهبُ النَّارِ. قال عمر: لِلَّحْم ضَرَاوَةً؛ (٣٤) أي عَادَه يَنْزِعُ الإِنسانَ إِليها.

في الحديث: للإسلام ضراوةً؛ (٥٥) الضَّرَاوةُ: اللَّهَجُ بالشيءِ فلا يُصْبَرُ عنه.

في الحديث: إِنَّ قَيْساً ( ضِراءُ اللَّهِ ) عز وجل؛ هو جمع ضِرْوٍ؛ وهو من السَّبَاع: ما ضَرِيَ بالصيد.

ونُهِيَ عنِ الشُّرْبِ في الإِناءِ الضَّارِي» يَعْني الـذي ضَرِيَ بـالْخَمْرِ. و « وأَكَلِ أَبو بكرِ مع رَجُلٍ به ضِرْوٌ من الجُذَامِ »؛ أي لَطْخٌ، وقال القتيبي : أراد: أنَّ داءه قَدْ ضَرِيَ به.

## ﴿باب الضَّاد معَ الزَّاي﴾

قَالَتْ امرأةٌ لَبَعْضِ العُمَّالِ: أين المُرَافِقُ؟ فقال: كان معي ضَيْزَنَانِ

<sup>(</sup>٣٢) أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة (٣: ٣٥١)، والإمام أحمد في «المسند» (٥: ٢٢٦).

<sup>(</sup>٣٣) أبو بكر رضي الله تعالى عنه ـ عن قيس بن أبي حازم: كان يخرج إلينا وكأن لحيته ضرام عرفج.

هو لهب النار؛ شبهها في احمرارها لإشباعه إياها بالحناءَ بسنا نـــاراً لعرفـــج وخص العرفــج لأن لهب ناره أسطع لإسراع النار فيــهـــ وروى ضرامــة عرفــج. وهي الشعلة. الفائق (٢: ٣٣٧)، وهو في النهاية (٣: ٨٦).

<sup>(</sup>٣٤) أخرجه مالك في الموطأ في صفة النبي ﷺ (٢: ٩٣٥).'

<sup>(</sup>٣٥) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٢: ١٦٥).

يَحْفَظَان؛ يعني المَلَكَيْنِ، قال ابن الأَعْرَابي: الضَّيْزَنُ: الحافِظُ الثِّقَةُ، والضَّيْزَنُ في غيره: الذي يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ أبيه بعد مَوْتِه.

#### ﴿باب الضاد مع الطاء﴾

قال عَلي: من يَعْذُرُني مِن هَؤلاءِ الضَّبَاطِرَةِ؟؛ وهم الضَّخَامُ الذين لا غَنَاءَ عندهم ولا نْفعَ.

## ﴿ باب الضَّادِ مع العَيْن ﴾

قال في غُزَوةِ خَيْبَر: « من كان مُضْعِفاً ذَلْيَرْجِعْ ». ؛ (٣٧) أي: من كانت دَابَّتُهُ ضعيفةً ، ومنه قول عمر: « المُضْعِفُ أميرٌ عَلَىٰ أصحابه »؛ أي: أنَّهُمْ يَسيرُون بِسَيْره .

فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ: « فَتَضَعَّفْتُ رَجُلًا منهم »(٣٨)؛ أيْ: اسْتَضْعَفْتُهُ . قَوْلُه: أَهْلُ الْجَنَّةِ كُلِّ ضَعِيفٌ مُتَضَعَّفٌ، ( العَيْنُ مَفْتُوحَةٌ ) ؛ وَ الْمَعْنَى : أَنَّ

النَّاس يَسْتَضْعِفُونَه :

## ﴿باب الضاد مع الغين﴾

أُهْدِي لرسول ِ اللَّهِ [ صلى الله عليه وسلم ] ضَغَابِيسُ؛ قال أبـو عبيدٍ: هي شبه صِغَارِ القَثَّاء تُؤكَلُ.

<sup>(</sup>٣٦) الفائق (١: ٣١٩).

<sup>(</sup>۲۷) مسند أحمد (٥: ۲۷٥).

<sup>(</sup>٣٨) تقدم في إسلام أبي ذر. مسلم (٤: ١٩٢٠) وغيره.

<sup>(</sup>٤٠) من (ف) فقط.

<sup>(</sup>٤١) صفوان بن أمية أهدى لرسول الله ﷺ ضغابيس فقبلها وأكل منها الفائق (٢: ٣٤١)، والنهاية (٣: ٨٩).

وفي حديث: « لاَ بْأْسَ بـ اْجتِنَاءِ الضَغَابِيسِ في الحَرَمِ »؛ قال الأصمعي: هو نبتٌ في أصول ِ الثَّمَام ِ؛ يُسلَقُ بِالخَلِّ والزَّيْتِ ويؤكل.

في الحديث: [ « وَمِنْهُم الآخِذُ الضَّغْثُ »؛ أي: من ينالُ من الدنيا شيئاً » ] (٢٤٠) .

قالَ عمر: « اللَّهُمَّ إِنَ كَتَبْتَ عليَّ ضَغْثاً فامْحُهُ عَنِّي »؛ (٤٣) وهو الشيء المختلط الذي لا حقيقة له.

وقال أبو هريرة: «لأنْ يَمْشِي معي ضَغْشَانٌ من نارٍ أَحَبُّ إِليَّ منْ أن يَسْعَى غُلَامِي خَلْفِي »؛ (٤٤) يعني: حُزْمَتَيْنِ من حَطَبٍ.

قالت امرأةُ معاذٍ له: « أين ما جئتَ به؟ قال: كان معي ضَاغِطٌ »؛ أي أمينٌ يُضَيِّقُ عَلَيَّ .

وكان شُريح لا يُجِيزُ الاضْطِهَادَ و الضَّغْطَة ؛ قال القتيبي : الضغطة : العَصْرَةُ من الغريم ؛ وهو أن يُمْطُلَ بما عليه حتى يُضْجِرَ صَاحِبَ الحَقِّ ثم يقولُ : أَتَدَعُ كذا وتأخذ الباقي مُعْجِلًا ؟ فيرضى بذلك ، والاضطهاد بالقهرِ والظُّلْم .

في الحديث: « فَأَخَذَ الْأَسَدُ بِرَأْسِ عُتْبَةَ فَضَغَمَهُ ضَغْمَةً » (٥٥) الضَّغْمُ: شِدَّةُ العَضِّ وَ ٱلأَخْذُ بِٱلأَسْنَانِ، وَبِه سُمِّيَ الْأَسَدُ ضَيْغَماً.

<sup>(</sup>٤٢) ما بين الحاصرتين من (ف) فقط.

<sup>(</sup>٤٣) ذكره في الفائق (٢: ٣٤١)، وهو في «النهاية» (٣: ٩٠).

<sup>(</sup>٤٤) هو في النهاية (٣: ٩٠).

<sup>(</sup>٤٥) دعا ﷺ على عُتْبة بن عبد العزى، فقال: اللهم سلِّط عليه كلباً من كلابك، فخرج عتبة في تجارة إلى الشام فعدا عليه الأسد فضفحه. الفائق (٢: ٣٤١) وهو في النهاية (٣: ٩١).

في الحديث: « الرَّجُلُ يَكُونُ فَي دابَّتِهِ الضِّغْنِ فَيُقَوِّمُها جَهْدَهُ » (٤٦)، والضَّغْنُ في الدَّابَةِ: أَنْ تَكُونَ عَسِيرةَ الانْقِيَادِ.

في الحديث: « وَصِبْيَتِي ِ يَتَضَاغُون حَوْلِي » (٤٧)؛ أي: يُصَوِّتُون بَاكِين.

#### ﴿باب الضاد مع الفاء ﴾

قال عبدُ اللَّهِ بنُ أَبِي بَكْرِ لأَبِيهِ: « ضِفْتُ عَنْكَ يَومَ بَـدْرٍ »؛ أي: عَدَلْتُ عَنْكَ.

«نَازَع طلحة عليًا في ضَفِيرَةٍ ضَفَرَها فِي وَادٍ »؛ قال ابْنُ الأَعْرَابِي: الضَّفِيرَةُ مثل المُسِنَّاةِ المُسْتَطِيلَة مِنَ الأَرْضِ فيها خَشَبٌ وَحِجَارَةٌ.

ومنه الحديث: « فَقَامَ عَلَىٰ ضَفِيرَةِ العُبْدة ».

وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ : أُخِذَتِ الضَّفِيرَةُ مِنَ الضَّفْرِ؛ وهو نَسْجُ قَوِيِّ الشَّعَرِ، وَ إِذْخَالُ بَعْضِه فِي بَعْضٍ .

ومنه حديثُ أمِّ سَلَمَةَ: ﴿ إِنِّي أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي ﴾ (٤٨)،

في الحديث: « ولا تُضَافِر الدُّنيَا إِلاَّ القَتِيل في سَبِيلِ اللَّهِ » (٤٩)؛ المعنى: لا يُحِبُّ أَنْ يَعَودَ إِليْهَا إِلَّا ( هو ) .

<sup>(</sup>٤٦) ويكون في نفسه الضغن فلا يقوّم نفسه. الفائق (٢: ٣٤٢).

<sup>(</sup>٤٧) أخرجه البخاري في البيوع. الفتح (٤: ٤٠٩)، ومسلم (٤: ٢٠٩٩).

<sup>(</sup>٤٨) أخرجه مسلم في الحيض (١: ٢٥٩)، وأحمد في «المسند» (٦: ٢٨٩)، وغيرهما .

<sup>(</sup>٤٩) الفائق (٢: ٣٤٣)، والنهاية (٣: ٩٣).

قوله: « فَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ » (°°)؛ أَيْ: حَبْلٍ مَفْتُولٍ مِنْ شَعَرٍ..

في الحديث: « مَلْعُونٌ كُلُّ ضَفَّازٍ » (٥١)؛ قال الزجاج: هو النَّمَّامُ، وَأَصْلُهُ: الضَّفْزُ؛ وهو شَعِيرٌ. يُحَشُّ فَيُعْلَفَهُ البَعِيرُ؛ فقيل للنَّمَّامِ: ضَفَّاز؛ لأنه يُزوِّرُ القَوْلَ كَمَا يُهَيَّأُ هذا الشَّعِيرُ لُقَماً لِعَلَفِ الإبلِ، يُقالُ: « ضَفَزْتُ البَعِيرَ » » إذا عَلَفْتُه الضَّفَائِزَ؛ وهي اللَّقُمُ الكِبَارُ.

ومنه الحديث: « فَيَضْفِزُونَه فِي فِي أَحَدِهِم » (٢٥)؛ أي: يَدْفَعُونَه.

ومنه قوله في وادِي تُمُودٍ: « مَنِ اعْتَجَنَ بِمَائِهِ فَلْيَضْفِرْه بَعِيرَه »، (٥٠) والضَّفْزُ أيضاً: القَفْزُ، ومنه: ضَفَزَ أَصْحَابُ عَليٍّ حِين قُتِلَ ذُو الثَّدِيّةِ فَرَحاً.

وفي الحديث: « إِنَّ قَوْماً يَزْعُمُون أَنَّهُمْ يُحِبُّونَك يَضْفِزُونَ الإِسْلاَمَ ثم يَلْفِظُونَه »؛ أَيْ: يُلْقَمُونَهُ وَلَا يَقْبَلُونَه. (٥٤).

في الحديث: « فَنَامَ حَتَّى سُمِعَ ضَفِيزُهُ » (٥٥)؛ وهو شبه الغَطِيطِ، وَ قَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ: « حَتَّى سُمِعَ صَفِيرُهُ »؛ والصَّفِيرُ يَكُونُ بِالشَّفَتَيْن.

<sup>(</sup>٥٠) أخرجه البخاري في العتق. فتح الباري (٥: ١٧٨)، وفي كتاب الحدود، باب (٣٥)، وغيرهما وأخرجه مسلم في الحدود ، الحديث (٣٢) ، ص (٣: ١٣٢٩) وأحمد في «المسند» (٦: ٦٥)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٥١) النهاية (٣: ٩٤).

<sup>(</sup>٢٥) الفائق (١: ٢٧٠)، والنهاية (٣: ٩٤).

<sup>(</sup>٥٣) الفائق (٢: ٣٤٣).

<sup>(</sup>٥٤) الفائق (٢: ٣٤٣)، والنهاية (٣: ٩٤).

<sup>(</sup>٥٥) أوتر صلى الله عليه وآله وسلم بسبع أو تسع. ثم اضطجع ونام حتى سمع ضفيزه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ـ وروى : فخيخه وغطيطه ـ ورواه بعضهم صفيره.

ومعنى الخمسة واحد، وهو نخير النائم؛ إنما لم يجدد الوضوء لأنه كان معصوماً في نومه من الحدث الفائق (٢: ٣٤٣) .

قَالَ عُمَرُ: «أُعودُ بِكَ مِنَ الضَّغَاطَةِ » (٥٠)؛ قَالَ أَبو عُبَيْدٍ (٥٠): هو ضَعْفُ الرَّأْيِ وَ الْجَهْلُ يقالَ: رَجُلُ ضَغِيطٌ، ومنه قول عُمَر: «أَنَا أُوتِر (٥٩) ضَعْفُ الرَّأْي وَ الْجَهْلُ يقالَ: رَجُلُ ضَغِيطٌ، ومنه قول عُمَر: «أَنَا أُوتِر (٥٩) [ حِينَ يَنَامُ ] الضَّغْطَى » وَقَالَ [ شَمِرٌ: الضَّغِيطُ: الأَحْمَقُ الْكَثِيرُ الأَكْلِ ] (٥٩) [ قال ابن الأعرابي: الضَّغَاط: الأحمق (٥٩) ] وعُوتِبَ ابنُ عبَّاسٍ في أَي: غَفَلاتِي »؛ أي: غَفَلاتِي .

[ وشهد ابن سيرين نكاحاً فقال: « إِين ضغّاطتكم ». يعني: الـدُّفَ، سُمِّى ضغاطة لأنه لَعِبُ ولهو ً] (٦٠).

« وقَدِمَ الضُّفَّاطَةُ الْمَدِينَةَ » وَهُمْ الأنْبَاطُ كانُوا يَجْلِبُونَ الزَّيْتَ وغَيْرَهُ.

وقال ابْنُ الْمُبَارِك: الضَّفَّاطُ: الْجَالِبُ مِنَ [ الْأَصْلِ] ، [ والمَقَّاطُ: الحامِلُ مِنْ قَرْيةٍ إِلَىٰ قَرْية ]. (٦١).

في الحديث: «لَمْ يَشْبَعْ إِلَا عَلَى ضَفَفٍ » (٦٢)، ويُــرْوَى: «عَلَى شَظَفٍ؛ وهما جميعاً: الضِّيقُ والشِّدَّةُ؛ يقول [ ما شَبعَ ] (٦٣) إِلَّا بِضِيقٍ وشِدَّةٍ.

وقيل في الضَّفَفِ: إِنَّهُ اجْتِمَاعُ النَّاسِ، يقول: لَمْ يأكل وحده ولَكِن مع

<sup>(</sup>٥٦) ذكره في الفائق (٢: ٣٤٣).

<sup>(</sup>٥٧) في غريبه (٣: ٣٥١).

<sup>(</sup>٥٨) الزيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥٩) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٦٠) الزيادة من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٦١) الزيادة من (ف).

<sup>(</sup>٦٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٣: ٢٧٠).

<sup>(</sup>٦٣) في (ف): «لم يشبع».

النَّاس، يقال: « مَاءٌ مَضْفُوفٌ »؛ إِذَا كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ. وقد سبق الفَرْقُ بين الضَّفَفِ والحَفَفِ.

### ﴿باب الضاد مع اللام﴾

[ قوله ] (١٤): « أَعودُ بِكَ مِنْ ضَلَع ِ الدِّينِ » (١٥)؛ يعني: ثقله حَتَّىٰ يُمِيلَ صاحِبَه عن الاستواءِ لِثِقَلِه.

وقال في دَم الحَيْضَ: «حُتِّيهِ بِضِلَع » (٢٦)؛ قال ابْنُ الأَعْرَابِي: الضَّلَعُ ها هنا: العُودُ، قال الأَزْهَرِيُّ: الأصل فيه: ضِلْعُ الْجَنْبِ فشبه به العود. وقال الجِنِّيُ لِعُمَرَ: « إِنِّي منهمُ لَضَليعُ »(٢٢)؛ أي: لَعظيمُ الْخَلْقِ .

في حَدِيثِ ابنِ عوفٍ : «كُنْتُ بَيْنَ غُلاَمَيْنِ تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُما »؛ أَيْ: أَقْوَىٰ .

[ وكانت قريش يوم بَدْرِ تحت الضِلعَ الحمراء من الجَبَل ] (٦٨) . في الحديث: « الضِّلَعُ الحَمْرَاءُ » (٦٩) ؛ قَال شَمِرٌ: هُوَ جُبَيْلٌ صَغِيرٌ شبه بِضِلْعِ الإِنْسَانِ .

<sup>(</sup>٦٤) من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٦٥) أخرجه البخاري في الجهاد. الفتح (٦: ٨٦)، وأعاده في الأطعمة باب (٢٨)، وغيرها، وأخرجه الترمذي في الدعوات (٥: ٥٠٠)، وأحمد في «المسند» (٣: ٢٢٦)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٦٦) أخرجه ابو داود في الطهارة (١: ١٠٠)، حديث رقم (٣٦٣)، وأخرجه النسائي في الطهـارة باب (١٨٤)، وفي الحيض باب (٢٦)، وأحمد في المسند (٦: ٣٥٥، ٣٥٦).

<sup>(</sup>٦٧) الفائق (٢: ٣٢٥)، والنهاية (٣: ٩٧).

<sup>(</sup>٦٨) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٦٩) النبي ﷺ ـ لما نظر إلى المشركين يوم بدر؛ قال: كأنكم يا أعداء الله بهذه الضِّلَع الحمراء مُقتِّلين. الفائق (٢: ٩٥)، النهاية (٣: ٩٦).

في صِفَتِهِ [ « كَانَ ] ( ' ' ضَلِيعَ الفَم ِ ( ' ' ' )؛ أي : واسِعَهُ والْعَرَبُ تَحْمَدُ ذٰلِكَ .

في الحديث: « فاضْطَلَعَ بِالْأَمْرِ »(٧٢)؛ أي: قَوِيَ عَلَيْهِ .

في الحديث: « لَعَلِّي أَضِلُّ اللَّهَ ». أي: لَعَلَّ مَوْضِعِي يَخْفَىٰ عَلَيْهِ، وقال الأزهري: لعلى أُغِيبُ عَنْ عَذَابِهِ .

قوله: «ضَالَّةُ المُؤمِنِ حَرَقُ النَّارِ»؛ الضالَّةُ: التي بِمَضْيَعَةٍ لا يُعْرَفُ مالِكِهَا .

[ وإِنَّمَا تُسْتَعْمَلُ الضالة في الحيوان. ومنه قبوله ـ عليه السلام ـ : « من آوى ضالةً فَهُوَ ضالً ما لم يعرفها فأما الجمادات فهي اللّقطة ](٧٣) .

في الحديث: «إِنَّ رسُولَ اللَّهِ أَتَىٰ قَومَهُ فَأَضَلَّهُمْ (٢٤)؛ أي: وَجَدَهُمْ ضُلَّلًا، كما يقال أَحْمَدْتُهُ، وأَبْخَلْتُهُ.

#### ﴿باب الضاد مع الميم ﴾

قِيلَ لِعَلِيِّ: «أَنْتَ أَمَرْتَ بِقَتْلِ عُثْمَانَ، فَضَمِدَ »؛ أَيْ: اغْتَاظَ،، والضَّمَدُ: شِدَّةُ الْغَيْظِ.

<sup>(</sup>۷۰) من (ف).

<sup>(</sup>۷۱) أخرجه مسلم في الفضائل ح (۹۷)، ص (٤: ۱۸۲۰)، والترمذي في المناقب (٥: ٣٠٣)، وأحمد (٥: ٩٧، ٢٠٠)

<sup>(</sup>٧٢) إن رجلًا رغَسه الله مالًا وولداً، حتى ذهب عصرٌ وجاء عصر، فلما حضرته الوفاة قال: أي بَشيّ، أي أب كُنْتُ لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فهل أَنْتُم مطيعيّ؟ قالوا: نعم، قال: إذا مِتُ فحرقوني حتى تدعوني فحماً، ثُمّ اهرسوني بالمهراس، ثم اذروني في البحر في يـوم ريح لعلى أضِلَ الله .

الفائق (۲: ۲۸).

<sup>(</sup>٧٣) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٧٤) الفائق (٢: ٣٤٦)، والنهاية (٣: ٩٨).

وفي حَدِيثِ طَلْحَةً: « أَنَّهُ ضَمَّدَ عَيْنَيْهِ بِالصَّبِرِ »(٧٠)؛ قال شَمِرُ: يُقَالُ: ضَمَّدتُ الجُرْحَ، إِذَا جَعَلْتَ عَلَيْهِ [ الضماد: وهو الدواء ] (٢٧١).

في الحديث: « اليومَ المِضْمَارُ » [ المضمار مَوْضِعٌ تُضَمَّرُ فِيهِ الخيل ] (٧٧) ، أُخِذَ الفَرَس تُضَمَّرُ قَبْلَ المُسَابَقَةِ ؛ وتَضْمِيرُهَا ؛ أَنْ تُشَدَّ عَلَيْها سُرُوجها وتُجَلَّلَ بِالأَجِلّةِ ، فَيَذْهَب رَهَلُها ، ويَشْتَدَ لَحْمُهَا .

[ وتُعْلَفُ قوتاً، ويُحْمَلُ عليها غِلْمان خِفَافَ لا يعثفون بها فحِينئذٍ يؤمن عليها البهْرُ الشديد عند غدوها ولا يقطعها الشد وأراد أن العمل اليوم للاستباق غداً إلى الجنة ] (٧٠).

[ قال ] عمر بنُ عبدِ العَزِيزِ :

« هذا مالٌ ضِمَارٌ »؛ وهو الغائِبُ الَّذِي لا يُرْجَىٰ.

وخُطِبَ إلى معاوية ابْنَتُه فقـال: « إِنَّهَا ضِمْنَـةٌ »؛ وهِيَ الزِّمْنَةُ .

في كتابِه لِوَائِل بْنِ حُجْرٍ: « ومَنْ زَنَا مِمْ ثَيِّبٍ فَضَرِّجُوه بالأَضَامِيم ِ ».

قوله: مِمْ أي: مِنْ؛ كقوله: لَيْس مِنَمْ بِرِّ؛ وَالْأَضَامِيمُ: جَمَاهِيرُ الحِجَارَةِ؛ يُرِيدُ الرَّجمَ، واحِدَتُهَا إِضْمَامَةٌ؛ لأَنَّ بَعْضَها ضُمَّ إلَىٰ بَعْضٍ، والتَّضْريجُ: التَّدْمِيةُ.

قوله: « لا تُضَامُّونَ » (٧٩)، من رواه مُخَفَّفاً؛ فمن الضَّيْم ِ، ومَنْ شَدَّدَ؛

<sup>(</sup>٧٥) الفائق (٢: ٣٤٧)، والنهاية (٣: ٩٩).

<sup>(</sup>٧٦) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧٧) الزيادة من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٧٨) ما بين الحاصرتين زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧٩) أخرجه مسلم في المساجد، ح (٢١١) ، ص (١: ٣٩٤)، والبخاري في التوحيد. الفتح (٣١: ١٩)، وغيرها، وأخرجه أبو داود في كتاب السنة (٤: ٣٣٣) وأحمد في المسند (٤: ٣٦٠)، وغيرهم

فَمِنَ الاجْتِمَاعِ ؛ ووجْهُ الضَّيْمِ أَنَّ الخَفِيَّ تَلْحَقُ في رُوْيَتِهِ المَشَقَّة، ووجْهُ الاجتماع؛ أَنَّ مَا يَخْفَىٰ يَنْضَمُّ بَعْضُ الرَّائِينَ إِلَىٰ بَعْضِ لِيَدُلَّهُ عَلَيْهِ .

وَكَتَبَ لَأُكَيْدِر: « ولكمُ الضَّامِنَةُ مِنَ النَّخْلِ »(^^). وهو ما كَانَ داخِلًا فِي العِمَارَةِ.

في الحديث: « مَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَهُ و ضَامِنٌ على الله عَزَّ وجلً » (٨١٠)؛ أي: مَضْمُونٌ. [ وقال الأزهريُّ: المعنى: هو ذو ضمانٍ على الله ] (٨١٠).

قال عَبْدُ اللَّهِ بنُ عُمَر: ﴿ وَمَن اكْتَتِبَ ضَمِناً بَعَثَهُ اللَّه ضَمِناً ﴾ (٨٣)؛ قَال أَبُو عُبَيْدٍ (٨٤): الضَّمِنُ: الَّذِي بِهِ ضَمَانَةٌ فِي جَسَدِهِ؛ وهِيَ الزَّمَانَةُ، قَالَ: وَمَعْنَىٰ الْحَدِيثِ: أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ بِي زَمَانَةٌ، وَلَيْسَ بِهِ؛ لِيتَخلَّفَ عَنِ الْغَزْوِ، وَمعنى اكتتب أخذ خطاً من أمير جيشِه ليكون عذراً لهُ من التَّخلُّفِ ] (٨٥).

« ونهِيَ عَنْ بَيْعِ المَضَامِينِ »(٢٠). قال أَبُو عُبَيْدٍ (٢٠): المَضَامِينُ: مَا فِي أَصْلَابِ الفُحُولِ.

<sup>(</sup>٨٠) ذكره في الفائق (٢: ٣٣١)، وهو في النهاية (٣: ١٠١).

<sup>(</sup>٨١) أخرجه مسلم في كتـاب الإِمارة، ح (١٠٣)، ص (٣: ١٤٩٥)، وابن مـاجة في أول كتـاب الجهاد، وأحمد (٢: ٢٣١، ٣٨٤، ٤٩٤)، وغيرهم ، كلهم باختلاف يسير عما ورد هنا.

<sup>(</sup>٨٢) ما بين الحاصرتين زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٨٣) الفائق (٣: ٢٤٦)، وهو في النهاية (٣: ١٠٣).

<sup>(</sup>۸٤) في غريبه (٤: ٢٧٩).

<sup>(</sup>٨٥) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٨٦) اخرجه الإمام مالك في الموطأ في البيوع، الحديث (٦٣)، صفحة (٢: ٦٥٤).

<sup>(</sup>٨٧) ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي في غريبه (١: ٢٠٨).

قال عَكْرِمَة: « لا تَشْتَرِ لَبَنَ الْبَقَرِ مُضَمَّناً »(٨٨)؛ أَيْ: وَهُوَ فِي الضَّرْع . قولُه: « الإِمامُ ضَامِنُ »(٩٩). أَيْ: حَافِظٌ لِصَلاةِ الْقَوْمِ ؛ يَرْعَاهَا لَهُمْ ، وَلَيْسَ مِن ضَمَانِ الغَرَامَةِ .

#### ﴿باب الضاد مع النون﴾

في حديث وَائِل بِنِ حُجْرٍ: « في التَّيعَةِ شَاةً، لا ضِنَاكُ »(٩٠)؛ الضَّنَاكُ: المُكْتَنِزُ اللَّحْمِ .

في الحديث: « إِنَّهُ مَضْنُوكُ »(٩١). أي: مَزْكُومٌ .

« إِنَّ لِلَّهِ ضَنَائِن »(٩٢)؛ أي: خَصَائِص.

في الحديث: « إِنَّ نَاقَةً ضَنَتْ(٩٣)؛ أي: كَثُرَ أَوْلاَدُهَا .

#### ﴿باب الضاد مع الواو﴾

[ في الحديث ](٩٤) « لَا تَسْتَضِيئُوا بِنَـارِ أَهْـلِ الشَّــرْكِ »(٩٥). أيْ: لَا تَسْتَشِيرُوهُمْ .

<sup>(</sup>۸۸) الفائق (۲: ۳٤۸)، والنهاية (۳: ۱۰۲).

<sup>(</sup>٨٩) أخرجه ابـو داود في الصلاة (١: ١٤٣)، الحـديث (٨١٥)، وأخرجـه الترمـذي في المواقيت (٢: ٢٠٢) وابن ماجة في الإقامة (١: ٣١٤)، وأحمد (٢: ٢٣٢، ٢٨٤، ٣٧٨، ٤١٩).

<sup>(</sup>٩٠) الفائق (١: ١٧)، والنهاية (٣: ١٠٣).

<sup>(</sup>٩١) أخرجه مالك في كتاب الاستئذان (٢) ٩٦٥).

<sup>(</sup>٩٢) الفائق (٢: ٣٤٩).

<sup>(</sup>٩٣) الفائق (٢: ٣٤٩)، والنهاية (٣: ١٠٤).

<sup>(</sup>٩٤) من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٩٥) أخرجه النسائي في كتاب الزينة (٨: ١٧٧)، والإمام أحمد في «مسنده» (٣: ٩٩).

« وَدَخَلَ عَلَىٰ امْرَأَةٍ تَتَضَوَّرُ مِنَ الحُمَّى »؛ قال ابنُ الأَنْبَادِي: يُقالُ: تَرَكْتُهُ يَتَضَوَّرُ؛ أي: يُظْهِرُ الضَّرَّ الَّذِي بِهِ، وَيَضْطَرِبُ .

في الحديث: « اغْتَرِبُوا لَا تُضْوُوا »(٩٦)، أي: انْكِحُوا الغَرَاثِبَ؛ فَوَلَدُ القَرَائِبِ أَضْوَىٰ؛ أَيْ: أَضْعَفُ .

في الحديث: « ضَوَيْ إِلَيْهِ المُسْلِمُونَ »(٩٧). أيْ: مَالُوا . قوله: « فإذا أتاهُم ضَوْضَوًا »(٩٨)؛ أيْ: ضجُّوا وضَاجُوا .

#### ﴿باب الضاد مع الهاء ﴾

قال يَحْيَىٰ بِنُ يَعْمر: «أَنْشَأَت تَضْهَلُها» (٩٩) ؛ أي: تَرُدُّهَا إِلَىٰ أَهْلِهَا ؛ مِنْ قَوْلِكَ: ضَهَلْتُ إِلَىٰ فُلانِ ؛ أي: رَجَعْتُ إِلَيْهِ، ويُقالُ: هَلْ ضَهَلَ إِلَيْكَ مِنْ وَلِكَ: ضَهَلْتُ فُلاناً إِذَا أعطيتُه شيئاً ومالك ] (١٠٠) شَيْءٌ ؟ أيْ: هل عَادَ ؟ وقال قومٌ: ضَهَلْتُ فُلاناً إِذَا أعطيتُه شيئاً قليلاً .

« وأَشَــدُّ النَّـاسِ عَــذَابـاً؛ الَّــذِينَ يُضَـاهُــونَ خَلْقَ اللَّهِ »(١٠١)؛ أي: يُشَابِهُون .

<sup>(</sup>٩٦) الفائق (٢: ٣٥٠).

<sup>(</sup>٩٧) ذكره الخطابي في غريبه (١: ٣٧٣)، وهو في الفائق (٢: ٣٥٠)، والنهاية (٣: ١٠٥) .

<sup>(</sup>٩٨) أخرجه البخـاري في كتاب تعبيـر الرؤيـا، (٤٨) باب نعبيـر الرؤيـا بعد صـلاة الصبح، فتـح الباري (١٢: ٤٣٩) من حديث طـويل تقـدمت بعض قطع منـه، وهو عنـد أحمد في المسنـد (٥: ٨).

<sup>(</sup>٩٩) الفائق (٢: ٥٩)، والنهاية (٣: ١٠٦).

<sup>(</sup>۱۰۰) في (ط): «مالي».

<sup>(</sup>١٠١) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، الفتح (١٠: ٣٨٧)، والنسائي في الزينة (٨: ٢١٤)، وأحمد (٦: ٣٦ ، ٨٣، ٢١٩).

#### ﴿باب الضاد مع الياء ﴾

في الحديث: « آخِرُ شَرْبَةٍ يَشْرَبُها عَمَّارٌ ضَيَاحُ لَبَنٍ »(١٠٢)؛ وهو الخاثِرُ؛ يُصَبُّ فِيهِ الماءُ ثُمَّ يَجْدَحُ .

في الحديث: « مَنْ لَمْ يَقْبَـلِ الْعُــذُرَ لَـمْ يَـرِدْ علىٰ الـحَــوْضِ إلا مُتَضَيِّحاً »(١٠٣)؛ أي: آخر من يـرد؛ وماءالحوض قليـلٌ مختلط بغيره، وأصله من الضَّياح؛ وهو اللَّبنُ الَّذِي مُزِجَ بِالْمَاءِ .

قال ابنُ الزُّبَيْر: « إِنَّ الموت مُنْضَاحٌ عَلَيْكُم »؛ أي: مُنْصَبُّ .

قوله: « مَنْ تَرَكَ ضَيَاعاً فإليّ »(١٠٤)؛ وهـو مَصْدَرُ ضَاع، والإِشَارَةُ إلى العِيَال والأَطْفَالِ الفُقَرَاءِ .

في الحديث: « أَفْشَى اللَّهُ عليْهِ ضَيْعَتَه »(١٠٥)؛ وهِيَ ما يَكُونُ مِنْها مَعَاشُه.

« وَنَهَيَ عَنِ الصَّلَاةِ إِذَا تَضَيَّفَتِ الشَّمْسُ للغُرُوبِ »(١٠٦)؛ أي مَالَتْ . [ قـوله: « مَن كـان مُؤمناً بـالله واليوم الآخـر فليكرم ضيفـه »(١٠٧) سُمِّيَ

<sup>(</sup>۱۰۲) النهاية (۳: ۱۰۷).

<sup>(</sup>۱۰۳) الفائق (۲: ۳۵۱).

<sup>(</sup>١٠٤) أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض. الفتح (٥: ١١)، ومسلم في كتاب الجمعة (٢: ٥٠)، وفي كتاب الفرائض (٣: ١٢٣٨) وابن ماجة في المقدمة، بـاب (٧)، وأحمد (٣: ٣١)، وغيرهم.

<sup>(</sup>١٠٥) «إذا أراد الله بعبدٍ شراً أفشى عليـه ضيعته » أي كثـر عليه اشغـاله فـلا يدري بـأيها يـأخذ . الفائق (٢ : ٣٥٢)، وهو في النهاية (٣: ١٠٨).

<sup>(</sup>١٠٦) أخرجه ابن ماجة في كتاب الجنائـز (١: ٤٨٧)، ومسلم في صلاة المسافرين صفحة (١: ١٠٦) وأحمد (٤: ١٥٢)، وغيرهم...

<sup>(</sup>١٠٧) أخرجه البخاري في الأدب. الفتح (١٠: ٤٤٥) ومواضع غيرها كثيرة، ومسلم في كتاب اللقطة الحديث (١٤)، وفي كتاب الإيمان الحديث (٧٤)، وأحمد (٢: ١٧٤)، وغيرهم.

الضيف من الميل، يقال: ضِفْت فلاناً إذا ملت إليه ونزلتُ عليه وأضَفْتَهُ: إذا أملته إليك، وأنزلته عليك ] (١٠٨).

وَجَاءَ رَجُلانِ إلىٰ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالا: « أَتَيْنَاكَ مُضَافَيْنِ »(١٠٩)؛ قال ابنُ قُتَيْبَةَ: أي خَائِفَيْنِ .

(۱۰۸) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٠٩) ابن الكواء وقيس بن عبادة قالا للإمام على : «أتيناك مضافين مثقلين» أي مُلْجَأَيْن. الفائق (٢: ٣٥٢)، والنهاية (٣: ١٠٩).

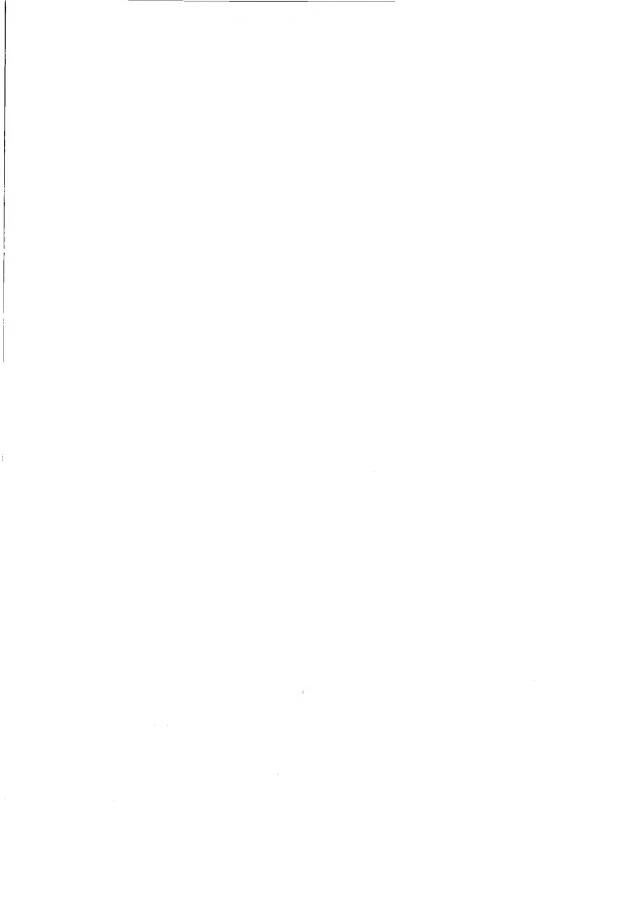

## ﴿ كتاب الطاء ﴾

### ﴿باب الطاء مع الألف﴾

قال عثمان: « تَطَأْطَأْتُ لَهُمْ تَطَأْطُؤَ الدُّلَاةِ »(١)؛ أي: خَفَضْتُ لَهُمْ نَفْسِي كَمَا يَخْفِضُها النَّازِعُ بالدَّلْوِ .

وَدَخَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَىٰ عُثْمَانَ وهو مَحْصُورٌ فقالَ: «طَابَ أَمْ ضَرْبُ »؛ المعنى: طاب الضَّربُ وحَلَّ القتال، وهذه لغة حِمْيَر ومنه: «ليس مِنَ امْ بِرَّ الصِّيامُ في امْ سَفَرِ، وأَنْشَدُوا:

ذَاكَ خَلِيلِي وَذُو تُعاتِبُنِي يَرْمِي وَرَائِي بِامْسَهُم وامْسَلِمَهُ

#### ﴿باب الطاء مع الباء ﴾

« احْتَجَمَ رسولُ الله ﷺ حِينَ طُبَّ »(٢). أي سُحِرَ، يقال: « رجُلُ مَطْبُوبُ »؛ أي: مسحور، كُنِّيَ بِالطِّبَ عن السَّحْر كما كُنِيَ بِالسَّلِيم عن اللديغ ِ.

ومنه: في حديثٍ: « لَعلَّ طِبًّا أَصَابَهُ »؛ أي: سِحْر .

<sup>(</sup>١) تقدم في (رعع) بطوله.

<sup>(</sup>٢) الفائق (٣: ١٧٩)، والنهاية (٣: ١١٠).

في حديث حَجَّة الوَدَاعِ: سَمِعْتُ الأعرابُ تقول: « الطَّبطَبِيَة الطَّبْطَبِيَة ».

قال الأَزْهَرِيُّ: هي حكايةُ وَقْعِ السِّياطِ؛ كأنَّهم قالوا: احْذَرُوا ذَاكَ وقال غَيْرُه: هي حكايةُ وقْعِ الأَقْدَامِ عِنْدَ السَّعْي؛ يُريدُ: أَقْبَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ يَسْعَوْن، وَلاَّقْدَامِهِم طَبْطَبِيَّة .

قال الشَّعْبِيُّ: كَانَ مُعَاوِيَةُ كالجَمَلِ الطَّبِّ؛ يعني: الحَاذِقُ بِالضِّرَابِ. في الحديث: « فَقَامَ الأَطْبَجُ إِلَىٰ أُمِّهِ فَأَلْقَاهَا فِي الوادِي »(٤)؛ قال ابنُ الأَعْرَابِي: الطَّبْجُ: اسْتِحْكَامُ الْحَمَاقَةِ.

في الحديثِ: « وفي النَّاسِ طُباخ (٥)، أصل الطُّبَاخِ: القوَّةُ والسِّمَنُ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ في العَقْلِ وغَيْرِهِ .

في الحديث: « إذا أراد اللَّهُ بِعَبْدٍ سُوءاً جَعَلَ مَالَهُ فِي الطَّبِيخَيْنِ »(٦)؛ وهما: الجُصُّ والآجُر .

قوله: « من تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ »(٧) [ أَصْلُ الطَّبْعِ:

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه ابو داود في النكاح (٢: ٣٣٣)، والإِمام أحمد في «المسند» (٦: ٣٦٦)، وذكره الخطابي في غريبه (١: ٢٧٢)، وهو في الفائق (٢: ٣٥٤).

<sup>(</sup>٤) في الفائق (٢: ٣٥٦) الأطبخ بالخاء، وفي النهاية (٣: ١١١) الاطبح بالجيم . وورد بالأصلين (الأطبح) موافق لما في النهاية .

<sup>(</sup>٥) طباخ : يُروى بخط الأزهريّ : طُباخ بضم الـطّاء، وبخطِّ الإِيادي : طَباخ بفتح الـطاء، والحديث في البخاري في كتاب المغازي. فتح الباري (٧: ٣٢٣).

<sup>(</sup>٦) الفائق (٢: ٣٥٦)، وهو في النهاية (٣: ١١١).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابو داود في كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجمعة ، والترمذي في كتاب الجمعة باب ما جاء في ترك الجمعة بغير عذر، والنسائي في كتاب الجمعة، في باب التشديد في التخلف عن الجمعة، وابن ماجة في إقامة الصلاة، باب فيمن ترك الجمعة بغير عذر، وأحمد في المسند (٣: ٣٣٢) و (٥: ٣٠٠، ٤٣٤).

الوَسَخُ والدَّرَنُ، ويُحْتَمَلُ أَنْ يُراد به ] (^) الخَتْمُ عَلَىٰ القَلْبِ حَتَّىٰ لاَ يَفْهَمَ الصَّوابَ .

في الحديث: « كُلُّ الخِلَالِ يُطْبَعُ عَلَيْها المُؤْمِنُ »(٩)؛ أي: يُخْلَقُ . وسُئِلَ الحَسَنُ عَنْ قَوْلِه تَعَالَىٰ: ﴿ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴾ (١٠) فَقَالَ: هُو الطَّبِيعُ فَي كُفَّراهُ؛ الطَّبِيعُ (١١): لُبُّ الطَّلْعِ ؛ سُمِّيَ بِذَلِكَ لامْتِلَائِه، مِنْ قَوْلِهِمْ: طَبَعْتُ الْإِنَاءَ؛ إِذَا مَلَّاتُهُ، وكُفَّرَاهُ: وعَائُهُ .

في الحديث: « اسْتَعِيذُوا مِنْ طَمَع ِ يَهْدِي إِلَىٰ طَبَع ٍ »(١٢). أي: الدَّنَسُ والْعَيْبُ .

في الحديث: « اسْقِنَا غَيْثاً طَبَقاً »(١٣)؛ أي: مَالِئاً لِلأَرْض.

وقولُ عُمَرَ: « لو أَنَّ لي طِباقَ الأرضِ ». أي: ما يَمْلُؤها .

وقولُ العبَّاسِ: « إذا مضى عالَمٌ بَدَا طَبَقٌ »؛ أي: قَـرْنٌ؛ يُقالُ لِلقَـرْنِ: طَبَقٌ ؛ لأَنَّهُ يُطَبِّقُ الأَرْضَ .

في الحديث: «عِلْمُ عَالِم قُرَيْشٍ طِبَاقُ الْأَرْضِ »(١٤) أي: [مِلْؤُهَا]. في الحديثِ أُمَّ زَرْع: «طَبَاقَاءُ »(١٥)؛ وهو المُطْبَقُ عليه حُمْقاً. [قال

<sup>(</sup>٨) ما بين الحاصرتين من (ف) فقط.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الإمام أحمد (٥: ٢٥٢) وتتمته: «إلا الخيانة والكذب».

<sup>(</sup>١٠) الآية الكريمة (١٠) من سورة (ق) .

<sup>(</sup>١١) ذكره في الفائق (١: ٢٠٧).

<sup>(</sup>١٢) في الفائق (٢: ٣٥٣)، والنهاية (٣: ١١٢).

<sup>(</sup>١٣) من حديث الاستسقاء، تقدم بالحاشية (١٨٤) من كتاب السين.

<sup>(</sup>١٤) الفائق (٢: ٣٥٦).

<sup>(</sup>١٥) تقدم تخريجه بالحاشية (١٢٠) من كتاب السين.

ابن مسعود : (١٦٠) ] « وتبقى أَصْلَابُ المُنَافِقِينَ طَبَقاً وَاحِداً »؛ الطَّبَقُ: فَقَارُ الظَّهْر .

يقول: يَصِيرُ فَقارُهُم كُلُّهُ فَقَارَةً وَاحِدَةً [ لا تلتوي للسجود ](١٧) .

وسال ابْن عبَّاس أَبَا هُرَيْـرَةَ مَسْأَلَـةً فَأَجَـابَ، فَقَـالَ: «طَبَّقْتَ »؛ أي: أَصَبْتَ وجه الفَتْوَى وأَصْلُهُ: إصَابَةُ المِفْصَلِ، ويقال لِكُلِّ عُضْو: طَابَق.

وفي حديثِ مَرْيَمٍ: « إنَّها جَاعَت فَجَاءَ طَبَقٌ مِنْ جَرَادٍ، فَصَادَتْ مِنْهُ ». يُقَالُ: رجْلٌ مِنْ جَرَادٍ، وَطَبَقُ .

« وكَان ابن مسعود يُـطَبِّقُ في صَلاتِهِ »؛ وهو أَنْ يَتْـرُكَ كَفّاً عَلَىٰ كَفٍّ ثُمَّ يَجْعَلُهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِذَا رَكَعَ .

وَوَصَفَ ابنُ الحَنَفِيْةِ مَنْ يَلِي بَعْدَ السُّفْيَانِيِّ فَقَالَ: يَكُونَ بَيْنَ شَتَّ وَطُبَّاقٍ وَهُمَا شَجَرَتَانِ بِنَاحِيَةِ الحِجَازِ، ( وقَدْ مَضَى هذا ) .

وقال الحسَنُ، وَقَدْ ذَكَرَ امْرَأَةً: « إِحْدَىٰ المُطْبِقَاتِ ». أي: الدُّواهِي.

وقال رَجُلٌ في غُلام ٍ أَبِي : « لأُقَطِّعَنَّ مِنْهُ طَابَقاً »؛ أي : عُضْواً .

[ وقال ابنُ الزُّبَيْرِ لِمُعَاوِية: لَئِنْ مَلَكَ عِنَانَ خَيْلٍ لِيَرْكَبَنَّ مِنْكَ طَبَقاً ؛ الطَّبَقُ: فَقَارُ الظَّهْرِ ](١٨) .

في الحديث: « فَطَبِنَ لها غُلاَمٌ (١٩)؛ أي: خَيَّبَها، والطَّبَنُ والطَّبَانَة: شِدَّةُ الفِطْنَة وكتب عثمان إلى علي: وَجَاوَزَ الحِزَامُ الطُّبْيَيْنِ (٢٠).

<sup>(</sup>١٦) الزيادة من (ف).

<sup>(</sup>١٧) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٨) ما بين الحاصرتين من (ف) فقط.

<sup>.</sup> (١٩) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق (٢: ٣٨٣)، وأحمد في «المسند» (١: ٥٩، ٦٩).

<sup>(</sup>۲۰) الفائق (۲: ۱۰۳)، والنهاية (۳: ۱۱۵).

يُقَالُ لِمَوْضِعِ الْأَخْلَافِ مِنَ الخَيْلِ والسَّبَاعِ: « أَطْبَاءُ ». واحِدُهَا: طُبْيُ .

كما يُقَالُ في الحُفِّ والــظَّلْفِ: «خِلْفٌ، وضَـرْعٌ »، وَإِذَا بَلَغَ الحِــزَامُ الطُّبْيَيْنِ فَقَدْ انْتَهَىٰ المَكْرُوهِ إلىٰ أَبْعَدِ [ غَايَةٍ ](٢١) .

### ﴿باب الطاء مع الحاء ﴾

في الحديثِ: «لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ يَـوْمَ القِيَـامَـةِ طُحْرِبـة »(٢٢)؛ وهي اللباس، ويقال بكسر الطاء [ أيضاً ](٢٣) .

#### ﴿باب الطاء مع الخاء﴾

« إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ طَخَاءً عَلَىٰ قَلْبِهِ، فَلْيَأْكُلِ السَّفَرْجَلِ »(٢٤)؛ قال أبو عُبَيْد(٢٠): الطَّخَاءُ: ثِقَلٌ وَغَشْيٌ .

في الحديثِ: « إِنَّ لِلقَلْبِ طَخَاءً كَطَخَاءِ الْقَمْرِ »(٢٦). يَعْنِي: مَا يَعْشَاهُ مِنْ ظُلْمَةِ تُغَطِّى نُورَه.

#### ﴿باب الطاء مع الدال﴾

قال الْبَرَاءُ لِخَالِدٍ بن الوَلِيدِ يَوْمَ اليَمَامَةِ: طِدْنِي إِلَيْكَ؛ أَيْ: ضُمَّنِي .

<sup>(</sup>٢١) في (ط): «نهاية».

<sup>&#</sup>x27;(۲۲) الفائق (۱: ۳۵٦)، والنهاية (۳: ۱۱٦).

<sup>(</sup>٢٣) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢٤) هو في الفائق (٢: ٣٥٧)، والنهاية (٣: ١١٦).

<sup>(</sup>۲۵) فی غریبه (۳: ۱۹۷).

<sup>(</sup>٢٦) الفائق (٢ : ٣٥٧)، والنهاية (٣: ١١٦).

#### ﴿باب الطاء مع الراء﴾

خَـرَجَ الحَسَنُ مِنْ عِنْـد الحَجَّـاجِ فَقَـالَ: « دَخَلْتُ عَلَىٰ [ أُحَيْلُولَ ] يُطَوْطِبُ شُعَيْراتٍ لَهُ ». يُرِيدُ: يَنْفُخُ بِشَفَتَيْهِ فِي شَارِبِهِ غَيْظاً [وكِبْراً ](٢٧) .

والطُّوْطَبَةُ: الصَّغِيرُ بِالشَّفَتَيْنِ لِلضَّأْنِ .

في الحديث: « إِذًا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِطِرْبَالٍ مَائِلٍ »(٢٨). [قال الليث: الطربال: عَلَمٌ يبنى. قال النَّضْرُ: يبنى علم للخيل لتسبق إليه وقال ابن الأعرابي: هو الهدف المُشْرف ](٢٩).

قال أَبُو عُبَيْدَة: هو شَبِيهُ بِالمَنْظَرة مِنْ مَنَاظِرِ العَجَمِ كَهَيْئَةِ الصَّومَعَةِ والْبِنَاءِ الْمُرْتَفِعِ .

في الحديث: « لَا بَأْسَ بِالسِّبَاقِ مَا لَمْ يُطْرِدْكَ وتُطْرِدْهُ »(٣٠)؛ والإطْرَادُ: أَنْ تقولَ: إِنْ سَبَقْتَنِي فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا، وَإِنْ سَبَقْتُكَ فَلِي عَلَيْكَ كَذَا .

وقَالَ قَتَادَة: « يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِالمَاءِ الطَّرِدِ ». وهو الَّذِي تَخُوضُه الدَّوَابُّ.

« وصَعَدَ مُعَاوِيَةُ الْمِنْبَر وَفِي يَدِهِ طَرِيدَةٌ ». قال ابْنُ الأَعْرَابِيّ: هِيَ الخِرْقَةُ الطَّوِيلَةُ مِنَ الْحَرِيرِ .

في حديثِ الاسْتِسْقَاءِ: « فَنَشَأَتْ طُرَيْ رَهٌ مِنَ السَّحَابِ »(٣١)، وهِيَ تَصْغِيرُ طُرَّةٍ ؛ وَهِيَ قِطْعَةٌ تَبْدَأُ فِي الْأَفُقِ مُسْتَطِيلَةٌ .

<sup>(</sup>۲۷) الزيادة من (ف).

<sup>(</sup>۲۸) الفائق (۲: ۳۵۷)، والنهاية (۳: ۱۱۷).

<sup>(</sup>٢٩) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٣٠) النهاية (٣: ١١٧).

<sup>(</sup>٣١) راجع الحاشية (١٨٤) من كتاب السين .

وأَعْطَىٰ رسولُ اللَّهِ ﷺ عُمَرَ حُلَّةً وَقَال: [ إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهَا ](٣٦) « لِتُعْطِيهَـا بَعْضَ نِسَائِكَ يَتَّخِذْنَهَا طُرَّاتٍ بَيْنَهُنَّ »(٣٣)؛ أي : يُقَطِّعْنَها ويَتَّخِذْنَهَا سُتُوراً .

[ وقال الأزهرِيُّ: الطُّرَّاتُ: جَمْعُ طُرَّةٍ؛ وأَرَادَ مِقدَارُ ما يُخَمِّر وَأَلَاهُ مِقدَارُ ما يُخَمِّر وَأُسَهَا ](٣٤).

في الحديث: « قَامَ وقَـدْ طُرَّتِ النُّجُـومُ »(٣٥)؛ أي: أَضَاءَتْ. وسَيْفٌ مَطْرُورٌ؛ أي: مَصْقُولٌ، ومَنْ رَواهُ « طَرَّت » بفتح الطَّاء أراد: طَلَعَتْ.

وقالَ عَطَاءٌ: « إِذَا طَرَرْتَ مَسْجِدَكَ بِمَدَرٍ فِيهِ رَوَثٌ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ ». أَيْ: إِذَا زَيَّنْتَهُ، يُقالُ: رَجُلٌ طَرِيرٌ: جَمِيلُ الْوَجْهِ .

قالت صَفِيَّةُ: «أَبِي نبِيّ، وعَمِّيّ نَبِيّ، وزَوْجِي نَبِيّ، وكان رسولُ اللهِ عَلَّمَها ذُلِكَ؛ فَقَالَت عَائِشَةُ: لَيْسَ هَاذَا مِنْ طِرَازِك (٣٦)؛ أي: لَيْس هاذا مِنَ الْبِينْبَاطِك .

في الحديث: « فَمَالَ طَرَفٌ مِنَ المُشْرِكِينَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ

في الحديث: « كَانَ إِذَا اشْتَكَىٰ أَحَدُهُمْ لَمْ تُنْزَلِ الْبُرْمَةُ حَتَّىٰ يَأْتِيَ عَلَىٰ أَحَدِ طَرَفَيْهِ »، يَعْنِي: إِمَّا أَنْ يُفِيقَ أَوْ يَمُوتَ .

<sup>(</sup>٣٢) من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٣٣) الفائق (٢: ٢١٤)، والنهاية (٣: ١١٨).

<sup>(</sup>٣٤) ما بين الحاصرتين من (ف) فقط.

<sup>(</sup>٣٥) سأله رجلٌ عن الوِتـر، فلم يردِّ عليـه شيئاً، وقـام من جوز الليـل ليُصَلِّي، وقد طـرَّت النجوم، فقال: والليل إذا عَسْعَسَ والصُّبح إذا تنفَّسَ.

أيسن السسائسل عسن السوتسر؟ نسعم سساعة السوتسر هذه! طرَّت النَّبوم: طَلَعَت وروى: طُرَّت أي أضاءت، من طَرَرْت السَّيفَ: إذا صَقَلْتَهُ.

<sup>(</sup>٣٦) الفائق (٢: ٣٥٩)، والنهاية (٣: ١١٩).

<sup>(</sup>٣٧) النهاية (٣: ١١٩).

وقال زياد: «إِنَّ الدنيا قد طَرَفَتْ أَعْيُنَكُم ». أي: طَمَحتْ بأبصارِكُم إليها قال الأصمعي: أَفْواهُ مَطْرُوفةٌ: وهي التي طرفها حُبُّ الرِّجَالِ. أي أصاب طرفها، فهي تطمح إلى كُلِّ مَنْ أشرف لها. وقيل: معنى طَرَفَتْ أعينكم: صَرَفَتْها عن النظر في العواقب.

قال قُبَيْصَةُ: « ما رأيتُ أَقْطَعَ طَرَفاً من عَمْرِو ». يريد: أَذْرَبَ لساناً ، وطرفا الإنسانِ: ذَكَرُهُ ولِسَانُه .

« وَنَهَى أَن يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُقاً» (٣٨). أي: بالليل.

وقول هندٍ: « نَحْنُ بَنَاتُ طَارِق ». أي: إِن أَبانَا كَالنَّجْمِ شَرْفًا وَعَلُواً . « وَالطَّرْقُ مِن الْجِبْتِ » (٣٩ ) . قال أبو عبيدٍ (٤٠ ) : هو الضَّرْبُ بالحَصَى . قال ابن قتيبة وإنما قيل له طرق لأِنَّه يُضْرَبُ به الأرضَ ، والطرقُ : الضربُ . وقال أبو زيدٍ هو خط الرَّمْل ِ .

قال النَّخْعِيُّ : « الوضوءُ بالطَّرْقِ أحبُّ إِليَّ من التيمم ِ »(٤١) . الطرق: الماء الذي خَاضَتْهُ الدَّوَابُ ، وبَالَتْ فيه .

في الحديث: « فَرَأَى عجوزاً تَطْرِق شَعَراً »(٢١). والطرق: ضربُ الصوفِ بالقضيبِ .

في الحديث: « فَأَطْرَقَ ساعةً ». أي: سكت مُطَأْطِيءَ الرَّأْسِ .

<sup>(</sup>٣٨) مسند أحمد (٣: ٣٩٥)، والبخاري في النكاح، فتح الباري (٩: ٣٣٩) ومسلم في الإمارة، الحديث (١٨٢) وغيرهم.

<sup>(</sup>٣٩) أخرجه ابو داود في الطب (٤: ١٦)، والإمام أحمد في «مسنده» (٣: ٤٧٧) و (٥: ٢٠).

<sup>(</sup>٤٠) في غريبه (٢: ٤٦).

<sup>(</sup>٤١) الفائق (٢: ٣٦٠).

<sup>(</sup>٤٢) النهاية (٣: ١٢١).

في الحديث: «حِقَّةُ طروقةُ الضَّحْلِ ِ»(٤٣) . أي: يطرقُ الفَحْلُ مِثلَها. وإطراقُ الفَحْلِ: إِنزاؤه .

في الحديث: «كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا من غَيْرِ طَرَوقَةٍ ». يعني : زوجة .

قــال ابنُ عُمَـرَ: « لَا شَيْءَ أَفْضَــلُ من الـطَّرْقِ ». وهــو أن يُعِيـرَ فَحْلَهُ فَيُضْرِبُ. ومن الحق على صاحب الإبل إطراقُ فَحْلِهِ: أي إنزاؤه .

قال عمر: « البَيْضَةُ منسوبة إلى طَرْقِها »(٤٤) أي: إلى فَحْلِهَا .

قوله: « كَأَنَّ وجُوهَهُم المَجَانُّ المُطَرَّقة »(٤٥) يعني: التَّرْسَةَ التي أطرقت بالعقب أي : أُلْبِسَتْ به، يقال: طَارِقُ النَّعْلِ : إذا جَبَّرَ خَصْفاً علَى خَصْفٍ. وفي كتاب أبي عبيدٍ فيما ضبطناه عن أشياخنا: المُطَرَّقة بالتشديد .

قوله « لا تُطْرُونِي »(٤٦). وهو مجاوزةُ الحَدِّ في المَدْحِ والكذبِ فيه .

في الحديث: « أَكَلَ قديداً على طِرِّيانٍ »(٤٧). قال الفراء: هو الذي تسميه العامة: الطريان، قال ابن السَّكِيث: هو الذي يُؤْكَلُ عليه.

### ﴿ باب الطاء مع الشين ﴾

قال بعضهم: « الحَزَاءُ يَشْرَبُهُ كَايِسُ النِّسَاءِ لِلطُّشَّةِ »(٤٨). الحَزَاءُ ـ

<sup>(</sup>٤٣) الحديث أخرجه البخاري في الـزكاة. فتـح الباري (٣: ٣١٧)، وأبـو داود في الزكـاة (٢: ١٠) من حديث الزكاة الطويل، والإمام أحمد في «المسند» (١: ١٢)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٤٤) النهاية (٣: ١٢٢).

<sup>(</sup>٤٥) النهاية (٣: ١٢٢).

<sup>(</sup>٤٦) « لا تُطروني كما أطرت النصارى ابن مريم.. » أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء فتح الباري ( ٦: ٤٧٨ )، وأحمد في المسند ( ١: ٣٣، ٢٤، ٥٥ ).

<sup>(</sup>٤٧) ذكره في النهاية (٣: ١٢٣).

<sup>(</sup>٤٨) ذكره في النهاية (طشش) (٣: ١٢٤).

بفتح الحاء ـ ممدود، وهو نبتُ ينبتُ بالباديةِ يشبه الكِرَفْس، إِلَّا أَنَّه أَعْرَضُ ورقاً منه والطِّشَّةُ داءُ يصيبُ النَّاسَ كالزّكام ِ .

### ﴿ باب الطاء مع العين ﴾

قوله في زمزم : « إِنَّهَا طَعَامٌ طُعْمٌ »(٤٩) . أي : يشبعُ منه الإنسانُ . قوله : « إِنَّ اللهُ إِذَا أَطْعَمَ نبياً طُعْمةً »(٥٠) . أي رزقه من في ع

في حديث الدَّجالِ: « أُخْبِرُونِي عن نَخْلِ بِيسانَ، هـل أَطْعَمَ »(١٥). أى: أثمر.

في المُصَوَّاةِ: « وردَّ معها صَاعاً مِنْ طَعَامٍ »(٢٥). والمرادُ بالطعامِ هاهنا: التَّمْرُ.

قوله: « فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ والطَّعُونِ »(٥٣) . الطاعون مرضٌ، والمراد بالطَّعْن قولان: ( أحدهما ): الطَّعْنُ بالحديدِ ، ( والثاني ): النظرةُ من الجِنِّ.

### ﴿ باب الطاء مع الغين ﴾

في الحديث: « لا تَخْلِفُوا بِالطَّوَاغِي »(٤٥). يعني الطواغيت، وهي الأصنام، وأُضِيفَ الطغيانُ إِليها لأِنَّها سَبَبٌ، والمرادُ عَابِدُوها.

<sup>(</sup>٤٩) أخرجه الإمام أحمد في « المسند » (٥: ١٧٥).

<sup>(</sup>٥٠) أخرجه أحمد في المسند (١:٤)، وأبو داود في الإِمارة (٣: ١٤٤).

<sup>(</sup>١٥) تقدم الحديث بطوله في ( زور ) بالحاشية ( ٨٦ ) من كتاب الزاي .

رُ ٥ ) النبي ﷺ قال: لا تُصِرُّو الابل والغنم، ومن اشترىٰ مصرًاة فهو بـآخر النظرين، إن شاء ردهـا وردَّ معها صاعاً من طعام. الفائق (٢: ٢٩٣).

<sup>(</sup>٥٣) أخرجه الإِمام أحمد في « المسند » ( ٣: ٤٣٧ ) و ( ٤ : ٢٣٨ ).

<sup>(</sup>٤٥) أخرجه مسلم في كتاب الأيمان، الحديث (٦)، ص (٣: ١٢٦٨)، وابن ماجة في الكفارات، الحديث ( ٢٠٩٠ )، ص ( ١: ٨٧٨)، وأحمد في « المسند » ( ٥: ٦٢ ).

#### ﴿ باب الطهاء مع الفاء ﴾

في الحديث: « وإِنْ كَانَ عَلَيْهِ طِفَاحُ الْأَرْضِ ِ ذَنُوباً »(°°). وهو أن تُمْلًا حتى تَطْفَحَ .

قوله: «كُلُّكُم طَفُّ الصَّاعِ »(٢٥) أي: قريبٌ بَعْضُكُم من بَعْضٍ لِأَنَّ طَفُّ الصَّاعَ قريبٌ مِنْ مِلْئِهِ، فليس لأحدٍ على أحدٍ فَضْلٌ إِلا بالتَّقْوَى.

في حديثِ ابنِ عُمَر: «طَفَّفَ بي الفَرَسُ المَسْجِدَ »(٥٠). أي: وَثَبَ بي حَتَّى كاد يساوي المسجدَ.

في الحديث: « فَطفِقَ يُلْقِي إِلَيْهِم »(^^). أي: أُخذ في الفِعْل.

في حديث الدجال: « كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ »(٥٩). وهي التي نَتَأَتْ عن بِنْيَةِ أَخَوَاتِها .

قُـُولُه : « اقْتُلُوا ذَا الطَّفْيَتَيْنِ »(٦٠) . الطَّفْيَةُ : خُـُوصَةُ المُقْـلِ . فَشَبَّـهَ الخَطَّيْنِ اللذين على ظَهْرِهِ بِخوصتين من خوص ِ المُقْل ِ .

<sup>(</sup>٥٥) « من قـال كذا وكـذا غُفِرَ لـه وإن كان عليـه طفـاح الأرض ذنـوبــاً ». الفـائق (٢: ٣٦٤)، والنهاية (٣: ١٢٨).

<sup>(</sup>٥٦) كلم \_ بنو آدم \_ طفُّ الصاع، لم يُملأ، ليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوىٰ... الفائق (٢: ٣٦٤).

<sup>(</sup>٥٧) النهاية (٣: ١٢٩).

<sup>(</sup>٥٨) « فطَفق يلقي إليهم الجبوب ». طفق: من أفعال المقاربة. النهاية ( ٣: ١٢٩ ).

<sup>(</sup>٥٩) تقدم حديث الدجال بطوله بالحاشية (٨٦) من كتاب الزاي.

<sup>(</sup>٦٠) أخرجه البخاري في كتاب بـدء الخلق. الفتح (٦: ٣٤٧)، ومسلم في كتـاب السلام (٣: ١٠) (١٧٥٢)، وأحمد في المسند (٢: ١٢١)، وغيرهم.

### ﴿ باب الطاء مع اللام ﴾

في الحديث: « فَمَا بَرِحَ يُقَاتِلُهُمْ حَتَّى طَلَحَ »(٦١) . أي أعيا ومنه « نـاقةً طَلِيحٌ » .

في الحديث: «أَيُّكُم يَأْتِي المدينةَ فلا يَدَعُ صُورَةً إِلا طَلَخَها »(٢٢). قال شَمِرٌ: أحسبه لَطَخَها بالطِّينِ حتى يَطْمِسَها، فكأنه مقلوبٌ. قال: وقد يكون: طَلَخْتُهُ أي سَوَّدْته. قال: ومنه: « لَيْلَةٌ مُطْلَخِمَّة »، والميم زائدة.

في الحديث: « أَمَرَ بِطَلْسِ الصُّورِ »(٦٣) . أي. بِطَمْسِها .

ومنه : « أَنَّ قَوْلَ لا إِلَهَ إِلَّا اللهَ يَطْلِسُ مَا قَبْلَهُ من الذُّنُوبِ »(٢٤) .

« وقَطَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَ أَطْلَسٍ سَرَقَ ». قال شَمِر : الأَطْلَسُ: الأَسْوَدُ.

في الحديث: « تأتِي رجالا طُلْساً »(٢٥) . الطَلْسَةُ: لـونُ كالغُبْـرَةِ. وقال ابن شميل: الأطلس: اللص شُبِّه بالذَّئْبِ .

<sup>(</sup>٦١) ثار كفار قريش على عمر لما بلغهم خبر إسلامه، فما برح يقاتلهم حتى طلح » الفاثق (٢: ٣٦٧)، النهاية (٣: ١٣١).

<sup>(</sup>۲۲) مسئد أحمد (۱: ۸۷، ۱۳۸).

<sup>(</sup>٦٣) التي في الكعبة. النهاية (٣: ١٣٢).

<sup>(</sup>٦٤) ذكره في الفائق (٢: ٣٦٥)، وهو في النهاية (٣: ١٣٢) .

<sup>(</sup>٦٥) الفاثق (٣: ٣٨٥)، والنهاية (٣: ١٣٢).

<sup>(</sup>٦٦) عمر (رضي الله عنه) وفد إليه عامله من اليمن، وعليه حُلَّةٌ مشهَّرةٌ وهو مُرَجَّلٌ دهين ، فقال: هكذا بعثناك! فأمر بالحُلَّة فَنُزِعت، وألبِس جُبَّة صوف، ثُم سأل عن ولايته فلم يذكر إلا خير، فردَّه على عمله، ثُمَّ وفد إليه بعد ذلك، فإذا أشعثُ مُغبرً عليه أطلاس، فقال: لا؛ ولا كل هذا، إنَّ عاملنا ليس بالشَّعِث ولا العافي، كُلُوا و اشربوا وادهنوا، إنكم ستعلمون الذي أكرة من أمرِكم.

أي فاخرة موسومةً بالشُّهرة لحُسْنِها. الفائق ( ٢ : ٢٧١ ).

« وَوَفَدَ عَامِلُ عُمَرَ عَلَيْهِ وعَلَيْه أَطْلَاسٌ »(٦٦) . وهي الـوَسِخةُ من الثّياب .

في حديث عمر: « لَوْ أَنَّ لِي طِلْعَ الأرض لاَفْتَدَيْثُ من هَوْلِ المُطَّلَعِ » (٦٨) . طِلاَعُ الأرض: [ ما يملؤها حتى يَطْلُعَ وَيَسِيل ] (٦٨) فَأَمَّا هولُ المُطَّلَعِ فقال الأصمعي: هو مَوْضِعُ الاطِّلاَعِ من إشْرَفٍ إلى انْحِدَارِ. فشبه ما أَشْرَفَ عليه من أمر الآخِرَةِ بذلك .

في الحديث: « وَلِكُلِّ حَدِّ مُطَّلعٌ »(٦٩) . أي: لكل حَدٍّ مُصْعَدٍ يُصْعَدُ الله من معرفة علم [ القرآن مَأْتَى ومَصْعَد  $( ^{( v )} )$  .

في الحديث: «كَانَ يَبْعَثُ الـطَّلَائِعَ »(٧١) . وهم قـومُ يُبْعَثُون لِيَـطَّلِعُـوا طِلْعَ العدوِ . والواحد طليعةً .

قال الحسن : « اقْدَعُوا هذه النُّقُوسَ فإنها طُلَعةً » .

وقال الزبرقان : « أَبْغَضُ كَنَائني إِليَّ الطُّلَعَةُ الخَبَأَةُ ». وهي التي تُكْثِرُ الطُّلاعَ والاخْتِبَاءَ .

<sup>(</sup>٦٧) الحديث أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي ﷺ، فتح الباري (٧: ٤٣)، في مناقب عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٦٨) وجاء في نسخة (ط): في طلاع الأرض قولان:

<sup>(</sup> أحدهما ): ما يملؤها حتى يطالع أعلى الأرض ويساويه، قاله أبو عبيد.

<sup>(</sup> والثاني ): ما طلعت عليه الشمس من الأرض.

<sup>(</sup>٦٩) من حديث ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ في وصف القرآن: « لكل حرف منه حد، ولكل حدّ مُطّلع » الفائق ( ٢ : ٣٦٧ )، والنهاية ( ٣ : ١٣٢ ).

<sup>(</sup>٧٠) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٧١) النهاية (٣: ١٣٣).

في الحديث: « إِذَا ضَنَّوا عليك بالمُطْلفَخَةُ » (٧٢). وتروى بالمُفَلْطِحَة : وهي الدَّراهم .

في الحديث: «ثم انتزع طَلْقَاً من حَقَبِهِ »(٧٣). الطلق: قيدٌ من جلودٍ.

في الحديث: «خَيْرُ الخَيْلِ الْأَقْرَحُ، طَلْقُ اليدِ اليُمْنَى »(٧٤). أي: مُطْلِقُها.

في الحديث: « إِنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فانْتَزَعها، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَطَلَّها رَجُلًا عضَّ يَدَ رَجُلً فَانْتَزَعها، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَطَلَّها رسول الله ﷺ »(٧٠) . ـ أي: أَهْدَرَهَا.

ومثله : في الحديث: « ومثل ذلك يُطَلُّ »(٢٦). أي: يَـذْهَبُ هَـدَراً ، وبعض الرواة يقول: بَطَل ـ بالباء ـ والأولُ أجودُ .

(٧٢) ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لأبي العبيدين: إذا ضنوًا عليك بالمُطَلفخة. فَكُل رغيفك وردِ النَّهر، وأمسك عليك دينك.

هي الرُّقاقةُ، وطَلْفَحَ الحُبْز، إِذا رقَّقَهُ وفلْطَحَهُ إِذا بَسَطَهُ.

الفائق ( ٢ : ٣٦٧ ).

(٧٣) النبيُّ ﷺ قال سلمة بن الأكوع: غزونا مع رسول الله ﷺ هوازِن؛ فبينا نَحنُ مع رسول الله ﷺ نَتَضحَى . جَاءَ رجلُ على جَمَلِ أحمر، فأناخَه، ثم انتزع طَلَقَا من حَقَبِه؛ فقيَّدَ به الجَملَ. الطَّلَقُ: قيدُ من جلود. قال رؤبةً يصِفُ حماراً:

\* مُحَمْلَجُ أَدْرج إدراج الطَّلَق. \*

الفائق ( ۲ : ۳۳۱ ).

(٧٤) أخرجه الترمذي (٤: ٣٠٣) في كتاب الجهاد، وابن ماجة في الجهاد (٢: ٩٢٣).

(٧٥) أخرجه النسائي في القسامة (٨: ٣٠)، والإِمام أحمد في «مسنده» (٤: ٣٢٣).

(٧٦) الحديث: «أن رسول الله ﷺ قضى في الجنين يُقْتل في بطن أمة بغُرَّةٍ: عبد أو وليدة. فقال الذي قضى عليه: كيف أغْرَمُ مالا أكلَ ولا شرب ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يُطل، فقال رسول الله ﷺ: « انما هذا من إخوان الكهّان ».

فتح الباري (١٠: ٢١٦ )، مسلم (٣: ١٣١٠ )، مسند أحمد (٢: ٢٧٤ )، وغيرهم.

(٧٧) الفائق ( ٢: ٣٦٥ )، والنهاية ( ٣: ١٣٧ ).

قال يحيى بن يعمر: «أنشَأْتَ تَطُلُّها». أي تُمْطِلُها. وقال المُبَرِّدُ: تسعى في بُطْلَانِ حَقِّها. أُخِذَ من الدَّمِ المَطْلُولِ.

في الحديث: « مَرَّ بِرَجُل يُعَالِج طُلْمَةً لأَصْحَابِهِ »(٧٧) يعني: الخُبْرَةَ التي يسميها الناس المَلَّة، وإنما المَلَّةُ اسمُ الحُفْرَة، والتي يمل فيها: هي الطُّلْمَةُ والخبزة والمَلَّة .

في الحديث : « ما أَطْلَى نَبِيٍّ قَطُّ » (٧٨ ) . أي : ما مال إلى هواه ، وأصله أن يميل عنق الإنسان (٧٩ ) .

## ﴿ باب الطاء مع الميم ﴾

كَانَ بَعْضُ العُلَمَاءِ يقولُ لابنِ دَأْبَ إِذَا حَدَّث: «أَقْمَ المِطْمَر »(^^). وهـو الذي يقالُ بالفارسية : التَّر : وهو الخيطُ الذي يقومُ عليه البَنَّاءُ البِنَاءِ.

قال مُطَرِّف: « مَنْ نَامَ تَحْتَ صَدَفٍ مَاثِل وهو ينوي التَّوَكُّلَ ، فَلْيَرْمِ نَفْسَهُ من طَمَارٍ » (^^) . طَمَارُ: هو المَوْضِعُ المُرْتَفِعُ. وطَمَرَ: إِذَا وَثَبَ من مَوْضِع .

<sup>(</sup>٧٨) الفائق (٢: ٣٦٧)، والنهاية (٣: ١٣٧).

<sup>(</sup>٧٩) جاء بعده في نسخة (ط) ما يلي عند اللوحة ( ١٦٠ أ):

فـرغ منه مؤلفـه عبد الـرحمن بن علي بن الجوزي في ليلة الجمعـة رابع عنـــر من رجب سنة إحدىٰ وثمانين حامداً لله ومصلياً. على رسوله محمد وآله أجمعين.

ثم جاء باللوحة التالية ( ١٦١ أ ):

الجزء الخامس من كتاب «غريب الحديث» تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي نفعه الله بالعلم آمين.

<sup>(</sup>٨٠) نـافع ـ رحمـه الله ـ قال: كنت أقـول لابن دأَب إِذا حدث: « أقـم المـطمـر ». الفـائق (٢: ٣٦٨ )، وهو في النهاية (٣: ١٣٨ ).

<sup>(</sup>٨١) هو في الفائق (٢: ٢٩١ )، والنهاية (٣: ١٣٨ ).

في الحديث: « يقول العبد: عندي العظائِمُ المُطْمَرَاتُ »(^^^) يريد: المُخَبَّآتُ من الذُّنُوبِ .

ومنه : « قِيل للحَفَائِر المَطَامِير » .

في صفة قريش: «لَيْسَ فيهم طَمْطَمانِيَةُ حِمْيَرَ »(٨٣). يقال: رجلٌ أعجمي طَمْطَمِيُّ وطَمْطَمٌ في كَلَامِهِ، ويقال للعَجَمِ طَمَاطِمُ. شَبَّه كلام حِمْيَر ـ لما فيه من الألفاظِ المُنْكَرَةِ بكلام العَجَم .

في حديث أبي طالبٍ: « ولَوْلاَيَ لَكَانَ في الطَّمْطَامِ »(٨٤). أي في وَسَطِ النَّارِ.

في الحديث: « مَا مِنْ طَمَّةٍ إِلَّا وَفَوْقَها طَمَّةٌ »(٥٠). يعني: داهية عظيمة .

(٨٢) إِنَّ الله تعالى يختمُ يوم القيامة على فم العبد، وينطق يديه وجلده بعمله؛ فيقول: أي وعزَّتِك لقد عَمِلْتُها؛ وإِنَّ عندي الغطائم المُطَمَّرات، فيقولُ الله تعالى: أنا أعلم بها منك، اذهب فقد غَفرتُها لك.

أي المُخَبَآت؛ من طَمَّرت الشيءَ إذا أخفيتَهُ، ومنه المطمورة وطَمَّر القوم بيـوتهم؛ إذا أُرْخَوا ستورهم. الفائق ( ٢ : ٣٦٨ ).

(٨٣) في الفائق (٣: ٣١٢)، من حديث معاوية، وهو في النهاية (٣: ١٣٩).

(٨٤) من قوله ﷺ للعباس بن عبد المطلب. الفائق (٣: ٣٣٢)، وقد تقدم في ( ضحضح ).

(٨٥) أبو بكر رضي الله تعالى عنه ـ كان رجلا نسابة ، فوقف على قوم من ربيعة . فقال: ممن القوم؟ فقالوا: من ربيعة . فقال: وأي ربيعة أنتم ؛ أمن هامها أو من لهازمها؟ قالوا: بل من هامها العظمى . قال أبو بكر: ومن أيها؟ قالوا: من ذهل الأكبر . قال أبو بكر: فمنكم عوف الذي يقال: لا حر بوادي عوف . قالوا: لا ، قال: فمنكم المزدلف الحر صاحب العمامة الفردة قالوا: لا . فمنكم بسطام بن قيس أبو القرى ومنتهي الأحياء؟ قالوا : لا . قال: فمنكم جساس بن مرة مانع الجار؟ قالوا: لا . قال: فمنكم الحوافزان؟ قاتل الملوك وسالبها أنفسها؟ قالوا: لا . قال: فمنكم أخوال الملوك من كندة . قالوا: لا . قال: فمنكم أصهار الملوك من لخم؟ قالوا: لا . قال أبو بكر: فلستم بذهل الأكبر ، إنما أنتم ذهل الأصغر .

فقام إليه غلام من بني شيبان يقال له دغفل حين بقل وجهه. فقال:

إِن على سائلنا أن نساله والعب، لا تعرفهُ أو تحمله =

في الحديث: « مَا طَمَىَ بَحْرٌ » (٢٥٠ أي : ارْتَفَعَ بِأَمْوَاجِهِ . ويقولون : « جاء بالطِّمِّ والرِّم » [ وفي ذلك ثلاثة أقوال ٍ . ذكرها الأزهريُّ :

( أحدها ) : الطِّمُّ: الرُّطَبُ والرِّمُّ: اليَابِسُ، قاله أبو عبيدةً .

( والثاني ) : الطُّمُّ: البَحْرُ ، والرَّمُّ: الثَّرى .

( والثالث ) : الطِّمُّ : الماء الكثير، والرِّم : ما كان بالياً . قال : والأصل من الطم فَتْحُ الطَّاءِ، لكنها كُسِرَت لتوافق الرِّمُّ ] (^^› .

يا هذا، إنك قد سألتنا فأخبرناك ولم نكتمك شيئاً. فمن الرجل؟ قال أبو بكر: أنا من قريش. فقال: بخ بخ! أهل الشرف والرياسة، فمن أي القرشيين؟ قال: من ولـد تيم بن مرة. فقال الفتى: أمكنت والله من سواء الثغرة. فمنكم قصى الذي جمع القبائل من فهر، وكان يـدعى في قريش مجمعاً؟ قال: لا. قال: فمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف؟ قال: لا، قال: فمنكم شيبة الحمـد مطعم طير السماء؟ قال: لا. قال: فمن أهـل السقايـة؟ الإفاضة بالناس أنت؟ قال: لا. قال: فمن أهـل السقايـة؟ قال: لا. قال: فمن أهـل السقايـة؟ قال: لا. قال: فمن أهـل الحجابـة ؟ فاجتـذب أبو بكـر زمام الناقة؛ فقـال الفتى:

صادف درء السيل درء يدفعه يهيضه حيناً وحيناً يصدعه

وفي الحديث: إن علياً رضي الله تعالى عنه قال له: لقد وقعت يا أبـا بكر من الأعـرابي على باقعة. فقال: أجل يا أبا حسن، ما من طامة إلا وفوقها طامة.

أخرجه البيهقي في دلائل النبوة، والخطابي في غريبه، والزمخشري في الفائق (٣: ٣٣ ـ ٢٣ ـ).

وقد أخرجه البيهقي في دلائل النبوة، والطبري في الرياض النضرة (١: ١٠٢)، والسمعــاني في الأنساب (٢: ٣٣)، وهو في الفائق (٣: ٤٢٣\_ ٤٢٤).

(٨٦) من حديث طهفة، وقد تقدم. الفائق (٢: ٧٧٧).

(۸۷) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

#### ﴿ باب الطاء مع النون ﴾

في الحديث: « ما بين طُنْبَي المَدِينَةِ أحوج مِنِّي إليها »(^^). يريد: ما بين طرفيها والطُّنْبُ: وَاحِدُ الأَطْنَابِ.

في حديثِ عُمَر : « إِنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قيس تَنزَقَّجَ امرأةً على حُكْمِها ، فَرَدَّها إلى أَطْنَابِ بَيْتِهَا »(٨٩) يعني : إِلَى مهْرِ مِثْلِهَا .

قال بَعْضُهُم: « مَا أُحِبُّ أَنَّ بَيْتِي مُطَنَّب ببيتِ مُحَمَّدٍ ﷺ »(٩٠ أي: مشدود بالأطناب. يعني: إني أُحِبُّ كَثْرَةَ الخُطَى إلى المَسْجد.

في الحديث : « عَمِدَت اليَهُودُ إلى سُمِّ لا يُطني فَسَمَّت رسول الله »(٩١) . معنى لا يُطنِي : لاَ يَسْلَمُ منه أَحَدٌ .

قال ابن سيرين : « لَمْ يَكُنْ عليٍّ يُطَنُّ في قتل عثمان »(٩٢) . أي : يُتَّهَمُ .

<sup>(</sup>٨٨) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأدب، فتح الباري ( ١٠: ٥٥٢) عن أبي هريرة ( رضـ الله عنه ) أنّ رجلًا أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ويحك! قال: وقـــال: على أهلي في رمضان. قال: أعتق رقبة. قال: ما أجذها. قال: فصُمْ شهرين متتابعين.

قال: لا أُستطَيع. قال: فأطعم ستين مسكيناً. قال: ما أجدُ. فأتى بُعَرَق، فقال خذه فتصدق به. فقال: يا رسول الله، أعلى غير أهلي؟ فوالـذي نفسي بيده ما بين طُبئي المدينة أحوج منى، فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه. قال: خُذْهُ.

<sup>(</sup>٨٩) ذكره في الفائق (٢: ٣٦٩)، وهو في النهاية (٣: ١٤٠).

<sup>(</sup>٩٠) ذكره في النهاية (٣: ١٤٠).

<sup>(</sup>٩١) الفائق (٢: ٣٦٩).

<sup>(</sup>٩٢) النهاية (٣: ١٤١).

#### ﴿ باب الطاء مع الواو ﴾

[ في الحديث: «طُوبَى »(٩٣). وهي شجرةً في الجَنَّةِ . وقال سعيد ابن جبير: طوبى: اسمُ الجَنَّةِ بالحبشيةِ، وقيل بالهنديةِ، والعرب تقول: طُوبَى ليك، ولا يقولون: طُوبَاك. إلَّا أن الأَخْفَشَ قال: من العربِ مَنْ يقولها ](٩٤).

في حديث سطيح : « فَإِنَّ ذَا الدَّهْرِ أَطْوَارٌ دَهَارِيرُ »(٩٥) . أي : مَرَّةً مِلْكٌ، ومَـرَّةً هُلْكٌ .

في الحديثِ: « لا يُصَلِّ أَحَدُكُم وهو يُدَافع [ الطَّوْفَ ] »(٩٦). وهو الغايط .

[ قـولـه في الهِــرَّةِ : « إِنَّهَا من الــطُّوافين »(٩٧) . أي : من الخَـدَم ِ، والطَّائِفُ هو الخَادِمُ ](٩٨) .

في الحديث: « يُطوَّقُ شُجَاعاً أَقْرَعَ »(٩٩) . أي: يكون في عنقه كالطَّوْق .

<sup>(</sup>٩٣) «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء» أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، الحديث (٢٣٢)، ص (١: ١٣٠)، وأخرجه الترمذي في الإيمان (٥: ١٨)، وابن ماجة في الفتن (٢: ١٣٢٠)، وأحمد في «المسند» (١: ١٨٤، ٣٩٨)، و (٢: ١٧٧).

<sup>(</sup>٩٤) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٩٥) النهاية (٣: ١٤٢).

<sup>(</sup>٩٦) الفائق (٢: ٣٧٠)، والنهاية (٣: ١٤٣).

<sup>(</sup>٩٧) أخرجه أبـو داود في الطهـارة (١: ١٩)، والترمـذي في الطهـارة (١: ١٥٤)، وأحمد في « المسند » (٥: ٢٩٦)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٩٨) الزيادة من ( ط ).

<sup>(</sup>٩٩) الحديث: « من آتاه الله مالاً فلم يؤدِّ زكاته مُثِّلَ له يومَ القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقـه يوم القيامة... » أخرجه البخاري في الزكاة. الفتح (٣: ٢٦٨)، وأعاده في تفسير سورة آل =

قوله : « طَوَّقَه من سَبْع ِ أُرَضين »(١٠٠٠) فيه قولان:

( أحدهما ) : أَن يُخْسَفَ به في تلك الأرض ِ المَغْصُوبَةِ فَتصيرُ في عُنُقِهِ كَالطَّوْق .

( والثاني ) : أن يكون من طَوْقِ التَّكْلِيفِ : يُطَوَّقُ حَمْلها .

في الحديث: «إِنَّ هَذين الحَيَّيْنِ: الأوس والخزرج كانا يتطاولان على رسول الله تَطَاوُلَ الفَحْلَيْنِ »(١٠١). المعنى: أَنَّهُما كانا يَذُبَّان عنه ، ولم يرد به تطاول الكِبْرِ عليه ، ولكن كان التَّطاوُلُ على عَدوِّهِ ، والفَحْلُ يتطاول على إبله يَسُوقُها كيف شَاءَ ، ويَذُبُّ عنها الفُحُولَ ، وأراد بالفحلين : فَحْلَ إبل على حدة ، وفَحْلَ إبل أخرى على حدة .

في الحديث: «لِطِوَلِ الفَرَسِ حِمَى »(١٠٢). وهو أن يكونَ الرَّجُلُ من العَسْكَرِ، فَيرْبِطُ فَرَسَهُ فله في ذلك المكان مُسْتَدَارٌ لفَرَسِهِ في طِوَله لا يمنع من ذلك، وله أن يَحْمِيَهُ من النَّاسِ، والطِوَل: الحَبْلُ.

في الحديث: « تَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الرَّبُّ بِفَضْلِهِ »(١٠٣) . أي: أَشْرَفَ .

في الحديث: « قَرَأً رَسُولُ اللهِ بطولى الطوليين »(١٠٤) . طُوْلَى: على

<sup>=</sup> عمران، وأخرجه ابن ماجة في الزكاة (١: ٥٦٨ - ٥٦٩)، وأحمد في « المسند » (١: ٣٧٧) و (٢: ٩٨، ١٠٦، ١٥٧).

<sup>(</sup>١٠٠) أخرجه البخاري في الظالم، فتح الباري (٥: ١٠٣)، وأعاده في بدء الخلق. الفتح (٦: ٢٩٢)، وأخرجه مسلم في المساقاه، الحديث ١٣٩، ص (٣: ١٢٣٠)، والترمذي في الديات، باب (٢١)، وأحمد في المسند (١: ١٨٨، ١٨٨، ١٩٠)، وغيرها.

<sup>(</sup>١٠١) ذكره في الفائق (٢: ٣٧٠)، وهو في النهاية (٣: ١٤٥).

<sup>(</sup>۱۰۲) ذكره في النهاية ( ۳: ۱٤٦).

<sup>(</sup>١٠٣) أخرجه ابن ماجة في المناسك (٢: ١٠٠٦).

<sup>(</sup>١٠٤) أخرجه البخاري في الأذان من حديث زيد بن ثابت. الفتح (٢: ٢٤٦)، وأخرجه أبو داود في الصلاة (١: ٢١٥)، وأحمد في المسند (٥: ١٨٧).

وزنِ فعلى ، وهو تأنيثُ الأَطْوَل ِ، والمرادُ: الأَعْرَاف لأنها أَطْوَلُ من الأَنْعَام ِ ، وقد رواه بعضهم بطول ِ الطوليين وهو غلطٌ .

[ في الحديث : « فَأَلْقُوا في طَوِيٍّ من أَطْـوَاءِ بَدْرٍ »(١٠٠٠) الـطَّوِيُّ : البئر المَطْويَّةُ ](١٠٦) .

في الحديث: « يا مُحَمَّدُ أَعْمِد لِطَيَّتِكَ »(١٠٧) . أي : امض ِ لِقَصْدِكَ .

# ﴿ باب الطاء مع الهاء ﴾

في صفته : « لَمْ يَكُنْ بالمُطَهِّم ِ »(١٠٨) . وهو البادن الكثير اللحم .

وقيل لأبي هُرَيْرَةَ: «أَنْتَ سَمِعْتَ هَـذَا من رسـول ِ اللهِ، فقـال: أَنَــا ماطَهْوِي »(١٠٩).

<sup>(</sup>١٠٥) من حديث بدر. أخرجه البخاري في المغازي. الفتح (٧: ٣٠٠)، وأخرجه مسلم في كتاب الجنة (٤: ٢٠٤)، وأحمد في المسند (٣: ١٤٥) و (٤: ٢٩).

<sup>(</sup>١٠٦) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٠٧) تقدم بطوله بالحاشية (٤٧) من كتاب الدال ( دحق)، فانظره هناك.

<sup>(</sup>١٠٨) أخرجه الترمذي في المناقب (٥: ٩٩).

<sup>(</sup>۱۰۹) أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ـ قال: قـال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه. فذكر ذلك لابن عمر فقال: أكثر أبو هريرة. فقيل له: هل تنكر مما يقول أبو هريرة شيئاً فقال: لا، ولكنه أجترأ وجبنا. فقال أبو هريرة أنا ما طهوى؟

أي ما عملي؟ يعني ما أصنع إن كنت حفظت ونسوا؟ - وروى أنه قيل له: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: أنا ما طهوي؟ أي ما عملي إن لم أسمعه؛ يعني أنه لم يكن له عمل غير السماع. أو هذا إنكارٌ لأن يكون الأمر على خلاف ما قال، كأنه قال: ما خطبي وما بالي أرويه إن لم أسمعه! وقيل: هو تعجب من إتقانه كأنه قال: أنا أي شي عملي وإتقاني! والطهو في الأصل من طهوت الطعام إذا أنضجته ، فاستعار لتخمير الرواية وأحكامها، ألا تراهم يقولون: رأى نيء غير نضيج ، وفطير غير مخمر .

قال أبو عبيدٍ (١١٠): جعل اتقانه للحديث بمنزلة طَهْوِ الـطاهي المُجيدِ. وهو الطَّابِخُ يقول: فمَا عَمَلِي إِن كنتُ لم أُحْكِمْ هذه الروابةَ.

#### ﴿ باب الطاء مع الياء ﴾

قوله لعمَّار : « مرحباً بالطيِّب »(١١١) . يعني الطَّاهِر .

ومنه قول عَلِيٍّ : « طِبْتَ حَيًّا وَمَيْتًا ۗ (١١٢) .

وسميت المدينة : طِيبةَ وطَابة . من الطِّيبِ .

« والاستطابة »: الاستنجاء من الطّيبِ أيضاً. يقال: استطابَ الرَّجُلُ، وأَطَابَ نَفْسَهُ .

في الحديث: « ابغني حَدِيدةً أَسْتَطِيبُ بها »(١١٣) . يريد: أُطَيِّبُ نَفْسِي .

في الحديث: « هم سَبْيٌ طِيبَةٌ »(١١٤) . أي : لا إِشْكَال في رقِّهم . [ في الحديث أبي هريرة : « طابَ أم ضَـرْب »(١١٥) . أي حَلَّ القتال ،

<sup>(</sup>۱۱۰) ذكره أبو عبيدافي غريبه (٤: ٢٠٤).

<sup>(</sup>١١١) « جاء عمار يسأذِنُ على النبي ﷺ، فقال: « ائذنوا له، مرحباً بالطَّيّب المُطَيّب ».

أخرجه الترمذي في المناقب (٥: ٦٦٨)، وابن ماجة في المقدمة (١: ٥٢)، وأحمد في المسند (١: ١٠٠، ١٢٣، ١٢٦، ١٣٠).

<sup>(</sup>١١٢) أخرجه ابن ماجة في الجنائز (١: ٤٧١).

<sup>(</sup>١١٣) هو من حديث خُبَيْب بن عدِيّ الذي غدر به المشركون في الرَّجيع، وأثروه، فلما أرادوا قتله قال لامرأة عُقبة: ابغيني حديدة أستطيب بها إلى آخر الخبر الذي ذكره الزمخشري في الفائق (٣: ٢١).

<sup>(</sup>١١٤) ذكره في الذهاية (٣: ١٤٩).

<sup>(</sup>١١٥) هو من قول أبي هريرة، وقد تقدُّم في أول هذا الباب.

أراد: طاب الصرب، وقد سبقت في أول هذا الحرب ](١١٦).

[ قوله: «شَهِدْتُ مع عُمُومَتِي حِلْفَ المُطَيِّبِينَ »(١١١٧). قال ابن الأعرابي. المطيبون خمس قبائل: عَبْدُ مَنَافٍ كُلها، وزُهْرة، وأسد بن عبد العزى، وتيم، والحارث بن فهر. قال: والأحلاف خَمْسُ قبائِل، وقد سبق ذِكْرُهُم]، [ سُمُّوا المطيبين لأنهم غمسوا أيديهم في الطيب لمَّا تحالفوا] (١١٨٠).

في الحديث: « فما رُئي يَـوْمُ أَكْثَرَ كَفَّا طَائحةً من ذلك اليـوم »(١١٩) . أي: ساقطةً يقال: طَاحَ الشَّيْءُ ، يَطِيحُ: إِذا هَلَكَ .

في الحديث: « فَطَارَ لنا عثمانُ بن مَظْعُونٍ »(١٢٠) أي: حَصَلَ في سهمنا بالقُرَعَةِ .

<sup>(</sup>١١٦) ما بين الحاصرتين من (ف) فقط.

<sup>(</sup>١١٧) شهدت غلاماً مع عمومتي حلف المطيبين، فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النكثة كانت قريش تتظالم بالحرم فقام عبد الله بن حدعان، والزبير بن عبد المطلب فدعوا إلى التحالف على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم، فاجتمع بنو هاشم وبنو زُبير وتيم في دار ابن جدعان، وغمسوا أيديهم في الطيب، وتحالفوا، وتصافقوا بأيمان ولذلك سموا المطيبين، وسموا الحلف حلف الفضول؛ تشبيها له بحلف كان بمكة جرهم على التناصف، قام به رجال من جرهم، يقال لهم الفضل بن الحارث، والفضيل ابن وداعة، والفضيل بن فضالة. وفي حديث آخر: لقد شهدت في دار ابن جدعان حلفا لو دعيت إلى مائدة الإسلام لأحت.

أخرجه البيهقي في دلائل النبوة، والزمخشري في الفائق.

<sup>(</sup>١١٨) ما بين الحاصرتين من (ف) فقط.

<sup>(</sup>١١٩) أبو هريرة ( رضي الله عنه ) قال يوم اليرموك: تزينوا للحـور العين، وجوار ربِّكم في جنـات النعيم؛ فما رؤي موطنٌ أكثر قحفا ساقطا، وكفّاً طائحة من ذلك اليوم .

الفائق (٣: ١٦٤ ).

<sup>(</sup>١٢٠) هو من حديث أم العلاء الأنصارية: « اقتسمنا المهاجرين فطار لنا عثمان بن مظعون. النهاية (٣٠).

في الحديث: « فَأَطَرْت الحُلَّة بين نِسَائِي »(١٢١) . أي قَسَّمْتُها بَيْنهُنَّ .

[ قوله: « الطّيرةُ »(١٢٢). الطّيرة: التّشاؤمُ، وكانت العربُ تَزْجِرُ الطّيرَ، فإذا مَرَّتْ من الشّمَالِ تَطَيَّرَتْ، فأبطل رسولُ اللهِ ذلك ](١٢٣).

في الحديث: « [ الفجرُ ](١٢٤) المُسْتَطِيل والمُسْتَطِير ». فالمستطيلُ: هو الأُوَّلُ يَظْهَرُ في السَّمَاءِ طُولاً . والمستطير: الثاني، وهو المنتشرُ المعتـرضُ في ذيلِ السَّمَاءِ .

في الحديث: « إِيَّاكَ وطِيَرَاتِ الشَّبَابِ »(١٢٥). أي: وَغَرَّاتِهم وَزَلَّاتِهم .

في الحديث: « مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ تَمُوتُ فيها مِثْقَالُ نَمْلَةٍ من خَيْرٍ إِلَّا

<sup>(</sup>١٢١) هـو من حديث الامام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أنه قال: «أهَـديت لـرسـول الله ﷺ حلة سيراء فأرسـل بها إليّ فلبستُها، فعـرفت الغضب في وجهه، وقال: إني لم أعُـطكها لتلبسها، وأمر بها فأطرتها بين نسائي » أخـرجه مسلم في كتـاب اللباس (٣: ١٦٤)، وأخـرجه أبـو داود في اللباس (٤: ٤٧)، والنسائي في الـزينـة (٨: ١٩٧)، وأحمد في المسند (١: ٩٠، ١٣٩، ١٥٩).

<sup>(</sup>١٢٢) ذكره الطّيرة في عدة أحاديث، فقد ذكرت الطيرة عند النبي ﷺ فقال: «أحسنها الفــَالُ، فإذا رأى أحدكم ما يكره، فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفعُ السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. سنن أبي داود (٤: ١٨ - ١٩).

وقال رسول الله ﷺ: « لا طيرة ». وهو من حديث طويل رواه البخاري في كتاب الطب. فتح الباري ( ١٠٤ ١٧٤٣)، وعند أبي داود في كتاب السلام ( ١٠٤ ١٧٤٠)، وعند أبي داود في كتاب الطب ( ٤: ١٧). وعند أحمد في المسند ( ١: ١٧٤، ١٨٠، ٢٩٩)، وغيرها.

<sup>(</sup>١٢٣) الفقرة ما بين الحاصرتين (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٢٤) في (ف): « الصبح ».

<sup>(</sup>١٢٥) ذكره في النهاية (٣: ١٥٢ ).

طِينَ عَلَيْهَا طَيْناً »(١٢٦) . أي جُبِل عليها يَوْمَ القيامةِ . [ يقال طَانَةُ الله على طِينَتِكَ ](١٢٧) .

(١٢٦) ذكره الخطابي في غريبه (١: ٢٢٤، كما ذكره السيوطي في: الجامع الكبير (١: ٧٣١) وعزاه للطبراني.

<sup>(</sup>١٢٧) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

# ﴿ كتاب الظاء ﴾

# ﴿ باب الظاء مع الألف ﴾

[ ذَكَوَ الْأَزْهَرِيُّ عن الخَلِيلِ أَنَّه قَالَ: الظَّاءُ حَرْفُ عربيٌّ خُصَّ به لسانُ العَرَبِ(١) لا يُشْرِكُهُم فيه أَحَدٌ من سَائِرِ الْأَمَمِ ](٢).

« اشترى ابن عُمَرَ ناقةً فَرَأَى بها تَشْرِيمَ الظَّئَارِ ». الظَّئَارُ: أَن تَعْطِفَ النَّاقَةُ على غيرِ وَلَدِها، وقد سبقَ بيانه في حَرْفُ الشِّين .

وكتب عمر إلى هُنَيِّ وهو في نَعَم الصَّدَقَةِ : « أَنْ ظَاور »<sup>(٣)</sup>. قال شَمِر: المعروف ظائر بالهمزِ. وهو أن تَعْطِفَ النَاقَةُ إذا ماتَ وَلَدُها أو ذُبِحَ على وَلَدٍ آخر .

وفي الحديث: « وَمَنْ ظَأْرَهُ الإِسْلَامُ »(٤). أي: عَطَفَه.

<sup>(</sup>١) الظّاء من الحروف المجهورة، ويشترك مع الذال والثاء في حيّز واحد، وهي الحروف اللشوية، لأنَّ مبدأها من اللَّة، والضاء حرف هجاء يكونُ أصلًا لا بدلا ولا زائداً.

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٣) ذكره في النهاية (٣: ١٥٤).

<sup>(</sup>٤) قدم عليه ﷺ قطن بن حارثة العليمي مع وفد من [كلب] المدينة، فكتب لهم: هذا كتاب من محمد رسول الله ﷺ لعمائر كلب وأحلافها ومن ظأره الإسلام من غيرهم، مع

#### ﴿ باب الظاء مع الباء ﴾

[ في الحديث: « فَأَصَابَه ظُبَةُ السَّيْفِ »(٥) . قال أبو عبيدة: ظُبَةُ السَّيْفِ ، وَجَمْعُها ظُبَاتٌ، وظُبُون، ومثله: السَّيْفِ : حَدَّه وهي : مَا يَلِي طَرْفَ السَّيْفِ، وجَمْعُها ظُبَاتٌ، وظُبُون، ومثله: ذُبَابُ السَّيْفِ ](٢) .

« أُهُدِي لرسول ِ اللهِ ظُبْيَةُ فيها خَرَزُ »(٧) الظَّبْيَةُ: شِبْهُ الخَرِيطَةِ والكيس ِ .

وَبَعَثَ [ رسول الله ] (^) رَجُلًا إلى حَيِّ فقال: « إِذَا أَتْنَتُهُم فَارْبِضْ في دَارِهم ظَبْياً » (٩) . أراد منه أن ينظر إلى أحوال القوم ، وأن يَحْتَرِزَ، فإن رَابَهُ منهم رَيْبُ تَهَيَّأُ لها الإنفلاتُ منهم ، فيكون مثل الظَّبْي الذي لا يَرْبِضُ إلا وَهُـو [ مستوحشٌ ] ، فمتى أَحَسَّ بِفَزَع نَفَرَ [ ونصب ظبياً على التفسير، لأنَّ

<sup>=</sup> قطن بن حارثة العليمي، بإقام الصلاة لوقتها وإيتاء الزكاة بحقها؛ في شدة عقدها، ووفاء عهدها، بمحضر من شهود المسلمين: سعد بن عبادة، وعبد الله بن أنيس، ودحية بن خليفة الكلبي: عليهم في الهمولة الراعية البساط والظؤار؛ في كل خمسين ناقة غير ذات عوار، والحمولة الماثرة أهلهم لاغية، وفي الشوى الورى مسنة حامل أو حائل، وفيما سقى الجدول من العين المعين العشر من ثمرها ومما أخرجت أرضها، وفي العذى شطره بقيمة الأمين، لا تزاد عليهم وظيفة ولا تفرق. شهد الله على ذلك ورسوله. وكتب ثابت بن قيس بن شماس ذكره في الفائق (٣: ٢٦).

<sup>(</sup>٥) هو من حديث قيلة، وقد تقدم بطوله في الحاشية ( ٩) من كتاب السين. « سبج ».

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين من (ط).

<sup>(</sup>٨) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٩) قاله رسول الله ﷺ للضحاك بن سفيان حين بعثه إلى قـومه. الفـاثق ( ٢ : ٢٧ )، النهايـة ( ٣ : ١٥٥ ).

الرُّبُوضَ لَه، فلَمَّا حَوَّل بِعْلُه إلى المُخَاطَبِ خرج قوله « ظَبْياً » مُفَسِّراً ](١٠). وقال ابن الأعرابي: أراد: أَقِمْ في دارهم آمِناً كَأَنَّك ظبيٌ في كِنَاسَهِ .

# ﴿ باب الظاء مع الرَّاء ﴾

في الحديث: « لا تُفْطِرُوا حَتَّى يَغْسِق اللَّيْلُ على الظُّرَابِ »(١١). وهي صِغَرُ الجِبَالِ وإنما خَصَّها لقِصَرِها. فأراد أن ظُلْمَة الليل تقرب من الأرض.

ومثله : « اللَّهُمُّ على الظِّراب »(١٢) .

في الحديث: «إِنَّا لا نَجِدُ ما نُدَكِّي به إِلا الظُّرار» (١٣). قال الأَصْمَعِي: واحدها: طُرَرٌ وهو حَجَرٌ مُحَدَّدٌ صُلْبٌ، [ وجمعه: ظِرَارٌ، وظِرَّانٌ. قال النَّصْرُ: هو حَجَرٌ أَمْلَسُ عريضٌ ](١٤).

[ في حديثِ حذيفَة: « يقال لرَّجُلِ : مالَ ظَرَفُه وما في قلبه حَبَّةُ خردلٍ من إيمان » قال اللغويون : الظَّرَفُ في اللِّسَانِ والجِسْمِ واللِّبَاسُ . . ](١٥) .

قال الحسن: « إِذَا كَانَ اللَّصُّ ظَرِيفاً لم يُقْطَع »(١٦). أي: بليغاً يحتج عن نَفْسِهِ بما يُسْقِطُ الحَدَّ.

<sup>(</sup>١٠) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١١) هو من حديث عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ). الفائق ( ٣: ٦٧ ).

<sup>(</sup>١٢) أخرجه البخاري في: كتاب الاستسقاء. فتح الباري (٢: ٥٠١)، ومسلم في الاستقساء ص (٦١٤)، وغيرهما.

<sup>(</sup>١٣) هو من حديث عديّ بن حاتم. الفائق (٢: ٣٧٥).

<sup>(</sup>١٤) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٥) الفقرة ما بين الحاصرتين ليست في (ف).

رُ (١٦) ذكره الزمخشري في الفائق (٢: ٣٧٦)، وهو في النهاية، (٣: ١٥٧) كلاهما على أنَّه من حديث عمر بن الخطاب.

## ﴿ باب الظاء مع العين ﴾

« أَعْطَى حَلِيمةَ بعيراً مُوَقَّعاً للظَّعِينَةِ »(١٧) يعني الهَوْدَجِ .

[ قوله : « فَإِنَّ بها ظَعِينَةً »(١٨) قال الأزهريُّ : الظَّعَائِنُ هي الهَوَادِجُ كُنَّ فيها نساءُ أو لَم يَكُنْ ، الواحدة : ظَعينةٌ ، وظُعْنٌ ، وأَظْعَانٌ . وإنما سُمِّت النساءُ ظَعَائِنَ لأَنَّهُنَّ يَكُنْ في الهَوَادِج . وقال الليث : الظَّعِينَةُ : المَوْأَةُ . لأنها تَظْعَنُ إِذَا ظَعَن زَوْجُها ، وتقيم بإقامتِه . قال : وأكثرُ ما تقالُ الظَّعِينَةُ للجاريةِ الراكِبَةِ ](١٩) .

وقىال ابن جُبَيْرِ : « لَيْسَ في جملِ ظعينةٍ صدقةٌ ». قال أبو عبيدٍ . الظَّعينة : كُلُّ بعير يُرْكَبُهُ .

<sup>(</sup>١٧) قدمت عليه ﷺ حليمة، فشكت إليه جـدْبَ البلاد، فكلِّم لهـا خديجـة فأعـطتها أربعين شـاة وبعيراً موقعاً للظعينة، فانصرفت بخير.

الفائق ( ٤ : ٧٥ )، وهو في النهاية ( ٣ : ١٥٧).

<sup>(</sup>١٨) قال عليًّ بن أبي طالب ( رضي الله عنه ): بعثني رسول الله على أنا والزَّبير والمقداد بن الأسود وقال: « انطلقوا حتَّى تأتوا روضة خاخ فإنّ بها ظعينةً ومعها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلُنا، حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالطعينة، فقُلْنَا: أخرجي الكتاب. فقالت ما معي من كتاب. فقُلنا: لتُخرِجنَّ الكتاب، أو لَنُلقينَّ النَّيَاب، فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله على فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من أهل مكة يُخبرهم بأمر رسول الله على فقال رسول الله على الله على الله على الله على أناس من أهل مكة يُخبرهم بأمر إني كُنتُ امرءاً مُلصقاً في قريش، ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قراباتُ بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببتُ إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يداً يحمون بها قرابتي، وما فعلت كُفْراً ولا ارتداداً ولا رضاً بالكفر بعد الاسلام. فقال رسول الله على أهل بدر فقال: إنّه قد شهد بدراً، وما يدريك لعل الله أن يكون قد أطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتُم فقد غَفَرْت لكُم ».

فتح الباري (٦: ١٤٣)، وأخرجه غيره.

<sup>(</sup>١٩) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

### ﴿ باب الظاء مع الفاء ﴾

« على عين الدَّجَال ظَفَرةٌ »(٢٠) . قال الأصمعيُّ : لَحْمَةٌ نبتت عند المآقي .

في الحديث: « مِنْ جَزَعِ ظَفَار »(٢١). وهي مدينة باليمن يكون فيها الجَزَعُ. قال ابن قتيبة وقال [ محمد ](٢٢) بن سعيد: ظَفَار جَبلٌ باليمن. وأهل الحديث يقولون: أَظْفَار. وهو غلطٌ.

# ﴿ باب الظاء مع اللام ﴾

قال بعضهم: « لا يَرْبَعُ على ظَلَعِك من لَيْسَ يَحْزُنُه أَمْرُك »(٣٣) أي لا يقيم على يقيم على علي حال ضَعْفِك. والظَّلْعُ: العَرَج. كَأَنَّه يقول: لا يقيم على عَرَجِكَ إذا تخلَّفت عن أصحابك لِضَعْفِكَ إلاَّ مَنْ يَهْتَمُّ بِأَمْرِكَ. ومنه: يقال: « أَرْبعْ على ظَلَعِك » . أي: إنَّك ضعيفٌ، فانْتَهِ عما لا تُطِيقُهُ .

قال عمر لراعي شائه: «عَلَيْكَ الظَّلَفُ من الأَرْضِ لا تُرَمِّضُها »(٢٤) قال الفرَّاء الظَلَفُ من الأرض: التي تستحبُّ الخيلُ العَدْوَ عليها. وقال ابن الأعرابي: هو ما غَلُظَ من الأرض، وصَلُب. ويقال: ظَلَفَ الرجلُ نَفْسَه عمَّا يَشِينُها: إذا مَنَعها. أمره عمر أن يرعاها في مراع مذه صفتها لَئِلاً تَرْمُضَ أَظْلَافُها فَتَنْقَلِبُ.

« وكَانَ بلالُ يؤذُّنُ على ظَلَفَاتِ أَقْتَابِ مُغَرَّزةٍ في الجِدَارِ ». يعني

<sup>(</sup>٢٠) تقدُّم حديث الدجال بطوله بالحاشية (٨٦) من كتاب الزاي.

<sup>(</sup>۲۱) ذكره في النهاية (۳: ۱٥۸).

<sup>(</sup>٢٢) من (ط) فقط.

<sup>(</sup>۲۳) هو في النهاية (۳: ۱۵۸).

<sup>(</sup>٢٤) مرَّ عمر بن الخطاب على راع ٍ ، فقاله : الفائق (٢ : ٣٧٩).

الخَشَبَات الأربع اللواتي يَكُنَّ على جنبيْ البعيرِ. الواحدة ظَلِفَةُ .

ي أَنْ يُصِيبُنَا ظَلَفُ الْعَيْشِ بِمَكَّةَ »(٢٥) . أي بؤسُهُ وشِدَّتُهُ .

قوله: « أَتَطَوه بِأَظْلَافها »(٢٦) . الظَّلْفُ للبقر، والخُفُّ للبعيرِ كالظُّفُرِ للإنسانِ .

في الحديث: « أَنه ذَكَرَ فِتناً كَأَنَّها الظُّلَلُ »(٢٧) . قال شَمِر: هي الجبال والسُّلَلُ ،(٢٧) .

[ وقوله : « رأيت ظُلَّةً تَنْطِفُ عَسَلًا » (٢٨) . أي : سَحَابةً  $^{(\Upsilon^{9})}$  .

في الحديث: « لَزِمُوا الطَّرِيقَ فَلَمْ يَظْلِمُوه »(٣٠). أي: لم يعدلوا عنه .

في الحديث: « دُعِي إلى بيتٍ، فإذا البّيثُ مُظَلَّمٌ فَرَجَعَ »(٣١) .

<sup>(</sup>٢٥) هو من حديث سعد، وهو في النهاية (٣: ١٥٩).

<sup>(</sup>٢٦) أخرجه البخاري في: كتاب الزكاة في بـاب إثم مانـع الـزكـاة. فتـح البـاري (٣: ٢٦٧)، وأخرجه مسلمٌ في كتاب الزكاة (٢: ٦٨١)، وأحمد في المسند (٢: ٢٦٢)، وغيرهم .

<sup>(</sup>٢٧) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣: ٧٧٤).

<sup>(</sup>٢٨) أخرجه البخاري في: كتاب تعبير الرؤيا. فتح الباري (١٢: ٤٣١)، ومسلم في: كتاب الرؤيا. ص (١٧٧)، وأحمد (١: ٢٣٦)، وغيرهم .

<sup>(</sup>٢٩) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٣٠) تقدُّم في حديث ابن زمل الجُهني بطوله بالحاشية (١٩٠) من كتاب الشَّين.

<sup>(</sup>٣١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١: ٣٢)، وذكره الخطابي في غريبه (١: ٢٧٤)، وقال: قولهُ: مُظَلَّمُ معناه مُمَوَّهُ مُزَوِّق مأخوذُ من الظَّلْم، وهو موهةُ الذَّهب والفضَّة. ويُقالُ للماء الذي يجري على الثغرِ ظَلْم، قال الشاعر

وقال بشرٌ بن أبي خَازم :

ليبالي تستبيبك بنذي غِروب يُسَبَّهُ ظَلْمُه خَضِلَ الأفساحي.

المُظَلَّمُ: المزوَّق مأخوذ من الظَّلْمِ: وهو مُوْهة النَّهَبِ والفِضَّةِ. ويُقَالُ للماءِ الذي يَجْرِي على الثغرِ ظَلْم .

في الحديث: « إِذَا أَتْيْتُم على مَظْلُومٍ فَاغِدُّوا السير ٣٢٥). أراد بالمظلوم البلدَ الذي لم يُصِبْه الغَيْثُ، ولا رَعْيَ فيه للدَّوَابِّ.

[ قال ابنُ عُمَرَ : « ما بَقِي من عُمْرِي إِلا ظِمْى عَمارٍ »(٣٣) . وهذا لأن الحِمَار أقل الدَّوَابِّ صَبْراً على العَطشِ ](٣٤) .

### ﴿ باب الظاء مع النون ﴾

قوله : « إِيَّاكُم والظَّنَّ »<sup>(٣٥)</sup> . نَهَىَ أَنْ يُعْمَلَ بِمُقْتَضَاهُ .

ومنه قوله : « إِذَا ظُنَنْتَ فلا تُحَقِّقْ »(٣٦) .

فأما قَوْلُ عُمَرَ : « احْتَرِسُوا من النَّـاسِ بِسُوءِ الطَّنِّ »(٣٧) . فإنـه أَرَاد لا تثقوا بكل أحدٍ .

في الحديث: « لا تَجُوزُ شَهَادَةُ ظَنِينٍ ». أي: مُتَّهَمُّ في دينه .

<sup>(</sup>٣٢) ذكره في الفائق (٢: ٣٨٠)، وهو في النهاية (٣: ١٦٢).

<sup>(</sup>٣٣) هو في النهاية (٣: ١٦٢).

<sup>(</sup>٣٤) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٣٥) أخرجه البخاري في : الوصايا. فتح الباري (٥: ٣٧٥)، وأعاده في النكاح باب (٤٥) وغيرها، وأخرجه مسلمٌ في كتاب البر (٤: ١٩٨٥)، وأحمد في المسند (٢: ٢٤٥)، وغيرهم

<sup>(</sup>٣٦) ذكره في النهاية (٣: ١٦٣).

<sup>(</sup>٣٧) ذكره في النهاية (٣: ١٦٣) بلفظ احتجزوا.

[ ومثله الحديث الآخر ] : « ولا ظَنِينَ في ولاءٍ »(٣٨) وهـو الذي ينتمي إلى غير مواليه .

[ وقال علي عليه السلام - : « في الدَّيْنِ الطَّنُونِ (٣٩) يُسزَكِّيه إذا قَبَضَه » ](٤٠) وهو الذي لا يَدْرِي صَاحِبُه أَيصِلُ إليه أَمْ لا.

في الحديث: « فَنَزَل على ثَمَدٍ بالحديبية ظَنُونُ الماءِ»(١٤) [قال ابن قتيبة: الماء الظنون . . ](٤٢) .

الذي يتوهمه وليس على ثقةٍ .

قَـالَ ابنُ سيرين : « لم يكن عَلِيٌّ يَـظْظَنُّ في قَتْل ِ عُثْمَـانَ ». أي: يُتَّهم [ وقد رُوِي يطنُّ بالطاء وحدها وقد سَبَق ] .

### ﴿ باب الظاء مع الهاء ﴾

قَالَتْ عَائِشَةُ: «كان يُصَلِّي العَصْرَ، والشَّمْسُ في حُجْرَتِي لم تَظْهَر »(٤٣). أي: لم تَعْلُ السَّطْحَ [ وقول ابن الزبير: « وَتِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ

<sup>(</sup>٣٨) أخرجه الترمذي في كتاب الشهادات (٤: ٥٤٦).

<sup>(</sup>٣٩) ذكره في الفائق من قول عثمان (٢: ٣٨٠)، وهو في النهاية (٣: ١٦٤).

<sup>(</sup>٤٠) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٤١) لمَّا نزل المسلمون بمياه الحديبية ، وأقبل رسول الله على يسير نحو القوم، فبركت به ناقته ، فزجرها المسلمون، فألحَّت، وقالوا: «خلات القصواء»، فقال رسول الله على الله عن خلات، وما هو لها بخلق، ولكن حبسها حابش الفيل، ثم زجرها فقامت، وانصرف عن القوم، فنزل على ثَمَدٍ بوادي الحُديبية ظَنون الماء ، . . . . إلى آخر الحديث. وذكره في الفائق (١ : ٣٤٦).

<sup>(</sup>٤٢) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>.</sup> (٤٣) أخرجه البخاري في: كتاب المواقيت. فتح الباري (٢: ٦) و. (٣: ٣٥)؛ وأخرجه مسلمٌ في: كتاب المساجد، الحديث (١٦٨)، ص (١: ٢٢٤).

عَنْكَ عَارُها ». أي: ليس بلازم لك عيبه ](٤٤) [ أي: لا يعلق بك من هذا أذى، والشكاة: الذنب والعيب ](٥٤) .

قال النابغةُ : « وإنا لنرجو بعد ذلك مَظْهَراً ». أي : مَصْعداً .

[ في الحديث: « مَا رَأَيْتُ أحداً أَعْطىٰ لِحَرْفَل عن ظَهْرِ يَدٍ من طَلْحَة »(٤٦) معناه: ابتداء ](٤٧) .

في الحديث : ذِكر « قريش الظَّوَاهِـر »(٤٨) : وهم الذينَ نَـزَلُوا بِـظُهُور جبال مَكَّة ، وقريش البطاح الذين قَطَنُوا مكَّةَ .

في حديثِ عليٍّ : « أَنَّهُ بَارَزَ وَظَاهَرَ » أي جَمَعَ بين دِرْعَيْن .

وكتب عمرُ إِلَى أُميرٍ: « أُظْهِرْ بِمَنْ مَعَكَ ». أي: أُخْرُجْ .

وعن أبي موسى : « أَنَّهُ كَسَا في كفَّارةٍ ثَـوْبَيْن : ظَهْرَانِيَّا ، ومُعَقَّداً ». الظهراني : يجاء به من الظهران ، [ وهو اسم موضع ، والظاء مفتوحة ] . والمعقد: من بُرُودِ هَجَر .

قوله: « مَا مِنْ آيةٍ إِلا وَلَها ظَهْرٌ وبَطْنٌ »(٤٩) . الظَّهْرُ: مِثْل الإِخبارِ عن الأَمَمِ التي أُهْلِكَتْ، والبَطْنُ: التحذيرُ من مِثْلِ أَفْعَالِهم .

<sup>(</sup>٤٤) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٤٥) الزيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤٦) قاله قبيصة، وهو في الفائق (٤: ١٢٦).

<sup>(</sup>٤٧) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٤٨) هو في النهاية (٣: ١٦٥).

<sup>(</sup>٤٩) ذكره في الفائق (٢: ٣٨١).

قوله: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَن ظَهْرِ غِنَى »(°°). أي: عن فَضْلِ العِيَالِ. « فَغَمَد عمر إلى بعير ظَهِيرٍ ». وهو الشَّديدُ الظَّهْرِ القويُّ على الرَّحْلَةِ. في حديث ابن عمر: « فَدَعَى بِصَدُوقٍ ظَهْمٍ ». والظَّهْمُ: الخَلَقُ.

<sup>(</sup>٥٠) أخرجه البخاري في: النفقات. فتح الباري (٩: ٥٠٠)، وأخرجه ابـو داود في الزكـاة (٢:

١٢٩)، وأحمد في المسند (٢: ٢٤٥)، وغيرهم .

# ﴿ كتاب العين ﴾

# ﴿ باب العين مع الباء ﴾

في الحديث: « غَلَّ رَجُلٌ عَبَاءَةً »(١) . وهي كِسَاءٌ يُلْتَحَفُّ بِهِ .

قوله: « إِنَّ الله وَضَعَ عَنْكُم عُبيَّةِ الجاهلية »(٢) يعني: الكِبْرَ. وهي العُبيَّة والعِبيَّة .

قوله : [ « مُصُّوا المَاءَ مَصَّاً  $]^{(7)}$  ولا تعبوه عبًا  $)^{(1)}$  . العَبُّ : شُرْبُ الماءِ في [ مَرَّةٍ  $]^{(0)}$  بلا تَنَفُّس ِ .

قوله: « طِرْتُ بِعُبَابِها »(١) . عُبَابُ الماء: أُولُهُ. يقول: سَبَقْتُ إِلَى

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلمٌ في كتـاب الإيمان (١: ١٠٧) والإمـام أحمد في مسنـده (١: ٣٠، ٤٧) و (٥: ٣٣، ٧٧).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الأدب (٤: ٣٣١)، والترمـذي في تفسير سـورة الحجـرات (٥: ٣٨٩)،
 والإمـام أحمد في مسنده (٢: ٣٦١، ٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين ليست في (ف).

<sup>(</sup>٤) النهاية (٣: ١٦٨).

<sup>(</sup>٥) في (ف) «جرعاً».

<sup>(</sup>٦) أبو بكر (رضي الله عنه) لما مات قام عليًّ بن أبي طالب عليه السلام على باب البيت الذي هو مسجعً فيه، فقال: كُنْتَ والله للدِّين يعسوبا أوَّلاً حين نفر الناس عنه، وآخراً حين فيَّلوا، وطِرْتَ بعُبَابها، وفُزْت بحبابها، وذهبت بفضائلها؛ كنت كالجبل لا تحركه العواصف، ولا تزيله الفَواصف.

عُبَابِ الماء: أوِّلُ زخيره وارتفاعه .

الفائق (۲: ۲۵۱).

حُمَّةِ الإِسْلَامِ فَشَرِبت صَفْوَه: أي أدركت أوَّله، وفَضَائِلَهُ. [ هكذا ذكره الهروي والنقلة لم يرووه هكذا ](٧). وهذا هو حديث أُسَيْدٍ بن صَفْوَان قال لما مَاتَ أبو بكر الصَّدِيقُ جَاءَ عليِّ عليه السلام - فَمَدَحَهُ، فقال في كلامَة : طرت بِغنَائِها . بالغين المعجمة ، والنون - وفُزْتَ بَحِيَائِها - بالحاء المكسورة وبالياء المعجمة باثنتين - هكذا ذكره الدارقطني من طُرُقِ في كتاب : « ما قالت القرابةُ في الصَّحَابةِ »، وفي كتابه « المُؤتِلِفُ والمُختَلِفُ ». وكذلك ذكره ابن بَطَّةَ في « الإِبَانَةِ »؛ وإنما صَحَّفَ الهرَوي فقال بِغبابها، فاحتاج أن يقول بحبابها لتزدوج الكلمتان . [ والغباب : الأوَّل ، والحُبَابُ: المُعَظَم إلاَ أن النَّقَلَةُ ضبطوا ما ذكرته لك ] (٨) .

قال عامر بنُ الطفيلِ لرسولِ اللهِ : « ما هذه العِبِدَّا حَوْلَكَ  $^{(9)}$  . أراد : الفقراء .

في حديث الاستسقاء : « ولا عِبِدًاؤك  $^{(11)}$  . وهو جمع العبيد .

وقِيل لعليٍّ: «أَنْتَ أَمَرْتَ بقتل ِ عُثْمَانَ، فَعبِد »(١١) . أي: غَضِبَ غضباً في أَنَفَةٍ.

قال ابن سيرين: « إِنِّي أَعْتَبِرُ الحديثَ ». أي: أُعَبِّر الرؤيا على الحديث.

في حديثِ أُمِّ زَرْعٍ: « وعُبْرُ جارتها »(١٢) فيه قولانِ : أَحَدُهما: أَنَّ

<sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٨) الزيادة من (ف).

<sup>(</sup>٩) ذكره في النهاية (٣: ١٦٩).

<sup>(</sup>١٠) تقدُّم بالحاشية (١٨٤) من كتاب السين .

<sup>(</sup>١١) هو في الفائق (٢: ٣٨٨)، والنهاية (٣: ١٧٠).

<sup>(</sup>١٢) تقدّم حديث أم زرع بالحاشية (١٠٦) من كتاب الشين.

ضُرَّتَها ترى مِنْ جَمَالِها ما يعْبِرُ عَيْنَها: أي يُبْكِيها ؛ والثاني: أنها تَرَى من عِفْتِها ما تَعْتَبِرُ به .

في الحديث: « لطِخَتْ بِعَبِيرٍ ». قال الليث: هو نوعٌ من الطّيبِ ، [ وقال غيره أخلاط من الطيب ] (١٣) . وقال أبو عبيدة : الزَّعْفَرَانُ .

في الحديث: « نَظَرَ إِلَى نَعَم قد عَبِسَتْ في أَبْوَالِها وأَبْعَارِها »(١٤). يعني: قد جَفَّت تلك على أَفْخَاذِها ، وهذا إنما يكونُ من كَثْرَةِ الشَّحْمِ: وهو العَبْس.

« وكان شُرَيْحَ يردُّ من العَبَسِ ». والمعنى : أنه كان يَـرُدُّ من البَوْل ِ في الفِرَاش ِ .

في الحديث: « فَقَاءَتْ لَحْماً عبيطاً »(١٥) . أي طَرِيًّا .

في الحديث: « ومن اعْتَبَطَ مُؤْمِناً قَتْـلاً »(١٦) . أي : قَتَلَهُ بلا جِنَـايَـةٍ . وكُلُّ مَنْ مَاتَ بغير عِلَّةٍ فقد اعْتُبِط، ومات عَبْطَةً .

في الحديث: « لاَ تعْبِـطُوا ضُــرُوعَ الغَنَمِ »(١٧) . أي لاَ تَعْقِــرُوهَــا فَتُدْمُوها . كَرِهَ النَّهَك في الحَلبِ .

« كان عمر [ يجلس ] على عَبْقَريِّ ». أي: بُسَاطٍ تُخين .

<sup>(</sup>١٣) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٤) ذكره في الفائق (٢: ٣٨٤)، وهو في النهاية (٣: ١٧١).

<sup>(</sup>١٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٥: ٤٣١).

<sup>(</sup>١٦) أخرجه أبو داود في الفتن (٤: ١٠٤)، والـدارمي في أول كتـاب الـديـات، والندـائي في القسامة (٨: ٥٨).

<sup>(</sup>١٧) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣: ٤٨٤).

قوله: « لَمْ أَرَ إِلَّا عَبْقرِياً يُفْرِي فِرْيَةً »(١٨). أي: سَيِّداً قَوِيًا . وغَبْقَر بلدُ يُنْسَبُ كُلُّ جيدٍ إليه .

في الحديث: « إِنَّ هُنَاكَ سَرْحَةً لم تُعْبَل »(١٩) . أي: لم يَسْقُطْ وَرَقُها .

في حديث حَفْرِ الخَنْدَقِ: « ووجدوا أَعْبِلَةً »(٢٠) . وهي حِجَارةً بِيضً وقال سَلَمَةُ بن الأَكْوَعِ: « جاء عَمِّي بِرَجُلٍ من العَبَلاتِ ». وهم حيٌّ من قريش ينتسبون إلى أمٌّ يقال لها عَبَلةُ .

قال عاصم بن ثابتِ:

« تَزِلُّ عن صَفْحَتِي المَعَابِدُ »

أي النَّصَالُ العِرَاضُ الطُّوَالُ. الواحِدَةُ: مِعْبَلةً .

« وكتب رسول الله إلى الأُقْيَال ِ العَبَاهِلَةِ »(٢١) . قال أبو عبيدٍ (٢٢) : هم الذين أُقِرُوا على ملْكِهِم لا يُزَالُون عَنْهُ .

#### ﴿ باب العين مع التاء ﴾

[ في الحديث: « لك العُتْبَى »(٢٣) . قال الأَزْهَرِيُّ : العتبى : اسمُّ

<sup>(</sup>١٨) أخرجه البخاري في: فضائل الصحابة. فتح الباري (٧: ٤١)، وأعاده في كتاب التعبير باب (٢٨)، وغيرها، وأخرجه مسلمٌ في فضائل الصحابة ص (١٨٦٠)، والإمام أحمد في مسنده (٢٨).

<sup>(</sup>١٩) من حديث عمر، وذكره في الفائق (٢: ١٧٥).

<sup>(</sup>٢٠) والخبر في الفائق (٣: ٢٤٨).

<sup>(</sup>٢١) من كتابه ﷺ لوائل بن حُجر، وذكره الزمخشري بطوله في الفائق (١: ١٤)، وهو في النهاية (٣: ١٧٤).

<sup>(</sup>۲۲) قاله أبو عبيد في غريبه (١: ٢١٢).

<sup>(</sup>٢٣) هو من دعائه على حينما ذهب إلى الطائف ليدعوهم إلى الاسلام فآذوه، فاستند إلى حائط وقال: اللهم! إني أشكو إليك ضعف قوتي ، وقلة حيلتي، وهو اني على الناس، يا رب المستضعفين، ويا ملاذ الخائفين، إلى مَنْ تكلني إلى بعيدٍ يتجهمني، أم إلى عدو ملكته =

يُوضَعُ مَوْضِعَ الإعتابِ ، وهو الرجوعُ عن الإساءة إلى ما يُرَضِي العَاتِبَ . قال الليث: استعتب فلانً: إذا طَلَبَ أن يُعْتَبَ أي: يَرضى. واسْتَعْتَبَ أيضاً بمعنى : أَعْتَبَ . والتَعَبُّ والمُعَاتَبة والعِتَابُ كل ذلك عاطه المُذِلِّين أحلاءهم طالبين حُسْنَ مُرَاجَعَتِهم ، ومذاكرة بَعْضِهِم بعضاً ما كَرِهُوه مما كَسَبهم المَوْجِدَة . والتَّعتبُ التَّجمُع . وعتب عليه : أي وَجَدَ عليه . قال الأزهريُ لم المَوْجِدَة . والتَّعتبُ التَّجمُع . وعتب عليه : أي وَجَدَ عليه . قال الأزهريُ لم السمع العَتَب والعتبانُ : لَوْمُكَ الرَّجُلَ السمع العَتَب والعِتبانُ : لَوْمُكَ الرَّجُلَ على إساءتِهِ إليك، وكلاهما يَخْلُصُ للواجِدِ، فإذا اشْتَرَكَا في ذلك فهو العِتَابُ والمُعَاتَبةُ . وأما الإعْتَابُ والعُتْبَى : فَرُجُوعُ المَعْتُوبِ عليه إلى مَا يُرْضِي المَاتِب . والاسْتِعْتَابُ : طَلَبُكَ إلى المُسِيءِ أن يَرْجِعَ عن إسَاءتِهِ قال ابن العَاتِب صَاحِبَهُ أو صدِيقَه في كلِّ شَيْء الأعرابي : والعِنْبُ: الرَّجُلُ الذي يُعَاتِبُ صَاحِبَهُ أو صدِيقَه في كلِّ شَيْء إلْفَاقًا عليه ، ونصيحة له ، والعَتُوبُ ؛ الذي لا يَعْمَلُ فيه العِتَابُ ] (١٤) .

سُئِل الزُّهْرِيُّ عن رَجُل أَنْعَل دابَّةَ رَجُل فَعَتَبَتْ ». أي غَمَزَتْ فَرَفَعَتْ رِجُلًا أو يَداً ومَشَتْ على ثَلَاثَةً قَوَائِمَ .وروى : ﴿ فَعَنِتَتْ »من العَنَتِ وهو الضَّرَرُ.

وسُئِلَ الحَسَنُ عن رَجُلٍ حَلَفَ إِيماناً فَجَعَلُوا يُعَاتُونَهُ، فقال: عَلَيْـه كَفَّارةً قال الأصمعي: أي: يُرادُّنَه في القَوّل ِ فَيَحْلِفُ .

في الحديث: « نَامَ رسولُ اللهِ فَعَرقَ فَفَتَحَتْ أُمُّ سَلِيمٍ عَتِيدَتَهَا، فَجَمَعَت العَرَقَ » (٢٦) . العتيدة: شَيْءٌ تَحْفَظُ فِيه حَوَائِجَها ] (٢٦) .

<sup>=</sup> أمري. ان لم يكن بك عليَّ غضبٌ فـلا أبالي، ولكن عـافينك أوسـع لي. أعوذ بنـور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والأخرة من أن تنـزل بي غضبك، أو تُحـلِّ عليّ سخطك. لك العُتبى حتى ترضى؛ ولا حول ولا قوة إلا بك.

<sup>(</sup>٢٤) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٢٥) أخرجه مسلم في كتـاب الفضائـل ، الحديث (٨٤) ص (١٨١٦) والإمـام أحمد في مسنـده (٣٠).

<sup>(</sup>٢٦) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

في الحديث: « جَعَل خَالِدُ رقيقه وأعْتُدَه حُبْساً في سبيل اللهِ »(٢٢). قال الأزهريُّ : الأعْتُدْ: جمع عَتَادٍ، وهو ما أَعَدَّه الرَّجُلُ من السَّلَاح والنَّبَوَابِّ وَآلَةِ الْحَرْبِ . وَتُجْمَع : أَعْتِدَةً أَيضاً . وفي لفظٍ : « احْتَبَس أَذْرَاعَهُ وأَعْتَادَهُ ». وذكر الدارقطني أن أحمدَ بنَ حنبلِ قال: قَالَ عَلِيُّ بن حَفْصِ : أَعْتَادَه، وأخطأ فيه وصَحَّفَ، وإنما هو : وأَعْتَدُه .

وفي حديثِ جابرِ : « إِنَّمَا هي عَتُـودٌ صَغِيرَةٌ » وهي من أولادُ المَعِـز فوق الحَفْرَةِ .

[ قوله ] (٢٨) : « لا عتيرة »(٢٩) . وهي ذَبِيحَةٌ كانوا يَذْبَحُونَها لِآلِهَتِهِم في رَجَب ، [ قال الأزهريُّ جَاءَ الإِسْلامُ فَذَبَحوا لِقَوْلِهِ ـ عَلَيْهِ السَّلامُ ـ إِنَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِم في كُلِّ عَام أُضْحِيَةً وعتيرةً، ثُمَّ نَسَخَ ذلك بقوله: لا فُرَعَةَ ولا عَتِيـرَة . كذلك قال أبو عبيدِ <sup>(٣٠)</sup> ] <sup>(٣١)</sup>.

<sup>(</sup>٢٧) ندب ﷺ النَّاس إلى الصدقة، فقيل له: قد منع ابو جهم وخالـد بن الوليـد والعباس، فقـال: أما أبو جهم فلم ينقم منا إلا أن أغناه الله ورسوله من فضلم، وأما خالد فإنهم يـظلمـون خالداً؛ إن خالداً جعل رقيقه وأُعتُده حبساً في سبيل الله، وأما العباس فإنها عليه ومثلها معها.

الأعْتُد: جمع عَتَاد وهو أهبة الحرب من السلاح وغيره، ويجمع أعتدة أيضاً فيه معنيان : أحدهما أن يؤخر عنه الصدقة عامين لحاجة به إلى ذلك، ونحوه ما يُرْوى عن عمـر أنَّه أخَّـرَ الصدقة عام الرَّمادة فلما أحيا الناس في العام المقبل أخذ منهم صدقة عامين.

والثاني: أنيتنجّزمنهُ صدقة عامين؛ ويُعَضده ما روى أنـه قال. إنـا تسلَّفنا من العبـاس صدقـة عامین ـ وروی إنا تعجّلنا.

الفائق (۲: ۳۸۹).

<sup>(</sup>٢٨) من (ف) فقط.

<sup>(</sup>٢٩) أخرجه البخاري في كتاب العقيقة. فتح البـاري (٩: ٥٩٦)، وأخرجـه مسلمٌ في الاضاحي، الحديث, (٣٨) ص (٣: ١٥٦٤)، وأخرجه النسائي في أول كتاب الفرع، وأحمد في المسند (٢: ٢٢٩)، وغيرهم.

<sup>(</sup>۳۰) ذکره ابو عبید فی غریبه (۱: ۱۹۵).

<sup>(</sup>٣١) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

قوله: « كِتَابُ اللهِ وعِثْرَتِي »(٣٢). قال ابنُ الأَعْرَابِي: عِثْرَةُ الرَّجُل: وَلَدُ وَقَلَدُ وَلَدِهِ اللَّكُورُ وَلَدُهُ وَقَلَدُ وَلَدُ وَلَدُ الرَّجُل، وَوَلَدُ وَلَدِهِ اللَّذُكُورُ وَلَدُ الرَّجُل، وَوَلَدُ وَلَدِهِ اللَّذُكُورُ وَالْإِناثُ وعشيرته الأذنون. قال ويدلُّ عليه قَوْلُ أبي بَكْرٍ: نَحْنُ عِثْرَةُ رسُول اللهِ وَبَيْضَتُه التي تَفقَّات عنه. وقَالَ لِرَسُولِ اللهِ في حَقِّ الأَسْرَى: عِتْرَتُك وَقُومُك .

قال عطاء: « لابَأْسَ أَن يَتَدَاوَى المُحْرِمُ بِالعْترِ». وهو نَبْتُ كالمَرْزَجُوش. وجاءَ رَجُلٌ بِخِصْمه مكتوفاً، فقال عمر: «أَتَعْتَرِسُهُ». أي: أَتَقْهَرُهُ من غَيْرِ حُكْمٍ. ويُرْوَى بالعينِ، والمُحَدِّثُونَ يُصَحِّفُونَ فيقولون: أَبِغَيْر بَيِّنَةٍ.

ابنُ مَسْعُودٍ: « إِذَا كَانَ الإِمَامُ تُخَافُ عَتْرَسَتُهُ ». أي غَلَبَتُهُ وقَهْرُهُ.

[ في الحديث: « يُسْتَحْلَفُ عَتْرِيف »] (٣٣). . وهو مثل العِفْرِيت، وهو الدَّاهِي الحبيث. « وهَاجَرتْ أُمُّ كُلْتُوم وهي عَاتِقٌ ». وهي الجَارِيَةُ حين تُدْرِكُ [ اللَّهْوَ. ومنه: « إِنَّهُنَّ من العِتَاقِ الْأُوَل ِ ». يعنى: أن نُزُولَهُنَّ مُتَقَدِّم ].

قوله: «أَنَا ابْنُ العَوَاتِكِ (٣٤) ». وَهُنَّ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ من سَلِيم، تُسَمَّى كل واحدة منهن عاتكة عاتكة بِنْتُ هِلَالٍ بن فَالِجٍ ، وهي أُمُّ عَبْدِ مَنَافٍ بن قُصَى، وعاتكة بِنْتُ مُرَّة بنَ هِلَالِ بن فالج : وهي أُمَّ هَاشِم بن عبدِ مَنَافٍ، وَعَاتِكة بِنْتُ الْأَقْوَصِ بنِ مُرَّة بنِ هِلَالٍ بن فَالج : وهي أُمُّ وَهْبِ أَبِي آمِنَة أُمَّ وَعَاتِكة بِنْتُ الْأَقْوَصِ بنِ مُرَّة بنِ هِلَالٍ بن فَالج : وهي أُمُّ وَهْب أَبِي آمِنَة أُمَّ وَسُولِ اللَّهِ عَلَّهُ الوسطى عَمَّة رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ (٣٥) فالأولى من العَوَاتِك: عَمَّة الوسطى، والوسطى عَمَّة الأخرَى. فبنو سَلِيم تَفْخَرُ بأشياءَ منها: أَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ فيهم هذه الولاَدَات،

<sup>(</sup>٣٢) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب المناقب (٥: ٦٦٢)، وقال حسن غريب.

<sup>(</sup>٣٣) الزيادة من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٣٤) ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» وعزاه الطبراني في الكبيىر ولسعيد بن منصور في سُنَه، وأشار إليه بالصحة، وقال الهيثمي: فيه ميسر بن عبيد وهو متروك. فيض القدير (٣: ٣٨). (٣٥) من (ف) فقط.

ومنها: أنها آلَفَتْ معه يَوْمَ فَتْحَ مكَّةَ ، أي شَهِدَ معه مِنْهُم أَلْفٌ، وأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدَّمَ لِوَاءَهُمْ على الأَلْوِيَةِ يَوْمَئِذٍ. ومنها أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ كَتَبَ إلى أَهْلِ الكُوفَةِ ، وأَهْلَ البَصْرَةِ ، وأهْلَ مِصْرَ ، وأَهْلَ الشَّامِ أن ابْعَثُوا إلى مِنْ كُلِّ بلَلَا الكُوفَةِ ، وأَهْلَ البَصْرَةِ مُجَاشِعَ بنَ مَسْعُودِ السُّلَمِيُ ، و بَعَثَ أَهْلُ الكُوفَةِ عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدِ السُّلَمِي ، وبَعَثَ أَهلُ الشَامِ أَبا الأَعْورِ السُّلَمِي ، وبعث أهل الشام أبا الأَعْورِ السُّلَمي ، وبعث أهل مصر: مَعْنَ بن يزيد السُّلَمي ، فَصَارَ الفَضْلُ في هذه الأَمصَارِ كلها السُّلَيم .

قوله: «لا يغلبنكم الأعرابُ على اسْم صَلاتِكم العِشَاءَ، وإنما يُعْتَمُّ بِحِلاَبِ الإِبِلِ ». (٣٦) أى: يَدْخُلُونَ من العَتمَةِ: وهى ظُلْمَةُ اللَّيْلِ [قال الْأَزْهَرِيُّ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سمَّاها صَلاَةَ العِشَاءِ، وسَمَّاها الْأَعَرابُ الْعَتَمَةَ - باسم عَتَمةِ حِلَابِهِم.

وعَتَمَةُ اللَّيْلِ: ظَلَامُهُ، وكَانُوا يُرِيحُون نِعَمَهم بعد المَغْرِب ويُنيِخُونَها في مُرَاحِها سَاعَةً، فإذا مَرَّت قِطْعَةً من اللَّيْلِ حَلَبُوها، وتِلْكَ السَّاعَةُ تُسَمَّى عَتَمَةً. وأَصْلُ العَتَم من كَلَام العَرَبِ: المُكْثُ والاَحتبَاسُ ليَأْخَرُوا فيها ] (٣٧)

[ من حديثٍ : سلمان ] (٣٨): « فَمَا عَتَمَتْ منها وَدِيَّةً » (٣٩). أي: فما أبطأت حتى عَلَقَتْ.

[ في الحديث: « فَبَقِيَ عُتُودٌ »(٤٠) وهو من أُولادِ المَعِزِ فَوْقَ الجفْر . . ] .

<sup>(</sup>٣٦) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد (١: ٤٤٥)، والنسائي في المواقيت (١: ٢٧٠)، وأبو داود في: كتاب الأدب (٤: ٢٩٦)، وابن ماجة في الصلاة (١: ٢٣٠)، وأحمد في المسند (٢: ١٠، ١٥، ٤٤).

<sup>(</sup>٣٧) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٣٩) ليست في (ف).

<sup>(</sup>٣٩) ذكره في الفائق (٢: ٣٩٠)، وهو في النهاية (٣: ١٨١).

<sup>(</sup>٤٠) الحديث رواه عقبة بن عامر، أن النبي ﷺ أعطاه غنماً يقسمها على صحابته، فبقي عتودً، =

## ﴿باب العين مع الثاء﴾

قال عليُّ \_ عليه السلام \_ « ذَلِكَ زَمَانُ العَثَاعِثِ ». (٤١) وهي الشَّدَائِدُ.

وَبَلَغَ الْأَحْنَفُ أَنَّ رَجُلًا يَغْتَابُه فقال:

عُثَيْثَةٌ تَقْرِصُ جِلْداً أَمْلَساً.

عُثَيْئَةٌ: تصغيرُ عُنَّةٍ، وهي دُوَيْبَةٌ تَلْحَسُ الثِّيَابَ.

[ وَكَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يرتَجِزُونَ.

لَـوْلاَ أَنَّ بَكُراً دُونَكا يُبـرِّكُ النَّاسُ ويَفْخُرُونَكا مازَال مِنَّا عَثَجٌ ما تُوشَكَا العَثَج: الجَمَاعَةُ من السَّفَر ](٢٤).

قوله: « مَنْ بَغَى قُرَيْشاً العَواثيم كبُّ ه اللَّهُ » (٤٣) أي: المَهَالِكَ التي يَعْثَرُ

فيها

في الحديث: «أَوْ كَانَ عَشَرِيًّا». (٤٤) قال أبو عبيدٍ: العَثْرِيُّ: الذي يُؤْتَى بِمَاءِ المَطَرِ إِلَيه حتى يَسْقِيَه، وإنِما سُمِّى عَثْرِيًّا لأَنَّهُم يجعلونَ في مَجْرَى السَّيْلِ عَاثُورَاءَ، فإذا صَدَمَهُ المَاءُ تَرَادَّ فَدَخَل في تلك المَجَارِى حتى يَبْلُغَ النَّخْلَ ويَسْقِيَه. لا يكون عَثْرِيًّا إلا هكذا.

[ في الحديث: ] « مَرَّ بأرضٍ عَثَرَةٍ »(فَ عَ). وهي التي قد عَلاها العَثيرُ: وهو الغُبَارُ .

فذكره للنبي على فقال: ضعر به أنت. أخرجه البخاري في كتاب الوكالة. فتح الباري (٤: ٤٧٩) وأعاده في كتاب الأضاحي باب (٧)، وأخرجه مسلم في الأضاحي ص ١٥٥٦، وأحمد في المسند (٤: ١٤٩).

<sup>(</sup>٤١) ذكره في الفائق (٢: ٣٩٣)، وهو في النهاية (٣: ١٨٣).

<sup>(</sup>٤٢) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٤٣) الفائق (٢: ٣٩٣)، وهو في النهاية (٣: ١٨٢).

<sup>(</sup>٤٤) أخرجه ابن ماجة في كتـاب الزكـاة (١: ٥٨١)، وأخرجـه الترمـذي في الـزكـاة (٣: ٢٣)، وأخرجه البخاري في : كتاب الزكاة ، في باب «العشر فيما يسقى من ماء السماء »,

<sup>(</sup>٤٥) هو في الفائق (٢: ٤٣٦)، والنهاية (٣: ١٨٢).

في الحديث: « أَبْغَضُ النَّاسِ إِليَّ العَثْرِيُّ ». (٤٦) وهو الـذي لَيْسَ في أَمْرِ الدُّنْيَا، ولا في أَمْرِ الآخِرَةِ.

قوله: «خُذُوا عِثْكَالًا ». (٧٤) وهو العِذْقُ الذي عليه البُسْرُ يُقَالُ له عُثْكُولُ، وغْثِكَالٌ، وإثْكَالُ، وأَنْكُولُ وشِمْرَاخٌ.

قال النَّخْعِيُّ: « في الأَعْضَاءِ إِذَا انْجَبَرَتْ على عَثْمِ الدِيَّةُ ». العَثْمُ: هو أَن تَجْبُرَ على غيراسْتِوَاءٍ. يقال عَثَمْتُ يَدَهُ: أي جَبَرْتُها .

في حديث سُرَاقة: « فَخَرَجَتْ قَوَائِمُ دَابَّتِهِ ولها عُثَانٌ ». (١٠٠ وأصله الدُّخَانُ وقال مُسَيْلَمَةُ لما دَخَلَتْ عليه سَجَاحٌ: « عَثَّنوا لها ». أي: بَخُروا.

في الحديث: « وَفِّروا عَثَانِينَكُم » (٤٩). وهي اللحي.

### ﴿باب العين مع الجيم

في الحديث: « ويَبْقَى عَجَاجٌ » (٥٠). وهم الرِّعَاعُ السَّفَلَةُ. قوله: « عَجِبَ رَبُّكَ من شَابِّ لَيْسَتْ له صَبْوَةٌ »(٥١) .

وقوله: « عَجِبَ رَبُّكُم من قُنُوطِكُمْ » (٢٥). أَعْلَمَ أنه إِنما يَتَعَجُّبُ الآدَمِيُّ

<sup>(</sup>٤٦) ذكره في الفائق (٢: ٣٩٤)، وقال ابن الأعرابي: هو الفارغ.

<sup>(</sup>٤٧) أخرجه ابن ماجة في الحدود (٢: ٨٥٩) وهو في مسند أحمد (٥: ٢٢٢).

<sup>(</sup>٤٨) هو في الفائق (٣: ٩٨).

<sup>(</sup>٤٩) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٥: ٢٦٥).

<sup>(</sup>٥٠) لا تَقُوم السَّاعَة حتى يَأْخَذَ الله شريطة من أهـل الأرض، فيبقى عجاجٌ لا يعـرفون معـروفاً، ولا ينكرون منكراً. الفائق (٢: ٣٩٧).

<sup>(</sup>٥١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤: ١٥١).

<sup>(</sup>٢٥) النهاية (٣: ١٨٤).

من الشَّيْءِ إِذَا عَظُمَ مَوْقِعُهُ عِنْدَه فَأَخْبَرَهُم بما يعرفونَ ليعلموا مَوْقِعَ هذه الأشّياءَ عِنْدَه.

قوله: [: « كُلُ ابنِ آدَمَ يَبْلَى إلا] (٥٠ عَجْبَ الذّنب» (٤٠). وهو العَظْمُ الذي في أَسْفَلِ الصُّلْبِ ويسمى العُصْعُص [قال الأَزْهَرِيُّ: ويقال بضم العَيْنَيْنِ وفِتحِهمِا . ويقال: العُصَصُ والعُصعُص والعصعوص. كلها لغاتُ صحيحةً ] (٥)

قوله: « أَفْضَلُ الحَجِّ العَجُّ » (٥٦). وهو رَفْعُ الصوتِ بالتلبية.

قال عليُّ \_ عليه السلامُ \_ « أَشْكُو إِلَى اللَّهِ عُجَرِي وبُجَرِي ». (٧٠).

قال أبو عبيد: (^^) العُجَزُ: أن يَتَعَقَدَ العَصَبُ والعُرُوقُ حتى تَراها نَاتِئَةَ مِن الجَسَدِ. والبُجَرُ: نحو هذا إِلاَّ أنها في البَطْن خَاصَّةً.

وقال ابن الأعرابي: العُجْرَة: نَفْخَةً في الظَّهْرِ فإذا كانت في السُّرَّة فهي: بُجْرَة، ثم تُسْتَعَارَانِ للهموم والأحزانِ.

<sup>(</sup>٥٣) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٥٤) ذكره في النهاية (٣: ١٨٤).

<sup>(</sup>٥٥) ما بين الحاصرتين من نسخة (ط).

<sup>(</sup>٥٦) أخرجه الترمذي في: كتـاب الحج (٣: ١٨٠)، وأخـرجه ابن مـاجة في كتـاب المناسـك في باب التلبية حديث رقم (٢٩٢٤).

<sup>(</sup>٥٧) الإمام عليّ بن أبي طالب وقف على طلحة يوم الجمل وهو صريح، فقال: أعزز عليّ أبا محمد أن أراك مجدّلًا تحت نجوم السماء إلى الله أشتكى عجري وبجري.

<sup>«</sup>عجري وبجري » أي ما أُبْصره وأكتمه من أمري، وقال الأصمعي: همومي وأحزاني.

ذكره الخطابي في غريبه (٢: ١٥٦)، وهـو في الفائق (١: ١٩٦)، ونقله ابن كثيـر في البدايـة والنهاية (٧: ٢٤٨).

<sup>(</sup>٥٨) ذكره في غريبه (٢: ٢٩٠).

[ في حديث أُمَّ زَرْع (٩٥): « إِنْ أَذْكُرْه أَذْكُرْ عُجَرَه و بُجَـرَه » أي معايبه التي لا يَعْرِفُها إلا من خبره ]. (٦٠٠).

في الحديث: « دَخَلَ مَكَّةَ مُعْتِجراً » (٦١). أي قد لَفَّ العَمَامَةَ ولم يَتَلَعَّ بها.

قال عليَّ ـ عليه السلام « إِنْ يُمْنَعْ حَقُّنَا نَرْكِبْ أَعْجَازَ الإِبِلِ » (٦٢). أي: مآخِيرها وهو مركبٌ شَاقٌ. والمعنى: نَصْبِرُ على الأثَرَةِ عَلَيْنَا وإِن طَالَتْ الأَيَّامُ.

في الحديث: « تَسُوقُ أَعْنُزاً عِجَافاً » (٦٣). أي: مَهَازِيلَ.

في الحديث: « فَأَسْنَدُوا إليه في عَجَلةٍ من نَخْلٍ » (٦٤). أسندوا: صعدوا في درجةٍ والعَجَلةُ: أصلُ النَّخْلَةِ تُنْقَرُ فَتَصِيرُ كالَّدرَجَةِ.

في الحديث: « ويحمل الراعي العُجَالَة » (٦٥) وهو لَبَنَّ يَحْمِلُهُ قبل أَن تَصْدُرَ الغَنَمُ، فذلك لِغَزَارَةِ الشَّاءِ.

قوله: « العَجْمَاءُ جُبَار »(٢٦). أراد بها: البهيمة، وصَلَاةُ النَّهَارِ عَجَمَاءُ: أي لا يُسْمَعُ فيها قِرَاءةً .

<sup>(</sup>٩٥) تقدّم حديث أم زرع، وانظر الحاشية (١٢٠) من كتاب الشين.

<sup>(</sup>٦٠) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٦١) أخرجه البخاري في المغازي . فتح الباري (٧: ٣٦٧) من حديث قتل حمزة الطويل، وهو في مسند أحمد (٣: ٥٠١).

<sup>(</sup>٦٢) قاله الإمام علي يوم الشورى. الفائق (٢: ٣٩٧).

<sup>(</sup>٦٣) من حديث أم معبد، وتقدم بطوله في الحاشية (٢٤٨) من كتاب السين .

<sup>(</sup>٦٤) هُوَ مَنْ حَدَيْثُ عَبِـدَ اللهُ بِنْ أُنيسَ الْأَنصاري عَنـدَمَا قَتَـلَ ابنَ ابي الحُقيقَ اليهودي في خيبر . وانظر الخبر بتمامه (٣: ١٣٣).

<sup>(</sup>٦٥) هو من حديث خزيمة (٣: ١٨٧).

<sup>(</sup>٦٦) «العجاء جرحها جبار». فتح الباري (١٢: ٢٥٤)، وغيرها، مسلم (٣: ١٣٣٤) مسند أحمد (٢: ٢٢٨، ٢٣٩، ٢٥٨) و (٥: ٣٣٦)، وأخرجه غيرهم .

قالت أُمُّ سَلَمَةَ: « نَهَانَا أَن نَعْجُمَ النَّوَى طَبْخاً » (٦٧). وهو أَن يُبَالَغَ في إِنْضَاجِهِ حتى يِتَفَتَّتَ فَتَفْسَدُ قُوَّتُهُ التي يَصْلُحُ معها للدَّوَاجِنِ . والعَجَمُ ـ مُحَرَّكُ الجيم \_ : النَّوى ومُسَكَّن الجيم : الغَضَّ .

في الحديث: «حتى صَعَدْنا إِحْدَى عُجْمَتَيْ بَدْرٍ » (٦٨). العُجْمَةُ من الرَّمْل: المُشْرِفُ على ما حَوْلَهُ .

في الحديث: « مَا كُنَّا نَتَعَاجَمُ أَنَّ مَلَكاً يَنْطِقُ على لِسِانِ عُمَرَ ». أي نُكِنِّي ونُورِّي.

قال طَلْحَةُ لِعُمَر: « لَقَدْ عَجَمَتْكَ البَلاَيَا ». أي خَبَرَتْك. .

ومنه: « عَجَمَ العُودَ ».

ومنه قول الحَجَّاج : « إِنَّ عَبْدَ المَلِكِ نَكِبَ كَنَانَتَهُ فَعَجَم عِيدَانَها ». أي: رَازَهَا بأضْرَاسِهِ لِيَعْتَبرَ صَلاَبتَها.

وقال الحَجَّاجُ لِرَجُلٍ: « أَرَاكَ بَصِيراً بِالزَّرْعِ ، فقال طَالَما عَاجِيْتُهُ ». أي: عَالَجْتُهُ..

في الحديث: « العَجْوَة من الجَنَّةِ » (٦٩). والعَجْوَةُ ضَرْبٌ من تَمْرِ المَدِينَةِ، وقال الخَطَّابِي: العَجْوَةُ: النَّخْلَةُ.

في الحديث: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يتيماً، ولم يكن عَجِيًا »(٧٠). يُقَال: اليتيمُ الذي يُغَذَى بغيرِ لبنِ أُمَّهِ عَجِيٍّ، فكان المقصودُ: لا يُقَالُ لهُ ذَلِكَ .

<sup>(</sup>٦٧) أخرجه ابو داود في الأشربة (٣: ٣٣٣)، والإمام أحمد في مسنده (٦: ٢٩٢).

<sup>(</sup>٦٨) في قصة بدر، وذكره في الفائق (١: ٢٥٣).

<sup>(</sup>٦٩) أخرجه الترمذي في الطب (٤: ٢٠١)، وابن ماجة في الطب (٢: ١١٤٢)، وأحمد في المسند (٢: ٣٠١).

<sup>(</sup>٧٠) الفائق (٢: ٣٩٥)، والنهاية (٣: ١٨٨).

### ﴿باب العين مع الدال﴾

في الحديث: «إِنَّ أبيض بن حَمَّال اسْتَقْطَعَ رَسُولَ اللَّهِ المِلْحَ الذي بمَأْرِبَ، فَأَقْطَعَهُ إِيَّاهُ، فقال رَجُلُ: إِنما أَقْطَعْتُهُ المَاءَ العِدَّ » (٧١). يعني: الدَّائِمَ الذي لا انْقِطَاعَ لِمِادَّتِهِ.

ومنه: « نَزَلُوا أَعْدَادَ مِيَاهِ الحُدَيْبِيَةُ » .

قوله: « مَا زَالَتْ أَكُلَةُ خَيْبَرٍ تُعَادُّني » (٢٢). أي: يُعَاوِدُنِي أَلَمُ سُمِّها في أُوقاتِ وأنشدوا:

تُلْقَى من تَذَكُّرِ آل ِ السِلَى كما يَلْقَى السَّلِيمُ من العِدَا. ] (٧٣)

« سُئِلَ رَجُلٌ عن القِيَامَةِ مَتى تَكُونُ ، قال: إذا تَكَامَلَتْ العِدَّتانِ » يعني عِدَّة أهل ِ النَّارِ . أهل ِ الخَنَّةِ وعِدَّة أهل ِ النَّارِ .

وقوله: «لم يُقْبَلُ منه صَرْفُ ولا عَدْلُ » (٢٤). العَدْلُ: الفَرِيضَةُ. وقد سَبَق هذا. وقالت خديجةُ: « إِنَّكَ تَكْسِبُ المَعْدُومَ » (٥٠). تعني : المُعْدِم. والعرب تقول: كَسَبْتُ الرَّجُلَ مالاً وأَكْسَبْتُه [ وقال الأزهريُّ: يقال: فلانُ يَكْسِب المَعْدُومَ : إِذَا كَانَ مَحْدُوداً سَأَلَ ما يُحْرَمه غَيْرهُ ] (٢٦).

<sup>(</sup>٧١) ذكره في الفائق (٢: ٤٠٠).

<sup>.</sup> (٧٢) ذكره في الفائق (١: ٥٠)، وهو في البخاري في المغازي. فتح البــاري (٨: ١٣١)، ومسند أحمد (٦: ١٨) دون هذا اللفظ.

<sup>(</sup>٧٣) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧٤) أخرجه البخاري في اول كتاب المدينة وغيرها، ومسلم في كتـاب الحج، الحديث (٢٦٣) وأحمد في المسند (١: ٦)، وغيرهم .

<sup>(</sup>٧٥) من حديث المبعث وذكره في الفائق (٢: ٠٠٤).

<sup>(</sup>٧٦) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

وقال عَلِيُّ ـ عليه السلام ـ لِرَجُل تَخَلَّف عنه: « مَا عَدا مَمَّا بَدَا » (٧٧). أي: ما صَرَفك عَمَّا كَانَ بَدَا لَنَا مِن نُصْرَتِكَ.

قوله: « لا عَدُوى » (<sup>٧٨</sup>). كانوا يقولون: إن المَرَضَ يُعْدِي. أي يُجَاوِزُ صَاحِبَهُ إلى من قَاربَهُ، فَأَبْطَل ذلك.

قال بعضُ الصَّحَابَةِ: « رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ، كَانَ يَنْزِعُ قَوْمَهُ، ويَبْعَثُ القَوْمَ العِدَى » يعنى الأَبْاعِدَ والأَجَانِبَ. فأما العُدَى - بضم العين - فهم الأَعْدَاءُ. في صفة الإبل : « وتَعْدُو في الشَّجَرِ ». أي: تَرْعَى العُدْوَةَ، وهي الخُلَّةَ.

[ قال عُمَر: « لو هَبَطَتْ وادياً له عدوتان » (٧٩). عُدْوة الوَادِي: جَانِبُهُ، وفيها لغتان: ضم العين وكَسْرُها ].

في الحديث: « السُّلْطَانُ ذو عَدْوَانٍ وذو بَدْوان وذو تُدْرأ » (^^).

قوله «ذَو عَدَوان» يريد أَنَّهُ سَرِيعُ المَلاَل ِ. والبَدْوان: أي لا يَزَالُ يَبْدُو لـه رأيٌ جديدٌ. وقد سَبَق قوله ذو تُدْر اءٍ في الدال.

في الحديث: « من المَسْجدِ تَعَادٍ » أى: أَمْكِنَةٌ مُخْتلِفَةٌ غيرُ مُسْتَوِيةٍ وأَتَي عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ بِرَجُلِ قد اخْتَلَسَ طَوْقاً؛ فقال: تلك عاديةُ الظَّهْرِ ». العادية: مِنْ عَدَا على الشَّيْءِ: إذا اخْتَلَسَهُ. والظَّهْرُ: كل ما ظَهَرَ كالطوق. فلم يُرَ في الطَّوْقِ لأَنَّهُ ظاهِرٌ على المَرْأَةِ والصَّبِيِّ، وليس مما يخفى فيوجُب أَخْذُه القَطْعَ.

<sup>(</sup>۷۷) الفائق (۲: ۲۰۱).

<sup>(</sup>٧٨) تقدّم في «طير» من هذا الكتاب في باب الطاء.

<sup>(</sup>٧٩) من حديث عمر في طاعون عمواس، وذكره في النهاية (٣: ١٩٤).

<sup>(</sup>۸۰) الفائق (۲: ٤٠١).

### ﴿باب العين مع الذال﴾

« شَيَّع علي ـ عليه السلام ـ سَريَّة فقال: « أَعْذِبُوا عن ذِكْرِ النساءِ » أي امْنَعُوا نُفُوسكم مِنْ ذِكْرِهِنَّ لِئلاً تَشْتَعِلَ قُلُوبُكم. وكُلُّ مَنْ مَنَعْته شَيْئاً فقد أَعْذَبْتَه قال عُمَرُ بن عَدِّ العزيزِ لِرَجُل إِ اعْتَذَرَ إليه: « عَذَرْتُكَ غير مُعْتَذِرٍ » أي: دونَ أَنْ تعتذر.

«وكان بنو اسرائيلَ ينهونَ العُصَاة تَعْذِيراً ». التَّعْذِير كالتَّقْصِير. والمعنى: ينهونهم نَهْياً لا يُبَالِغُونَ فيه.

ومنه: كُنَّا نَأْكُلُ فَنُعَـذِّر» أَى نُقَصِّرُ. يقـال عَذَّر: إِذَا قَصَّـر، وأَعْذَرَ: إِذَا بَالَغَ.

في الحديث: « لا يَهْلَكُ النَّاسُ حتى يَعْذُروا من أَنْفُسِهِم » (٨١). الياء مفتوحة ، ويروى بالضَّمِّ، والمعنى: تَكْثُرُ ذُنُوْبُهم وعُيُوبُهُم، فَيَسْتَوْجِبُوا العُقُوبَة، فيكون لمن يُعَذِّبهم العُذْرُ.

في حديث الإِفْكِ: «فاسْتَعْذَرَ رسولُ اللَّهِ من ابنِ أُبَيِّ وقال: من يَعْذُرُني» أي عَدْري إِنْ كَافَأْتُهُ على سوءِ فِعْلِهِ.

ومنه قول علي: « عَذِيرُكَ من خَلِيلِكَ من مُرَادٍ».

في الحديث: « أُفِي عُرْسٍ أم إعْذَارٍ ». الإعْذَارُ: الخِتَانُ.

وفي حديث الدَّجَّال ِ: « وُلِدَ وهو مَعْذُورٌ » <sup>(٨٢)</sup>.

وقال عَلِيً \_ عَلَيْه السلام \_ « ما لكم لا تُنظّفون عـذرَاتِكُم » أصلها: فِناءُ الدَّار. وهو الذي أَرَادَ. وسُمِّيَتْ العَذِرةُ لأَنَّهَا كَانَتْ تُلْقَى با لأَفْنِيَةِ.

<sup>(</sup>٨١) أخرجه ابو داود في: الملاحم (٤: ١٢٥)، والإمام أحمد في مسنده (٤: ٢٦٠).

<sup>(</sup>٨٢) تقدم حديث الدجال بالحاشية (١٨٦) من كتاب الزاي.

قوله: « لا تُعَذَّبوا صِبْيَانَكُم بالغَمْز من العُذْرَةِ » (٨٣). العُذْرةُ: وَجَعُ الحَلْقِ، يُغْمَزُ لِيَسْكُنَ فنهى عن ذلك.

قوله: «كم من عِنْقٍ مُدَلَّى ». العِنْقُ بكسر العينِ ـ الكِيَاسَةُ ؟ وبِفَتْحِها: النَّخلةُ .

وقوله: « أَنَا عُذَيْقُها » (٥٠). تَصْغِيرُ العَذْق وهو النَّخْلَةُ.

في صِفَةِ مكَّةَ: «أَعْذِق أَذْخُرُها». قال القُتيبي: صار له عُنُوق وشُعَبُ وسُئِلَ ابنُ عَبَّاسٍ عن المُستَحَاضَةِ فقال: « ذلك العازِلُ يَعْذُو». قال أبو عبيدٍ هو اسمُ العِرْقِ الَّذِي يسيلُ منه دَمُ الاسْتِحَاضَةِ.

قوله: « فما زَالُوا يَعْذِلُونَنِي». العَذْلُ: اللَّوْمُ.

في الحديث: «كان رجلٌ يُرَائي، فلا يمر بقوم ٍ إِلا عذموه بالسِنَتِهِمْ » (٨٦). أي: أخذوه بالسنتهم، والعَذْمُ في الأصل: العَصُّ.

قال حُذَيفةُ: « إِن كُنْتَ نازِلًا بالبصرَةِ فانْزِل عَـذْواتِها ». قـال شَمِر: هـو جمـعُ العَـذَاةِ: وهي الأرضُ الـطيبـةُ التَّـرْبَـةِ البعيــدةُ من الأنهـارِ والبحــورِ والسّبَاحِ:.

### ﴿باب العين مع الراء﴾

« الثَّيِّبُ يُعْرِبُ عَنْها لِسَانُها » (٨٧) كذا يُرْوَى بالتخفيفِ. وقال الفَرَّاءُ: هو

<sup>(</sup>٨٣) أخرجه البخاري في: كتاب الطب فتح الباري (١٠: ١٥٠)، وأخرجه مسلمٌ في المساقاة الحديث (٦٣)، وأحمد في المسند (٣: ١٠٧، ٣١٥).

<sup>(</sup>٨٤) اخرجه مسلمٌ في كتاب الجنائز (٢: ٦٦٥)، وأحمد في المسند (٣: ١٤٦).

<sup>(</sup>٨٥) تقدَّم في «جزل» من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٨٦) هو في الفائق (٢ : ٤٠٨).

<sup>(</sup>٨٧) أخرجه ابن ماجة في كتاب النِّكاح (١: ٢٠٢)، وأحمد في المسند (٤: ١٩٢).

يُعَرِّب بالتشديدِ. يقال: عُرِّبتُ عن القَوْم: إذا تكلمت عنهم. قال ابنُ الأنباري: هما لغتان. والمراد يُبيِّنُ .

ومنه قولُ النَّخْعي: «كانوا يَسْتحيون أن يُلَقِّنوا الصبيَّ حين يُعَرِّبُ: لا إِلَه إِلا الله » وقال الحَجَّاجُ لِسَلَمَةَ بنَ الأَكْوَع: « تَعَرَّبت ». أي: عُدْتَ أَعْرَابياً، وذلك أَنَّهُ نَزَلَ البَادِيَةَ. وقد رواه الحميدي: تعَزَّبت ـ بالزاي: أي بَعُدْتَ عن الجُمُعَةِ والجَمَاعَةِ

قال عُمَرُ: « مَا لَكُم إِذَا رَأَيْتُم الرَّجُلَ يخرَّق أَعْرَاضَ النَّاسِ أَنْ لا تُعَـرِّبوا عَلَيْه » (^^). قال أبو عبيدِ: (^٩) معناه: أن لا تُقَبِّحوا له ذلك.

في الحديث: « فما زَادَ في السَّبِّ إِلَّا استعرابا » (٩٠٠). أي إِفحاشاً.

ومنه قول ابن الزُّبيرِ: « لا تَحِلُّ القَرَابَةُ للمُحْرِمِ ِ ». يعني: الـرَفَثُ من الكَلاَم .

قالت عائِشَةُ: «أُقْدِرُوا قَدْرَ الجارية العَرِبَةِ » (٩١). أي: الحَرِيصَةُ على اللهو. وجاء رجلٌ إلى رسولِ اللهِ فقال: « إِنَّ أَخِي عَرِب بَطْنُهُ ». (٩٢) أي: فَسَد .

<sup>(</sup>٨٨) الحديث في مسند عمر (رضي الله عنه) (١٥٢٢)، والفائق (٢: ٤١٤).

<sup>(</sup>٨٩) قاله في غريبه (٣: ٢٥٢)، وقال : التعريب من الفُحش.

<sup>(</sup>٩٠) كان رجلٌ من المشركين يسُبُ النبي ﷺ، فقال لــه رجلٌ من المسلمين: والله لتَكُفَّنُ أو لأرحَلنك بسيفي هذا، فلم يزدد إلا استعراباً، فحمل عليه فضربه. النهاية (٣: ٢٠١).

<sup>(</sup>٩١) أخرجه مسلم في: كتاب العيدين الحديث رقم (١٧) ص (٢: ٨٠٨).

<sup>(</sup>٩٢) الحديث: «إِنَّ أخي عَرِبَ بطنه، فقال له النبي ﷺ: اسقه عسلًا . . . إلى آخر الحديث الشريف في فوائد العسل، وانظر كتاب الطب النبوي من تحقيقنا الطبعة الخامسة (١٤٠٥ هـ).

في شرح فوائد العسل الطبيه التي أثبتها الطبُّ الحديث، وجاءت موافقة لما جاء في القرآن الكريم، والسُّنة النبوية ، والحديث أخرجه مسلمٌ في كتاب السلام ، الحديث (٩١) ص (١٧٣٧)، وأحمد في المسند (٣: ١٩)، وغيرهما.

« ونهى عن بيع العُرْبانِ » (٩٣) وهو أن يَشْتَري السِّلْعَةَ، ويَدْمَغُ شيئا على النَّهُ إِن أُمْضِيَ البيع حُسِبَ ذلك الشيء من الثَّمن، وإن بَدَا له فيه لم يَـرْتَجِعْهُ من صاحب السِّلْعةِ. وكان عطاء نَهَى عن الإعْرَابِ في البَيْع ِ: وهو نحو ذلك.

وفي الحديث : « أَعْرَبُوا فيها أربعمائة دِرْهَم ، (٩٤) أي أَسْلَفُوا: وهو من العُرْبان .

في الحديث: « لا تَنْقُشوا على خَوَاتِمكُم عرَبيًا ً » (٩٥٠). قال الحسن: المعنى: لا تَنْقُشُوا « محمدٌ رسولُ اللَّهِ ».

قال عُمَر: « اللهُمَّ إِنِي أَبْرَأُ إِليك من مَعَرَّة الجَيْش » (٩٦) [ وهو: أَذَاهُم مِثْل أَنْ يَفْزِلُوا بِقَوْم ٍ فَيَـ أَكُلُوا من زَرْعِهِم أَو أَنْ يَنْزِلُوا بِقَوْم ٍ فَيَـ أَكُلُوا من زَرْعِهِم أَو أَنْ يُقْزِلُوا بِغَيْرِ إِذْنِ الأَمِيرِ.

[ من حديث حَاطِبٍ: « كُنْتُ بَمرِيراً فيهم ». أي: غَرِيبا: كذا ذكره الهَرَوِيُّ وإنما هو غريراً بالغين. ] (١٨٠).

« وَكَانَ إِذَا تَعَارً مِنِ اللَّيْلِ »(٩٩). أي: اسْتَيْفَظَ .

<sup>(</sup>٩٣ الحديث أخرجه مالكُ في الموطأ في أول كتاب البيوع (٢: ٦٠٩)، وأبو داود في كتاب البيوع ؛ في باب في العُربان (٣: ٢٨٣)، وابن ماجة في التجارات (٢: ٧٣٨).

<sup>(</sup>٩٤) الحديث في الفائق (٢: ٤١٦)، وهو في النهاية (٣: ٢٠٢) من حديث عمر رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٩٥) أخرجه النسائي في كتاب الزينة (٨: ١٧٧)، وأحمد في المسند (٣: ٩٩).

<sup>(</sup>٩٦) ذكره في النهاية (٣: ٢٠٥).

<sup>(</sup>٩٧) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٩٨) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٩٩) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣: ١٦٦).

في الحديث: « أَتَيْتُكَ بِهَذَا المَال ِ لما يَعُرُّكُ مِنْ أُمُوال ِ النَّاسِ ﴿ (١٠٠). ويُرْوَىٰ يَعْرُوكَ يقال: عَرَّه، واعْتَرَّاه، عَرَاه، واعتراه أي: أتاه .

في الحديثِ: « ما عَرَّنَا بِكَ »(١٠١). أي: ما جَاءَنَا بِكَ .

قال أَبُو سَلَمَةَ: « إِنِّي لأَرَىٰ الرُّوْيا أَعْرَى منها ». وهو من العُرَواء وهي الرِّعدةُ عِنْدَ الحُمَّى .

قال طاووس: « إِذَا اسْتَعَرَّ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ من النَّعَمِ ». أي: نَدَّ . في الحديث: « إِيَّاكُمْ وَمُشَارَّة النَّاسِ فَإِنَّها تُظْهِر العُرَّة »(١٠٢). أي: القبيحَ .

« وكان سعد يَدْمُلُ أَرْضَهُ بالعُرَّةِ »(١٠٣). أي بالعُذْرةِ .

« وكان ابنُ عُمَر لا يَعُرُّ أَرْضَهُ » .

وقال جعفرُ بنُ محمدٍ: « كُلْ سَبْعَ ثَمَرَاتٍ من نخلةٍ غيرِ مَعْرُورَةٍ » أي: مُسَمَّدةٍ بالعُرَّةِ .

« وسأل رَجُلٌ رَجُلًا عن مَنْزِلِهِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ ينزل بينَ حَيَّنِ من العَرَبِ، فقال: «نزلت بينَ المَجَرَّةِ والمَعَرَّةِ». المجرَّةُ: مَجَرَةُ السَّمَاءِ. والمَعَرَّةُ: مَا وَرَاءَها من ناحِيَةِ القُطبِ الشَّمَالِي، سُمِّيَتْ مَعَرَّةُ لكثرةِ النَّجومِ فيها. وأصلُ المعرَّةِ موضعُ العَرِّ وهو الحربُ. والعربُ تسمي السَّمَاءَ الحَرْبَاءَ لكثرةِ نُجُومِها. وعُرْعُرة الجَبَلِ: أعلاه .

<sup>(</sup>۱۰۰) أبو بكر (رضي الله تعالى عنه) أعطى عمر سيفاً مُحَلّى؛ فجاء عمر بالحلية قـد نزعها، فقال: أتيتك بهذا لما يعرُرُك من أمور الناس الفائق (٢: ٤١٣) )، وهو في النهاية (٢٠٤٣).

<sup>(</sup>١٠١) الفائق (٢: ١١٤).

<sup>(</sup>١٠٢) العُرَّة: ذَرْقُ الطَّيرِ، والعُرَّةُ أيضاً: عَدِرةُ النَّاسِ والبعر، واستُعير للمساويء والمثالب.

<sup>(</sup>١٠٣) الفائق (١: ٤٣٩).

وكان حَسَّانُ بن ثابتٍ إذَا دُعِي إلى طَعام قـال: «أَفِي خُرْسٍ أَو عُـرْسٍ » قال أَبو عبيدٍ: العُرْسُ: طَعَامُ الوليمةِ .

« ونَهَى عمرُ عن متعبةِ الحَجِّ وقال: «كَرِهْتُ أَن يَظُلُوا بِهِنَّ مُعْرِسين » (١٠٤). أي: مُلِمّين بالنساءِ وهذا مُخَفَّفٌ. وأمَّا المُعَرِّسُ ـ بالتشديدِ ـ فهو المسافرُ ينامُ بعد الإِذلاجِ .

ومنه: « إذا عَرَّسْتُمْ ». أي نَزَلْتُمْ في آخِرِ اللَّيْلِ .

في الحديث: «كُنْتُ أَسْمَعُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ وأَناعلى عَرِيشٍ لِي »(°'). أي سَقْفٍ ومنه: «أَلاَ نَبْنِي لَكَ عَرِيشاً »(''). قال الأزهريُّ: العَرْشُ في كلام العَرَبِ سريرُ المَلكِ. قال: والعَرْشُ المُلكُ يقال: ثُلَّ عَرْشُهُ: أي ذَهَبَ مُلكُهُ.

وقال سَعْدُ: [ « تمتعنا مع رسول الله ] وفلان كافر بالعُرُش » أي: بيوت مَكَّة [ وهي جمع عريش ، وبعضهم يقول بالعَرَش \_ وهو غلط ] وسميت عُرُشاً لأنها عيدان تُنْصبُ وتظلَّلُ .

وقال أبو جهل لابنِ مسعودٍ: « خُذْ سَيْفِي فاجْتَـزْ بِهِ رَأْسي من عُـرْشَيَ » قال ثعلب: العُرْشُ: عِرْقُ في أصل العُنْق .

في حديثِ عائشةً: « نَصَبْتُ على باب حُجْرَتي عَبَاءَةً، فَهَتَكَ العَرْصُ حتى وَقَعَ بالأرضِ »(١٠٧). العَرْصُ: خَشَبَةٌ تُوضَعُ على البيتِ عَرْضاً إذا أرادوا

<sup>(</sup>١٠٤) ذكره في النهاية (٣: ٢٠٧ )، وهو في الفائق (٢: ٤١٦ ).

<sup>(</sup>١٠٥) أخرجه النسائي في : كتاب الافتتـاح (٢: ١٧٩)، وابن ماجـة في الإِقامـة (١: ٢٩٩)، وأحمد في المسند (٦: ٣٤٣، ٣٤٣).

<sup>(</sup>١٠٦) أخرجه الدَّارمي في المقدِّمة، وهو في النهاية (٣: ٢٠٧) .

<sup>(</sup>١٠٧) أخرجه أبو داود ( ٤ : ٧٣ )، وذكره الخطابي في غريبه ( ١ : ٨٥ )، وقال: ووافق المصنَّف في أنّها بالصاد، وأنّه غلط مَنْ قال: بالضاد.

تَسْقِيفَهُ ثم يُلْقَى عَليهِ أَطْرَاف الخَشَبِ القِصَارِ، يقال: عَرَّصْتُ البَيْتَ تَعْرِيصاً.

ورواه أبو عبيدٍ بالسِّينِ والمحدِّثونَ يروونه بالضَّادِ، والصَّوَابُ: الصَّادُ غَيْرِ جَمَةٍ .

قوله للمُنْهَزِمين يَوْمَ أُحُدٍ: « لَقَدْ ذَهَبْتُمْ فِيها عَرِيضةً ». أي: واسعةً. قوله: « إِنَّ أَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامُ »(١٠٨٠. قال ثَعْلَبُ: العِرْض: مَوْضِعُ المَدْحِ والذَّمِّ من الإنسانِ وهي الأحوالُ التي يَرْتَفِعُ بِها أو يَسْقُطُ.

ومنه قولُ أَبِي ضَمْضَم : « قد تَصَدَّقتِ بِعِرْضِي » . وقوله : « لَيُّ الواحِدِ يُحلُّ عِرْضَهُ »(١٠٩) .

وقوله: « وَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأُ لِعرْضِهِ »(١١٠٠) .

(١٠٨) أخرجه البخاري في: كتاب العلم. فتح الباري (١: ١٥٨)، وهـو جزءٌ من خطبته ﷺ بمنى، وقد أعاده البخاري في: كتاب الفتن، والحج والأضاحي وغيـرها، وأخـرجه مسلمٌ في: كتاب القسامة الحديث (٢٩ ) وأحمد في المسند (٢١ ٠٣٠)، وغيرهم.

(١٠٩) أي لصاحب الدين أن يذُمَّهُ. النهاية (٣: ٢٠٩).

(١١٠) الحديث: «إن الحلال بيّنٌ والحرام بيّنٌ، وبينهما مشتبهاتُ لا لا يعلمهَنَّ كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لمدينه وعرضه، ومن وقع في الحرام كالراعى يرعى الحمى، يوشك أن يرتع فيه. ألا وأن لكل ملك حمى. ألا وأن حمى الله محارمه، ألا وأن في الجسدمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب».

أخرجه البخاري في كتاب الايمان ( ٣٩ ) فضل من استبرأ لدينه وفي كتاب البيوع (٣) باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات كلاهما عن النعمان بن بشير.

وأخرجه مسلم في ٢٢ \_ كتاب المساقاة ( ٢٠ باب أخذ الحلال وترك الشبهات حديث رقم العرجه مسلم في ٢٢ \_ كتاب المساقاة ( ٢٠ باب أخذ الحلال وترك الشبهات حديث رقم

أخرجه أبو داود في كتاب البيوع (٣) باب في اجتناب الشبهات، حديث رقم ٣٣٢٩، و٣٣٣٠، ٣٣٣٣ عن النعمان بن بشير.

أخرجه الترمذي في ١٢ ـ كتاب البيوع (١) باب ما جاء في ترك الشبهات حديث رقم ١٢٠٥ ، ١٢/٥ عن النعمان بن بشير، وقال: حديث حسن صحيح.

# في صِفَةِ أَهْلِ الجَنَّةِ: « إِنَّما هو عَرَقٌ يَجْرِي من أَعْراضِهِم »(١١١).

= وأخرجه النسائي في كتاب البيوع ( ٢ ) باب اجتناب الشبهات في الكسب ٢٤١/٧ عن النعمان بن بشير.

وأخرجه ابن ماجة: في ٣٦ ـ كتاب الفتن (١٤) باب الوقوف عن الشبهات ح ٣٩٨٤، ص ١٣١٨ عن النعمان بن بشير.

أخرجه الدارمي في البيوع ١٦١/٢ عن النعمان بن بشير، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده: ٢٦٧/٤، ٢٦٩ ـ ٢٧١، ٢٧٥، من حديث النعمان بن بشير عن النبي ﷺ.

قال الامام النووي في شرح مسلم:

(الحلال بين الحلال بين) ان الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بين واضح لا يخفى حله، كالخبز، والفواكة، والزيت، والعسل، والسمن، ولبن مأكول اللحم وبيضه، وغير ذلك من المطعومات، وكذلك الكلام والنظر والمشي وغير وغير ذلك من التصرفات، فيها حلال بين واضح لا شك في حله، وأما الحرام المبين فكالخمر والخنزير، والميتة، والبول، والدم المسفوح، وكذلك الزنا والكذب، والغيبة والنميمة، والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك. وأما المشتبهات فمعناه: أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة. فلهذا لا يعرفها كثير من الناس، ولا يعلمون حكمها. وأما العلماء فيعرفون حكمها بنفي أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك.

( استبرأ لدينه وعرضه ) أي حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي، وصان عرضه من كلام الناس فيه.

( وقع في الحرام ) أي : كاد أن يقع فيه .

( وان حمى الله محارمه ) أي المعاصي التي حرمها الله .

وحمديث « الحلال بين والحرام بين » حديث خطير جليل الموقع حتى قال بعضهم: أنه الاسلام.

وقال القاضي عياض: روى عن أبي داود السجستاني قال: كتبت عن رسول الله على خمسمائة ألف حديث الثابت منها أربعة آلاف حديث، وهي ترجع إلى أربعة أحاديث: قوله عليه السلام « انما الاعمال بالنيات » وقوله: « من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه »، وقوله: « الحلال بين والحرام بين » وقوله: لا يكون المرء مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه

وقد نظم هذا أبو الحسن طاهر بن مفرز في بيتين فقال:

اتق الشبهات وأزهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية (١١١) النهاية (٣: ٢٠٩). قال أبو عبيدٍ (١١٢): واحدُ الأعْراضِ: عِرْضٌ، وهـو كُلُّ مـوضع يَعْـرَقُ من البَدَنِ. يقال: فلانٌ طَيِّبُ العِرْضِ أي طَيِّبُ الرِّيحِ، وكُلُّ شَيْءٍ في الجَسدِ من المَغَابِنِ فهي الأعْرَاضِ. وقال ابنُ قُتَيْبَةَ عِرْضُ الرَّجُلِ نَفْسُهُ وبَدَنَهُ.

وفي كتابِهِ لقوم: « مَا كَانَ لَهُمْ من عُرْضانٍ ». وهي جَمْعُ العريضِ ، وهو كتابِهِ لقوم: « مَا كَانَ لَهُمْ من عُرْضانٍ ». وهي جَمْعَ العِرْضِ : وهو الذي أَتَى عليه سنةً من المِعَزِ، ويجوزُ أن يَكُونَ جَمْعَ العِرْضِ : وهو الوادِي الكثيرِ الشَّجَرِ والنخلِ .

قوله: « ليس الغِنَى عن كَثْرَةِ العَرْضِ ِ »(١١٣). وهو متاعُ الدُّنْيَا .

ومنه: [ أن ](١١٤) « الدنيا عَرْض حاضر »(١١٥) .

قوله: « اضْرَبْ بِهِ عُرْضَ الحَائِطِ ». أي: جَانِبَهُ .

وقال عمرُ: « أَضْرِبُ العَرُوضَ » وهو الذي يأخذُ يميناً وشِمالاً من الإِبلِ لا يلزم المَحَجَّةَ؛ يقول: أَضْرِبُهُ حتى يعودَ إلى الطريقِ .

ومثله قوله: « وأضُّمُّ العَتُودَ » ضَرَبَه مثلًا لحُسْن سياستِه .

في الحديث: « مَنْ عَرَّض عَرَّضْنَا لَهُ، ومن مَشَى على الكَلَّاء ألقيناهُ في النَّهْرِ » المعنى: من عَرَّضَ بالقَذْفِ عَرَّضْنَا بتأديبٍ لا يبلُغ الحَدَّ، ومن صَرَّحَ بالقَذْفِ ألقيناه في نَهْرِ الحَدِّ، وسيأتي معنى الكلَّاء .

وقال الحادى: \_

تَعَرَّضي مَدَارِجاً وسُومِي

أي خُذِي يُمْنَةً ويُسْرَةً .

<sup>(</sup>۱۱۲) ذكره أبو عبيد في غريبه (١: ١٥٤).

<sup>(</sup>١١٣) أخرجه البخاري في : كتاب الرقاق. فتح الباري (١١: ٢٧١)، ومسلمٌ في كتـاب الزكـاة (٢١: ٢٧١) والترمذي وابن ماجة في الزهد، وأحمد في المسند (٢: ٣٤٣).

<sup>(</sup>۱۱٤) من ط فقط.

<sup>(</sup>١١٥) النهاية (٣: ٢١٤).

قوله: « في المَعَارِيضِ مندوحةً »(١١٦). وهي ما عُـرِّضَ به ولم يُصَرَّحْ .

قـال عديُّ بن حـاتم : « أَرْمِي بالمِعْـراض ِ ». وهو سَهْمٌ بــلا ريش ٍ ولا نصل ِ ، يُصِيبُ بِعَرْض ِ عوده دون حَدّهِ .

وَبَعَثَ رسولُ اللَّهِ أَم سَلِيم لتنظرَ إلى امرأةٍ فقال: «شُمِّي عَوَارِضَها »(١١٧). قال شَمِر: هي الأسنانُ التي في عُرْض الفَم، وعُرْضُهُ: جَانِبُهُ، وهي ما بين الثنايا والأضْرَاس، وَاحِدُها: عَارِضٌ؛ وإِنَّما أَرَادَ بذلِكَ أَن تبورَ ريحَ فَمِها أَطيِّبُ أَم لا .

وكتب لقوم : « ولكم العارضُ »(١١٨). وهي المريضة التي أصابَها كُسْرٌ .

قوله لَعَدِيٍّ: « إِنَّ وِسَادَكَ لَعَـرِيضٌ »(١١٩). أراد به: إِنَّ يَـوْمَكَ لَـطَوِيلٌ. وقيل: أراد أَنَّكَ لَعريضُ القَفَا، كَنَّى بِهِ عن السِّمَنِ الذي يزيلُ الفِطْنَةَ .

في الحديث: « مِنْ سَعَادَةِ المَـرْءِ خِفَّـةُ عَـارِضَيْـهِ »(١٢٠) فيـه قـولان : ( أحدهما ) : قِلَّةُ الشَّعْر .

( والثاني ) : خِقَّتُهما لكثرةِ الذِّكْرِ .

في الحديث: « إِنَّ رَكْباً عَرَّضُوا رسولَ اللَّهِ وأبا بكرٍ ثِيَاباً »(١٢١). أي: أَهْدُوا لهما .

<sup>(</sup>١١٦) أخرجه البخاري في: كتاب الأدب. فتح الباري (١٠: ٥٩٣).

<sup>(</sup>١١٧) أخرجه الامام أحمد في مسنده (٣: ٣٣١).

<sup>(</sup>١١٨) من كتابه ﷺ إلى بني نهد، وقد تقدُّم بطوله في ( صبر ).

<sup>(</sup>١١٩) أخرجه مسلمٌ في كتباب الصيام الحبديث (٣٣) ص (٢: ٧٦٧)، وأخرجه البخاري في تفسير سورة البقرة. فتح الباري (٨: ١٨٢)، وغيرهما.

<sup>(</sup>١٢٠) ذكره في الفائق (٣: ٤٢٢ ).

<sup>(</sup>١٢١) ذكره الزمخشري في الفائق ( ٤ : ٩٣ )، وهو في النهاية ( ٣ : ٢١٥ ).

ومنه قولُ امرأةِ معاذٍ: « أَيْنَ مَا يَأْتِي بِهِ العُمَّالُ مِن عُرَاضَةِ أَهْلِهِم ». تعني الهَديَّة .

قوله: « خَمِّر إِنَاءَكَ ولو بعودٍ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ ». أي: تَضَعُهُ بالعُرْضِ \_ والرَّاء مضمومةٌ وقد كَسَرَها بَعْضُهم .

[ ومثله: «كَانَ رسولُ اللَّهِ يَعْرُضُ داخلته فيصلي إليها ». المعنى: يُنِيخُهَا في عُرْضِ القِبْلَةِ وفيه لغتان: فَسَمُّ الراء وكَسْرُها(١٢٢) .

[ وقال عمرُ يَـذُمُّ: « مَنْ يَأْخُـذْ الدَّيْنَ ولا يُبَالِي بِالغَضَا ] (١٢٣) فادًان مُعْرِضاً » (١٢٤). المُعْرِض ها هُنَا بمعنى المُعْتَرِض، يعني: اعْتَرَضَ لِكُلِّ مَنْ يُعْرِضُ إذا قيلَ له لا تَسْتَدِنْ فلا يَقْبَلُ. يُعْرِضُ إذا قيلَ له لا تَسْتَدِنْ فلا يَقْبَلُ. وقال الن شُمَيل: المعنى: يُعْرِضُ إذا قيلَ له لا تَسْتَدِنْ فلا يَقْبَلُ. وقال القتيبي: اسْتَدَانَ مُعْرِضاً عن الأداءِ وقال [ محمد ] (١٢٥) بن الحنفية: «كُلِّ الخُبْزَ عُرْضاً ». قال أبو عبيد: معناه: اعْتَرِضْهُ، واشترِه مِمَّنْ وَجَدْتَهُ عِنْدَهُ، وَلا تَسْأَلُ مِن عَمَلِهِ .

في الحديث: « فاسْتَعْرَضَهُمْ الخَوَارِجُ »(١٢٦). أي قَتَلُوهُمْ .

<sup>(</sup>١٢٢) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٢٣) العبارة ليست في (ف).

<sup>(</sup>١٢٤) عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) ألا إِنّ الْأَسَيِفَعَ أسيفع جهينة ، قد رضي من دينه وأمانته بأن يقال له سابق الحاج أو قال: سبق الحاج ، فادّان مُعرضاً فأصبح قدرين به ، فمن كان له : عليه دَيْن فليغد بالغداة فلنقسم ماله بينهم بالحصص .

ادّان: افتعل من الدّين، كاقترض من القرض.

مُعْرِضاً: من قولهم طأ معرضا؛ أي ضع رجلك حيث وقعت ولا تتَّق شيئاً وأنشد يعقوب للنعث:

فطأً معرضاً إنّ الحستوف كستيرة وإنّك لا تُسبقي من السمال باقيا أراد فاستدان ما وجد ممن وجد، والحقيقة بأي وجه أمكنه ومن أي عرض تأتيّ له غير مميّز، ولا مُبال بالتّبعة.

<sup>(</sup>١٢٥) الزيادة من (ف) فقط.

<sup>(</sup>١٢٦) ذكره في النهاية (٣: ٢١٥ ).

في الحديث: «إِنَّ اللَّه يَغْفِرُ لِكُلِّ مُـذْنِبٍ إِلا صَاحِبَ عَـرْطَبَـةٍ أَوْ كُوبةٍ »(١٢٧). قال أبو عبيد: العَرْطَبَةُ: العُودُ. وقيل: الطَّنْبُورُ.

قوله: « مَنْ أَتَىٰ عَرَّافاً »(١٢٨) وهـو الحَاوِي أو المُنَجِّمُ الَّـذي يَدَّعِي عِلْمَ ا الغَيْب .

في الحديث: « أَهْلُ القُرْآنِ عُرَفَاءُ أَهْلِ الجَنَّةِ »(١٢٩). أي: رؤسَاؤهم . قوله: « أَهْلُ المَعْرُوفِ في الدنيا هم أَهْلُ المعروفِ في الآخرةِ ». أي: مَنْ بَذَلَ مَعْرُوفَهُ في الدُّنْيَا أَتَاهُ اللَّهُ جَزَاءَهُ في الآخِرَةِ. وقيل: من بَذْلَ جَاهَهُ شَفَّعُهُ الله .

قال عمر: « أَطْرَدْنَا المُعْترِفِين »(١٣٠). أي: اضْطَرَرْنا مَنْ يعترفُ بما يوجِبُ الحَدَّ إلى الفِرَارِ لئلا يُقرُّوا .

في الحديث: « كَأَنَّ لِحْيَتَهُ ضِرَامُ عَـرْفج ٍ »(١٣١). والعـرفجُ نبتُ ضعيفٌ تُسْرِعُ النارُ فيه فَتَبِينُ حُمْرَتُها شَدِيدَةً .

قوله: « جَرَسَتْ نَحْلَهُ العُرْفُط »(١٣٢). وهـو شَجَرُ الطَّلْح ِ، وله صَمْغٌ يقال له المغاثير ذو رائحةٍ كريهةٍ .

<sup>(</sup>١٢٧) ذكره في الفائق (٢: ٤١٢ )، وهو في النهاية (٣: ٢١٦ ).

<sup>(</sup>١٢٨) أخرجه مسلمٌ في: كتاب السلام الحديث (١٢٥) ص (٤: ١٧٥١)، وأخرجه الامام أحمد نمي مسنده (٢: ٤٢٩) و (٤: ٦٨) و (٥: ٣٨).

<sup>(</sup>١٢٩) أخرجه الدارمي في فضائل القرآن.

<sup>(</sup>۱۳۰) ذكره في الفائق (۲: ٤١٥).

<sup>(</sup>١٣١) من حديث أبي بكر الصديق، وذكره في النهاية (٣: ٢١٨ ).

<sup>(</sup>١٣٢) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق. فتح البـاري ( ٩: ٣٧٥ )، من حديث طويل، وأعـاده في كتاب الحيل بـاب ( ١٢ ) ، وأخرجـه مسلمٌ في: كتاب الـرَّضاع ص ( ٢: ١٠١٠٢ )، وأحمد في المسند ( ٦: ٥٩ )، وغيرهم.

في الحديث: « أُتِي بِعَرَّق من تَمْرٍ »(١٣٣). قال الأصمعي: هي السَّقِيفَةُ المَنْسُوجَةُ من الخُوصِ قَبْل أَن يُجْعَل منها زبيلٌ. فسمي الزَّبِيلُ عَرَّقاً لذلك. ويقالُ لَهُ: عَرَقَةٌ أيضاً. وكُلُّ مضفور فهو عَرق.

قوله: « لَيْسَ لِعرقٍ ظَالم حَقًّ »(١٣٤). وهو أن يَغْرِسَ الإِنسانُ في مكانٍ قد أُحْيَاه غَيْرُهُ .

«قُدِم على رسُولِ اللَّهِ بإبلِ كَانَّها عُرُوقُ الأَرْطَى »(١٣٥). عُرُوقُ الأَرْطَى »(١٣٥). عُرُوقُ الأَرْطَى، طِوَالٌ حُمْرٌ ذَاهِبَةٌ في ثَرَى الرَّمْلِ، تراها إذا أثيرت من الثَّرَى حُمْراً مُكْتَنِزةً تَرِفُ أي: يقطرُ منها الماءُ فَشَبَّهَ الإبلَ في اكْتِنَازِهَا، وحُمْرَةِ أَلْوَانِها بها. وترى الظَّبَاءَ وبقر الوَحْشِ يجيءُ إليها في القَيْظِ فَتَسْتَثِيرُها وتَرْشُفُ مَاءَها فَيُجْزَأُ بها عن ورودِ الماءِ .

في الحديث: «إِنَّهُ تَنَاوَلَ عَرْقاً ثُمَّ صَلَّى ولم يتوضَّأً »(١٣٦). العَرْقُ: جمعه عُرَاقٌ وهي العِظامُ التي يُقْشَرُ عنها مُعْظَمُ اللَّحْم، ويبقى عليها بَقِيَّة، يقال: عَرَقْتَ العَظْمَ، واعْتَرَقْتُهُ، وتَعَرَّقْتَه: إذا أَخَذْتَ عنه اللَّحْمَ بأَسْنَانِكَ.

في الحديث: « جَشِمْتُ إِلَيْكَ عَرَقَ القِرْبِةِ »(١٣٧). أي: نَصَبْتُ وتَكَلَّفْتُ حَتَىٰ عَرَقْتُ كَعَرِق القِرْبَةِ وهو سيلانُ مَائِها. وقيل: كما يَعْرَقُ حَامِلُ القِرْبَةِ.

<sup>(</sup>١٣٣) أخرجه البخاري في كتاب الصوم. فتح الباري (٤: ١٦٣)، وشرحه البخاري بقوله: المِكْتَل، وهذا الحديث أعاده البخاري في كتاب النفقات باب (١٣) وغيرها، وأخرجه مسلمٌ في كتاب الصيام (٢: ٧٨٢)، وأحمد في المسند (٢: ٢٠٨)، وغيرهم.

<sup>(</sup>١٣٤) الحديث أخرجه البخاري في: كتاب الحرث، في باب من أحي أرضاً مواتاً. فتح الباري (٥: ١٨)، وأخرجه مالكٌ في الموطأ (٢: ٧٤٣) وأحمد في مسنده (٥: ٣٢٧)، وغيرهم.

<sup>(</sup>١٣٥) ذكره في الفائق ( ٢ : ٤١١ )، وهو في النهاية ( ٣: ٢١٩ ).

<sup>(</sup>١٣٦) أخرجه الامام أحمد في مسنده (١: ٢٨٤، ٣٥٦).

<sup>(</sup>١٣٧) ذكـره في الفائق (٢: ٤١٥)، وهـو في النهايـة (٣:٢٠) منحديث عمر (رضي الله عنه ).

ويروى: «عَلَقَ القِرْبَةِ » ـ باللام ـ قال أبو عبيدٍ (١٣٨): وهو عِصَامُها. فالمعنى: تَكَلَّفتُ لك كُلَّ شَيْءٍ حَتَىٰ عِصَامَ القِرْبَةِ [ قال الأزهرِيُّ: عَلَقُها الذي تُسَدُّ به ثَمَلَقُ. قال: وإنَّما قال ذلك لأنَّ أشَدَّ العَمَل ِ عِنْدَهم السَّقْيُ ] (١٣٩).

[ قوله: « المُؤْمِنُ يموتُ بِعَرَقِ الجَبِينِ »(١٤٠) قال الأزهريُّ: معناه: شِدَّةُ السَّيَاقِ ](١٤١) .

وقال عُمَرَ لسَلْمَانَ: « أَتَأْخُـذُ علَى المَعْرَقَةِ ». وهي طريقٌ كَـانَتْ قُرَيْشُ تَسْلُكُهُ إلى الشَّامِ وفيه سَلَكَتْ قُرَيْشُ حينَ كانَتْ وَقْعَةُ بَدْرِ.

وقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ: « إِنَّ امْراً لَيْسَ بينَهُ وبَيْنَ آدَمَ أَبٌ حَيُّ لَمُعْرَقُ له في المَوْتِ » أي: له فيه عِرْق نَزَّاع .

في الحديث: [ « وقّت الأهل العِراق ذات عِرْقٍ » ](١٤٢) في تسميتها عَرَاقاً ثلاثة أقوال :

<sup>(</sup>١٣٨) الذي في غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروى (٣: ٢٨٦): في هذا الحديث اختلاف كثير، قال الكسائي: عَرَقُ القربة أن يقول: نصبت لك وتكلَّفتُ حتى عرقتُ كعَرَقِ القربة، وعَرَقُها سيلانُ مائها؛ وقال أبو عبيدة: عَرَقُ القربة أن يقول: تكلَّفتُ إليك ما لم يبلغه أحدُ حتى تجشَّمتُ مالا يكون . . لأن القربة لا تعرق، يذهب أبو عبيدة إلى مثل قول الناس: حتى يشيب الغراب وحتى يَبيضَ الفار، مثل قولهم: الأبلقُ العقوق، والعقوق الحامل، وأشباهه مما قد عُلم أنَّه لا يكون. قال أبو عبيد: وله فيه وجه آخر، قال: إذا قال عَلَق القربة فإن علقها عصامُها الذَّي تُعلَّقُ به، فيقول: تكلَّفت لك كُلَّ شيء حتى عصام القربة، قال أبو عبيد: وحكي لي عن يونس البصري أنه قال: عَرَقُ القربة منقعتُها، يقول جَشِمْتُ إليك حتى احتجت إلى نقع القربة، وهو ما ماءُوها ـ يعني في الأسفار؛ وأنشد لرجل أخذ سيفاً من رجل فقال:

سأَجْعَلُه مكان النون مِنيِّ وما أُعْطِيْتُه عَلَق الخلالِ (١٣٩) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٤٠) أخرجه النسائي في الجنائز (٤:٦)، وأحمد في المسند (٥:٣٥٧).

<sup>(</sup>١٤١) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٤٢) في (ف): « أرض العراق » بدون لفظ وقَّت، وهو في النهاية ( ٣: ٢١٩ ).

( أحدها ) : أَنَّ العرَاقَ هو الخَرَزُ الذي في أَسْفَلِ القِرْبَةِ فسمِّيت عَرَاقـاً لأَنَّها أَسْفَلُ أَرْضِ العرب .

( والثاني ) : أَنَّ العِرَاقَ شَاطِيءُ البَحْرِ، وبه سُمِّي العِرَاقُ .

( والثالث ) : أن العِرَاقَ مأخُوذُ من عُـرُق الشَّجَرِ. ذَكَـرَهُنَّ ابنُ فَارِس . وحكى الأزهـريُّ أَنَّـهُ سُمِّي العِرَاقُ لأنـه شَـاطِىءُ دِجْلَةَ والفُـرَات حتَّىٰ يَتَّصِـلُ بالبَحْر .

في الحديث: «إِنَّ العَرَكيُّ سَأَلَ [ رسُولَ اللَّهِ ](١٤٣) عن ماءِ البَحْر ». العَرَكيُّ: الذي يَصْطَادُ السَّمَكَ .

ُ في الحديث: «إِن امْرَأَةً عَركَت قَبْلَ أَن تَفِيضَ »(١٤٤) العِراك: المَحِيضُ. يقال امرأةً عاركً .

في الحديث: «مَا كَانَ لهُم من [ مُلْكٍ ](١٤٥) وعُـرْمَـانِ »(١٤٦) وهـو المُزَارِع .

« وضَحَّى بكبش ِ أَعْرَمَ »(١٤٧) وهو الأبيضُ فيه نُقَطُّ سُودٌ .

« ودُفِنَ بَعْضُهُمْ بعرين مَكَّةَ » أي: بِفِنَائِها، وكان دُفِن عِنْدَ بِئْرِ مَيمونٍ .

[ وفي صفته: « أَقْنَى العِرْنِين »(١٤٨). قال اللَّيْثُ: العِرْنِينُ: الأَنْفُ، وجمعه عَرَانِين وقال شَمِر: العِرْنِينُ: الأَنفُ كُلُّهُ، ورَجُلُ أَقْنَى العرنين: في وَسَطِهِ إِشْرَافٌ ](١٤٩) « ورَخَّصَ في العرايا »(١٥٠). وهي بَيْعُ الرُّطَبِ في

<sup>(</sup>١٤٣) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط، والخبر في الفائق (٢: ٨٤).

<sup>(</sup>١٤٤) جاء في(ف): ذَكَر العِرَاكَ قبل أن تفيض، والحديث في النهاية (٣: ٢٢٢).

<sup>(</sup>١٤٥) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٤٦) هو من كتاب أقوال شبوة، وهو في النهاية (٣: ٣٢٣).

<sup>(</sup>١٤٧) ذكره في الفائق (٢: ٤١٩)، وهو في النهاية (٣: ٢٢٣) من حديث معاذ.

<sup>(</sup>١٤٨) في صفته على وانظر الحاشية ( ٢٤٩ ) من كتاب الشين.

<sup>(</sup>١٤٩) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٥٠) أخرجه البخاري في: كتاب المساقاة. فتح الباري (٥٠:٥٠).

رؤوسِ النَّخْلِ خَرْصا بالتَّمْرِ على وَجْهِ الأَرْضِ كَيْلاً فيما دونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ لِمَنْ بِهِ حاجةً إلى أكْلِ الرُّطب ولا ثَمَنَ مَعَهُ. قال الخليل بن أحمد: النخلة العَرِيَّةُ هي التي إذا عُرِضَت النَّخْلُ على بيع ِ ثَمَرَتِها عُرِّيَتْ منها نخلةً أي: عُزِلت عن المُسَاوَمَةِ .

قوله: « أنا النَّذِيرُ العُرْيَانُ »(١٥١). وذلك أن رَبِيئَةَ للقوم ِ إذا كَانَ على مكانٍ عال ٍ فَرَأَى العدوَّ نَزَعَ ثَوْبَهُ وأَلاَحَ به يُنْذِرُ فَيَبْقَىٰ عُرْياناً .

[ قوله: « العَارِيَةُ مَضْمُومَةٌ »(١°١٠). قال الأزهريُّ: العرب تقولُ: هم يَتَعَاوَرُونَ العَوَارِي ويتعوَّرُونَها: يتداولُونها. وقال اللَّيْثُ: سُمِّيَتْ عاريةً لأنها عارٌ على مَنْ طَلَبها ع(١°٣٠).

في صفتهِ: « كَانَ عَارِيَ الثَّدْيَيْنِ » ِ أي: لَمْ يَكُنْ عليهما شَعْرٌ، وقِيلَ: لَمْ يَكُنْ عليهما لَحْمٌ .

## ﴿باب العين مع الزاي﴾

في الحديث: « مَنْ قَرَأَ القُرآنَ في أَرْبَعِينَ ليلةً فَقد عَزَّب »(١٥٤). أي بَعُدَ عَهْدُهُ بما ابتدأ منه وكل شَيْءٍ بَعُدَ فهو عَزَبٌ، وعازبٌ . [ ويقال رَجُلٌ عَزْبٌ، وامرأةٌ عَزَبَةٌ؛ وبعضهم يقولُ فيها عَزَبٌ ](١٥٥) .

<sup>(</sup>١٥١) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. فتح الباري ( ١١: ٣١٦)، وأعـاده في كتاب الاعتصـام بالكِتاب والسُّنة باب (٢)، وأخرجه مسلمٌ في كتاب الفضائل حديث رقم (١٦) ص (٤: ٧٨٨).

<sup>(</sup>١٥٢) ذكره السُّيوطي في الجامع الصغير (٤: ٣٦٩)، بلفظ: «العارية مؤدَّاه»، وأشار إليه بالصحة.

<sup>(</sup>١٥٣) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٥٤) ذكره الزمخشري في الفائق (٢: ٢٦٦)، وهو في النهاية (٣: ٢٢٧).

<sup>(</sup>١٥٥) ما بين الحاضرتين من (ط) فقط.

وفي حديث أم معبدٍ (١٥٦): « والشَّاءُ عَازِبٌ ». أي: بعيدُ الذَّهَابِ في المَرْعَى .

وفي الحديث: «أَصْبَحْنا بأرض عُزُوبَةٍ »(١٥٧). أي: بعيدةِ المَرْعى . وقال سَعْدٌ: «أَصْبَحَتْ بنو أسدٍ تُعَزِّرني على الإِسْلَامِ ». أي: تُوقَّفُني على الإِسْلَامِ اللَّهُ فَي على الإِسْلَامِ اللَّهُ فَي على التعزيرِ: التَّأْدِيبُ، ويكون بمعنى التَّعْظِيمِ . وقال الزَّجاجُ أصله: الرَّدُ. فمعنى عَزَّرت فُلاناً: أَدَّبْتُهُ بما يَرْدَعُهُ عن القبيح ِ . ومعنى عَزَّرتموهم أن تردوا عنهم أعْدَاءهُم ] (١٥٨) .

في الحديث: «اسْتُعِزَّ برسول الله »(١٥٩). أي: اشْتَدَّ بِهِ المَرَضُ، وغَلَبَ عَلَيْه .

ومثله حديثِ ابنِ عُمَر: «إِنَّ قَوْماً اشْتَرَكُوا في قَتْلِ صيدٍ، فسألوه: أَعَلَى كُلِّ واحدٍ منا جزاءً؟ فقال: إنه لمُعَرِّزٌ بكم، بل عليكم جَزَاءٌ واحدٌ، أي: مُسَدَّدٌ عليكم إذن.

في الحديث: « عَلَى أَنَّ لَهُم عَزَازَها ». وهو ما صَلُبَ مِنَ الأرضِ فَاشْتَدَّ، وإنَّما يكونُ في أطرافِ الأرضِ .

وقال الزُّهْرِيُّ: «كُنْتُ أختلفُ إلى عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ، وكنتُ أَخْدُمَهُ، فَقَدَّرت أني اسْتَنْظَفْتُ ما عِنْدَهُ. فلما خَرَجَ ولم أَقُمْ له فَنَظَرَ إليَّ وقال: إِنَّكَ في القَزَازِ فَقُمْ » أي: أَنْتَ في الأطرافِ من العِلْمِ لم تَتَوَسَّعْهُ مَعْدُ.

<sup>(</sup>١٥٦) تقدم حديث أم معبد بطوله بالحاشية ( ٢٤٨ ) من كتاب السِّين.

<sup>(</sup>١٥٧) النبي ﷺ بعثُ بعثُ ، فأصبحوا بأرض عزوبة بجراء، فإذا هم بأعرابي في قبَّة . . . إلى آخر الخبر الذي ذكره الزمخشري في الفائق (٢: ٤٢٣).

<sup>(</sup>١٥٨) الزيادة ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٥٩) أخرجه أبو داود في كتاب السُّنة (٤: ٢١٥ )، وأحمد في المسند (٤: ٣٢٢).

في صِفَةِ غنم شعيب: « ليسَ فيها عَزُوزٌ». وهي الضَيِّقَةُ الإِحْلِيلِ. قوله: « كَيْفَ تَرَى في العَزْل ِ »(١٦٠). وهو عَزْلُ الماءِ عن مَكَانِ الولِدِ. قال سلمة: « رَآنِي رسولُ اللَّهِ عُزُلاً » أي: ليس معي سلاحٌ.

في حديث الاستسقاء: « دُفَاقُ العَزَائِلَ »(١٦١). وأصله: العَزَالِي جمع عَزْلاءِ، وعَزْلاء المُزَادَةِ: فَمُها الأسفلُ. فَشَبَّهَ اتِّسَاعَ المَطَرِ بالذي يخرجُ من فَم ِ المَزَادَةِ وقُدِّمَتْ الياءُ - كما قال: عَاقَنِي: يَعُوقُنِي، وعَقَانِي يَعْقُونِي.

[ قوله: [ « إِنَّ اللَّهَ ](١٦٢) يُحبُّ أَن تُؤْتَى رُخَصُه كما تُؤْتَى عَزَائِمُهُ »(١٦٣). يعني بالعَزَائِم : الفرائِض .

في الحديث: « خَيْرُ الْأُمُورِ عَوَازِمُها »(١٦٤). يعني: مَا وَكَلْتَ عَزْمَكَ عليه .

وقال في الوِتْرِ لعُمَر: « أَخَذْتَ بالعَزْم » [ وقد قيل: « لا خير في عَزْم بغير حَـزْم » والمعنى: أن القُـوَّة إذا لم يكن معها حَـذَرُ أورَطَتْ صاحبها ](١٦٥).

وقال الأشعث لعمرو بن معد يكرب: « لئن دَنَوْت لأضرَّطَنَك. فقال: كَلَّ والله إنها لعَزُومٌ مُفْزِعَةً». فَتُجلِّيها. والمراد قُوَّةُ نَفْسِهِ .

قوله: « عَزْمَةٌ من عَزْمَاتِ اللَّهِ »(٢٦٦). أي: واجِبٌ من واجِبَاتِهِ .

<sup>(</sup>١٦٠) أخرجه البخاري في كتاب القـدر. فتح البـاري (١١: ٤٩٤)، وأعاده في كتـاب البيوع، وأخرجه الامام أحمد في المسند (٣: ٨٨).

<sup>(</sup>١٦١) ذكره في النهاية (٣: ٢٣١).

<sup>(</sup>١٦٢) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٦٣) فيض القدير (٢: ٣٩٦).

<sup>(</sup>١٦٤) ذكره في الفائق ( ٢ : ٤٢٥ )، وهو في النهاية ( ٣: ٣٣١ ).

<sup>(</sup>١٦٥) ما بين الحاصرتين من (ف) فقط.

<sup>(</sup>١٦٦) أخرجه أبو داود في : الزكاة ( ٢ : ١٠١)، وأحمد في المسند ( ٥ : ٢ ، ٤ )، وغيرهما .

قوله: « رُوَيْـدَكَ سَوْقاً بالعـوازم »(١٦٧) قال الأصمعي: العَـوْزَمُ: النَّاقَـةُ المُسنَّةُ وفيها بقيةً .

[ في الحديث: « فَلمَّا أَصَابَنَا البَلاَءُ اعْتَزَمْنَا لِذَلِكَ ». أي: احتملناه وأَطَقْنَاهُ ٢ (١٦٨) .

قوله: « من تعَزَّى بعزاءِ الجَاهِلِيَّةِ »(١٦٩). أي: انْتَسَبَ وانْتَمَى كقولهم: يا لفلانٍ وحدَّث عطَاءٌ بحديثٍ فقيل له: «إلى مَنْ تَعْزِيه ». أي: تَنْسُبُه.

قوله: « من لم يتَعزَّ بِعَزَاءِ اللَّهِ فَلَيْسَ مِنَّا »(١٧٠). فيه وجهان: أَحَدُهما: أَن يَقُول يا للمسلمين ولا يَذْكُرُ ما كانت الجَاهِليَّةُ تقوله. والثاني: أن معنى التَّعزِّي: التَّأَسِّي والصبر.

قوله: « مَالِي أَرَاكُمْ عِزِين »(١٧١). العِزُونُ: جماعَاتُ في تَفْرِقةٍ .

## ﴿ باب العين مع السين ﴾

« نَهَى عن عَسْبِ الفَحْلِ »(١٧٢) . العَسْبُ: الكِرَاء الذي يُؤخذُ على ضِرَابِ الفَحْلِ [ قال زيدٌ ] « فَجَعَلْتُ أَتَبَّعُ القرآنَ في العُسُبِ »(١٧٣) وهو جَمْعُ العسيبِ وهو سَعَفُ النَّحْلِ .

<sup>(</sup>١٦٧) الفائق (٢: ٤٢٤).

<sup>(</sup>١٦٨) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٦٩) أخرجه الامام أحمد في مسنده (٥: ١٣٦).

<sup>(</sup>١٧٠) الفائق (٢: ٢٥٥).

<sup>(</sup>١٧١) أخرجه مسلمٌ في الصلاة الحديث ( ١١٩ ) ص ( ١: ٣٢٢ )، وأبـو داود في الأدب ( ٤: ٧١٨ )، وأحمد في المسند ( ٥: ٩٣، ١٠١، ١٠٧ ).

<sup>(</sup>١٧٢) أخرجه البخاري في كتاب الإجارة. فتح الباري ( ٤: ٤٦١ )، وأبو داود في البيوع ( ٣: ٢٦٧ )، وأحمد في المسند ( ١: ١٤٧ )، وغيرهم.

<sup>(</sup>١٧٣) أخرجه البخاري في : كتاب فضائل القرآن، في باب جمع القرآن. فتح الباري ( ٩: ١٠ ).

[ في حديثِ عليَّ - عليه السلام - « أَنّهُ ذَكَرَ فتنةً. وقال: إذا كَانَ ذَلِكَ ] (١٧٤) ضَرَبَ يَعْسُوبَ الدِّينِ بِذَنَبِهِ » (١٧٥) . أراد: رئيسَ أَهْلِ الدَّينُ ، وَلَكَ أَنه يُفَارِقُ أَهـلِ الفِتَنِ ويذهبُ في الأَرْضِ . [قالَ الأزهريُّ ومعنى ضَرَبَ: ذهب من الأرض وذَنبَهُ: أَتَبَاعُهُ. والمعنى: في ذنبه: فأقام « الباءَ » مقامَ « في » . أو مقامَ « مع » ] (١٧٦) .

في حديث: «هذا يَعْسُوبُ قريشٍ ». أي سَيِّدُها. والأصلُ: فَحْلُ النَّخْلِ وسيدها.

[ في الحديث: « مِثْل العَسْجَدِ »: قال الليث: هو الذَّهَبُ. قال: ويقال هو اسمٌ جامِعٌ للجواهِرِ وكُلُّها من الدُّرِّ واليَاقُوتِ ](١٧٧) .

في الحديث: « فينا قَوْمٌ عُسْرَانٌ ». وهو جَمْعُ الْأَعْسَر .

« ونَهَى عن قَتْلِ العُسَفَاءِ » وهم الْأَجَرَاءُ .

ومنه : « أَنَّ ابني كان عَسِيفاً عَلَى هَذَا »(١٧٨) .

في الحديث: « تغدو بِعُسِّ »(١٧٩) . وهو القدَحُ الكبيرُ .

قوله : « إِذَا أَرَادَ الله بعَبْدٍ خَيْراً عَسَّلَه (١٨٠) وهو أن يُقَدِّر له عَمَلًا صَالِحاً

<sup>(</sup>١٧٤) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٧٥) النهاية (٣: ٢٣٤).

<sup>(</sup>١٧٦) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٧٧) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>۱۷۸) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام. فتح الباري (۱۳: ۱۸۵)، وفي: كتاب الصلح بـاب (٥)، وغيرها، وأخرجه مسلمٌ في: كتاب الحدود (٣: ١٣٢٥)، وأحمد في المسند (٣: ١١٥)، وغيرهم.

<sup>(</sup>١٧٩) في حديث المنحة: « تغدو بعُس، وتروح بعسٌ » ( النهاية ( ٣: ٢٣٦ ).

<sup>(</sup>١٨٠) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٤: ٢٠٠ ) .

قبل مَوْتِه » فَشَبُّه الصَّلاَحَ بالعَسَل .

وكذلك قَوْلُهُ: «حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ »(١٨١). [شَبَّه لَذَّة الجِمَاعِ العَسَلِ ، والعَرَبُ تُؤَنَّثُ بالعَسَلِ ، والعَرَبُ تُؤَنَّثُ العَسَلِ ، والعَرَبُ تُؤَنَّثُ العَسَلِ وَتُذَكِّرُهُ. وقال ابن الأعرابي: العَسْلُ: طِيبُ الثَّنَاءِ ](١٨٣).

قوله: « ومَاتَ العُسْلُوجُ »(١٨٤). قال الليث: العُسْلُوجُ: الغُصن ابنُ سَنَةٍ. وقيل العَسَالِيجُ: عروقُ الشَّجَرِ.

## ﴿ باب العين مع الشين ﴾

قَالَ صَعْصَعَةُ بن نَاجِية : « اشْتَرَيْتُ مَوْءُودَةً بناقتين عُشْرَاوَيْنِ ». العُشْرَاءُ : التي أتَى عَلَيْها في الحَمْلِ عَشْرَةُ أَشْهُرٍ .

[ « ويومُ عَاشُورَاء ». هو العاشِرُ من المحرَّم عند الجمهورِ ، وقال ابنُ عُبَّاس ِ: هو التَّاسِعُ قال الأزهريُّ : كَأَنَّه تَأَوَّل فيه عِشْر الورْدِ إِنَّهـا تِسْعةُ أَيَّـام ٍ ، وهو الذي رواه اللَّيثُ عن الخليل ِ ولَيْسَ ببعيدٍ من الصَّوَابِ ](١٨٥٠) .

في الحديث: « النَّسَاءُ لا يُعْشِرُن »(١٨٦). أي لا يُؤخَذُ العُشْرُ من حلِيِّهِنَّ ، وكذلك قول بَعْضِهِم: يُشْترطُ أن لا تُعْشَرَ. أي: لا يُؤخَذُ منها العُشْرُ.

<sup>(</sup>١٨١) أخرجه أحمد في (٦: ٢٢٩).

<sup>(</sup>١٨٢) جاء في (ف): «كناية عن حلاوة الجماع شبهها بالعسل».

<sup>(</sup>١٨٣) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٨٤) الفائق (٢: ٢٧٩).

<sup>(</sup>١٨٥) الزيادة ما بين الحاصرتين من نسخة (ط).

<sup>(</sup>١٨٦) انظر مسند أحمد (١: ١٩٠).

قوله: « وتَكْفُرْنَ بِالعَشِيرِ »(١٨٧). وهو الزَّوْجُ، وسمِّي بذلك للمَعَاشَرَةِ.

في حديث أم زَرع : (١٨٨) : « لا تَمْلًا بَيْتَنَا تَعْشِيشاً ». أي : لا تَخُونَنَا في طعامِنَا فَتُخبأ في هذه الزاوية شيئاً ، وفي هذه الزاوية شيئاً كالطيور إذا عَشَّشَتْ. ومن رواه بالغَيْنِ فهو من الغِشِّ، وقيل: لا تمللاً بَيْتَنَا بالمَزَابِلِ والقِسْبِ كأنه عُشُ طائرٍ.

في حديثِ الحجاجِ : « لَيْسَ هذا بِعُشِّكِ فَآدْرُجِي ». يُضْرَبُ مثلًا لِمَنْ يَرْفَعُ نفسَه فوق قَدْرِها .

في الحديث: « واللهِ لو ضَرَبَكَ فُلاَنٌ بِأَمْصُوخَةِ عَيْشُومةٍ لَقَتَلَكِ »(١٨٩) . الْأَمْصُوخَةُ خُوص الثَّمامِ ، والعَيْشُومةُ: شَجَرَةً صغيرةً .

ومنه الحديث: « صَلَّى في مسجدٍ فيه عَيشومةً » .

في الحديث: « إِنَّ بَلْدَتَنَا باردةً عَشِمةً »(١٩٠). أي يَابِسَةً .

قولها : « زَوْجي العَشَنَّقُ »(١٩١) . وهو الطويلُ. وأرادت: لَيْسَ عنده إلا الطول .

« ذَهَبت عينُ ابنِ المُسَيَّبِ فكان يَعْشو بالأُخْرَى ». أي: يُبْصِرُ بها بَصَراً ضعيفاً .

<sup>(</sup>١٨٧) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، فتح الباري (١: ٤٠٥)، وأخرج مسلمٌ في كتاب الإيمان، الحديث (١٣)، وفي كتاب العيدين، الحديث (٤) وأحمد في المسند (١: ٣٠٧)، وغيرهم.

<sup>(</sup>١٨٨) تقدّم حديث أم زرع بالحاشية ( ١٢٠ ) من كتاب الشّين.

<sup>(</sup>١٨٩) الحديث في الفائق (٢: ٤٣٣).

<sup>ِ (</sup>١٩٠) ذكره في الفائق (٣: ٣٦٣ .

<sup>(</sup>١٩١) هو من حديث أم زرع وانظر الحاشية ( ١٨٨ ) السابقة.

قال أبو هريرة: « صَلَّى بنا رسولُ اللهِ إِحْدَى صَلَاتيْ العَشِيِّ »(١٩٢٠). [ قال أبو عبيد ] (١٩٣٠) يقال للمغرب والعِشَاء: العِشَاآن ، والأصلُ العِشَاءُ . فَغُلِّب على المَغْرِب، كما قالوا: الأبَوان: [ وهما الأبُ والأمُّ. قال الأزهريُّ: والمرادُ بِصَلَاتَيْ العَشِيِّ : الظُّهْرُ والعَصْرُ، ويقع العَشِيُّ على مَا بَيْنَ زَوَال ِ الشَّمْس إلى وقتِ غُرُوبها ] (١٩٤٠) .

في الحديث: « فَأَتَيْنَا بَطْنَ كَدِيدٍ عُشَيْشِيَةٍ »(١٩٥) . وهي تصغيرُ عُشيَّةٍ .

قال ابن عمر: «عِشْ ولا تَغْتَر ». والمعنى: خُذْ بالحَزْمِ والاحتياطِ. وأصله أن رجلًا أَرَادَ أَن يَسْلُكَ مَفَازَةً فاتَّكَلَ على ما فيها من الكلّإ فقيل لَه: عِشْ ولا تَغْتَر.

في الحديث: «أَنَّهُ كَانَ في سَفَرٍ فاعْتَشَىٰ في أُوَّل ِ اللَّيْل ِ »(١٩٦٠). أي: سَارَ وَقْتَ العِشَاءِ ، كما يقال: ابْتَكَرَ.

في الحديث: « احْمِدُوا الله الـذي دَفَعَ عنكم العَشْوَةَ »(١٩٧). أي: الظُّلْمَةَ. والمراد: ظُلْمَةُ الكُفْر.

ومنه قول ابنِ الأكوعِ: ﴿ فَأَخَذَ عليهم بالعُشْوَةِ ﴾ (١٩٨) أي: السَّوَاد من اللَّيْلِ ومن النَّاسِ من يَكْسِر عَيْنَ العَشْوَةِ ، [ قال ابن الأعرابي: يقال: أَوْطَأْتُهُ

<sup>(</sup>١٩٢) أخرجه البخاري في: كتاب الصلاة. فتح الباري (١: ٥٦٥)، وهو عند مسلم في المساجد (١: ٣٧)، وغيرهم.

<sup>(</sup>١٩٣) ما بين الحاصرتين ليس في (ف).

<sup>(</sup>١٩٤) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٩٥) انظر مسند أحمد (٣: ٤٦٨).

<sup>(</sup>١٩٦) أخرجه أحمد في المسند (٤: ١٦٨ )، وذكره الخطابي في غريبه (١: ٢٠٠ ).

<sup>(</sup>١٩٧) ذكره في النهاية (٣: ٢٤٢).

<sup>(</sup>١٩٨) أخرجه الامام أحمد في المسند (٤: ٥٣).

عَشْوَة وعِشْوَةً وعُشْـوَةً ، والمعنى : أَنَّهُ حَمَلَهُ على رُكُـوبِ أَمرٍ لا يتبيَّنُ رُشْـدَهُ، وأصله من عُشْوَةِ اللَّيْلِ ](١٩٩) .

« وخَبْط العشواء » مَثَلُ للذي لا يَنْظُرُ في عَاقِبَةٍ ، والعَشْوَاءُ: التي تُبْصِـرُ باللَّيْلِ فهي تَخْبِطُ بيدها كُلَّ ما مَرَّت بِهِ .

## ﴿ باب العين مع الصاد ﴾

في الحديث: « ثُمَّ يَكُونُ في آخِرِ الزَّمَانِ أُمِيرُ العُصَب ». جمع عُصْبةٍ .

في الحديث: « إِنَّ العَصُوبَ لَيَرْفُقُ بها حَالِبُها »(٢٠٠) . وهي التي لا تُدِرُّ حتى يُعْصَبَ فَخِذَاها .

قال الحجاج: « لأَعْصِبَنَّكُم عَصْبَ السَّلَمَةِ » ؛ وهي شَجَرَةٌ وَرَقُهَا القَرَظُ النَّي يُدْبَغُ به ويَعْسِرُ خُرطَ وَرَقِهَا فَتُعْصَبُ أَعْصَابُها بحبل ثم تُخْبَطُ بعصى فَيَتَنَاثَرُ وَرَقُهَا، وعَصْبُها: جَمْعُ أَعْصَابِهَا وشَدُّ بَعْضِها إلى بَعْضٍ ، وأَصْلُ العَصْبِ : اللَّيِّ .

في الحديث: « ذِكْرُ العصبية » . [ وهو أن تدعو الرَّجُلَ إلى نُصْرَةِ عُصْبَةِ ظالمين أو مَظْلُومين. قال الأزهريُّ : عَصَبةُ الرَّجُلِ : أَوْلِيَاؤُه الذُّكُورُ مَضْبَةِ ظالمين أو مَظْلُومين. قال الأزهريُّ : عَصَبةُ الرَّجُلِ : أَوْلِيَاؤُه الذُّكُورُ مَن وَرَثَتِهِ ، سُمُّوا عُصْبةً لأنهم عُصِبُوا بِنَسَبِهِ ، وكُلُّ شَيْءٍ اسْتَدَارَ بشيءٍ فقد عَصَائِب به . فالأب طرف والابن طرف ، والعَمُّ جانب ، وقِيلَ للعَمَائِم عَصَائِب من هذا .

في حديث [ ابنِ أُبَيِّ ] : اصْطَلَحُوا أَنْ يَعْصِبُوه بالعَصبَةِ ». أي يُسَوِّدُوه، وكانوا يُعَصِّبُون بالتَّاجِ .

<sup>(</sup>١٩٩) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٢٠٠) الفائق (٢: ٤٤٠)، والنهاية (٣: ٢٤٥)، وهو حديث عمر ومعاوية .

في الحديث: « اشْتَرِ لفاطمةَ قلادةً من عَصْبِ »(٢٠١). العَصْبُ: من بُرُودِ اليمنِ. قال اللَّيْثُ: وسمِّي عَصْباً لأَنَّ غَزْلَهُ يُعْصَبُ أي: يُلْوَى ، ويُفْتَلُ ثم يُصْبَغُ [ ولا يُجْمَعُ ، يقال: بُرْدُ عَصْبٌ، وبرودُ عَصْبُ لأنه مُضَافٌ إلى الفِعْل ](٢٠٢).

قال عُمَرُ: « يَعْتَصِرُ الوَالِدُ وَلَدَهُ ». أي: يَحْبِسُهُ عن الإعْطَاءِ ويَمْنَعُهُ .

« وسُئِلَ القَاسِمُ بن محمدٍ عَن العُصْرَةِ للمَوْأَةِ ». وهو مَنْعُ البنتِ من التَّوْويج . ويقالُ : اعْتَصَرَ فلانٌ فلاناً : إذا مَنَعَهُ مِنْ حقٍّ يَجِبُ عَلَيْهِ .

في الحديث: [ « كان بالله يُؤذُّنُ ] (٢٠٣) قَبْلَ الفَجْرِ لِيَعْتَصِرَ مُعْتَصِرَهُم » (٢٠٤) أي : يَذْهَبَ إلى الغَائِطِ .

« وكان إذا قَدِم دُحْيَةُ (٢٠٥) لم تَبْقَ مُعْصِرٌ إلا خَرَجَتْ تَنْظُرُ إلىه من حُسْنِهِ »(٢٠٦) . المُعْصِر : الجاريةُ أَوَّلَ ما تَحِيضُ لانْعِصَارِ رَحمِها .

[ « مَرَّت امْرَأَةُ بأبي هُرَيرةَ وَلِذَيْلِهَا عَصَرَةٌ »(٢٠٧) أي : غبارٌ أَثَارَهُ سَحْبُ الذيلِ ، وتكون العَصَرَة من فَوْحِ الطِّيبِ. شُبِّه بما يثيرُ الرِّيحَ من الأَعَاصِيرِ .

[ في الحديث : « مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ العَصْرِ ». قال اللَّيثُ: العَصْرُ: العَصْرُ: العَصْرُ: العَصْرِ ، وسميت صَلاَة العصر ] (٢٠٨) .

<sup>(</sup>٢٠١) أخرجه أبو داود في كتاب الترجُّل (٤: ٨٧)، وأحمد في المسند (٥: ٧٧٥).

<sup>(</sup>۲۰۲) الزيادة من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٢٠٣) في (ف): «أمر بلالًا ».

<sup>(</sup>۲۰ ٤) ذكره في الفائق ( ۲ : ٤٢٧ ).

<sup>(</sup>٢٠٥) هو دُحْيَة بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي القُضاعي صاحب النبي ﷺ ورسولُه بكتابه إلى عظيم بُصْرى ليُوصله إلى هرقل، وكان دُحْية جميلا وكان جبريلُ ينزلُ في صورته.

<sup>(</sup>٢٠٦) ذكره في الفائق (٢: ٤٤٠).

<sup>(</sup>٢٠٧) في (ف): « إِنَّ أَبَا هريرة مرَّت به امرأة ».

<sup>(</sup>٢٠٨) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

في الحديث: « لا يُعْضدُ شَجَرُ المدينةِ إلا لعُصْفُورٍ قَتَبٍ »(٢٠٩). عَصَافيرُ القَتَبِ : عِيدَانُهُ واحدها: عُصْفُورٌ.

في الحديث: «كَانَ لرَجل صَنَمٌ فَكَانَ يَأْتِي بِالجُبْنِ وَالزَّبْدِ فيضعُه على رَأْسِ صَنَمِهِ ويقول: أَطْعِمْ، فجاء تُعْلَبانٌ ـ وهو ذكر التَّعَالِبِ ـ فأكل الجُبْنَ والزَّبَد، ثم عَصَلَ على رَأْسِ الصَنَمِ ». أي: بَالَ . وذَكَرَ هذا أبو عبيدٍ الهروي فقال: جاء ثعْلَبانِ فَأْكَلا ثم عَصَلا وهَذَا جَهْلٌ بِالنَّقْلِ .

في الحديث: « يامِنُوا في هذا العَصَلِ »(٢١٠) وهو رَمْلٌ يُعَوَّجُ ويَلْتَـوي. ومنه قيل للأمعَاءِ الأعْصَال لالتوائِها .

#### قال الحجاج:

## « قَدْ لَفَّها اللَّيْلُ بعصلبي »

العصلييُّ الشديدُ من الرِّجال ِ(٢١١) في مَدْح ِ رسول ِ اللَّهِ: «عِصْمَةُ للَّرامِل ِ»(٢١٢). أي يمنعهم من الضَّيْعَةِ .

في الحديث: « مَنْ كَانَ عِصْمَتُهُ: لا إِله إِلا الله ». أي ما يَعْصِمُهُ من العِقَاب.

« وجاء جبريلُ وقد عَصَم تُنْيَتُهُ الغُبَارُ ». قال القتيبي: صَوَابُهُ: عَصَبَ، أي: يَبِسَ ـ أي: يَبِسَ ـ أي: يَبِسَ ـ والباء والميم تتعاقبان.

<sup>(</sup>٢٠٩) أخرجه البخاري في كتاب العلم. فتح الباري (١: ٢٠٥)، وفي كتـاب الجنائـز والبيوع والدّيات، وأحمد في المسند (١: ٢٥٣)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٢١٠) ذكره في الفائق (٢: ٣٤٦)، وهو في النهاية (٣: ٢٤٨).

<sup>(</sup>۲۱۱) ذكره في الفائق ( ٤: ١٣٠).

<sup>(</sup>٢١٢) أخرجه ابن ماجة في : كتاب الإقامة (١: ٤٠٥)، وأحمد في المسند (١: ٧).

في الحديث: « مِثْلُ الغُرَابِ الأَعْصَمِ ». قال أبو عبيدٍ: هو الأبيضُ اليَدَيْنِ . [ ومنه قيل للوُعُولِ : عُصْمٌ ، والأَنثَى مِنْهُنَّ : عَصْمَاءً ] . وقال ابن شُميْل : أبيضُ الجَنَاحَيْنِ لأَن جَنَاحَي الطَّائِرِ بمنزلةِ يديه . وقال الأزهريُّ: هو الأحمرُ الرجلين .

في الحديث: «مُقَيَّدٌ بِعُصْمٍ» والعُصْمُ: جَمْعُ عِصَامٍ: وهـورباطُ الشيءِ، ومنه عِصَامُ القِرْبةِ .

قوله: «أَصْلِحْ لي دِيني الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي »(٢١٣). أي: به أَسْتَمْسِكُ وعليه أُعَوِّلُ.

قوله: « لا تَرْفَعْ عَصَاكَ عن أَهْلِك »(٢١٤). أَرَادَ الْأَدَبَ لا نَفْشَ الْعَصَا. ويقال: شَقَّ فلانٌ عصا المسلمين أي: فَارَقَ الجماعة ، ومنه قولهم: إِيَّاكَ وقَتْلَ العَصَا. أي: احذر أن تكون قاتلًا أو مَقْتُولًا في شَقِّ عصا المسلمين.

في الحديث: «حُرِّم شَجَرُ المدينةِ إلا عَصا حَدِيدةٍ »(٢١٥). يعني عَصاً تُقْطعُ وتُجْعَلُ فيها حديدة كالحِرْبةِ .

### ﴿ باب العين مع الضاد ﴾

في الحديث : « تَقْطِرُ العِضَاةُ يَوْمَ القيامةِ دماً ». العِضَاةُ من الشَّجَرِ مال مَ شُوْكُ ، ومن العِضَاة السَّمُر والعُرفُط والعَوْسَجُ ] (٢١٦) .

[ نَهَىَ أَن يُضَحَّى بالأعْضَبِ القرن » وهو المكسور القرن ] (٢١٧) .

<sup>(</sup>٢١٣) أخرجه مسلمٌ في: كتاب الذَّكر، الحديث (٧١)، والنسائي في: كتاب السُّهْوِ (٣: ٧٣).

<sup>(</sup>۲۱٤) ذكره في النهاية (٣: ٢٥٠).

<sup>(</sup>٢١٥) ذكره في الفائق (٢: ٧٢).

<sup>(</sup>٢١٦) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>۲۱۷) الزيادة من ( ف )

« والعضباءُ ناقةُ رسول ِ اللهِ » . وهي المقطوعةُ الْأَذُنِ ، وقيل : بل هـو اسمٌ لها ، ولم يَكُنْ بها عَضَبٌ ـ وهذا اختيارُ أبي عبيدٍ .

في الحديث: « إِنَّ الحاجَةَ ليعضِبُها طَلَبُها قبل وَقْتِها ». أَي: يَقْطَعُها ويُفْسِدُها ، [ قال الأزهريُّ : والمعضوبُ في كلام ِ العَرَبِ الدَّمِنُ المخبولُ الذي لا حَرَاك به ](٢١٨) .

قوله : « لا يُعْضَدُ شَجَرُها »(٣١٩) . أي : لا يُقْطَعُ .

قوله : « ونَسْتَعْضِدُ البَرِيرَ » (٢٢٠ . أي : نجتنيه من شَجَرِهِ للأَكْلِ .

في الحديث: «كانوا يَخْبِطون عَضِيدَها». والعَضِيدٌ: ما قُطِعَ من الشَّجر يَضْربُونَهُ لِيَسْقُطَ وَرَقُهُ.

في حديثِ أُمَّ زَرْع : (٢٢١): « وَمَالًا مِنْ شَحم عَضُدَيُّ ». لم تُرَدِ العَضُدُ سَمِنَ الجسدُ العَضُدُ سَمِنَ الجسدُ كُلُه .

« وكان لِسَمُرَةَ عَضُدٌ مِنْ نَخْلِ ». أي طريقةٌ من النَّخْل ، وقال بعضهم: إنما هو عَضِيدٌ قال الأصمعي : إذا صار للنخلة جِذْعٌ تُتَنَاول منه فه و عضيدٌ، وجمعه عَضَدَان .

في الحديث: « من تَعَزَّى بِعَزَاءِ الجاهليةِ فأعِضَّوه بهَنِ أبيه ولا تَكْنُوا » (٢٢٢) أي: قولوا له أعْضُضْ بأيرِ أبيك ولا تُكْنُوا عن الأيْرِ بالهَنِ تنكيلاً

<sup>(</sup>٢١٨) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٢١٩) تقدّم الحديث بالحاشية (٢٠٩) من هذا الباب.

<sup>(</sup>٢٢٠) هو من حديث طهفة، وهو في النهاية (٣: ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢٢١) تقدّم حديث أم زرع بالحاشية ( ١٢٠ ) من كتاب الشِّين.

<sup>(</sup>٢٢٢) تقدُّم في (عزي ) من هذا الباب.

له(٢٢٣) ـ وقد سَبَقَ معنى تعزَّى .

في الحديث: «ويكونُ مُلْكُ عَضُوضٌ »(٢٢٤). [أي: فيه عَسَفٌ إ(٢٢٠) كَأَنَّه يَعُضُّ الرعايا بالأَذَى .

« أُهْـدِي إلى رسول ِ اللهِ [ شيءً ](٢٢٦) من التَّعضوض ِ »(٢٢٠) . [ قال الأزهريُّ : هو تمر أسود ](٢٢٨) .

« وجيء بماعَز وهو أَعْضَلُ ». أي كثيرُ اللَّحْمِ .

وقال عمر: « أَعْضَلَ بِي أَهْلِ الكُوفَة ». أي: صَعْب عليَّ مُدَارَاتُهم .

وقال عمر : « آه من مُعْضِلَةٍ لَيْسَ لها أبو حَسَنٍ ». أي : مَسْأَلَةٍ صعبةٍ . « وداءً عُضَالٌ ». أي : شديدً .

قوله: « لا تَعْضِيةَ في ميراثٍ إلا فيما حَمَلَ القَسْمُ ». وذاك إِنْ خُلِّفَ مَا لَوْ قُسِمَ أَضَرَّ بالوَرَثَةِ أو ببعضهم كالجوهرةِ والحَمَّامِ. والتَّعْضِيَةُ: التفريقُ.

« ولعَنَ العَاضِهَةَ والمُسْتَعْضِهَةَ »(٢٢٩) . وهي السَّاحِرَةُ والمُسْتَسْحِرَةُ . قوله : « أَلا أَنْبِئكم ما العِضَةُ »(٢٣٠) . هي النَّمِيمَةُ .

<sup>(</sup>۲۲۳) ذكره في النهاية (٣: ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢٢٤) الذي في مسند أحمد (١: ١١٦)، سيأتي على النَّاسِ زمانٌ عضوضٌ، وانظر النهاية (٣:

۲۵۲ )، والفائق (۲: ۴۶۳ ).

<sup>(</sup>٢٢٥) ما بين الحاصرتين من (ط).

<sup>(</sup>٢٢٦) الزّيادة من ( ف ).

<sup>(</sup>٢٢٧) انظر مسند أحمد (٤: ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢٢٨) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>۲۲۹) النهاية (٣: ٢٥٥ ).

<sup>(</sup>٢٣٠) أخرجه مسلم في كتاب البر (٤: ٢٠١٢)، والإمام أحمد في المسند (١: ٣٧٤)

### ﴿ باب العين مع الطاء ﴾

قال طاووس: « لَيْسَ في العُطبِ زَكاة »(٢٣١). يعني القُطْنَ .

في الحديث: «لم يكن بِعَطْبُول ٍ »(٢٣٢). وهو الممتدُّ القَامَةِ الطويـلُ لعُنُق .

في الحديث: «كَانَ يَكْرَه تَعَطُّرَ النِّسَاءِ ، ويُشَبِّهُهُنَّ بالرَّجلِ »(٢٣٣) . قالوا: أراد تعطُّل ـ واللام والراء تتعاقبان ، كما يقال سَمَلَ وسَمَرَ، فَكَرِه أن تكونَ المرأةُ عُطْلًا لا حليَّ عليها ولا خِضابٌ .

في الحديث: « سُبْحَان الذي تَعَطَّف العِزَّ » (٢٣٤). المعنى : تَرَدَّى به، والعِطَافُ: الرِّدَاءُ . [ وسُمِّي الرِّداءُ عِطَافاً لوقوعِهِ على عَطْفَي الرَّجُلِ وهما ناحِيَتا عُنُقِه. وهذا مثل لجلال الله \_ سبحانه ] (٢٣٥) .

في صفةِ عائشةَ أَبَاها: « وأُوذَمَ العَطِلةِ »(٢٣٦). وهي النَّاقَةُ الحَسَنَةُ، وقيل: الدَّلو تُرِك العملُ بها حينا وتعطَّلت فأُوذَمها: أي شَدَّ فيها الوَذَمَ واسْتَقَى بها .

قوله: «حتى ضَرَبَ النَّاسَ بِعَطَنٍ »(٢٣٧). العَطَنُ: واحدُ الأَّعْطَانِ، وهو مَبْرَكُ الإِبِلِ عند الماءِ. ومعنى الحديث: رُوُوا وأَرْووا إِبِلَهم، فَأَبْرَكُوها

<sup>(</sup>۲۳۱) من قول طاووس. الفائق (۲: ٤٤٦).

<sup>(</sup>٢٣٢) أخرجه مسلم (٤: ١٨١٨)، والترمذي (٥: ٥٩٨).

<sup>(</sup>٢٣٣) انظر سنن أبي داود (٤: ٧٩)، ومسند أحمد (٤: ٤٠٠، ٤١٤، ٢١٨).

<sup>(</sup>٢٣٤) أخرجه الترمذي في الدعوات (٥: ٤٨٤).

<sup>(</sup>٢٣٥) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٢٣٦) تقدم الحديث بطوله بالحاشية (١٠٨) من كتاب الشين.

<sup>(</sup>٢٣٧) أخرجه البخاري في كتاب تعبير الرؤيا. فتح الباري (١٢: ٤١٢)، و (١٢: ٤١٤)، و (٢٣: ٤١٤)، ومسلم في فضائل الصحابة (٤: ١٨٦٠)، وأحمد في « المسند » (٢: ٢٨، ٣٩، ٤٨٩)، وغيرهم.

عند الماءِ.

ومن هذا: « لا تُصَلُّوا في أَعْطَانِ الإِبِلِ » .

في الحديث: « وفي البيت أُهُبٌ عَطِنةٌ »(٢٣٨) . أي: مُنْتِنَةٌ. يقال [ : عَظَنْت الجَلْدَ: إِذا جعلته في الدِّباغ حتى يُنْتِنَ ](٢٣٩) .

في صفة رسول ِ اللهِ : « فإذا تُعُوطِيَ الحَقّ لم يَعْرِفْهُ أَحَدٌ » (٢٤٠) . أي : إذا تُعُرِّضَ لإِبطَال ِ حقِّ تَغيَّرَ حتى كَأَنَّهُ لَيْسَ بِهِ .

في صفةِ عائشةً أبَاها: « لا تَعْطُوه الأَيْدِي »(٢٤١). أي: لا تَبْلُغُه فَتَتَنَاولُه.

### ﴿ باب العين مع الظاء ﴾

« كَانَ زُهَيْرُ لا يُعَاظِل بين الكَلَام ». أي : لا يُعَقِّدُهُ.

ومنه : « تَعَاظَلَت الكِلَابُ ». أي : تَلاَزَمَتْ في السِّفَادِ .

## ﴿ باب العين مع الفاء ﴾

[ في الحديث: « إِذَا كَانَ عِنْدَكَ قُوتُ يَوْمِكَ فَعَلَى الدنيا العَفَاءُ ». قال أبو عبيدٍ (٢٤٢): هو الترابُ ](٢٤٣).

<sup>(</sup>٢٣٨) الفائق (٢: ١٨١) من حديث عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_

<sup>(</sup>٢٣٩) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢٤٠) ذكره في النهاية (٣: ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢٤١) تقدم بطوله بالحاشية ( ١٠٨ ) من كتاب الشين.

<sup>(</sup>٢٤٢) قاله: أبو عبيد في غريبه (٤: ٣٨٩)، وهو من حـديث صفوان بن محـرز وهي تابعي ثقـة ترجمته في التهذيب (٤: ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢٤٣) ما بين الحاصرتين من (ف) فقط.

«كان ابنُ الزُّبيسِ أَعْفَتَ ». قال الأَصْمَعِيُّ: هـو الكَثِيْر التَكَشُّفِ إِذَا جَلَسَ .

« وشكت امرأةٌ قِلَّة نَسْلِ غَنَمِها ورسلِها ، فقال: ما أَلْوَانُها ؟ . قالت : سودٌ . قال: «عَفِّرِ» (٢٤٤) . يقول: اخْلُطيها بعُفْرٍ ، والعُفْرُ: البيض بياضاً ليس بالخَالِص .

قوله : « لَذَهُ عَفْرَاءَ أُحبُّ إِلَى اللهِ من دم ِ سَوْدَاوَيْنِ »(٢٤٥) .

ومنه : « يُحْشَرُ النَّاسُ على أَرْضِ عَفْرَاءَ »(٢٤٦) .

ومنه : « حَتَّى تُرَى عُفْرَةُ إِبطَيْهِ »(<sup>۲٤٧)</sup> .

[ وقال أبو جهل : « هل يُعَفِّرُ محمدٌ وَجْهَهُ بين أَظْهُرِكُم »(٢٤٨) تعفيـر الوجه : إِلْصَاقُهُ بالتُّرَابِ ، ويقال للتُّرَابِ العَفَر ](٢٤٩) .

في الحديث: « ثُمَّ مُلْكٌ أَعْفَرُ »(٢٥٠) . أُخِذَ من العَفَارةِ وهي الشَّيْطَنَةُ والدَّهاء .

ومنه : « إِنَّ اللهَ يَبْغَضُ العِفرِيةَ النِّفرِية »(٢٥١) وهو المُوتَّق الحَلْقِ

<sup>(</sup>٢٤٤) ذكره في النهاية (٣: ٢٦٠ ).

<sup>(</sup>٢٤٥) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (٢: ٤١٧).

<sup>(</sup>٢٤٦) أخرجه البخاري في الرقاق، فتح الباري ( ١١: ٣٧٢)، ومسلم في كتاب المنافقين ( ٤: ٢١٥٠ ).

<sup>(</sup>٢٤٧) أخرجه البخاري في كتاب الهبة. فتح الباري (٥: ٢٢٠)، وأبو داود في كتاب الإمارة (٣: ١٣٥)، والامام أحمد في مسنده (٥: ٢٣٤)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢٤٨) أخرجه مسلمٌ في كتاب المنافقين (٤: ٢١٥٤)، والامام أحمد في مسنده (٢: ٣٧٠).

<sup>(</sup>۲٤۹) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط. (۲۵۰) أخرجه الدارمي في كتاب الأشربة باب (۸).

<sup>(</sup>۲۵۱) كان ﷺ يبايع الناس وفيهم رجل دُحْسُمَان، وكان كلَّما أتى عليه أخَّره حتى لم يبق غيره، فقال له رسول الله ﷺ هل اشتكيت قط؟ قال: لا. قال: فهال رُزئت بشيء ؟ قال: لا. =

المُصَحَّحُ الشَّدِيدُ ذو الدهاء وأصله: العِفْر. فَزِيدت الهاءُ والياءُ. والنفريةِ إِنْبَاعٌ.

وقال رجلٌ: « مَالِيَ عَهْدٌ بِأَبْهُلِي مُنْذُ عَفَارِ النَّخْلِ ». وعَفَارُها: تَلْقِيحُها، وإصلاحُها. وكانت تُوبَّرُ وتُعَفَّرُ أربعينَ يوماً لا تُسْقَى بعد الإبارِ. والعَفَّارُ: الذي يُلَقِّحُ النَّخْلَ، ومنه أُخِذَ: تَعفير الوحْشِيَّة لولدها إذا أرادت فِطَامه، فإنها تَقْطَعُهُ عن الرَّضاع أَيَّاماً، فإذا خَافَتْ عليه أن يَضُرَّه ذلك ردَّته إلى الرَّضَاع كذلك تَارَاتٍ حتى يَسْتَمِرَّ.

في حديث معاذٍ: «أو عِـدْلُهُ من المُعَـافِريّ ». وهي بُـرُودٌ منسوبة إلى مَعَافِر، وهي قبيلة باليمن، [ وقيل: بل هي بالفُسْطاط ](٢٥٢).

ومثله: « دَخَلَ عمرُ (۲۰۳ المَسْجِدَ وعليه ثوبان مُعَافِريّان » .

في حديث حَنْظَلَة : « فإذا رَجَعْنَا عَافَسْنَا الأَرْوَاح »(٢٥٤). المعافَسة : ملاعبة النّسَاء.

ومنه قول عَليِّ عليه السلام -: « يَمْنَعُ من العِفَاسِ خَوْفُ الْمَوْتِ ». [ قال الليث: والرَّجُلُ يَعْفِسُ المَوْأَةَ بِرِجْلِهِ: إذا ضَرَبَها على عَجِيزَتِها يعافِسُها وتُعَافِسُه. وقال غيره: المُعَافَسَةُ: المُمَارَسَةُ. يقال: فُلانٌ يُعَافِسُ الْأُمُورَ: أي يُمَارِسُهَا ويُعَالِجُها ] (٢٥٥٠).

فقال: إن الله يبغض العِفْريَّة النَّفريَّة الذي لم يُرزأ في جسمه ولا ماله.
 ذكره في الفائق (١: ٤١٤، وقال: العفرُ والعفرية: القوي المتشيطن، والنفرية إتباع.

<sup>(</sup>٢٥٢) الزيادة من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٢٥٣) في ( ف ): دخل ابن عمر، وكذا في النهاية ( ٣: ٢٦٢ ).

<sup>(</sup>٢٥٤) أخرج مسلمٌ في التوبة (٤: ٢١٠٦)، والترمذي في القيامـة (٤: ٦٦٦) وذكره الخـطابي في غريبه (١: ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢٥٥) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

قوله: « أُعْرِفُ عِفَاصَها »(٢٥٦) وهو الوعَاءُ الَّذِي تكونُ فيهِ .

« وَأَمَرَ بِإِعَفَاءِ اللَّحَى »(٢٥٧). وهُو أَن تُـوَقَّرَ، ويقَال: عَفَا الشَّعْرُ: كَثُرَ وَقَلَ، فهو من الأَضَّدادِ. ومن الكَثْرَةِ قَوْلُهم: إذا دَخَلَ صَفَرَ، وعَفَا الوَبَرُ .

ومثله: « أَنَّهُ غُلَامٌ عافٍ »(٢٥٨). أي وَافِرُ اللَّحْمِ .

[ وكانَ عليٌ - عليه السلام - لا يجيز في النُّكَاحِ العَفَلَ ». قال ابن الأعرابيّ: العَفَلُ: نَبَاتُ لَحْمِ يَنْبُتُ في قُبُلِ المَوْأَةِ . قال أبو عمرو: العَفَلُ: لا يكونُ إلّا في الأَبْكَارِ، ولا يصيب المرأة إلا بَعْدَ ما تَلِد ](٢٥٩) .

وسئل ابن عَبَّاس : «ما في أموال أَهْلِ الذِّمَّةِ ؟ فقال: العَفْو». والمعنى: أَنَّهُ قَدْ عُفِي لَهُمْ عَن ما فيها من الصَّدَقَةِ والعُشْرِ.

« وخَلُّف أبو ذرٍّ أَتَانَيْن وعِفْواً ». وهو الذَّكر من أولادِ الحَمِيرِ .

في الحديث: « ويَرْعَوْن عَفَاءَها »(٢٦٠). العَفَاءُ: ما ليس لأحدٍ فيه ملك .

ومنه: « أَنَّهُ أَقْطَعَ مِنْ أَرْضِ المدينةِ ما كان عَفَاءً ».

[ في الحديث: «سَلُوا اللَّه العَفْوَ والعَافِيَةَ والمُعَافَاةَ »(٢٦١). قال ابن

<sup>(</sup>٢٥٦) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق. فتح الباري ( ٩: ٤٣٠ ) ، وأعاده في الأدب، باب (٧٥) وغيرها، وأخرجه مسلم في أول كتاب اللقطة (٣: ١٣٤٧ ) ، وأحمد في المسند ( ٤: ١١٦ ) ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٢٥٧) أخرجه مسلمٌ في الطهارة (١: ٢٢٢)، وأحمد في المسند (٦: ١٣٨)، وغيرهما.

<sup>(</sup>۲٥٨) ذكره في الفائق (٣: ٣٩٣).

<sup>(</sup>٢٥٩) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٢٦٠) الفائق (٣: ٤٣٥).

<sup>(</sup>٢٦١) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد. فتح الباري (٦: ١٢٠)، و (٦: ١٥٦)، وأعاده في كتاب التمنيّ ، باب (٨)، وأخرجه مسلمٌ في: كتاب الجهاد (٣: ١٣٦٢)، والإمام أحمد في مسنده (١: ٤، ١١)، وغيرهم.

الأنباري: العَفْوُ: مَحْوُ الذَّنْبِ من قَوْلِهِم: عَفَت الرَّيَاحُ الآبَارُ، وقال الأزهريُّ: وأما العافيةُ فَمِنَ الأمراضِ، وأمَّا المُعَافَاةُ فأن يُعَافِيكَ من شَرِّ النَّاسِ، ويعافيهم منك ](٢٦٢).

في الحديث: «وما أَكَلَت العَافِيَةُ منها فَهُ وَله صَدَقَةٌ » [قال أبو عبيد (٢٦٣): الواحِدُ من العافيةِ: عافٍ، وهو كُلُّ من جَاءَكَ يَطْلُبُ فضلًا، وقد تكونُ العافيةُ في هذا الحديث من النَّاسِ وغيرهم ](٢٦٤) ويُرْوَى: «العوافي » وهي السِّبَاعُ والوَّحْشُ والطَّيْرُ.

[ ومنه: « تَغْشَاها العَوَافِي » ](٢٦٥) .

#### ﴿باب العين مع القاف﴾

«كَانَ عمرُ يُعَقِّبُ الجُيُوشَ في كُلِّ عَامٍ ». أي: يَرُدُّ قَوْماً ويَبْعَثُ آخرين [ يُعَاقِبُونَهُمْ ](٢٦٦) .

في الحديث: « من عَقَبَ في صلاةٍ فهو في صَلاَةٍ »(٢٦٧). أي من أَقَامَ بعدما تَفَرَّغ من الصَّلاةِ في مَجْلِسِهِ .

« وسُئِلَ أَنسٌ عن التعقيبِ في رمضانَ فَأَمَرَهُم أَن يُصَلُّوا في البيوتِ ». قال الخَطَّابي: التعقيب: أَن تُصَلِّي عُقَيْبَ التَّرَاوِيحِ ، وكُلُّ من أَنَىٰ بِفِعْلٍ في

<sup>(</sup>٢٦٢) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٢٦٣) في غريب الحديث (١: ٢٩٧).

<sup>(</sup>٢٦٤) ما بين الحاصرتين زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢٦٥) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٢٦٦) ليست في (ف)، والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الإمارة (٣: ١٣٨).

<sup>(</sup>٢٦٧) ذكره في الفائق (٣: ١٢)، وقال: هو أن يُقيم في مُجلسه عقيب الصلاة، يقال: صلىً القوم، وعقّب فلانٌ بعدهم، وحقيقةُ التعقيب إتباعُ العمل عملًا.

إثْرِ آخَرَ فقد عَقَّبَ، فَكَرِهَ أَنْ يُصَلُّوا في المَسْجِدِ، وأَحَبَّ أَن يَكُونَ ذلك في البيوتِ .

قوله: « مُعَقِّباتُ لا يخيبُ قائِلُهُنَّ » (٢٦٨). وهي التَّسْبِيحَاتُ، وإنَّما سُمِّيَت مُعَقِّباتُ لانها تعودُ مرةً بَعْدَ مَرَّةٍ، وكذلك قوله تعالى: ﴿له معقباتُ ﴾: وهي الملائكةُ تتعاقبُ فتأتي ملائكةُ اللَّيْلِ مع الليلِ، وملائكةُ النَّهارِ مع النهارِ .

ومن أسماءِ رسُولِ اللَّهِ: « العَاقِبُ »(٢٦٩). وهو آخرُ الأنبياءِ، فإنه خَلَفَ من قَبْلَهُ وَجَاءَ بَعْدَهُم .

في حديث عُمَرَ: « إِنَّهُ سَافَرَ في عَقِبِ رمضانَ ». قال أبو زيدٍ: يقال جَاءَ في عَقِبِ رَمضانَ وعلى عَقِبه إذا جاءَ وقد بَقِيَتْ منه بقيةٌ، وجاء في عُقْبِهِ: إذا جاء وقد ذَهَبَ الشَّهْرُ كُلُّهُ .

« وكانت رَايَتُهُ تُسَمَّى العُقَابَ »، والعُقَابُ: العَلَمُ الضَّخْمُ .

« ونَهَىٰ عن عِقِبِ الشَّيْطَانِ في الصَّلاة » ويروى عُقْبِ قال أبو عبيدٍ: هـو أَنْ يَضَعَ أُلْيَتَيْه على عَقِبَيْه بين السَّجْـدَتَيْنِ . [قال الأزهـريُّ: هـو الَّـذِي يسميه بعضُ النَّاسِ الإِثْعاء ]<٢٧٠ .

قوله: « ويل للعَقِبِ من النَّارِ »(٢٧١). وهي ما أَصَابَ الأرضَ من مُؤَخِّرِ الرِّجْلِ إلى موضع ِ الشَّراكِ، يقال: عَقْب وعَقِب .

<sup>(</sup>٢٦٨) أخرجه مسلمٌ (١: ٤١٨)، والترمذي في الدعوات. (٥: ٤٧٩)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٢٦٩) قال رسول الله ﷺ: «أنا العاقب الذي ليس بعده بنيٌّ». أخرجه البخاري في كتاب المناقب

<sup>(</sup>٢: ٥٥٤)، ومسلمٌ في الفضائل (٤: ١٨٢٨)، والإمام أحمد في مسنده (٤: ٨٠، ٨١،

٨٤) و (٦: ٢٥)، وغيرهم .

<sup>(</sup>۲۷۰) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>۲۷۱) أخرجه مسلمٌ (۱: ۲۱۳).

في الحديث: « كَانَتْ نَعْلَهُ مُعَقِّبَةً »(٢٧٢). أي: لها عَقِبٌ .

في الحديث: «كُلُّ غَادِيةٍ تعقِّبُ بَعْضُها بعضاً ». أي: يكون ذلك نـوباً نَهُم .

وعن شُرَيح أَنَّهُ أَبْطَلَ النَّفْخ إِلَّا أَنْ تُضْرَبَ فَتُعَاقَبَ ». أي: أَبْطَلَ نَفْخَ الدَّابَةِ برجلها إلا أن تَتْبَعَ ذلك رَمْحاً.

[ قال النَّخعي ](٢٧٣): « المتعقِّب ضَامِنٌ » أي حابِسُ الشَّيْءِ عنده لا يَرُدُّه ولا يُؤدِّي ثَمَنَهُ.

في الحديث: « مَنْ أَطْرَق فَعَقَّت له الفَرَسُ »(٢٧٤). قال الخَطَّابي (٢٧٥): عَقَّبَ بمعنى: حَمَلَتْ واسْتَبَانَ حَمْلُها، واللغة العالية: أَعَقَّتْ .

قال عُمَرُ: « هَلَكَ أَهْلُ العُقَدِ »(٢٧٦) أي: أَصْحَابُ الولاياتِ [ على الأَمْصَارِ ](٢٧٧) .

ومثله: في حديث أُبيِّ: « هَلَكَ أَهْلُ العُقْدَةِ »(٢٧٨) .

في الحدّيث: « فَإِذَا بِعُقْدَةٍ مِن شَجَرٍ »(٢٧٩). وهي البُقْعَـةُ الكثيرةُ لشّح .

في الحديث: « مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ فإن محمداً بَرِيءً منه »(٢٨٠). فيه

<sup>(</sup>٢٧٢) ذكره في الفائق (٣: ١٣)، وهو في النهاية (٣: ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢٧٣) في (ط): «في حديث النخعي».

<sup>(</sup>٢٧٤) أخرجه أحمد في المسند (٤: ٢٣١).

<sup>(</sup>٢٧٥) قاله الخطابي في غريبه (١: ٧٢٤).

<sup>(</sup>٢٧٦) أخرجه النسائي في الإمامة (٢: ٨٨)، والإمام أحمد في مسنده (٥: ١٤٠).

<sup>(</sup>۲۷۷) الزيادة من (ط) فقط.

<sup>(</sup>۲۷۸) هو في الفائق (۳: ۱٦).

<sup>(</sup>٢٧٩) ذكره في الفائق (٢: ٥٣)، وهو في النهاية (٣: ٢٧١).

<sup>(</sup>٢٨٠) أخرجه أبو داود في الطهارة (١: ٩)، والنسائي في الـزينة (٨: ١٣٥)، والإمـام أحمد في مسنده (٤: ١٠٨، ١٠٩).

قولان: (أَحَدُهما): أَنَّهُم كانوا يعقدونها في الحروبِ فَنَهاهُمْ عن ذلك. (والثاني): أن المرادَ: تَعْقِيدُ الشَّعْرِ ليَتَجعَّد .

قوله: « إني لَيُعْقَرُ حَوْضِي »(٢٨١). وهو مقام الشَّاربة . وقال أبو عبيدة: مُؤخِّره وهذا بالضمَّ .

وفي حديث: « ما غُزِي قَوْمٌ في عَقْـرِ دَارِهم إلا ذَلُّوا »(٢٨٢) وهــذا بالفَتْح ِ .

في الحديث: « فَأَعْطَاهَا عُقْرَها »(٢٨٣). والعُقْرُ: ما تُعْطاه المَرْأَةُ على وَطْيءِ الشَّبْهَةِ، وذلك أن الواطِيءَ للبِحْرِ يعقِرُها إذا [ افْتَضَّها] فَسُمِّي ما أُعْطِيَتْهُ بالعَقْر عُقْراً، ثم صَارَ للثَّيْب وغيرها .

قوله: « لا يدخُلُ الجنَّةَ معافَرُ خَمْرٍ ». وهو مُدْمِنُ شُرْبها، مأخوذُ من عُقْرِ الحَوْض والإبِل تَلازُمُهُ .

قوله: « لا عُقْـرَ في الإِسْلاَم ِ »(٢٨٤). وكـانُوا يعقـرون الإِبِلَ على قبــورِ المَوْتَى .

في الحديث: « فَرَدَّ عليهم [ رسول الله ] عَقَارَ بِيُوتِهم ». [ قال إبراهيمُ الحربي: أراد أراضيهم قال الأَزْهَرِيُّ: هذا غلط. إنما هو مَتَاعُ بُيُوتِهم وأَوَانِيْهِم ] (٢٨٥). قال ابن الأعرابيُّ: عَقَار البيت، ونَضَده: مَتَاعُه الذي لا يُبتَذَلُ إلا في الأَعْيَادِ.

<sup>(</sup>٢٨١) أخرجه مسلمٌ في الفضائل ، الحديث (٣٨) ص (٤: ١٧٩٩)، وأحمد في المسند (٥: ٢٨١).

<sup>(</sup>٢٨٢) عُقْرُ كُلِّ شيءٍ: أَصْلُهُ. وعُقْرُ الدَّار: أصلها، وقيل وَسَطُها، وهـو مَحَلَّةُ القوم، وعُقْـرُ الدار، بالفتح والضَّم: أَصْلُها. اللسان (٣٠٣٧).

<sup>(</sup>۲۸۳) ذكره في النهاية (۳: ۲۷۳).

<sup>(</sup>٢٨٤) أخرجه أبو داود في الجنائز (٣: ٢١٦)، وأحمد في المسند (٣: ١٩٧).

<sup>(</sup>٢٨٥) الزيادتان من (ط) فقط.

قوله: « مَنْ بَاعَ دَاراً أَو عَقَاراً »(٢٨٦). العَقَارُ: الضَّيْعَةُ والنَّخْلُ.

قوله: « والكَلْبُ العَقُورُ »(٢٨٧). قال سُفْيَانُ: كُلُّ سَبْع يَعْقِرُ.

في الحديث: « فَعَقَرَ حَنْظَلَةُ بن الرَّاهِبِ بأبي سفيانُ بنُ حرب »(٢٨٨).

يقال: عَقر. أي: عَرْقَب دَابَّتُهُ.

قال عمر: « سَمِعْتُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ مات فَعَقِرْتُ ». أي: تَحَيَّرْتُ ودُهشْتُ .

قوله: « عَقْرَى حَلْقى » أي: عَقَرَهـا اللَّهُ وحَلَقَها، وظَاهِرُهُ الـدُّعَاءُ، ولا يرادُ به الدُّعَاءُ وقال أبو عبيد: صوابه: عَقْراً حَلْقاً لأن معناه: عَقَرَها الله عَقْراً .

قال ابنُ عبّاس : « لا تَأْكُلُوا من تَعَاقُرِ الْأَعْرَابِ ». وذلك أنهم يَتَبارُون في الجُودِ رِيَاءً وسُمْعَةً، فيعقر هذا، ويعقر هذا حتَّىٰ يَعْجَزَ أَحَدُهما .

قالت أُمُّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ: « سَكَّنَ الله عقيراك فلا تُصْحِريها »(٢٨٩). أي: أَسْكَنَكَ بَيْتَكِ وعَقَارَكِ، وسَتَرَكِ فيها فلا تُبْرِزِيها، قَالَتْ لها هذا حِينَ خُرُوجِها إلى البَصْرَةِ.

في الحديث: « أَقْطَعَ فُلاناً نـاحيةً واشْتَرَطَ عليه أن لا يُعْقَـرَ مَرْعَـاهَا ». أي: لا يُقْطَعَ شَجَرُها.

<sup>(</sup>٢٨٦) أخرجه ابن ماجة في الرُّهون (٢: ٨٣٢)، وأحمد في المسند (٣: ٤٦٧).

<sup>(</sup>٢٨٧) الحديث: «خمسٌ من الدَّوابُ لا حرج على من قتلهن: الغُرابُ والحداةُ والفارة والعقرب والكلبُ العقور».

أخرجه البخاري في: كتاب الصيد، فتح الباري (٤: ٣٤)، وأعاده في بدء الخلق باب (١٦)، وأخرجه مسلم في كتاب الحج الأحاديث (٦٦ - ٦٩) و (٧١ - ٧٧) ص (٢: ١٥٥)، كما أخرجه أصحاب السُنَنَ والدارمي في المناسك، ومالك في الموطأ وأحمد في المسند (١: ٢٥٧)، وغيرها.

<sup>(</sup>۲۸۸) ذكره في النهاية (٣: ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢٨٩) تقدَّم في «صحر».

[ قـوله: « مـع الغُلام عقيقتـه » (٢٩٠). فَسَمَّى الشَّـاةَ عقيقـةً لأن الشَّعْرَ يُحْلَقُ عنهـا عند الـذبْح وأَصْـلُ العَقِّ: الشَّقُّ والقَطْعُ. فَسُمِّيَت الشَّعْرَةُ عقيقـةً لأنها تُقْطَعُ، وسُمِّيَت الذَّبِيحَةُ عقيقةً لأَنَّهُ يُشَقُّ حُلْقُومُها بالذَّبْح ِ.

وقَالَ عُمَرُ في حقِّ رَجُلٍ: «إِنَّه عَقِسٌ لَقِسٌ». قال الأزهريُّ: هو الشَّدِيدُ ].

في صفته: « إذا تَفَرَّقَتْ عَقِيقَتُهُ فَرَق » وأَصْـلُ العَقِيقَةِ؛ شعْـرُ الصَّبِيِّ قبل أن يُحْلَق (٢٩١)« .

وفي لفظٍ: « إِن انْفَرَقَتْ عقيصته ». والعقيصة: الشَّعْرُ المَعْقُوصِ، وهو نحوَّ من المَضْفُورِ.

(٢٩٠) أخرجه البخاري في: كتاب العقيقة. فتح الباري (٩: ٥٩٠)، وأخرجه أبو داود في الأضاحي (٢٩: ٢٠١)، والنسائي في العقيقة (٧: ١٦٦)، وابن ماجة (٢: ١٠٧٥)، والترمـذي (٤: ١٠١).

(٢٩١) (١١٤) العقيقة: الذبيحة، وهي في الأصل الشعر الذي على رأس الموَّلود، وقيـل: المراد هو الذبح نفسه. والعقيقةُ. كانت في الجاهلية وأول الإسلام ثم نسخ الأضحى كل ذبع ٍ كان قبله، كما نسخ صوم رمضان كل صوم ٍ قبله.

والحديث المشار إليه أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٧:٥- ٨) و (١٢:٥)عن بهـز عن همـام عن قتادة عن الحسن عن سمـرة بن جندب عن النبي ﷺ أنـه قال: كـل غـلام رهينـة بعقيقته تذبح عنه، وقال بهز في حديثه: ويدمى ويسمىّ ويحلق رأسه .

وأحاديث العقيقة وردت في البخاري: كتاب العقيقة باب (٢)، وفي سنن أبي داود في كتاب إيجاب الأضاحي باب (٢١)، وفي النسائي في الأضاحي باب (٢١)، وفي النسائي في كتاب الأضاحي باب (٢١)، وفي الدارمي: كتاب الأضاحي كتاب العقيقة باب (٢). وفي ابن ماجة كتاب: الذبائح باب (١)، وفي الدارمي: كتاب الأضاحي باب (٩)، وفي الموطأ ص: ٢٢٥، ومسند أحمد: (٤: ١٧ ـ ١٨ ـ ٢١٤)، (٥: ١٧ ـ ٣٦٩ و ٤٣٠) ونأخذ نص ابن ماجة على سبيل المثال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا شعيب بن إسحاق، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن الحسن عن سمرة، عن النبي على قال: «كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبع عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويسمى».

ومثله: « فَأَخْرَجَت الكِتَابَ من عِقَاصِها »(۲۹۲). وقيل: هـو الخَيْطُ الذي يُعْقَصُ به أَطْرَافُ الذَّوَائِب.

ومنه قَوْلُ عُمَر: « مَنْ لَبَدَ أَو عَقَصَ فعليه الحَلْقُ » يعني : مِنَ المُحْرِمِين. قال أبو عبيدٍ: العَقْصُ : ضَرْبٌ من الصَّفْرِ وهو أن يُلُوى الشَّعْرُ على الرَّأْس .

في الحديث: « لَيْسَ فيها عَقْصَاءُ »(٢٩٣)، وهي المُلْتَوِيَـةُ القَـرْنَيْنِ، وكذلك العَطْفَاءُ.

وقال ابن عبَّاس: « لَيْسَ معاويةُ مِثْلَ الحَصِر العَقِص ». العَقِصُ: السَّيَءُ الأَخْلاقِ يقال عَقِص وعَكِص لغتان. ذا الحَصْرِ الضَّيِّق. وقد سبق هذا [ وأراد ابن الزبير ](٢٩٤).

في الحديث: « شَيْخٌ معقوفٌ ». وهو الكبيرُ المُنْحَنِي .

في حديث الصِّرَاطِ: «عليه حَسَكَةٌ عَقْنَفَاءٌ »(٢٩٥) ويروى عَقِيفَةٌ وهو من التَّعقُّفِ. أي مُعْوَجَّةٌ .

[ في الحديث: « عَقَّ عن الحَسَنِ والحُسَيْنِ »(٢٩٦). أي: ذَبَحَ عَنهما،

<sup>(</sup>٢٩٢) أخرجه مسلمٌ في : فضائل الصحابة (٤: ١٩٤١)، والبخاري في الجهاد. فتح الباري (٦: ٣٤)، وأحمد في المسند (١: ٧٩)، وغيرهم .

<sup>(</sup>٢٩٣) الحديث: «ما من صاحب غنم لا يؤدي حقِّها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ماكانت فتنطِحه بقُرونها، وتطؤهُ بأظلافها، ليس فيها عقصاء ولا جلحاءً».

<sup>(</sup>٢٩٤) الزيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢٩٥) أخرجه البخاري في: التوحيد. فتح الباري (١٣: ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢٩٦) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب العقيقة (٢: ٥٠١)، وأخرجه أبو داود في الأضاحي في باب: في العقيقة، والنسائي في كتاب العقيقة، في باب: كم يعق عن الجارية، وأحمد في المسند (٥: ٣٦١).

وأصل العَقِّ: الشُّق « وجاء رجل يقود فَرَساً عقوقاً ». وهي الحامل ](٢٩٧)

[ وقوله ](٢٩٨): « كالإبل المُعَقَّلَةِ »(٢٩٩) أي: المَشْدُودَةِ بالعُقْل .

في الحديث: « قَضَى بِدِيَةِ شَبْهِ العَمْدِ على العَاقِلَةِ »(٣٠٠) وهم العُصْبَةُ، وهم العُصْبَةُ، وهم القَرَابَةُ من قِبَلِ الأب

قال ابنُ المسيب: « المرأةُ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إلى ثُلُثِ دِيَّتِها » يعني أن مُوضَّحَتَه ومُوضَّحَتها سَوَاءً، فإذا بَلَغَ العَقْلُ نِصْفَ الدِّيةِ صارت دِينةُ المرأةِ على النصفِ من ديةِ الرَّجُلِ .

[ قال عليٌ \_ عليه السلام \_ « ما عِنْدَنَا إِلاَّ ما فِي هذه الصَّحِيفَةِ. قيل وما فيها. قال: العَقْلُ »(٣٠١) يعني ما تتحمله العَاقِلَةُ ](٣٠١) .

في الحديث: «عَلَى كُلِّ بَطْنِ عُقُولةٍ »(٣٠٣). البَطْنُ: من القبيلة، ويريد بالعَقُولَةِ: أنها تَعْقِلُ عن صَاحِبِها. والمراد أن الدَّية على العَاقِلَةِ [قال الأزهرِيُّ: العَقْلُ في كلام العَرَب: الدِّيةُ، سُمِّيتْ عَقْلًا لأَنَّ الدِّية كانت في الجَاهِليَّة إبلًا لأنها كانت أَمْوَالُهم، فسميت الدِّيةُ عَقْلًا لأن العَاقِلَ كانت تُكلَّف أن تَسُوقَ إبِلَ الدِّيةِ إلى فِناءِ وَرَثَةِ المَقْتُولِ فَيَعْقِلُها بِالعُقْلِ، ويسلمها إلى

<sup>(</sup>٢٩٧) ما بين الحاصرتين من (ف) فقط.

<sup>(</sup>۲۹۸) في (ف): «في الحديث ».

<sup>(</sup>۲۹۹) الحديث: «إن مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعُقَّلة». فتح الباري (۹: ۷۹)، مسلم (۱: ۵۶۳)، ابن مساجة (۲: ۱۲، ۲۳۰)، مسند أحمد (۲: ۱۷، ۲۳، ۳۰، ۶۶، ۱۲۲).

<sup>(</sup>٣٠٠) انظر الترمذي (٤: ٢٧)، وابن ماجة (٢: ٨٧٩).

<sup>(</sup>٣٠١) أخرجه البخاري في بـاب كتابـة العلم. (١: ٣٨) وفي باب فكــاك الاسيــر (٤: ٨٤). ط. بولاق. وأحمد في المسند (١: ٧٩).

<sup>(</sup>٣٠٢) ما بين الحاصرتين من (ط).

<sup>(</sup>٣٠٣ أخرجه مسلمٌ في: كتاب العتق (٢: ١١٤٦)، والنسائي في القسامة (٨: ٥٤)، وأحمــد في المسند (٣: ٣٢١)، .

أوليائِهِ، قال الأصمعي: ثم كَثُرَ اسْتِعمَالهم هذا الحَرْفَ حتَّىٰ قالوا: عَقَلْتُ المَقْتُولَ: إذا أعطيته دِيتَه دَنَانِيرَ أو دَرَاهِمَ ](٣٠٤).

في الحديث: « بَرِىءَ من الكِبْرِ من اعْتَقَلَ الشَّاةَ »(٣٠٥) وهو أن يَضَعَ رَحْلَها بَيْنَ سَاقِهِ وَفَحْذِهِ ثم يحلبها قال أبو بكر: « لو مَنعُونِي عِقَالًا »(٣٠٦). وفيه ثلاثة أقوال أحدها: أنَّه صَدَقَةُ عام . قاله أبو عبيدٍ (٣٠٧) والثاني: أنَّهُ الحَبْلُ الَّذِي تُعْقَلُ به الفَرِيضةُ قاله ابن عائشة \_ . والثالث: ما يُسَاوِي عِقَالًا حكاه الخطابي (٣٠٨) .

<sup>(</sup>٢٠٤) ما بين الحاصرتين من (ط).

<sup>(</sup>٣٠٥) ذكره في الفائق (٣: ١٨).

<sup>(</sup>٣٠٦) أخرجه مسلم (١: ٥٢)، وأبو داود (٢: ٩٣)، والنسائي (٥: ١٤)، والبخاري (٩: ١٥).

<sup>(</sup>٣٠٧) ذكره أبو عبيد في غريبه (٣: ٢١٠).

<sup>(</sup>٣٠٨) حكاه الخطابي في غريبه (٢: ٤٦)، وقال معترضاً على أبي عبيد: «فسَّرَهُ أبو عبيد في غريبه، فقال: العقال: صدقة عام، وأنشد لعمر بن العدَّاء الكلبي :

سَعى عِـقــالاً فلم يـتـــرك لنــا سـبــداً فكيف لـــو قـــد سعى عمـــرو عقـــاليـن قــال أبو سليمــان: وقد خــولف أبو عبيــد في هذا التفسيـر وذهب غير واحــدٍ من العلمــاء في تفسيره إلى غير وجهٍ، وأنا أحكي أقاويلهم وأعزي كلاً منها إلى قائله بمشيئة الله وعونه .

أخبرني أحمد بن الحسين التيمي قال: سمعت محمد بن ابراهيم بن سعيد العبدي ينكر ما ذهب إليه أبو عبيد في تفسير هذا الحديث، ويقول: إنما يضرب المثل في مثل هذا بالأقل فما فوقه، كما يقول الرجل للرجل إذا منعه الكثير من المال: لا أعطيك ولا درهماً منه، وليس بالسائغ أن يقول لا أعطيك، ولا مائة ألفٍ ونحوها، وكان يقول: ليس بسائر في لسانهم أن العقال صدقة عام، والبيت الذي استشهد به ليس بالثبت الذي يحتج به.

قال: وفيه أيضاً: أن العرب لم تقل: إنا لا نقبل الصدقة إلا عاماً واحداً، ولم يكن منعهم الصدقات إلا على الأبد. فكيف يكون العقال الذي يمنعونه صدقة عام واحد وهم يتأولون في تركها، أنهم كانوا مأمورين بأدائها إلى رسول الله على ودن القائم بعده، ويحتجون بقوله تعالى وخُذْ مِنْ أموالَهِم صَدَقَةً تُطهِرهُم وتُزكيهم بِهَا الآية، ويَزعمون أن تطهير من بعده وتزكيته لهم ليس كرسول الله، ولذلك يقول قائلهم:

أَطَعنا رسول الله ما دام بيننا فياعجبا ما بال ملك أبي بكر

في حديث الدَّجَّالِ: «ثُمَّ يَأْتِي الخِصْبُ فَيُعَقِّل الكَرْمَ »(٣٠٩). قال انفَرَّاءُ: معناه: يُخْرِجُ العُقَيْليُّ وهو الحُصْرُمُ .

قوله: « سَوْدَاءُ ولودٌ خَيْرٌ من حَسْنَاءَ عقيم ٍ »(٣١٠). وهي التي لا تَلِدُ .

= قال: وسمعت ابن عائشة يقول: العقال: الحبل: وذلك أن الصدقة كانت إذا هبط بها إلى رسول الله ﷺ عقل بكل عقال بعيران.

قال أبو سليمان: واسم الحبل الذي يقرن به البعيران القرن. مفتوحة الراء، ويجمع على الأقران، والقرن أيضاً: البعير المقرون بآخر. قال الشاعر:

ولــو عنـد غسـان السليـطي عــرست رغــا قــرن مــنـهـا وكــاس عــقـيــر وفيه قولٌ آخر ذهب إليه النضر بن شميل، قال: العرب تقول: أفرضت إبلكم إذا وجبت فيها الفريضةُ، واشنقت إبلكم.

قـال: والشنق: أن يكون في خمس من الإبـل شاةً، وفي عشـرٍ شـاتـان إلى أن تبلغ خمسـاً وعشرين، فإذا وجبت فيها ابنة مخاص فهي العقالُ.

وفيه قول آخر يحكى عن بعض أهل العلم قال: قوله: لو منعوني عقالًا معناه ما يساوي عقالًا

وفيه قول آخر: قاله أبو سعيد الضرير، قال: العقال: كل ما أخذ من الأصناف من الإبل والبقر والغنم، والثمار التي يؤخذ منها العشر ونصف العشر فهذا كله عقال في صنفه، وسمي عقالاً، لأن المؤدي له قد عقل عنه طلبة السلطان وتبعته، وعقل عنه الإثم الذي يطلبه الله به إذا منع الزكاة، قال: ولذلك سميت العاقلة التي تُؤدي دية الخطأ، لأنها إذا فعلت ذلك عقلت عن وليها تبعة أولياء المقتول.

وفيه قول آخر: قاله أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر قال: إذا أخذ المُصدِّقُ من الصدقة ما فيها، ولم يأخذ ثمنها قيل: أخذ عقالًا، وإذا أخذ الثمن قيل: أخذ نقداً وأنشد لبعضهم:

أتاناً أبو الخطاب يضرب طبله فرد ولم يأخذ عقالاً ولا نقداً قال أبو سليمان: وفي أكثر الروايات أنه قال: «والله لو منعوني عناقاً لقاتلتهم» وهو مشاكل لما ذهب إليه العبدي في معنى العقال.

وفي رواية أخرى ذكرها ابن الأعرابي: محمد بن زياد: «والله لو منعوني جديا أذوط لقاتلتهم عليه ».

(٣٠٩) تقدم حديث الدَّجال في الحاشية (٨٦) من كتاب الزاي . (٣١٠) تقدَّم في (سود). في الحديث: « وتُعقَم أصلابُ المنافقِين ولا يَسْجُدُون »(٣١١). أي تَيْبُسَ مَفَاصِلُهُم، والمَعَاقِمُ: المَفَاصِلُ .

وقال ابن عَبَّاس في الصَّبِيّ إذا عَقَى. قال الليث: العِقْيُ: ما يَخْرُجُ من بَطْنِ الصَّبِيِّ حين يُولَدُ أَسْوَدُ لَزِجٌ، وقد عَقَى يَعْقِي عَقْياً.

#### ﴿باب العين مع الكاف﴾

قوله: «أُنتُمْ العَكَّارون »(٣١٣). قال ثعلب: هم العَطَّافُون، [ وقال ابن الأعرابي: العكَّار الذي يَحْمِلُ في الحُرُوبِ تارةً بعد تارةٍ ](٣١٣) وقال الخطَّابِي (٣١٤): يريد أنتم الكَرَّارُون. والعَكْرُ الانْصِرَافُ بعد المُضِيِّ. يقال: عَكَرْت على الشَّيْءِ. أي عطفتُ عليه. قال الأصمعي: رَأَيْتُ أعرابياً يُفَلِّي تَوْبَهُ فَيَأْخُذُ البراغيث، ويَدَعُ القَمْل، فَقُلْتُ له في ذلِكَ فقال: أَبْدَأُ بالفُرسَانِ ثمَّ أَعْكِرُ على الرَّجَالة.

ومثل هذا: « أَنَّ رَجُـلًا فَجَرَ بـامرأةٍ عَكُـورةٍ »، قال القُتْيبِيّ: تقـولَ عَكَرَ عَلَيْهَا فَتَسَنَّمها وغَلَبَها على نَفْسِها .

في الحديث: « مَرَّ برجل ٍ لَهُ عَكَرَة فلم يَذْبَعْ له »(٣١٥). قال أبو عبيدٍ: العَكْرَة من الإِبلِ ما بين الخَمْسِينَ إلى المَائة .

في الحديث: « اعْكِسُوا أنفسكم »(٣١٦). أي كُفُّوها .

<sup>(</sup>٣١١) من حديث ابن مسعود على ما في النهاية (٣: ٢٨٢).

<sup>(</sup>٣١٢) أخرجه الترمذي (٤: ٢١٥)، وأبو داود في الجهاد (٣: ٤٦)، وأحمد في المسند (٢: ٧٠) . ٨٦، ١١١).

<sup>(</sup>٣١٣) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٣١٤) قاله الخطابي في غريبه (١: ٣٣١).

<sup>(</sup>٣١٥) ذكره في الفائق (٣: ١٨).

<sup>(</sup>٣١٦) هو من حديث الربيع بن خيثم، وذكره في الفائق (٢ : ١٩) وهو في النهاية (٣ : ٢٨٤).

[ في الحديث: «كانوا يجتمعونَ بعكاظ». قال الأزهريُّ: عُكَاظُ: اسمُ سوقٍ من أسواقِ العرب، وموسمُ من مواسمِ الجاهليَّةِ. وكانت قبائلُ العَرَبِ يجتمعونَ بِها كُلَّ سَنَةٍ فَيَتَفَاخَرُون ويَحْضُرُها الشُّعَرَاء فَيَتَناشَدُون ما أحدثوا من الشُّعْر. قال الليث: سُمِّيتُ عكاظُ لأن العربَ كان تجتمع بها فَيَعْتَكِظ بَعْضُهُمْ بعضاً بالفَخارِ، أي: يَدْعَكُ. يقال: عَكَظَ فلان خَصْمه بالحُجَج ، وعَكَظَ دابَّتَهُ: حَبَسَها ] (٣١٧).

في الحديث: « وَكَانَ يـومٌ عِكَاكٌ »(٣١٨). والعِكَاكُ: شِدَّةُ الحَرِّ، ويَوْم عَلِيكٌ وعَكُّ .

في الحديث: «كانت تُهْدَى في عُكَّةٍ »(٣١٩). والعُكَّةُ: ما يُـوضَعُ فيـه السَّمْنُ من ظُرُوفِ الأَدَمِ .

في حـديث أُمَّ زرع: « عُكُومُهـا رِدَاحٌ »(٣٢٠). وهي جَمْعُ عِكْم ٍ، وهي الأَّحْمَالُ .

## ﴿باب العين مع اللام﴾

«كَانَتْ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمْ العِلابيُّ »(٣٢١). يعني عَصَب العُنُقِ الوَاحِدِ: عَلْبَاء. وكانت العَرب تَشُدُّ بالعَلَابيِّ الرَّطْبَةُ أَجْفَانَ سُيُوفِها فتجِفُّ عليها .

« ورَأَىٰ ابنُ عُمَر بِأَنْفِ رَجُـل ٍ أَثَرَ السَّجُـودِ فقال: لا تَعْلُبْ صُـورَتَكَ ». أي: لا تُشِنْها .

<sup>(</sup>٣١٧) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٣١٨) ذكره في الفائق (٣: ٢٥٣)، وهـو في النهايـة (٣: ٢٨٥) من حديث عُبـه بن غزوان وبنـاء البصرة.

<sup>(</sup>٣١٩) أخرجه مسلمٌ في: الفضائل، الحديث رقم (٨) ص (٤: ١٧٨٤)، وأخرجه أحمد في المسند (٣: ٣٤٠، ٣٤٧).

<sup>(</sup>٣٢٠) تقدم حديث من أم زرع بالحاشية (١٢٠) من كتاب الشين.

<sup>(</sup>٣٢١) أخرجه البخاري في: الجهاد. فتح الباري (٦: ٩٥).

بَعَثَ عَلِيٍّ عليه السلام -رَجُلَيْن وقال: إِنَّكُمَا عِلْجَانِ فَعَالِجَا » العِلْجُ: الرَّجُلُ القويُّ الضَّخْمُ وعَالِجا: أي: مارِسا العَمَل الذي نَدَبْتُكُما له.

ومنه: « إنَّ الدُّعَاءَ لَيَلْقَى البَلاءَ فَيَعْتَلِجَانِ »(٣٢٢). أي يَتَصَارَعَانِ.

قَالَتْ عَائَشَةُ عَنِ أَخِيهَا وقد مَاتَ فَجْأَةً: « مَا آسَى عَلَى شيءٍ مِن أُمرِهِ إِلَّا أَنَّهُ لم يُعَالَجْ ».

في اللام قولان أحدهما: الكَسْرِ. ثم في معناها قولان أحدهما: لم يُعالِج الأمراض والثاني: لم يعالج سَكَرَاتِ المَوْتِ، وكلاهما يكفِّر الذُّنُوبَ، وحكاهما الأزهريُّ. والثاني: فتح اللام، ومعناه: لم يَطُلَ مَرَضُه فيعالجُهُ أهله. وهذا ذكره شيخنا ابن ناصر.

في حديثِ الزَّكَاةِ ذِكْرُ القَلسِ قال ابن الأعرابي: هو العَدَسُ.

قوله: « ويأكلون عِلافَها ». وهو جمع عَلَفٍ .

في حديث أُم زرع ٍ: « وإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّق ». أي يَتْرُكُنِي كالمَعَلَّقِ .

وجاءت امرأة بابن لها وقد أَعْلَقَتْ عليه. الإعلاقُ: معالجة عُذْرَةِ الصَّبِيّ وَدَفْعِها بالإصْبَع، والعُذْرَةُ: قريبٌ من اللهاةِ. ويروى أَعْلَقَتْ عنه، وقد تجيء «على » بمعنى «عن ».

في الحديث: « تَكَلَّفْتُ إليك عَلَفَ القِرْبَةِ » وقد سَبَقَ [ في الراء ](٣٢٣) .

في الحديث: « رأيتُ أب هريرةَ وعليه إزَارٌ فِيه عَلَقٌ، وقد خيَّطهُ بالأَصْطَبَةِ ». العَلَق: أن تمر بالشوكة أو غَيْرِها فَتَعْلُقَ فَتَخْرَقُهُ، والاصْطَبْلَةُ: مُشَاقَةُ الكتَّان.

<sup>(</sup>٣٢٢) ذكره في الفائق (٣: ٢١).

<sup>(</sup>٣٢٣) الزيادة من (ف).

قوله: « تَعْلُقُ من ثِمَارِ الجَنَّةِ »(٣٢٤). أي: تَأْكُلُ . في الحديث: « وَيَجْتَزىءُ بالعُلْقَةِ »(٣٢٥) يعني: البُلْغَة .

قوله: « أَنكِحُوا الأَيَامَى وأدُّوا العَلاَئِقَ، فقيل: ما العَلاَئِقُ بينهم؟ قال ما تَرَاضَى عليه أَهْلُوهُم ». [قال شَمِر: العلائق: ما يَتَعلَّقُون به على المتزوِّج ِ يعني: المُهُور ](٣٢٦).

وسُئِلَ جَريرٌ عَنْ منزله فقال: « حَمْضٌ وعَلاَكُ ». العَلاَكُ: شجرٌ ينبت بناحيةِ الحجازِيقال له: العَلاَكُ .

في الحديث: « أُتِي بعُلاَلَةِ الشَّاةِ »(٣٢٧) يريد بقِيَّةِ لَحْمِها . قوله: « الأَنْبِيَاء أولادُ عَلَّاتٍ »(٣٢٨). المعنى: أنَّهم لأمهاتٍ مختلفةٍ

(٣٢٤) أخرجه مالكٌ في الموطأ في كتاب الجنائز (١: ٢٤٠)، والنسائي في الجنائز، باب : أرواح المؤمنين، وابن ماجة في كتاب الجنائز (١: ٤٦٦)، وأحمد في المسند (٣: ٤٥٥).

(٣٢٥) هو في الفائق (٢: ٢٦٢).

(٣٢٦) الزيادة من (ط).

(٣٢٧) الحديث : «أن النبي ﷺ أتى امرأة من الانصار، فهشَّتْ له ثوراً، وذَبَحت له شاةً، فأكل منها، ثم حانت صلاة الظُّهر فقام فتوضأ، ثم صلَّى الظُّهر، ثم أتي بعُلالة الشاة، ثم قام إلى العصر فصلًى ولم يتوضأ»

أخرجه الترمذي في الطهارة (١: ١١٦)، وأحمد في مسنده (٣: ٣٧٤)، والحميدي في مسنده (٢: ٣٧٤)، والخطابي في غريبه (١: ٧٤) وقال:

قوله: أَتِي بعُـلاَلَة الشاة، يُريدُ بقيَّة لحمها، ويُقَال لبقيَّة اللَّبن في الضرع، ولبقيَّة جري الفرس، ولبقيَّة قوة الشَّيخ علالة، قال النجاشي.

ونبجى ابنَ حبربٍ سابع في عُللتٍ

أَجَنشُى هَزيتمٌ والرَّماحُ دَواني

وقال الطُّومَّاح:

أَبَوْ السّقائهم إلّا ابتعاني ومِشْلي ذُو العُلالةِ والمشانِ

وبسسي دو المعارب والمسلم والمسلم الفضائل (٣٢٨) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء. فتح الباري (٦: ٤٧٧)، وأخرجه مسلم في الفضائل (٤: ٢١٩)، وأبو داود في : كتاب السنة (٤: ٢١٩).

ودينُهم واحدٌ يقال: هما ابنا عَلَّةٍ إذا كانا من أُمَّيْن والأَّبُ واحِدٌ .

وفي الحديث: « يَتَوَارَثُ بنو الأعْيَانِ من الإِخْوَةِ دُونَ بَنى العَلَّتِ » (٣٢٩). أي: يتوارثُ الاخوةَ للأبِ والأم دونَ الاخوةِ للأب. والعَلَّةُ: الرَّابَةُ .

وقال عَطَاءُ: « هَبَطَ [ آدمُ ](٣٣٠) معه بالعَلَاةِ » وهي السِّنْدانُ(٣٣١) . في الحديث: « ينظرُ إبراهيمُ فإذا أبوه عَيْلامٌ » وهو ذَكَرُ الضِّبْعانِ .

قُوله: « تكونُ الأَرْضُ كَالقُرْصَةِ لِيسَ فيها عَلَمٌ »(٣٣٢). وفي لفظٍ: « مَعْكُمٌ لأحدٍ ». العَلَمُ والمَعْلَم: ما جُعِلَ عَلامةً وعلماً للطُّرُقِ والحدودِ. والمعنى: أنها مستويةً [ ليس فيها ما يردُ البَصَرَ ]قال أبو عبيدٍ (٣٣٣): المَعْلَمُ: الْأَثُورُ.

قوله: «ويضع العَلَمَ» أي: يرمى بالجَبَلِ أو يخسفَ بِهِ. في الحديث: « وكَانَ رجلًا أَعْلَمَ». وهو المشقوقُ الشفةِ العُلْيا.

في حديث سطيح

«تجوبُ بي الأرضَ عَلَنْدَاة شَجَنْ»

العلنداة: القوية من النُّوق.

في الحديث: «يتراءون أهل عليين »(٣٣٤). وهو: أعلى الأمكنة. وقال أبو جهل لل الله مسعودٍ حين وَضَعَ رجله عليه: «أُعِل عَبِّيج ».

<sup>(</sup>٣٢٩) أخرجه الترمذي في الفرائض (٤: ٤١٦)، وابن ماجة في : الفرائض (٢: ٩١٥)، وأحمـد في المسند (١: ٧٩، ١٣١، ١٤٤).

<sup>(</sup>۳۳۰) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣٣١) ذكره في النهاية (٣: ٢٩٥).

<sup>(</sup>٣٣٢) الحديث أخرجه مسلمٌ في كتاب صفات المنافقين (٤: ٢١٥٠).

<sup>(</sup>٣٣٣) قاله أبو عبيد في غريبه (٤: ٢٦٢).

<sup>(</sup>٣٣٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣: ٥٠).

أي: تَنَحَّ. يقال أُعِلَ عن الوسادة وعَالَ عنها: أي تنحَّ عنها. فإذا أردت أن يَعْلُوها قُلْت: أُعْلُ عن الوسادة بضم الألف.

ومن هذا قول أبي سفيان يوم أحدٍ حين شَدَّ الأصنام : عال عنها وأراد بقوله عَنِّج : عَنِّى وهي لغة وأنشدوا

خالى عُوَيف وأبو عَلِجً المطعمان اللحم بالقشِجً وبالغَدَاة كُسْر البرنجً

في الحديث: «دعا على مُضَر حتى أكلوا العِلْهَز (٣٣٥). قال ابن قتيبة: هو أن يُؤخذ الدَّم ويْلْقَى فيه وبر الإِبل، ويشاط حتى يختلط ثم يعالج بالنار ويؤكل. وذكر قوم أنه قِرْدان يعالج بالدَّم ِمع شيءٍ من وبر الإِبل.

## ﴿ باب العين مع الميم ﴾

في حديث أُمِّ زرع : « زَوْجِي رفيعُ العِمَادِ ». أَرَادَتْ عمادَ بيتِ شَرَفِهِ. وقال أبو جهل : « هَلْ أَعْمَد من سَيِّد قبيلةٍ قَوْمَه ». معناه : هلَ زَادَ على هذا [ وهذا ليس بعادٍ ] (٣٣٧) [ وقالت نادِبةُ عُمَر لَمَّا قُتِل : « إِمَامُ الأَودِ ] (٣٣٨) وشَقَيُّ العَمَدِ » والعَمَدُ : وَرَمٌ يكون في الظَّهْرِ يقال : عِمِد البعير يَعْمَدُ .

قوله: «لا تُعْمِرو »(٣٣٩). العُمْرَى: أن تقول أَعْمَوْتُكَ دَارِي هذه عُمْرِي أو عُمْرَكَ. وعِنْدَنا أنهَ يَمْلِكُ بـذلك الـرَّقَبَةَ. وهـو قول أبي حنيفة والشافعي.

<sup>(</sup>٣٣٥) ذكره في الفائق (٣: ٢٢) وهو في النهاية (٣: ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣٣٦) تقدم حديث أم زرع بالحاشية (١٢٠) من كتاب الشين.

<sup>(</sup>٣٣٧) ما بين الحاصرتين من (ط).

<sup>(</sup>٣٣٨) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٣٣٩) ذكره في النهاية (٣: ٢٩٨).

وقال مالك: العُمْرَى: تمليك المَنَافِع ِ.

في الحديث: «عَمْرك اللَّهُ». أي: عَمَّرك.

في الحديث: «قَامَ إلى شَجَرَةٍ عُمْرِيَّةٍ يَلُوذُ بها» العُمْرِيُّ: القَدِيمُ.

قوله: «أوصاني جبريلُ بالسَّوَاكِ حتى خَشِيتُ عَلَى عُمُورِي». وهي لَحْمَاتُ ما بين الأسنانِ في الحديث: «لَعَمْرُو اللَّهِ». أي: وحياتِهِ.

في الحديث: «لا بَأْسَ أن يُصَلِّي الرَّجُلُ على عَمْرَيْهِ ». وهما طَرَف الكُمَّيْن.

في الحديث: «كَتَبَ لعمايرِ كُلْبِ »(٣٤٠). العمايرُ: جمع عِمَارَةٍ: وهي فَوْقَ البَطْنِ. قال ابن الكَلْبِي: الشَّعْبُ أَكبرُ من القبيلةِ ثم القبيلةُ ثم العمارةُ ثم البطنُ ثم الفخدُ.

في الحديث: « اعتمر رسولُ الله »(٣٤١). قال الأزهريُّ: العمرة: مأخوذة من الاعتمار وهو الزيارة .

في حديث الشَّعِبْيِّ: « أُتِيَ بِشَرَابٍ معمورٍ ». وهو الذي فيه اللبن والبَلَحُ والعَسلُ.

في حديث الاسراءِ: « فَعَمَلَتْ بِأَذُنِّهِا ». أي: أُسْرَعَتْ.

في الحديث: « إِنَّهَا لَنَخْلُ عَمِّ. أي: تَوْأُمٌ في طُولِها والْتِفَافِها.

كتب الأكيدر: «لَكُمْ المَعَامِي». وهي الأرضُ المجهولةُ.

في الحديث: «حَتَّى اسْتَوَى في عُمُمَّةِ». العَيْن والمِيمُ مضمومتان، والثانية مُشَدَّدةُ ويجوزُ فَتْحُ الَعْينِ والميم وضمُّها مع التخفيف، والمعنى:

<sup>(</sup>٣٤٠) تقدم هذا الكتاب في الحاشية (٤) من كتاب الضاد.

<sup>(</sup>٣٤١) «اعتمر رسول الله عَمْرِ». أخرجه البخاري في كتاب المغازي. فتح الباري (٧: ٣٤١) (٣٤١)، وأخرجه مسلم في كتاب الحج؛ والحديث (٢١٧، ٢١٠) ص (٢: ٩١٦ - ٩١٧)، وأخرجه أصحاب السنن كلهم في المناسك، وأحمد في المسند (١: ٢٤٦، ٣٢١) وغيرها.

استوى على طُولِهِ، واعتدال شبابِهِ قال عطاء: « إِذَا تَوَضَّاتَ فَلَم تُعَمَّمُ فَتَيَمَّم»، وهو من العُمُوم .

في ذكر الحَوْض: «إِنَّه مِنْ مَقَامِي إلى عَمَّان » قال الأزهريُّ بنصبِ العَيْنِ وتشديد الميم وهو بالشام [كذلك حفظناه عن علمائنا، وقال الخطابي: الميم حفيفة. قاله من كتاب له لطيف يُسَمَّى إصلاح الألفاظ المَرْويَّة ](٣٤٢).

في الحديث: «صَكَّةُ عُمَيٍّ » (٣٤٣). قال أبو هلال العسكريِّ: عُمَيٍّ: غزا قوماً في قائم الظَّهِيرِةِ، فَصَكَّهم صَكَّةً شديدةً. فصار مثلاً لكل مَنْ جَاءَ في ذلك الوقتِ لأنه خلافُ العَادَةِ. قال وقيل: عُمَيُّ: تصغيرُ أَعْمَى، وهو تصغيرُ التَّرْحِيم. قال ويعنى به الظَّبْيُ يَسْدَرُ من شدَّة الشَّمْسِ في الهواجرِ، فَكُلُّ منْ يَسْتَقْبِلُهُ يَصُكُّهُ. ويروى صَكَّةُ عُمَّى على وزن حُبْلَى. وهو اسم رجُل مِ

وسئل سليمانُ: ما يَحِلُّ لنا من ذِمَّتِنَا؟. فقال: مِنْ عَمَاك إلى هُـدَاك ». قال القتيبي تقول: إذا أَضْلَلْتَ طريقاً أَخَذْتَ الرَّجُلَ منهم بالمَجِيءِ معك حتى يَقِفُكَ على الطريقِ، وإنما رخَّص في هذا لأنه شَرَط عليهم في هذا، وصُولِحُوا عليه، فَأَمَّا مَنْ لَمْ يُشْترط عليه فلا يْلَزَمُهُ..

قوله: « «كَانَ في عماءٍ ». قال أبو عبيد: العَمَاء ـ محدود ـ وهو السحابُ [قال. الأزهـريُّ: وبَلَغَنِي عن أبي الهَيْثَم : « كان في عَمَّى ». مقصور، والمعنى: أنَّه كَانَ حَيْثُ لا تدركه عقولُ بني آدم ] (٣٤٤).

قوله: « مَنْ قَتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عمِّيَّةٍ »(٣٤٥)». قال أحمد بن حنبل: هذا

<sup>(</sup>٣٤٢) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣٤٣) أخرجه الإمام أحمد (١: ٥٥).

<sup>(</sup>٣٤٤) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٣٤٥) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة: الحديث رقم (٥٣، ٥٤، ٥٥) ص (١٤٣٦) والنسائي في كتاب التَّحريم (٧: ١٢٣)، وابن ماجة في الفتن (٢: ١٣٠٢)، وأحمد في المسند (٢: ٢٩٦، ٢٩٦، ٤٨٨).

الأمرُ الأعمى كالعصبيةِ لا يستبانُ وَجْهُهُ. يقال: «مات فلانُ ميتةً هِمَّيَّةً» أي . ميتة فتنة .

[ في جديث أبي رُزَيْن العقيلي: « قال: يا رسول الله، أَيْنَ كان رَبّنا قبل أن يَخْلُق السمواتِ والأرضَ؟ قال: كَانَ في عماً، ما تَحْتَه هواءً، وما فوقه هواءً ». قال الخطَّابي: ويرويه المُحَدِّثُون في عَمىً - مقصور - على وزنِ قفاً، وعصاً. يريد أنه كان في عمىً من عِلْم الخَلْقِ - وليس هذا بشيء - وإنما هو في عَمَاءٍ - محدودٌ. هكذا رواه أبو عبيدٍ وغيره من العلماء. قال: فإنها سحابٌ رقيقٌ. ورواه بعضهم في غَمَامٍ - وليس بمحفوظٍ وقال بعضهم: قوله أَيْنَ كان رَبّنا؟ يريد: أين كان عَرْشُ رَبّنا فَحُذِفَ اتّساعاً واختصاراً كقوله: « وأشربُوا في قُلُوبِهِمُ العِجْلَ » (وكان عَرْشُهُ على الماء ». قال: وذلك أن السّحابَ يَحْمَلِ الماء فكنّى وَجَلّ ﴿وكان عَرْشُهُ على الماء ﴾. قال: وذلك أن السّحابَ يَحْمَلِ الماء فكنّى عنه ] (٣٤٧).

في الحديث: « تعوَّذُوا من الأعْمَيْنِ » السَّيْلِ والحريقِ.

قوله: « مَثَلُ الشاةِ (٣٤٨) بين الرَّبَيضين تَعْمُو إلى هذه مرةً وإلى هذه مرةً » (٣٤٩). ويقال: قلان يَعْمُو: إذا ذلَّ وخَضَعَ.

في الحديث: «فَأَغَار في عِمَايَةِ الصَّبْحِ »(٥٠٠). أي: في بقيةِ ظُلْمةِ اللَّيْل ، قال الأزهريُّ. وعمود الصُّبْحِ ما استطار منه.

في الحديث: « أُكْرِمُوا النَّخْلةَ فَإِنَّها عَمَّتُكم ». قال الخَطَّابي: لم يرد به

<sup>(</sup>٣٤٦) الآية الكريمة (٨٣) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣٤٧) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٣٤٨) في (ف) : «مثل المنافق».

<sup>(</sup>٣٤٩) تقدم بالحاشية (٣١) من كتاب الرَّاء .

<sup>(</sup>۳۵۰) مسند أحمد (۳: ۳۷۱).

المناسبة في القرابة وإنما أراد التشبية، فالمشاكلة في أنَّه إِذَا قُطِعَ رَأْسُهما لم يَنْبُتْ كالآدمي. ويقال للمتشابهين أُخَوانِ، [ويقال إنها خُلِقَتْ من فَضْلِ طينِ آدمَ - ولا يَصِحُ ](٣٥١).

#### ﴿ باب العين مع النون ﴾

في حديث بعض ِ الصحابةِ: « والقَوْسُ فيها وترٌ عَنَابِلُ » أي: صُلْبٌ متينٌ.

في الحديث: « فَيُعْنِتُ وا عليكم دِينَكُمْ» (٣٥٢). أي: يُدْخِلون عليكم الضَّرَرَ فيه.

[ «وَقَالَ رَجُلٌ: يا رسولُ اللَّهِ: إِنِّي أخافُ العَنَت »(٣٥٣). يعني الزِّنَا ](٣٥٤).

في الحديث : « لمَ يَعْنِجْ نَاقَتَه» (°°°). أي : يُحذف زِمَامَها لِتَقِفَ .

في حديث الخَنْدَقِ: « وعِنَاجُ الأَمْرِ إلى أبي سفيانَ». العناجُ: حَبْلٌ يُشَدُّ تحت الدَّلْوِ، ثم يُشَدُّ إلى العُرَاقِي ليكون عَوْناً للوَذَمِ فلا ينقطعُ. والمرادُ: أن أبا سفيانَ كان [ يدبر ] (٣٥٦) أَمْرَهُم كما يَحَمْلُ ذلك الحبلُ ثَقِلَ الدَّلْوِ.

في الحديث: « الإِبلُ عَنَاجِيجُ الشَّيَاطِينِ»(٣٥٧). أي: مَطَاياها. وفي

<sup>(</sup>٣٥١) ما بين الحاصرتين من (ط).

<sup>(</sup>٣٥٢) ذكره في النهاية (٣: ٣٠٦).

<sup>(</sup>٣٥٣) أخرجه البخاري في: كتاب النكاح. فتح الباري (٩: ١١٦)، والنسائي في النكاح (٦: ٥٩).

<sup>(</sup>٤٥٤) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٣٥٥) ذكره في النهاية (٣: ٣٠٧).

<sup>(</sup>٣٥٦) في (ف): «مدبراً».

<sup>(</sup>٣٥٧) أخرجه عبد الرزَّاق في مصنف (١١: ٤٦٠) بلفظ «عناتين»، وهـو في الفـائق (٣: ٣٣)، والنهـاية (٣: ٣٠)، وذكـره الخطابي في غـريبه (١: ٦٦٢)، وقـال: العنـاجيـح: نجـائبُ الإبل، واحدها عنْجُوح.

روايةٍ: أَعْنَانُ الشياطين. وأَعْنَانُ الشَّيْءِ: نواحيه، فكأنه قـال: هي مِنْ نَوَاحِي الشياطين. أي: أَنَّها أَخْلَاقها. ويُرْوى: أَعْنَاء: وهي النواحي [ أيضاً ]

في حديث المُسْتَحَاضَةِ: «إِنَّه عِرْقٌ عانِدٌ» (٣٥٨). أي: أَنَّه كالمعانِدِ لكثرةِ ما يخرجُ منه..

وقال عمر: «وأضُمُّ العَنُودَ». قال الليث: العَنُودُ من الإِبلِ: الذي لا يُخَالِطُها، إنما هو في ناحيةٍ أبداً.

في حــديث أُبيَّ بن خَلَفٍ: « فطعنه رسولُ اللَّهِ بالعَنَزَةِ ». وهي مِثْلُ الحربةِ .

قال الشَّعبي: «العُذْرَةُ يُذُهِبُها التَّعْنِيسُ والحَيْضَةُ » . يقال: عَنَّست المَرْأَةُ: إذا كَبُرَت في بيتِ أَبَوَيْها، ولم تَزَوَّج. يقال: عَنَّستْ، وأَعْنَسَتْ، وعَنَسَت، وعَنَسَت، وعَنَسَت، وعَنَسَت، وعَنِسَت قال عمرو بن معد يكرب: «كُونُوا أَسْداً عنَاشاً ». العِنَاشُ والمُعَانَشَةُ: اعتناقُ القِرْنِ في النِّزَالِ..

وقال أبو عمرَ الزَّاهِدُ: العِنَاش: في العَدَاوَةِ، والعِنَاقِ: في الصَّدَاقةِ .

في الحديث: « كَأَنَّها البَكْرَةُ العَنْطَنَةُ »(٢٥٩). وهي الطويلةُ العُنُق في اعتدالٍ، [ وحكى الأزهريُّ عن الأصمعي قال: العَنَطْنَطُ: الطويلُ من الرِّجَالِ. وامرأةٌ عَنْطُنَطةٌ: طويلةُ العُنُقِ في حُسْنِ قوامٍ. وعَنَطُها: طولُ عُنُقِها.] (٣١٠).

قـوله: «المُؤذِّنون أَطْوَلُ النَّاسِ أعناقاً »(٣٦١). المعنى: أنهم

<sup>(</sup>٣٥٨) تقدُّمت في (عرق).

<sup>(</sup>٣٥٩) أخرجه مسلّم في : كتاب النكاح الحديث (٢٠) ص (٢: ١٠٢٤)، وأحمد في المسند (٣٥). (٣: ٤٠٥).

<sup>(</sup>٣٦٠) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٣٦١) أخرجه مسلمٌ في: كتاب الصلاة، الحديث (١٤)، وابن ماجة في الأذان (١: ٢٤٠)، وأحمد في المسند (٣: ١٦٩).

يشرئِبُّونَ لدخول ِ الجَنَّةِ .

قوله: «يَخْرُجُ عُنْقُ من النَّارِ »(٣٦٢). أي: طائفة .

في الحديث: «فْانَطَلَقْنَا مَعَانِيقَ إلى النَّاسِ »(٣٦٣). أي: مُسْرِعين. يقال: أَعْنَقْتُ إليه في الحديث: «أَعْنَقَ ليموت »(٣٦٤) العَنَقُ: ضَرْبٌ من السَّيْرِ أَشَدُّ من المَشْي.

في الحديث: «لا يَزالُ الرَّجُلُ مُعْنِقاً مَا لَمْ يُصِبُ دماً »(٣٦٥). أي: مُتَبَسِّطاً في سَيْرِهِ يومَ القِيَامَةِ [ وقال أبو بكر: « لو منعوني عَنَاقاً »(٣٦٦). قال الأزهريُّ: العَنَاق: الأُنْثَى من أولادِ المَعِزِ إذا أَتَتْ عليها سنةٌ، وجَمْعُها عُنُوق. وهذا جمعٌ نادِرٌ.

في الحديث: «كان البَيَاضُ في مُقَدَّم لحيَة رسول اللَّهِ في العَنْقفة »(٣٦٨). قال الليث: العَنْقفةُ: بين الشَّفةِ السُّفْلي وبين الذَّقْن ](٣٦٨).

في حديثِ أُمِّ سَلَمَة: «إِنَّ شَاةٍ أَخَذَتْ [ قَرْصَةً ] فقامت فأُخَذَتْه من بين لِحْيَتِها، فقال ﷺ ما كان ينبغي لكِ أن تُعَنِّقِيها». أي: تَأْخُذِي بِعُنُقِها، وتعصريها.

في الحديث : « ولا سَوَدَاءَ عَنَقْفِيزٍ»(٣٦٩). وهي الدَّاهُيةُ.

<sup>(</sup>٣٦٢) أخرجه الترمذي في أول كتـاب جهنم، وأحمد في المسنـد (٢: ٣٣٦) و (٣: ٤٠) و (٦: ٣٦٨).

<sup>(</sup>٣٦٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٦: ٢٨).

<sup>(</sup>٣٦٤) ذكره في الفائق (٣: ٤١٢).

<sup>(</sup>٣٦٥) أخرجه أبو داود في الفتن (٤: ١٠٤).

<sup>(</sup>٣٦٦) انظر الحاشية (٣٠٨) من هذا الباب.

<sup>(</sup>٣٦٧) أخرجه مسلمٌ في : كتاب الفضائل (٤: ١٨٢٢) الحديث (١٠٦).

<sup>(</sup>٣٦٨) ما بين الحاصرتين زيادة من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٣٦٩) ذكره في الفائق (٣: ٤٣٤).

[ وقال ابن أُمَيَّةَ: «كنت مع عُمَرَ، فلم يَسْتَلِم الرُّكْن الغربي. فقلت له: ألا تَسْتَلِمُهُ؟. فقال: انفُذْ عنك». قال الأزهريُّ: المعنى: دَعْهُ! والعربُ تقول: ابْعُدْ عنك وسِرْ عَنْكَ، أي: امضِ وجُر. ولا معنى لِعَنْكَ ] (٣٧٠).

في الحديث: «وأَيْنَعَتْ العَنَمَةُ »(٣٧١). وهي شجرةٌ لطيفةُ الأَغَصَّانِ يُشَبَّهُ بِهَا بِنانِ العَذَارِي وجمعها: عَنَمٌ.

في الحديث: «عَنَانُ السَّمَاءِ »(٣٧٢). أي سَحَابَتُها. الواحدةُ: عَنَانـةٌ. ويروى أَعْنَانُ السَّمَاءِ: أي نواحيها.

في حديث الوَفْدِ: « بَرِئنا من العَنَنِ». وهو الاعْتِرَاضُ والمُخَالَفَةُ ، مِنْ عَنَّ الشيءَ.

في حديث سُطَيْع : «شَأْوُ العَنَنِ». وهو اعتراضُ المَوْتِ.

[ في الحديث: « شَرْكَةُ العَنَانِ »(٣٧٣). قال ابن السكيت: اشْتَركا في شيءٍ خاص ِ كأنه عَنَّ لهما شيءً. أي: عَرَض واشترياه ](٣٧٤).

قوله: « النِّسَاءُ عَوَانٌ »(٣٧٥). أي: أُسَرَاءً.

ومثله : فَفِكُوا العَانِي<sub>»</sub>(٣٧٦).

<sup>(</sup>۳۷۰) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣٧١) من حديث خزيمة على ما في النهاية (٣: ٣١٢).

<sup>(</sup>٣٧٢) ذكره في الفائق (٣: ٣٣).

<sup>(</sup>٣٧٣) هو في الفائق (٣: ٥٧) ، وهو في النهاية (٣: ٣١٣).

<sup>(</sup>٣٧٤) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٣٧٥) «اتقوا الله في النساء، فإنهن عَوانٌ عندكم » سنن ابن ماجة في كتاب النكاح (١: ٥٩٤).

<sup>(</sup>٣٧٦) أخرجه البخاري في : كتاب الجهاد. فتح الباري (٦ : ١٦٧)، وأعاده في أول كتاب الأطعمة، وفي المرضى ؛ باب (٤) ، وفي الأحكام باب (٢٣)، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤ : ٣٩٤، ٣٩٤).

في الحديث: «بِسْمِ اللَّهِ أُرْقِيكَ مِنْ كُلِّ داءٍ يُعْنيك »(٣٧٧). أي يُشْغَلُك.

وقال عليَّ - عليه السلام -: يوم صِفِّين «عَنُّوا بِالأَصْوَاتِ». أي: احْبْسُوها. نهاهم عن اللَّغْطِ ؛ والتَّعْنِيَةُ: الحَبْسُ.

وقال الشَّعْبِي: «لأَنْ أَتَعَنَّى بِعَنيَّةٍ أَحَبُّ إليَّ أَن أَقُولَ في مسألةٍ برأيي ». العنيةُ: أخلاط تُنقَعُ في أبوال ِ الإبل ِ ثم يُطْلَى بها الإبِلُ من الجَرَب.

# ﴿ باب العين مع الواو ﴾

في الحديث: «أَنْتُمَ عَاتُجُونَ» (٣٧٨). أي مقيمونَ، يقال عَاجَ بالمكانِ.

قال لثوبانَ: « اشْتَر لفاطمةَ سِوَاراً مَن عَاجٍ »(٣٧٩). قال الأَصْعَمِيُ: المرادُ بالعَاجِ هاهُنا: الذَّبُلُ [ قال الأزهريُّ: هو ظَهُرُ السلحفاةِ البحريةِ، ولم يردُ به ما يُخْرَطُ من أنياب الفَيلةِ لأَنَّ ذلك مِيْنَةً ] (٣٨٠).

في الحديث: « ثم عَاجَ رَأْسَه إليها »(٣٨١). أي: الْتَفَتَ إليها .

في الحديث: « عَادَلها النَّقَادُ مُجْرَنْنِماً» (٣٨٢). أي: صَارَ.

ومثله: قَوْلُهُ لَمُعَاذِ: «أَعُدْت فَتَّاناً »(٣٨٣). أي: أَصِرْتَ.

قال شريح: «القَضَاءُ جَمْرٌ، فَادْفَعْ الجَمْر عنك بِعُودَيْنِ». قال القتيبي: أي بشاهدين.

<sup>(</sup>٣٧٧) ذكره في النهاية (٣: ٣١٤)، وورد بلفظ آخر .

<sup>(</sup>٣٧٨) من حديث إسماعيل عليه السلام النهاية (٣: ٣١٥).

<sup>(</sup>٣٧٩) أخرجه أبو داود في الترجُّل (٤: ٨٧)، وأحمد في مسنده (٥: ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣٨٠) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٣٨١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥: ١٥٠).

<sup>(</sup>٣٨٢) ذكره في النهاية (٣: ٣١٦).

<sup>(</sup>٣٨٣) ذكره في الفائق (٢ : ١٨٦ ).

في الحديث: « [ إِنَّ اللَّهَ ] (٣٨٤) يحبُ المُبْدِيءَ المُعِيَد». وهو الذي إذا عَمِلَ شيئاً من الخير عَادَ فَفَعله.

وقال جابر: «وإِنَّما هي عَوْدةً عَلَفْنَاها البَلَحَ». يقال للشَّاةِ عودةً - إِذَا أَسَنَّتْ.

في الحديث : «الْزَمُوا تُقَى اللَّهِ واستعيدوها »(٣٨٥). أي اعْتَادُوها. .

[ قوله: « عُودُوا المريضَ ». أي: زُوروه. قال الفَرَّاءُ: يقال: هؤلاء عَوْد فلان وعُوَّاده، مثل زوْره وزُوَّارُه. يقال للرِّجَالِ: عُوَّادٌ، وللنساء: عُوَّدٌ ](٣٨٦).

قوله: «لقد عُذْت بِمَعَاذٍ» (٣٨٧). أي بما يُعَاذُ بِهِ. والمَعْنى: لَجَأْتُ إلى ملجأ. «ومعهم العوِّذ المطافيل» (٣٨٨). العوذ: جمع عائذٍ. وهي الناقة إذا وَضَعَت، وبعدما تَضَعُ أَيَّاماً حتى يَقْوَى ولدها. والمَطافِيلُ: جمع مُطْفِلٍ: وهي النَّاقَةُ معها فَصيلها وقال ابن قُتَيْبة مَعهُم النساءُ والصِّبْيَانُ.

قال أبو طالبٍ لأبي لَهبٍ لَمَّا اعْترَض على رسولِ اللَّهِ: «يا أَعْوَرَ، ما أَنْتَ وهَـذَا» قال ابن الأعرابي: لم يَكُنْ أبو لهبٍ أَعْورَ، ولكن العَرَبَ تقولُ للذي لَيْسَ له أَخٌ من أبيهِ وأمِّه أَعْورَ. وقال غيره: معنى «يا أَعْور» رَدِيءٌ. والعربُ تقول للردي ِ من كُلِّ شيءٍ أَعْور ومنه قِيلَ للكلمةِ القبيحةِ عَوْداء.

في الحديث «لَيدَ عُنَّ المدينة للعَوَافِي »(٣٨٩). يعني: السِّبَاعَ والطَيْرِ.

<sup>(</sup>٣٨٤) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣٨٥) النهاية (٣: ٣١٧).

<sup>(</sup>٣٨٧) أخرجه البخاري في : كتاب الطلاق. فتح الباري (٩: ٣٥٦)، وابن ماجة في الطلاق (١: ٣٨٧)، وأحمد في المسند (٣: ٤٩٨).

<sup>(</sup>٣٨٨) أخرجه البخاري في: كتاب الشروط فتح الباري (٥: ٣٢٩) من حديث طويل في باب الشروط في الجهاد، كما أخرجه أحمد في مسنده (٤: ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٢٩).

<sup>(</sup>٣٨٩) العوَّف: قِيلَ هو طائرٌ ، والعَوْفُ أيضاً من أسماء الأسد، لأنَّه يتَعَوَّف بالليل فيطْلُبُ، وتَعُوفَ الأسدُ: التمس الفَرسَةَ باللَّيل. اللسان (٣١٧٢).

في الحديث: « أمالك مِعْوَزٌ» (٣٩٠) أي: ثُوْبٌ خَلِقٌ.

في الحديث: « ابدأ بمنْ تَعُول »(٣٩١) أي: تعين .

في الحديث: «فَلَمَّا عِيلَ صَبْرُه». أي: غُلِب.

وقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لعائشَةَ : « عُلْتِ» أي حدْتِ عَنْ الطَّرِيقِ .

في الحديث: « المُعْوَلُ عليه يُعَذَّبُ» (٣٩٢). وهذا من أَعْوَل أي رَفَع صَوْنَهُ بِالبِكَاءِ. ومَنْ شَدَّد الوَاو غلط. [ ببكاءِ أَهْلِهِ عليه . يقال المُعَوِّل بِالتَّشْدِيد من التعويل : بمعنى الاعتمادِ يقال ما عَلى فلانٍ مُعَوِّلُ: مَحْمَلٌ ] (٣٩٣).

في الحديث : «عَوَّلُوا علينا » أي : أَجْلَبُوا . يقال : عَوَلتُ وعَوَّلتُ .

[ قال عثمانُ: «لسْتُ بميزانٍ لا أُعْوِل». أي: لا أُمِيلُ عن الاسْتِوَاءِ ](٣٩٤).

في حديث: «دَخـلَ بها وأَعْـوَلَتْ» (٢٩٥). أي: وَلَـدَت أولاداً، والأصلُ: أَعْيَلَتْ.

في الحديث الاستسقاء «سِوَى الحَنْظَلِ العامِيِّ ». أي: الذي يُتَّخذ عام الجَدْب. و« نَهَى عن المُعَاوَمَة»، وهو بَيْعُ النَّخِل والشَّجَرِ سَنَتَيْن وثَلاثاً:

<sup>(</sup>٣٩٠) من حديث عمر، وذكر في الفائق (٣: ٢٦١)، وهو في النهاية (٣: ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣٩١) أخرجه مسلمٌ في: كتاب الزكاة الحديث (٩٥، ٩٧، ١٠٦).

<sup>(</sup>٣٩ ٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجنائز (٢: ٦٤٠) والإمام أحمد في مسنده (٢: ٩٤) وغيرهما.

<sup>(</sup>٣٩٣) ما بين الحاصرتين زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤٩٤) العبارة من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٣٩٥) ذكره في النهاية (٣: ٣٢٢).

«ونَهَىَ عن بيع ِ الشَّمرِ حتى تَـذْهَبَ العَاهَـةُ»(٣٩٦) يعني الآفَةُ التي تُفْسِـدُ الزَّرْعَ.

«وسأله رَجُلٌ عن نَحْرِ الإِبِلِ فَأَمَرَه أَنْ يُعْوِي رُؤْسَهَا »(٣٩٧): أي: يَعْطِفُها إلى أَحَد شِقَيْها لتبرز اللَّبَة وهي المنحر.

في الحديث: «فَتَعَاوَى عَلَيْه المُشْرِكون ». أي: تعـاوَ روه بينهم حَتَّى قَتَلُوه [ قال الأزهريُّ ويُقَالُ بالغَيْن أيضاً ](٣٩٨).

[ في الحديث: « بَلَغَ العَتَّوقَ». قال اللَّيثُ: العَتُّوق: كَوْكَبُ أَحْمَرُ مضِيءٌ بِحيَال ِ الثُّرِيا إِذَا طَلَع ِ عُلِمَ أَنَ الثُّرَيَّا قد طَلَعَتْ ](٣٩٩).

# ﴿ باب العين مع الهاء ﴾

[ نَهَى عن بَيْع ِ الثَّمَار حتى تَذْهَبَ العَاهَةُ»(٢٠٠). يعني الآفَة التي تَفْسِدُ الثَّمارَ ](٢٠١).

قوله : «ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِهِ» (٤٠٢). أي: ذُو ذُمَّةٍ.

قوله: «حُسْن العَهْدِ من الإِيمانِ»(٤٠٣). العَهْدُ: الحِفَاظُ هاهنا ورِعَايَةُ الحُرْمَة.

<sup>(</sup>٣٩٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢: ٣٢).

<sup>(</sup>٣٩٧) ذكره في ألنهاية (٣: ٣٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣٩٨) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣٩٩) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٤٠٠) تقدُّم في الحاشية (٣٩٦).

<sup>(</sup>٤٠١) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤٠٢) أخرجه أبو داود في الديات (٤: ١٨١)، والإمام أحمد في مسنده (١: ١١٩) وغيرهما.

<sup>(</sup>٤٠٣) أخرجه البخاري في كتاب الأدب. فتح الباري (١٠: ٤٣٥).

في حديث أُمِّ زَرْعٍ: «لا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ»(٤٠٤). أي بمن رَأَى في البَيْتِ من مَأْكُولٍ. «وللعاهر الحجر»(٤٠٤). أي: الزَّانِي، والعهرُ: الزَّنَا، والمعنى: أنه لا شَيْءَ له. كما تقول له التُّرَابُ.

ومنه الحديث: «اللهم أَبْدلْهُ بالعُهْرِ العِقَّةَ»(٢٠٦).

[ وقال رجلٌ لَرجُل ِ: يا عُهيْرَةُ: وهو تَصْغِيرُ العُهْر ](٤٠٧).

وقىال عُمَرُ لىرجل : أُثِتني بجريدةٍ واتَّقِ العَوَاهِن » وهي السَّعَفَاتُ التي تَلِي القَلبَةَ . والقَلِبَةُ جمع قُلْب. وأهل نجد يسمونها: الخوَافي.

قالت عائشةً : «فَتَلْتُ القَلائِدَ من عْهِنِ» (٤٠٨). وهو الصُّوفُ المُلَونَّ.

## ﴿باب العين مع الياء ﴾

قوله: « إِنَّ بِينِنَا عَيْبَةً مَكْفُوفةً » (٤٠٩). قال ابن الأعرابي: بِينِنَا صَدْرٌ نُقِّي مِنِ الْخِلَ والْخِدَاع مَطْوِيٍّ على الوفاء، والمَكْفُوفَةُ: المُشْرَجةُ المَشْدودَةُ، والعَرَب تُكنِّي عن القلوب بالعِيَابِ، لأن العِيَابَ مستودعُ الثياب، والقلوبُ مستودعُ السَّرَاءِ [ وإنما يُخبًّا في العَيْبَةِ أجودُ الثِيَابِ، ويُكْتَمُ من الصَّدْرِ أَخَصُّ الأسرار. ] (٤١٠)

<sup>(</sup>٤٠٤) تقدم حديث أم زرع بالحاشية (١٢٠) من كتاب الشين.

<sup>(</sup>٤٠٥) أخرجه مسلمٌ في : كتاب الرِّضاع (٢ : ١٠٨٠)، وأحمد في المسند.

<sup>(</sup>٤٠٦) ذكره في النهاية (٣: ٣٢٦).

<sup>(</sup>٤٠٧) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤٠٨) أخرجه البخاري في كتاب الحج. فتح الباري (٣: ٥٤٨)، ومسلمٌ في كتاب الحج، الحديث (٣٦٤) ص (٢: ٩٥٨)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٤٠٩) أخرجه أبو داود في الجهاد (٣: ٨٦)، والإمام أحمد في مسنده (٤: ٣٢٥).

<sup>(</sup>٤١٠) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

[ في الحديث « الأنصار كرشي وعيبتي (٤١١) أى خاصَتي ِ ومـوضِعَ سِرِّي ] (٤١٢)

في الحديث: «كَانَ يَمُرُّ بالتَّمْرةِ العائِرةِ فيخافُ أن تَكُونَ من الصَّدَقةِ » (٤١٣). وهي الساقِطَةُ لا يُعْرَف لها مَالِكٌ.

« وَمَثَلُ المنافِقِ كَالشَّاةِ العَائرةِ » (٤١٤). أي: المترَدِّدَةِ بين الرَّبْضَتَيْنِ. « وَأَصَابَهُ سهمٌ عائِرُ » (٤١٥). وهو الذي لا يُدْرَى مَنْ رَمَى بِهِ.

في الحديث: « حَتَّى يَأْتِي كأنه عَيْرٌ » (٤١٦). العَيْرُ: الحِمَارُ.

ومنه \_ قول عليٍّ \_ عليه السلام \_ « لأن أمْسَحَ على ظَهْرِ عَائِرٍ بالفَلَاةِ ».

قال أبو هريرة: « إِذَا تَـوَضَّأْتُ فَأُمِرٌ على عِيَـارِ الْأَذْنَيْنِ الماَءِ ». وهـو النَّاتِيءُ المرتفعُ منها .

في الحديث: « يُحْدِى به العِيسُ ». قال الأزهريُّ: العِيسُ: جمع أَعْيَس وعَيْسَاء، وهي الإِبلُ البيضُ يخالطُ بَيَاضَها شُقْرَةٌ قليلةٌ ] (٤١٧)

[ في الحديث: « وقَذَفتني بين عيص مُؤْتَشِبٍ » (٤١٨. العيص: أصول

<sup>(</sup>٤١١) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار . فتح الباري (٧: ١٢١)، ومسلمٌ في فضائل الصحابة الحديث (١٧٦) ص (٤: ١٩٤٩) وأحمد في المسند (٣: ١٧٦، ١٨٨، ٢٠١) وغيرهما.

<sup>(</sup>٤١٢) ما بين الحاصرتين من (ف) فقط.

<sup>(</sup>٤١٣) أخرجه ابو داود في الزكاة (٢ : ١٢٣).

<sup>(</sup>٤١٤) أخرجه مسلمٌ في كتاب المنافقين الحديث (١٦) ص (٤: ٢١٤٦)، والإمام أحمد في مسنده (٢: ٣٢، ٧٤، ٧٧)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٤١٥) أخرجه البخاري في كتاب المغازي. فتح الباري (٧: ٤٨٨)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٤١٦) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤: ٨٧).

<sup>(</sup>١٧)) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤١٨) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢: ٢٠٢).

الشُّجَر. ] (٤١٩).

في الحديث: «كأنَّها بَكْرَةٌ عَيْطَاء » (٤٢٠). وهي الطويلةُ العُنْقِ في اعتدالٍ، وهي العَنْظنَطةُ.

في الحديث: « لا تُحَرِّم العَيْفَةَ » (٢١١). قال أبو عبيد (٢٢١): لا نَعْرِفُ العيفة، ولكن نَرَاها العُفَّة: وهي بقية اللَّبنِ في الضَّرْع. وقال الأزهريُّ: قَدْ جَاءَت العيفة مُفَسَّرةً: وهي المرأة تَلِدُ فَيُحْصَرُ لَبَنُها في ضَرْعِها فَتُرْضِعُهُ جَارَتَها المرَّة والمرَّتين. [ليَنْفَتِحَ ما انْسَدَّ ] (٢٣٤) قال: وهذا صحيح، سُمِّيتُ عيفةً لأنها تَعَافُهُ: أي تَقْذُرُه من عِفْتُ الشَّيْءَ أَعَافُهُ: إِذَا كَرِهْتُهُ.

[ ومنه قولُ رسول ِ اللَّهِ في الضَّبِّ: أَعَافُه ](٤٢٤) (٤٢٥)

في حديث هَاجَرَ: « ورَأُوْا طيراً عائِفاً ». أي حائماً على الماءِ لِيَجِدَ فُرْصةً فَيَشْرَبَ يقال: عَافَ يَعِيفُ: إِذَا احَامَ حَوْلَ المَاءِ، وعَافَ يَعِيفُ: إِذَا كَرُه.

قال ابن سيرين : « كَانَ شُريح عائفاً قَائِفاً ». أي: صَادِقَ الحَدْسِ كما تقول. ما هو [ إلا ] (٢٢٦) ساحِرٌ. والعائِفُ الذي يعيفُ الطيرَ أي:

<sup>(</sup>٤١٩) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٤٢٠) أخرجه مسلمٌ في كتاب النكاح، الحديث (١٩، ٢٤) ص (١٥٢٣) والإمام أحمد في مسنده (٣: ٥٠٥).

<sup>(</sup>٤٢١) الحديث بتمامه في الفائق (٣: ٤٤).

<sup>(</sup>٤٢٢) ذكره أبو عبيد في غريبه (٣: ٦١ ).

<sup>(</sup>٤٢٣) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤٢٤) أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة. فتح الباري ( ٩: ٥٣٤ )، ( ٩: ٥٤٢ )، وأخرجه في كتاب الذبائح باب ( ٣٣ )، وهو عند مسلم في : كتاب الصيد، الحديث ( ٣٤ )، ( ٤٤ )، وأخرجه أحمد في المسند ( ١: ٣٣٢ ) وغيرهم.

<sup>(</sup>٤٢٥) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٤٢٦) ليست في ( ف ).

يَزْجِرُها يعتبرها بِأَسْمَائِها وأصواتِها ومسَاقِطها. والقَائِفُ: « الـذي يَعْرِفُ الآثـارَ والشَّبَهَ.

في الحديث: « أَنَّ اللَّهَ [ يَكْرَه ] (٤٢٧) العائل المُختال » وقوله: « خيرٌ مَنْ أَنْ تَتْرُكَهُم عالة » (٤٢٨) وهم الفُقَرَاء.

في الحديث: « إِنَّ مِنَ القَوْلِ عَيَلًا » (٤٢٩). وهو عَـرْضُ الكَلاَمِ على من لا يُرِيدُه، أو لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ؛ حَكَاهُ الأَزْهَرِيُّ.

«وكان يَتَعَوَّذُ من العَيْمةِ و الغَيْمَةِ » . فالعَيْمَةُ بالعينِ المهملةِ : شِلَّة الشَّهْوَةِ للَّبن [ وسيأتي تفسيرُ الغيمة ] (٤٣٠) .

في الحديث: «أُعْيَانُ بَنِى آدمَ يَتَوَارَثُون دونَ بَنِي العَلَّات » (٤٣١). الأعيانُ: الأخوة لأبٍ وأم واحدٍ، فإذا كانوا لأمهاتٍ شَتَى فهم بنو العَلَّات، فإذا كان الآباءُ شَتَى فهم أُخْيَاكُ.

في الحديث: « إِذَا نَشَأَتْ بَحْرِيَّةٌ ثَمْ تَشَاءَمَتْ فَتِلْكَ عَيْنٌ غُديقة » (٤٣٢). نَشَأَتْ: يعنى السَّحَابة، والعَيْنُ: ما جاء عن يمين قِبْلَةِ العراقِ، وذلك يكون أَخْلَقَ للمَطَرِ. تقول العَرَب: مُطِرْنا بالعَيْنِ. وتَشَاءمَتْ: أَخَذَتْ نحو الشَّامِ

<sup>(</sup>٤٢٧) من (ف) فقط.

<sup>(</sup>٤٢٨) أخرجه البخاري في: كتاب الجنائز . فتح الباري (٣: ١٦٤)، وأعاده في كتاب، الوصايا باب (٢) وغيرها، وأخرجه الترمذي في أول كتاب الوصايا.

<sup>(</sup>٤٢٩) ذكره في النهاية (٣: ٣٣١).

<sup>(</sup>٤٣٠) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣٦١) أخرجه الترمذي في: كتاب الفرائض (٤: ٢١٦)، وابن ماجة في الفرائض (٢: ٩١٥)، و أعاده في الوصايا، في بـاب (٧)، وأخرجه الامام أحمـد في مسنده (١: ٧٩، ١٣١، ١٤٤).

<sup>(</sup>٤٣٢) ذكره في النهاية (٣: ٣٣٢).

قَالَتْ عائشةُ: « اللَّهُمَّ عَيِّن على السارق ». أي: أُظْهِر عَلَيْهِ.

وكَرِهَ ابنُ عَبَّاسٍ «العَيْنَةَ » وهو أن يَبيعَ السَّلْعَةَ بثمنٍ معلومٍ ، ثم يشتريها من المُشتري بأقلَ من الثمن.

[ في حديثِ علي عليه السلام: « أَنَّه قَاسَ العَيْنَ بَبَيْضَةٍ جَعَلَ عليها خُطُوطاً، وأراه أباها، هل يبصرُ الخُطُوطَ. وهذا من العَيْنِ: فَتُحَصُّ وتُلْطَمُ، فَيُتَعَرَّف ما نَقُصَ منها بذلك. ] قال ابنُ عَبَّاسٍ: « لا تقاسُ العَيْنُ في يبوم غَيْنِ ». وإنما نَهَى عن ذلك لأن الضَّوْءَ تختلفُ يَوْمَ الغَيْمةِ.

في حديثِ أُمِّ زَرْع: «زَوْجِي عَيْاياءُ »(٢٣٠). وهو العِنِّين: الذي يُعْيِيه مُبَاضَعَةُ النِّسَاءِ وَقَالَ رَجُّلُ من الصَّحَابَةِ لعثمانَ: « إنى لم أَفِرِّ يوم عينين » (٤٣٤). قال أبو عُبَيْدٍ: (٤٣٠) هو جَبَلٌ بأُحُدٍ قام عليه إبليسُ فَنَادى أن رسولَ اللَّهِ قد قُبَلَ.

في الحديث: « فَعَيِيَ بِشَأْنِهَا » (٤٣٦). يقال: عِيَّ فُلاَنَّ بكذا: إذا لم يَدْرِ كَيْفَ المَخْرَجُ.

<sup>(</sup>٤٣٣) تقدم حديث أم زرع بالحاشية ( ١٢٠) من كتاب الشين.

<sup>(</sup>٤٣٤) ذكره في الفائق ( ٣: ٤٣ )، وهو في النهاية ( ٣: ٣٣٢ ).

<sup>(</sup>٤٣٥) ذكره أبو عبيد في غريبه (٣: ٤٣١ ). آ

<sup>(</sup>٤٣٦) الحديث أخرجه مسلمٌ في: كتاب الحج رقم (٣٧٧) ص (٢: ٩٦٢)، والامام أحمد في مسنده (١: ٢٧٩)، وذكر صاحبا المشارق والمطالع أنَّه روي على ثلاثة أوجه: أحدها، وهي رواية الجمهور: فَعَيَ، بياءين من الإعياء. وهو العجز، ومعناه عجز عن معرفة حكمها لو عطبت عليه في الطريق، كيف يعمل. ووجه الثاني، فعيّ، بياء واحدة مشددة. وهي لغة بمعنى الأولى، والوجه الثالث: فَعُني، من العناية بالشيء والاهتمام به.



# ﴿كتاب الغين

### ﴿باب الغين مع الباء ﴾

قله: «زُر غِبّاً »(١). الغِبُّ: من أَوْرَادِ الإِبِلِ أَن تَرِدَ يوماً وتتخَلَّفَ يوماً .

في الحديث: « لا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ذِى تَغِبَّةٍ » (٢). وهو من يَسْتَحِلُ الشَّهَادَةَ بِالزُّورِ والغَابُ: الفاسِدُ.

وكتب رجلٌ إلى هِشَامَ: «تُغَبِّبُ عن هَـلَاكِ المسلمين ». أى لم يُخبِرْه بكثرةِ من هَلَكَ منهم.

قوله: « ما أُقلَّت الغَبْرَاءُ » (٣). رهى الأرضُ.

في الحديث: « إِيَّاكُم والغُبَيْراء فإنها خَمْرُ العَالَمِ » (٤). وهي ضَرْبٌ من الشَّرَابِ يَتَّخِذُهُ الحَبَشَةُ من الذُّرَةِ، ويقالُ لَهَا: الشُّكركة.

<sup>(</sup>١) رواه البيزًار، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الشُّعب، وغيرهم على ما ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ( ٢٣٢ )، وهو في الفائق (٣: ٤٦ ).

<sup>(</sup>٢) من حديث الزُّهري على ما في النهاية (٣: ٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) « ما أَقَلَتِ الغبراء، وما أظَلَت الخضراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر ». أخرجه الترمذي في: كتاب المناقب (٥: ٦٧)، وابن ماجة في المقدمة (١: ٥٥)، وأحمد في المسند (٢: ١٦٣، ١٧٥، ٢٢٣) و (٦: ٤٤٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند (٣: ٤٢٢).

قال عمروُ بنُ العَاصِ: « ما حَمَلَتْنِي البَغَايَا في غُبَّرَاتِ المآلي » (°). البَغَايَا: الفَواجِر. والغبَّرات: البَقَايَا. والمآلي: خِرَقُ الحَيْضِ

[ وقـال أويس: « أكون في غُبَّراء النَّاسِ ». كـذا في الصحيح. ورواه ابن جرير: « أكـون من غُثِر النَّاسِ: وهي الجَمَاعَةُ المُخْتَلِطَةُ من قبائل، وواحد الغُبَّرَاء: غَابِر وهو السَّاحِر] (٢) « واعتكف [ في ] (٧) العَشْر الغَوَابِرِ » (٨). أي: البَوَاقِي.

في الحديث: « أُعْنزُ دُرَّهُنَّ غُبْرٌ »(٩)، أي قليل .

في الحديث: « نَهَى عن التَّغْبِيرِ ». وهو صوتٌ يُرَدُّدُهُ ؟

في الحديث: « صَلَّى الفَجْرَ بِغَبَس ٍ » (١٠). أي: بِظُلْمَةٍ. ويقال: غَبَسَ أيضا، وغَلَسَ.

قال الأزهريُّ: الغَبَسُ قَبْلَ الغَبَس والغَلَس بعد الغَبَس، والغَلَس بعد ظُلْمةِ اللَّيْلِ يُخَالِطُها بَيَاضُ الفَجْرِ. وكُلُّهَا في آخرِ اللَّيْلِ، ويجوزُ الغَبَسُ في أُوَّلِ اللَّيْلِ . اللَّيْلِ .

وسُئل النبي ﷺ « هل يَضُـرُّ الغَبَطُ » (١١)؟ قال: نعم، كما يَضُرُّ الخَبَطُ الخَبَطُ عالَى الغَبَطُ الخَبَطُ قال الأزهريُّ: الغَبَط: أن يَتَمَنَّى إلانسانُ أن يكونَ لـه مثلُ نعمةِ المحسودِ من

<sup>(</sup>٥) تقدم في ( بغي ).

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من (ف).

<sup>(</sup>٨) ذكره في النهاية (٣: ٣٣٧).

<sup>(</sup>٩) قاله معاوية بن أبي سفيان لسلمة بن الخطل، والخبر بتمامه في الفائق (٤: ١٢٣)، وسيأتي في قور.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مالكٌ في الموطأ في كتاب الصلاة الحديث رقم (٩)، وهو في النهاية (٣: ٣٣٩)، والفائق (٣: ٤٧).

<sup>(</sup>١١) ذكره في الفائق (٣: ٤٦)، وهو في النهاية (٣: ٣٣٩).

غيرِ أَن تَزوى عَنْهُ. فَأَخْبَرَ أَنَّه ضارٌ من جهةِ العَيْنِ تُلْحِقُ المغبوطَ بِتِلْكَ النَّعْمَةِ، كما أن خبط الشجر يَضُرُّها .

قوله: « اللَّهُمَّ غَبْطاً لا هَبْطاً ». أي: نَسْأَلُكَ الغَبْطَةَ، ونَعُوذُ بِكَ أَن نَهَبِطَ إِلَى ذُلِّ.

في الحديث: «أَغْبَطت عليه الحُمَّى » (١٢). أي: لاَزَمَتُهُ • وفي لفظٍ: «حُمَّى مُغْمِطة » بالميم وهي في معنى الباءِ.

في الحديث: «غَبَط منها شَاةً » (٣). أي: حَبَسها، ومن رواه بالعَيْنِ أراد: ذَبَعَ.

في الحديث: « « ولم تَغْتَبِقُوا » (١٤). الغَبُوق: شُرْبُ آخر الليل. [ العَشِيِّ ] .

# ﴿باب العين مع التاء ﴾

« فَأَخَذَنِي جبريلُ فغتَّني »(١٥). أي: ضَغَطَنِي .

في الحديث: « يَغُتُّهُم اللَّهُ في العذابِ ». (١٦) أي يَغْمِسُهم فيه.

وفي حديث الحَوْض ( يَغُتُّ فِيهِ مِيزَابَان » (١٧). أي يَدْفِقَانِ فيه الماءَ ذَفْقاً مُتَتَابِعاً دائماً.

<sup>(</sup>١٢) ذكره في الفائق (٣: ٤٧ )، وهو في النهاية (٣: ٣٤١).

<sup>(</sup>١٣) ذكره في الفائق (٢: ٣٢٦)، من حديث شقيق، وستأتي في (نقي ).

<sup>(</sup>١٤) أخرجه الامام أحمد في المسند (٥: ٢١٨)

<sup>(</sup>١٥) الحديث بتمامه في الفائق (٣: ٤٨).

<sup>(</sup>١٦) ذكره في النهاية (٣: ٣٤٢).

<sup>(</sup>١٧) أخرجه مسلمٌ في: كتاب الفضائل الحديث رقم (٣٨) ص (٤: ١٧٩٩)، وهـو في مسند أحمد (٥: ٢٨٠).

### ﴿باب الغين مع الثاء﴾

في الحديث: «كَالغُثَاءِ » (١٨)، . الغُثَاءُ: مَا فَوْقَ مَاءِ السَّيْلِ . في حديث أُمِّ زَرْع (١٩): «لَحْمُ جمل عَثُّ». أي: مَهْزُول ِ . وقولها: «ولا تُغِثُّ طَعَامَنا تَعْثيثاً ». أي: لا تُفْسِدُهُ.

وقال عثمان في الذين حاصروه: « رِعَاعُ غَثَرةٌ ». أي: جَهَلَةٌ. قال القُتَيْبِي: لَمْ أَسْمَع غَثَرَةً، وإِنَّما يُقَالُ: رَجُلٌ أَغْثَرُ، والغَثْرَاء: عَامَّةُ النَّاسِ.

### ﴿باب الغين مع الدال﴾

« مَنْ صَلَّى العِشَاءَ في جماعةٍ في لَيْلةٍ مُغْدِرةٍ فَقَدْ أَوْجَبَ ». (٢٠) أي: مُظٰلِمةٍ ، يَغْدُرُ النَّاسَ في بيوتِهم: أي: يَتْرُكُهُم ، وقيل: سميت مغدرة لطَرْحها من يخرج في الغُدْرة قوله: « لَيْتَنِي غُودِرْتُ مع أَصْحَابِ نُحْص الجَبَلِ »(٢١) أي: اسْتَشْهَدْتُ معهم. ونَحصُه: أَصْلُهُ .

وذكر عُمَرُ سِيَاسَتَهُ للنَّاسِ وقال: « لـولا ذلك لأَغْـدَرْتُ ». أي: لخَلَّفْتُ بَعْضَ ما أَسُوقُ.

قال عَبْدُ اللَّهِ بن عَمرو: « لَنَفْسُ المُؤْمِنِ أَشَدُّ ارتكاضاً على الخطيئةِ من العصفورِ حين يُغْدَف بِهِ » أي: تُطْبِقُ عليه الشَّبَكَةُ فَيَضْطَرِبُ لِيَفْلِتَ.

<sup>(</sup>١٨) أخرجه أبو داود في الملاحم ( ٤: ١١١)، وأحمد في المسند ( ٢٧٨ ).

<sup>(</sup>١٩) تقدم تخريج حديث أم زرع بالحاشية ( ١٢٠) من كتاب الشين.

<sup>(</sup>٢٠) ذكره بتمامه في الفائق (٢: ٣٧٨).

<sup>(</sup>٢١) ذكره في النهاية (٣: ٣٤٤).

في الحديث: «أُغْدَفَ عَلَى عليًّ وفَاطِمَةَ سِتْراً » (٢٢). أي: أَرْسَلَهُ. قوله: «اسْقِنَا غَدَقاً مُغْدِقاً » (٢٣). وهو المَطرُ الكِبَارُ.

« وَعَيْشُ غَيْدَاقٌ »: واسع.

قوله: « فَتِلكَ عَيْنٌ غُدَيْقَةٌ » (٢٤). أي: كَثِيرَةُ المَاءِ.

« ونُهِيَ عن الغَدَويِّ » (٢٠). وهو ما في بطونُ الحَوَامِلِ. وقال شَمِرٌ: هو الغَذَوي ـ بالذال ـ

في حديث عامرٍ بِن الطَّفَيْلِ: «غُدَّةٌ كَغُدَّةِ البَعِيرِ». الغُدَّةُ: طاعونُ الإِبلِ. الغُدَّةُ: طاعونُ

[ « و مَرَّ رسولُ اللَّهِ بغديرٍ ». الغديرُ: مستنقعُ الماءِ، وسُمِّي غـديراً لأن السَّيْلَ غادَرهُ. أي: تركه في الأرضِ المنخفضةِ ] .

### ﴿باب الغين مع الذال﴾

في الحديث: « « قَامُوا وَلَهُم تَغَذْمُرٌ » (٢٦). قال ابن قتيبة : التغذمُر: الغَضَبُ وقال غيره: هو التَّكَلُمُ بسوءٍ.

قال أبو ذَرِّ: «عليكم بِدُنْيَاكُم فاغْذَمُوها». كذا رواه أبو عبيدٍ (٢٧) بفتح النَّال، وقال بَعْضُ علماءِ اللَّغَةِ: الصَّوَابُ بِكَسْرِ الذَّالِ. قال الأَصْمَعِيُّ: الغَّذَم: الأكلُ بجفاءٍ، وشِدَّةِ نَهَمٍ.

<sup>(</sup>٢٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٦: ٣٠٥).

<sup>(</sup>٢٣) أخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة (١: ٤٠٥)، وأحمد في المسند (٤: ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢٤) أخرجه مالك في كتاب الاستسقاء (١: ١٩٢ ) في موطئه.

<sup>(</sup>٢٥) ذكره في النهاية (٣: ٣٤٦).

<sup>(</sup>٢٦) ذكره في الفائق (٣: ٥٨ ).

<sup>(</sup>۲۷) هو عند أبي عبيد في غريبه ( ٤ : ٣٥ ).

في الحديث: «كَانَ رجلٌ يُرَائِي، فلا يَمُرُّ بقوم ٍ إِلَّا غَذَمُوه » (٢٨). أي. أَخَذُوه بِأَلْسِنَتِهِم وأَصْلُ الغَذْم: العَضُّ.

وقال عمر للمُصَدِّقِ: «احْتَسِبْ عليهم بالغِذَاءِ، ولا تَأْخُذُها منهم ». الغِذَاءُ: السِّخَالُ الصِّغَارُ، واحدها: غَذِيُّ .

في الحديث: «أَغَذُ ما كَانَتْ » (٢٩). الإغذاذ: الإسراعُ في السَّيْرِ. في الحديث: «أَنَّ عِرْقَ الاستحاضة (٣٠) يغذو » (٣١). أي: يَسِيلُ. في الحديث: « إِنَّ الكَلْبَ ليُغَذِّي » (٣٢). أي يَبُولُ.

### ﴿باب الغين مع الراء﴾

قوله: « فاسْتَحَالَتْ غَرْباً ». أي: دَلْواً عظيمة.

قوله: « فَأَصَابَهُ سَهْمٌ غَرَبٍ » (٣٣). الرَّاءُ مفتوحةٌ، وهو الذي لا يُعْرَفُ رَامِيه

[ قال ابنُ عبَّاس ِ: « كان يُصَادَى مِنْ أَبِي بكرٍ غَرْبٌ ». أي: حِدَّةُ ] (٣٤) ومثله قول الحَسَنِ وقد سُئِلَ عن قُبْلَةِ الصَّائِم: « إنى أُخَافُ عليكم غَرْبَ

<sup>(</sup>۲۸) هو في النهاية ( ٣: ٣٤٧ ).

<sup>(</sup>٢٩) أخرجه الامام أحمد في مسنده (٢: ٤٩٠).

<sup>(</sup>٣٠) في ( ف ) « المستحاضة ».

<sup>(</sup>٣١) تقدُّمت في ( عرق ).

<sup>(</sup>٣٢) ذكره في النهاية (٣: ٣٤٧).

<sup>(</sup>٣٣) أخرجه البخاري في الجهاد. فتح الباري (٦: ٢٦)، وأعاده في الرقاق، وأخرجـه أحمد في المسند (١: ٢٢) وغيرهما.

<sup>(</sup>٣٤) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

الشَّبَابِ ». أي: حِدَّتُه. ومثله: قَوْلُ عائِشَةَ في حَقِّ زينبَ: « ما خَلا سُوْرَةً من غَرْبِ » (٣٥)

وقال الحسن: «كَانَ ابنُ عَبَّاسِ يَسِيلُ غَرْباً ». أي: دَائِماً.

في الحديث: « فيكم مُغَرِّبون » (٣٦). قالوا: وما المُغَرِّبون؟. قال: النين تشتركُ فيهم الجِنُّ ». قَالَ ابنُ قُتَيْبَةَ: فيكم مَنْ جاء من نَسَب بَعِيدٍ، أو مِنْ مَوْضِع بعيدٍ [ قلت ] (٣٧) وهذا الذي قاله ابن قتيبة حَسَنُ لُولا تمامُ الحديث، وقد جاء في تَفْسير قولِهِ تعالى: ﴿وشَارِكْهُم في الأُمُوالِ والأُولادِ﴾ الحديث، إنَّهُم أولادُ الزِّنا، وكَأَنَّ مُشَاركة الجِنِّ أَمْرَهم أَتَاهُم بالزِّنا فبعدوا عن الأَنْسَابِ.

وقَالَ عُمَر لرجل : « هَلْ من مُغَرِّبةٍ خَبَرٌ ». ويقال بِفَتْح ِ الـراء أيضا. قال الأزهريُّ وأصله من الغَرْب؛ وهو البُعْدُ، يقال دارٌ غَرْبةٌ.

ومنه قوله: « وَتَغَرِيبُ عَامٍ ».

في الحديث: « أُبَتْ عَائِشَةُ الخُرُوجَ، فما زَالَ الزُّبَيْرُ يَفْتِلُ في الذَّرْوَة والغَارِب حَتَّى أَجَابْتهُ ». الغَارِبُ: مُقَدَّمُ السَّنَامِ، والأصلُ فيه أن الرَّجُلَ إِذا أَرَادَ أَنْ يَزِمَّ الصَّعْبَةَ قَرَّدَها، ومَسَح غَارِبها وفَتَلَ وَبَرهَا حتى تَسْتَأْنِسَ فَيَذْمّها. والمرادُ أَنَّه ما زَالَ يُخَادِعُها حَتَّى أَجَابَتْ.

وقال الحجاج: « لأَضْرِبَنَّكم ضَرْبَ غَرِيبةِ الإِبِلِ ِ» وهذا مَثَلٌ ضَرَبَهُ. فإنَّ الغريبةَ تُذَادُ عَن المَاءِ.

<sup>(</sup>٣٥) أخرجه الامام أحمد في المسند (٦: ١٥١).

<sup>(</sup>٣٦) أخرجه أبو داود في : كتاب الأدب ( ٤ : ٣٢٨ ).

<sup>(</sup>٣٧) في ( ف ): « قال المصنَّف ».

<sup>(</sup>٣٨) الآية الكريمة ( ٦٤) من سورة الاسراء.

وقال ابن عَبَّاسٍ: « المَطَرُ غَرْبٌ ». أي: إِنَّ أَكْثَرَ السَّحَابِ يَنْشَأُ من غَرْبِ القِبْلَةِ.

قـوله: «كَيْفَ بِكُمْ إِذَا كُنْتُم في زمـانٍ يَغْرْبَـلُ فيـه النَّـاسُ » (٣٩). أي: يَذْهَبُ خِيَارُهُم، والمُغَرْبَل: المُنتقى، مأخوذٌ مِنَ الغُرْبالِ، والغُرْبالُ في موضعٍ آخَرَ: الدُّفُ .

ومنه: « أَعْلِنوا النِّكَاحَ واضْربُوا عَلَيْه بالغِرْبَالِ » (٢٠).

« ونَهَى عَنْ بيع الغَرَرِ ». (٤١) وهو مَا كَانَ له ظَاهِرٌ يَغُرُّ وبَاطِنٌ مجهولٌ.

قال مُطّرف: « إِنَّ لِي نَفْساً واحدةً وأَكْرَهُ أَن أُغَرِّرَ بِهِا » أي أَحْمِلَها على غِرارها .

في الحديث: «قَالَت الجَنَّةُ: يَدْخُلُني غِرَّةُ النَّاسِ » (٤٢). الغِرُّ: الذي لم يُجَرِّب الْأُمُور.

ومن هذا قوله: « المُؤمِنُ غِرُّ كريمٌ » (٤٣). أي أنه يَنْخَدِعُ.

ومنه: « أَنَّ حِمْيرَ مَلَكُوا رُؤُسَ المُلُوكِ وغِرَارَها ».

في حديث حاطب: «كُنْتُ غِريراً فِيهم ». أي: مُلْصِقاً فيهم، مُلازِماً لهم. يُقَالُ: غَرّى فُلانٌ بالشَّيْءِ: إِذَا لَزَمَهُ، هكذا الروايةُ «غريراً»،

<sup>(</sup>٣٩) أخرجه أبو داود في الملاحم (٤: ١٢٣)، وأخرجه ابن ماجة في الفتن (٢: ١٣٠٧)، وأحمد في المسند (٢: ٢٢٠).

<sup>(</sup>٤٠) أخرجه ابن ماجة في: كتاب النكاح (١: ٦١١).

<sup>(</sup>٤١) أخرجه مسلمٌ في البيوع، الحديث (٤) ص (١١٥٣)، وأصحاب السُنن كلهم في البيوع. وأحمد في المسند (١: ١١٦).

<sup>(</sup>٤٢) اخرجه مسلم في كتاب الجنة الحديث ( ٣٦ ) ص ( ٢١٨٧ ).

<sup>(</sup>٤٣) أخرجه أبو داود في الأدب (٤: ٢٥٠)، والترمـذي في كتاب البـرِّ (٤: ٣٤٤)، وأحمد في المسند (٢: ٢٩٤).

والصَّوَابُ: من جِهَةِ العَرِبيَّة غَرِيًا: أي مُلْصِقاً، ومنه الغِرَاءُ الِذي يُلْصَقُ به. وذَكَر الهروي في كتاب العين المهملة فقال: كُنْتُ غَرِيراً: أي: غريباً ـ وهذا تصحيف فيه.

في حديثِ السَّقِيفَةِ: « تَغِرَّة أَن يُقْتَلَا ». أي: حــذَار أَن يُقْتَلاَ ، وأَرَادَ أَنَّ فِي بَيْعَتِهِما تغريراً بِأَنْفُسِهِما لِلْقَتلِ .

« في الجنين غِرَّةٌ » (٢٤). قال أبو عبيد (٤٥): الغِرَّة: عَبْدُ [ أو أَمَةٌ، وأبو عمرو بن العلاء يقول: لا يكونُ إِلا للأبيضَ من الرقيق ](٢٦).

« والأَيَّامُ الغُرُّ » . هي أيامُ البيضِ .

في الحديث: «غُرَّةُ الإِسلام ِ »(٤٧) . أي: أُوَّلُهُ .

في الحديث: « اقْتُلُوا الكلبَ الأسودَ ذا الغُرَّتَيْنِ »(٤٨) . وهم النَّكْتَسَانِ البيضاوانِ فوقَ عَيْنَيْهِ .

في الحديث: « لا تُطْرِقُوا النِّسَاءَ ، ولا تَغْترُّوهُنَّ »(٤٩) . أي لا تَدْخلوا إلَيْهن على غِرَّةٍ .

في الحديث: « لا غِرَارَ في صَلاَةٍ »(°°). وهو النُّقْصَانُ مِن وَاجِبَاتِها.

<sup>(</sup>٤٤) أخرجه الامام أحمد في مسنده (٤: ٢٤٦).

<sup>(</sup>٤٥) ذكره أبو عبيد في غريبه (١: ١٧٦).

<sup>(</sup>٤٦) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٤٧) أخرجه أبـو داود في : كتاب الـديات ( ٤ : ١٧١) وابن مـاجة في ( ٢ : ٨٧٧ )، وأحمـد في المسند ( ٥ : ١١٢ ).

<sup>(</sup>٤٨) ذكره في النهاية (٣: ٣٥٤).

<sup>(</sup>٤٩) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٧: ٤٩٥)، وأخرجـه البيهقي في السُنن ( ٩: ١٧٤)، وهو في الفائق (٣: ٢٤).

<sup>(</sup>٥٠) أخرجه الامام أحمد في مسنده (٢: ٤٦١)، وهو عند أبي داود في كتاب الصَّلاة (١: ٢٤٤).

والغِرَارُ في التَّسْلِيم أَن يَقُولَ المُسَلِّمُ: السَّلامُ، فيقالُ له: وعليك، إِنما ينبغي أَن يَقُولَ: السلامُ عليكم، فيقال: وعليك السَّلامُ.

ومثله في حديثٍ آخر : « لا تُغَارُ التحية » قال ( الزهري )(°° ) : كانوا لا يَرَوْن بِغرَارِ النَّوْمِ بَأْساً أي : بِقَليلِهِ، والمراد : أَنَّهُ لا يَنْقُضُ الوضوءَ .

في الحديث: « إِيَّاكُم ومُشَارَّةِ النَّاسِ إِنهَا تَدْفِنُ الغُوَّةُ وتُظْهِرُ الغُوَّةُ وتُظْهِرُ العُرَّةُ : العَرَّةُ العَرْقُ العَرَّةُ العَرَّةُ العَرْقُ العَرْقُ العَرَّةُ العَرَّةُ العَرْقُ العَرَّةُ العَرْقُ العَرَّةُ العَرْقُ العَرَّةُ العَرْقُ العَرْقُ العَرْقُ العَرَّةُ العَرْقُ العَرَّةُ العَرْقُ العَرْقُ العَرْقُ العَرَّةُ العَرْقُ العَرْقُ العَرْقُ العَرْقُ العَرْقُ العَرْقُ العَرْقُ العَرْقُ العَلَيْقُ العَرْقُ العَرْقُ العَرْقُ العَلَيْقُ العَلَيْقُ العَلَيْقُ العَلَيْقُ العَرْقُ العَلَيْقُ العَرْقُ العَلَيْقُ العَلَيْقُ العَلَيْقُ العَرْقُ العَلَيْقُ العَلَيْقُ العَرْقُ العَلَيْقُ العَلَيْقُ العَلَيْقُ العَلَيْقُ العَلَيْقُ العَلَيْقُ العَلَيْقُ العَلَقُ العَلَيْقُ العَلَيْقُ العَلَيْقُ العَلَمُ العَلَيْقُ العَلَيْقُ العَلَيْقُ العَلَيْقُ العَلَيْقُ العَلَيْقُ العَلَيْقُ العَلْمُ العَلَيْقُ العَلَيْقُ العَلَيْقُ العَلَيْقُ العَلَيْقُ العَلْمُ العَلَيْقُ العَلَيْسُ العَلْمُ العَلَيْسُ العَلَيْسُ العَلَيْسُ العَلَيْسُ العَلَيْسُ العَلْمُ العَلَيْسُ العَلْمُ العَلَيْسُ العَلَيْسُ العَلَيْسُ العَلَيْسُ العَلَيْسُ العَلْمُ العَلَيْسُولُونُ العَلَيْسُ العَلَيْسُولُ العَلَيْسُ العَلَيْسُ العَلَيْسُ العَلَيْسُ العَلَيْسُ العَلْ

في الحديث: «عليكم بالأَبْكَارِ فإِنهن أَغَدُّ غُرَّةً » أي: أَحْسَنُ غُرَّةٍ من غَيْرِهِنَّ لِأِنَّ صَفَاءَ اللَّوْنِ وجَوْدَتهُ مع البُلُوغِ .

وفي حديثٍ [ آخر ] : « فَإِنَّهُنَّ أَغُرُّ أَخْلَاقاً ». أي : أَبْعَدُ مِنَ الفِطْنَةِ لِلشَّرِّ .

في صِفَةِ عَائِشَةَ أَبَاها: «ردَّ نَشَرَ الإِسلامِ على غَرِّه »(٥٣). أي: على طَيِّهِ. يُقَال اطو التَّوْبَ على غَرِّه الأَوَّلِ.

قوله: « تُقْبَلُ تَوْبَـةُ العَبْدِ مالم يُغَرْغِـر »(٤٥). أي: مَا لم تَبْلُغْ رُوحُـه حلْقُومَهُ ، فتكونَ بمنزلةِ الشيءِ الذي يُتَغَرْغَرُ بِهِ .

في الحديث: ذُكِرَ قومٌ: «أَهْلَكُهُم الله ، فَجَعَلَ عِنبَهم الأَرَاكَ، وَجَاجَهُم الغِرْغِرَ » الغِرْغِرُ: دَجَاجُ الحَبشِ يَتَغَذَّى بالعِذْرَةِ فتكونُ ريحها رديئةً .

<sup>(</sup>٥١) في (ف): « الأوزاعي ».

<sup>(</sup>٥٢) تقدُّم في ( شور ).

<sup>(</sup>٥٣) دُّم في الحاشية ( ١٠٨ ) من كتاب الشين.

<sup>(</sup>٥٤) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات (٥: ٥٤٧)، وابن ماجه في كتاب الزهد (٢: ٥٤) أخرجه الترمذي في المسند (٣: ٤٢٥).

في الحديث: « أَدْخَلَ رِجْلَهُ في الغَرَزِ »(٥٥). الغَرَزُ للجَمَلِ كالرِّكَابِ للفَرَسِ.

[ ومنه قول أبي بكرٍ لرجلٍ : «اسْتُمْسِك بِغَرْزِهِ ». يعني رسول ِ اللهِ ](٥٦) .

في الحديث: «حَمَى غَرَز النَّقيعِ». [قال الأزهريُّ: الغَرَزُ- بفتح السراء- نبت يَنْبُتُ في سُهُولَةِ الأَرْضِ، وقال غيره ](٥٧): الغَرْز-ضَرْبُ من الثُّمَامِ لا ورق له.

في الحديث: «كما تَنْبُتُ التَّغَارِيزُ »(٥٥) . [ وهي فَسَائِلُ النَّحْل ، ورواه بعضهم ؛ الثَّغَارِيرُ ]

[ في الحديث : « إِن غَنَمَنا قد غَرَزَتْ ». أي قَلَّ لبنها ](٥٩) .

قوله: «لا تُشَـدُ الغُرُضُ إِلا إِلَى ثـلاثَةِ مَسَـاجدٍ »(٦٠). الغُـرُض: البِطَان الذي يُشَدُّ على بَطْن النَّاقَةِ إِذا رُحِّلَتْ.

في الحديث: « كَانَ إِذَا مَشَى عُلِمَ أَنه غَيْرُ غَرِضٍ »(٦١). الغَرِض: الضَّجِرُ والقَلِقُ يُقَال: قَدْ غَرَضْتُ بالمقام: أي: ضَجِرْتُ بِهِ .

« وَنَهَى رَسُولُ اللهِ عَنِ الغَارِفَةِ »(٦٢) . قال الأزهـريُّ : هـو أن تُسَـوّي

<sup>(</sup>٥٥ أخرجه الامام أحمد في مسنده (٤: ٣٤٩)، وأخرجه البخاري في الجهاد. الفتح (٦: ٧١)، ومسلم (٢: ٨٤٥) وغيرهم.

<sup>(</sup>٥٦) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٥٧) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥٨) تقدَّم في ( ثغر ).

<sup>(</sup>٥٩) الزيادة من (ف).

<sup>(</sup>٦٠) ذكره في النهاية (٣: ٣٥٩).

<sup>(</sup>٦١) هو في الفائق (٣: ٦٢ ).

<sup>(</sup>٦٢) ذكره في الفائق (٣: ٥٨ )، وهو في النهاية (٣: ٣٦ ).

نَاصِيَتُها مقطوعةً على وسط جبينها . يقال : غَرَف غُرْفَ فَرَسِه إِذا جَزَّه .

في الحديث: «يَأْتِي على الناسِ زمانٌ لا يَنْجُـو إِلا مَنْ دَعَا دَعَاءَ الغَرِق »(٦٣). وهو الذي عليه الماءُ ، والماءُ يُغْرِق. فإذا غَرَق فهو الغريق، والمرادُ: الإخلاصُ.

في الحديث: « إِلَّا الغَرْقـدة »(٢٤) . وهي مِنْ العَضَاةِ ، والعَضَـاةُ : كُلُّ شجرِ له شوكُ [ مثل الطَّلْح ِ والسَّلْم ِ والسِّدْر ](٢٥) .

ومنه: « بَقِيعُ الغِرْقَدِ ». وقد قال عليه السلامُ: « الغِرْقُد شَجَرُ اليهودِ »(٢٦).

قوله : « حُفَاةً غُرْلًا »(٦٧) . الغرْلُ : جَمْعُ أَغْرَل وهو الْأَقْلَفْ .

ومنه في الحديث : « رَكِبَ الخَيْلَ على غُرْلَتِهِ »(١٨) . أي : في صِغَرِه ولم يُخْتَنْ بَعْدُ .

قوله: « الضَّامِنُ غارمٌ »(٢٩) . معناه: مُلْزِمُ نَفْسِهِ ما ضَمِنَهُ ، والغُـرْمُ: أداءُ شَيْءٍ يلزمُ .

<sup>(</sup>٦٣) ذكره في النهاية (٣: ٣٦١).

<sup>(</sup>٦٤) أخرجه ابن ماجة في كتاب الفتن (٢: ١٣٦٢ ).

<sup>(</sup>٦٥) الزيادة من (ف).

<sup>(</sup>٦٦) أخرجه مسلمٌ في كتاب الفتن الحديث (٨٢) ص (٤: ٢٢٣٩)، وهــو في مسند أحمــد (٢: ٤١٧).

<sup>(</sup>٦٧) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجنة الحديث (٥٦) (٤: ٢١٩٤)، وأخرجه البخاري في كتــاب الأنبياء. فتح الباري (٦: ٣٨٦)، وأحمد في المسند (١: ٣٢٣) وغيرهم.

<sup>(</sup>٦٨) من حديث أبي بكر وذكره في النهاية (٣: ٣٦٢)، وهو في الفائق (١: ٢٦٨).

<sup>(</sup>٦٩) كذا في الأصل، ؛ وأخرجه أبو داود في البيوع (٣: ٢٩٧) بلفظ « الزعيم غارم »، وهو هكذا أيضاً عند الترمذي في البيوع، (٣: ٥٥٦)، وأخرجه ابن ماجة في كتاب الصدقات حديث رقم ( ٢٣٩٨)، وأحمد في المسند (٥: ٢٦٧).

ومنه: قوله في الرَّهْنِ: «وعليه غُرْمُهُ». أي: أَدَاءُ ما يُفَكُّ به الرِّهَانُ.

« تلك الغَرَانِيقُ العُلاَ  ${}^{(Y)}$  ». قال ابن الأعرابي : الغرانيقُ: الذكورُ من الطَّيْر .

( واحدها ) : غُرْنُوقٌ، وغُرْنِيق . وكانوا يَدَّعون أن الأَصْنَامَ تَشْفَعُ لهم فَشُبِّهَتْ بالطُّيُورِ التي تَرْتَفِعُ إلى السَّمَاءِ . ويجوز أن تكون « الغَرَانِيقُ »، جَمْعَ الغُرَانِق : وهو الحَسَنُ ، والغُرنوق: الشَّابِ النَّاعِمُ .

ومنه : في الحديث : «كَأَنِّي أَنظرُ إِلَى غُـرْنوقٍ يَتَشْخْبَطُ في دَمِهِ ». أي : شَابٌ .

في الحديث: « أَهَاهُنَا غُرْتَ » يريد: إلى هذا ذَهَبْتَ .

في الحديث : « يَفْري في صَــدْرِي »(٧١) . أي : يَلْتَصِقُ بالغِـرَاءِ ، وهو صَمْغُ أو ما يقومُ مُقَامَهُ .

### ﴿ باب الغين مع الزاي ﴾

في الحديث: « يُشابُ الجَانِبِ المُسْتَغْزِر» (۲۲). الجانبُ والجُنُبُ: الذي لا قَرَابَةَ بَيْنَكَ وبَيْنَهُ إِذَا اهْدَى لك شيئاً ، يُشَابُ من هَدِيَّتِهِ، واسْتَغْزَرَ: طَلَب أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى.

قَالَ عُمَرُ: « لَا يَزَالُ أَحَدُهُم كَاسِراً وِسَادَه عند مُغْزِيةٍ ». وهي التي غَزَا زَوْجُها .

<sup>(</sup>٧٠) انظر الفائق (٣: ٦٥).

<sup>(</sup>٧١) أخرجه البخاري في: كتاب المغازي. فتح الباري ( ٨: ٢٢ ).

<sup>(</sup>۷۲) ذكره بتمامه في الفائق ( ۱: ۲٤٠ ).

### ﴿ باب الغين مع السين ﴾

قوله: « لَوْ أَنَّ دَلُواً مِنْ غَسَّاقٍ يُرَاق لأَنْتِنَ الدُّنْيَا »(٧٣). الغَسَّاقُ: البَارِدُ المُنْتِنُ. ونظر إلى القمرِ فقال لعائشة : « تَعَوَّذي من هذا فإنه الغَاسِقُ إذا وَقَب ». قال ابن قتيبة: سُمِّي القمرُ غَاسِقاً لأنه يَكْسِف فَيَغْسَقُ أي : يَسْوَدُ ويُظْلِمُ. والغَسَقُ : الظُّلْمةُ. فَكَأَنَّه قال: تعوَّذي منه إذ كَسَف .

قال عمر: «حَتَّى يُغْسِقَ اللَّيْلُ على الظِّرابِ »(٧٤). أي يَنْصَبُّ اللَّيْلُ على الظِّرابِ »(٢٤). أي يَنْصَبُّ اللَّيْلُ على الجِبَالِ .

قوله: « من غَسَّلَ واغْتَسَلَ »(٥٠). في غَسَّلَ قولان: (أحدهما): غَسَّلَ زَوْجَتَهُ لأنه إِذَا جَامَعَها لَزِمها الغُسْلُ بِفِعْلِهِ. (والثاني): غَسَلَ أَعْضَاءَ الوضوءِ ثلاثاً ثلاثاً. قال الأزهريُّ: ورواه بَعْضُهُم « غَسَلَ » بالتخفيفِ ، من قَوْلِهِم غَسَلَ [ امْرَأْتَهُ: ](٢٠) أي: جَامَعَها.

وَفَحْلٌ غُسْلَة : إِذَا كَثُر طَرْقُه .

قوله: «لا يَغْسِلُه الماءُ »(٧٧). يعني محفوظٌ في الصَّـدُورِ ، وكانت كُتُبُ القُدَمَاءِ لا يحفظونها. فإذا غُسِلَ الكِتَابُ ذَهَبَ ما فِيهِ .

قوله : « واغْسِلْنِي بِالثَّلْجِ والبَرَدِ »(٧٨) . أي : طَهِّرْنِي من الذُّنُوبِ .

<sup>(</sup>٧٣) ذكره في النهاية (٣: ٣٦٦).

<sup>(</sup>٧٤) هو في الفائق ( ٣: ٦٧ )، وذكره في النهاية ( ٣: ٣٦٧ ) من حديث عمر.

<sup>(</sup>٧٥ )أخرجه أبـو داود في: الطهـارة (١: ٩٥)، والنسائي في: كتــاب الجمعة (٣: ٩٥)، وابن ماجة في: كتاب الإقامة (١: ٢٤٦)، وأحمد في المسند (٢: ٢٠٩).

<sup>(</sup>٧٦) في ( ف ) : « زوجته ».

<sup>(</sup>٧٧) الحديث بتمامه في النهاية ( ٣: ٣٦٧ ).

<sup>(</sup>٧٨) « اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد ». أخرجه البخاري في كتاب الأذان. فتح الباري (٢١) ، وأعاده في كتاب الدعوات باب (٣٩)، وغيرها، وأخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، الحديث (٢٠٤)، وأحمد في المسند (٢: ٢٣١).

### ﴿ باب الغين مع الشين ﴾

في الحديث: « لقد تَغَشْمَرَها »(٧٩) . أي : أُخَذَها بِعُنْفٍ وجَفَاءٍ .

قوله: « مَنْ غَشَّنَا ». الغِشُّ : ضِدَّ النَّصْحِ ، مأخوذٌ من الغَشَش ، وهو المَشُوبُ الكَدِرُ .

في حديثِ أُمِّ زَرْع : (^^) « لا تَمْلًا بَيْتَنَا تَغْشِيشاً » ـ بالغين ـ وهي النميمة . أي : لا تَنْقُلُ حديثنا ولا حديث غَيْرِنا إِلينا .

### ﴿ باب الغين مع الضاد ﴾

« كَانَ إِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفَهُ »(١٠) لِيَبْعُدَ عن المَزْحَ وَالْأَشَرِ، والعادة التَّحْديقُ عند الفَرَح ومدح عمرُوبنُ العاص عبدَ الرحمنِ بنَ عوفٍ فقال : « خَرَجْتَ من الدُّنْيَا بِبَطْنَتِكَ لم تُغَضْغِض منها بشيءٍ » أي: لم تُنتَقَصْ . يقال: غَضْغَضْتُ الشيء فَتَغَضْغَضَ أي : نَقَصْتَهُ فَنَقُصَ، فَضَرَبَ البِطْنَة مثلاً لوفورِ أُجْرِهِ . والمرادُ: أنه سَبَقَ الفِتَنَ وماتَ قبل قَتْل عُثْمَانَ .

[ في الحديث: « أَبَادَ الله غَضْرَاءَهُم »(٨٢). أي : خِصْبَهُم وخَيْرَهم،

<sup>(</sup>٧٩) ذكره في الفائق (٣: ٦٨ ).

<sup>(</sup>٨٠) تقدم حديث أم زرع بالحاشية ( ١٢٠ ) من كتاب الشين.

<sup>(</sup>٨١) ذكره في النهاية (٣: ٣٧١).

<sup>(</sup>٨٢) الغَضَارةُ: النعمةُ والسَّعةُ في العيش، وقولُهم في الـدعاء: أباد اللَّهُ خضراءَهُم، ومنهم من يقولُ غضراءَهُم وغضارتهم أي نعمتهم وخيرهم، خِصبَهُم وبهجتَهم، وسعة عيشهم، من الغَضَارة، وقيل: طينتُهم التي خُلِقُوا منها. قال الأصمعيُّ: ولا يُقالُ أباد اللَّهُ خضراءَهُم، ولكن أباد الله غضراءَهُم أي أهلك خيرهم وغضارتهم، وقول الشاعر:

بخالصة الأردان خُضر المناكب

عَنَى بخضر المناكب ما هم فيه من خصب، وقال ابن الأعرابي: أباد الله خضراءهم أي سوادهم. وقال أحمد بن عُبيد: أباد الله خضراءهم، وغضراءُهُم. أي جماعتهم. اللَّسان ( ٣٢٦٤ ).

وهـو من الغَضَارَةِ ، ويـروى خَضْراءهم. وقـال ابن الأعـرابي : خَضْـرَاؤهم ، وقال الأصْمَعِيُّ : لا يقال خَضْرَاؤُهم ] (٨٣) .

وقال عمر : مِنْ أَبْوَابِ الرِّهَا الثَّمَرَة تُبَاعُ وهي مُغْضِفةٌ ». أي مُتَـدَلِّيَةٌ في شَجَرِها، وقد قاربت الصَّلاَحَ، ولم يَبْدُ صَلاَحُهَا .

وقال رجلٌ: « لا أَتَزَوَّجُ حتى آكُلَ الغَضِيض ». يعني الطَّلْع .

# ﴿ باب الغين مع الطاء ﴾

في حديثِ سُطَيْحٍ :

أَصَمُّ أَمْ يَسْمَعُ غِطْرِيفُ اليَمَنِ

[ الغِطْرِيف : السَّيِّد ](١٨) .

في حديث أُمَّ معبدٍ (^^): « في أَشْفَارِهِ غَطَفٌ ». الغَطَفُ في شَعْرِ الأَشْفَارِ: أن يطول ثم يَنْعَطِفُ ، ورَوَى بَعْضُهم « عَطف » بالعين ـ وقد سبق ، وروى بعضهم « وَطَف »: وهو طُولُ الأَشْفَارِ .

قوله: « فغطَّني » وهو الغَطُّ الشديدُ، والخَنْقُ .

# ﴿ باب الغين مع الفاء ﴾

في الحديث: « فَأَغْفَرَتْ بِطَاحَها »(٢٦) . قال القتيبي : أي : جَادَها المصطرُ حتى صَارَ عَليها كالغَفْرِ، والغَفْرُ: الزِّئبَرُ على الثَّوْبِ، وقال غَيْرُه : المعنى : أَخْرَجَتْ مَغَافِيرِها .

<sup>(</sup>٨٤) الزيادة من (ف).

<sup>(</sup>٨٥) تقدم حديث أم معبد بالحاشية ( ٢٤٨) من كتاب السين.

<sup>(</sup>٨٦) ذكره في النهاية (٣: ٣٧٤).

ولَمَّا حَصَّب عُمَرُ المَسْجِد قال: «هو أَغْفَرُ للنَّخَامَةِ » (٨٧). أي: أَسْتَرُ لها ، وأصل الغَفْرِ: التَّغْطِيَةُ .

وفي الحديث: «أَكَلْتَ مَغَافِيرَ »(^^). وهو شَيْءٌ يُنْضِجُهُ العُرْفط من العَضَاة ، حُلوٌ كالنَّاطِف، وله ريحٌ مُنْكَرَةٌ. والعُرْفطُ: العَضَاة ، ولَيْسَ في كلام العَرَبِ « مُفْعُولٌ » بضم الميم إلا : مُغْفورٌ ، ومُغْرُودٌ لِضَرْبٍ من الكَمَأة ومُنْجَق للمَنْحِر . ومُعْلُوق أحد المعاليق .

في حديث عمر : « أَنه غَفَقَ رَجُلًا بِالدِّرَّةِ ». أي : ضَرَبَهُ .

في الحديث: « ولنا نَعَمُّ أَعْضَالٌ »(٨٩). وهي التي لا أَلْبَان لها. والأصل فيها: التي لا سِمَاتَ عَلَيْهَا. يقال: رَجُلٌ مُغْفِلٌ: أي صَاحِبُ أَغْفَالٍ لا سمة عليها.

في الحديث: « من اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ » ( أَ عَلَى الحَديث: « من اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ » ( أحدهما ): أَنَّه يَشْتَغِلُ قَلْبُهُ، ويَسْتَوْلِي عليه حتى تَصِيرَ فِيه غَفْلَةً . ( والثاني ) : أن العَرَبَ تقولُ: الوَحْشُ والنَّعَامَةُ نِعَمُ الجِنِّ ، فإِذَا تَعَرَّض لها صَائِدٌ وأكثر غَفَّلَتُهُ الجنُّ وخَبَّلَتُهُ .

رَأَى أَبُو بِكُرِ رَجُلًا يَتُوضاً فَقَالَ : « عَلَيْكَ بِالمِغْفَلَةِ ». قَالَ ثَعْلَبُ: المِغْفَلَةُ : العَنْفَقَةُ نَقْسُها : سميت عِنْفَقَةً . لأن كثيراً من النَّاسِ يَغْفَلُون عنها .

<sup>(</sup>٨٧) هو فَي الفائق ( ١ : ٢٨٨ ) ، وذكره في النهاية ( ٣: ٣٧٤ ).

<sup>(</sup>٨٨) أخرجه البخاري في: كتاب الطلاق. فتح الباري (٩: ٣٧٥)، وأعاده في أول تفسير سورة التَّحريم، وغيرها. وأخرجه مسلمٌ في الطَّلاق، الحديث (٢٠) ص (٢: ١١٠٠)، وأحمد في المسند (٦: ٢٠١)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٨٩) هو من حديث طهفة، وقد تقدُّم في ( رهم )، وهو في الفائق ( ٢: ٢٧٧ ).

<sup>(</sup>٩٠) أخرجه أبو داود في الأضاحي الحديث ( ٢٨٥٩ ) ص (٣: ١١١ )، والترمذي في الفتن ( ٤: ٢٠٥ )، وأحمد في المسند ( ١: ٣٥٧ )، وغيرهم.

# ﴿ باب الغين مع القاف ﴾

« تَقُرُبُ الشَّمْسُ من الخَلَاثِق حتى أَنَّ بُـطُونَهُم تقول : غَقَّ غَقَّ »<sup>(٩١)</sup> . وهي حكايةُ صوتِ الغَليَانِ. قال الأزهريُّ : غَقْنَقُ القِدْرِ : صَوْتُ غَليَانِهَا .

### ﴿ باب الغين مع اللام ﴾

قال ابنُ مسعودٍ: « لا غَلَتَ في الإِسلامِ »: قال أبو عبيدٍ (٩٢): الغَلَتُ في الحِسَابِ ، والغَلَطُ في الكَلامِ .

ونَهَى عن الغَلُوطَاتِ »(٩٣). الأَصْلُ فيه الْأَعْلُوطَاتِ ثم تُرِكَتْ الهمزة، والمرادُ: المَسَائِلُ يُغَالَطَ بها العُلماء حَتَّى ليُسْتَزَلُوا .

في الحديث: « الدِّيَةُ مُغَلَّطَةٌ »(٩٤). قال الشَّافِعِيُّ: وهي ثلاثـون حِقَّةً، وثلاثون جَذَعةً أربعون مابين ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِل ِ عامها كُلُّها خَلِفَةٌ .

قال حُذَيْفَة : « قَلْبُ أَغْلَفُ ». الأَغْلَفُ الذي عليه لُبْسَةُ لم يُخْرِجْ ذِرَاعَه منها، وغُلَام أَغْلَفُ: لم يُخْرَنْ .

قَـوْله : « لا يَغْلَقُ الـرَّهْنُ »(٩٥) . أي : لا يَسْتَحِقُّه مُـرْتهِنُـهُ . والغَلَقُ: الهَلاَكُ. والمعنى : لا يَهْلَكُ، فإذا لم يُوجَدْ للرَّهْنِ مخَلِّصٌ فقد هَلَك .

في الحديث: « ارْتَبطْ فَرَساً لتُغَالِقَ عليها »(٩٦) . أي: لِتُرَاهِنْ .

<sup>(</sup>٩١) من حديث سلمان، وهو في الفائق (٣: ٧١)، والنهاية (٣: ٣٧٦).

<sup>(</sup>٩٢) ذكره أبو عبيد في غريبه (٤: ١١٢).

<sup>(</sup>٩٣) أخرجه الامام أحمد في مسنده (٥: ٤٣٥)، وأبو داود في كتاب العلم (٣: ٣٢١).

<sup>(</sup>٩٤) الحديث: « إِنَّ دية البَخطأ العمد مُغلَظةً ». أخرجه النسائي في القسامة (٨: ٢٢)، وأحمد في المسند (٢: ١١).

<sup>(</sup>٥٥) أخرجه مالكُ في الموطأ. الأقضية (٢: ٧٣٣)، وابن ماجة في الرُّهون (٢: ٨١٦).

<sup>(</sup>٩٦) أخرجه الامام أحمد (٤: ٦٩) و (٥: ٣٨١).

« ولا طَلَاق في إِغْلَاقٍ »(٩٧) . أي : في إِكْرَاهٍ . وكأنه يُغْلَقُ عليه البـابُ ويُحْبَسُ، ويُكْرَه على الطَّلاقِ وقيـل : لا تُغْلِقُ التطليقـات في دَفْعَةٍ واحـدةٍ ، ولكن لتُطَلِّق طلاق السَّنَةِ .

في الحديث: « الشَّفَاعَةُ لمن أَغْلَقَ ظَهْرَه »(٩٨). يُقَالُ: غَلِق ظَهْرُ البعيرِ: إِذَا دَبِرَ ، وأَغْلَقهُ صَاحِبُهُ إِذَا أَثْقَلَ حِمْلَهُ حتى يُدْبِرَ . شَبَّه الذنوبَ المثقلة بذلك .

قوله : « يَجِيءُ معه بِشَاةٍ قَدْ غُلُّها »(٩٩) . أي : سَرَقها من المَغْنَمِ .

قوله: « ثلاثُ لا يَغِلُّ عَلَيْهِن: قلبُ مؤمنٍ »(١٠٠). من فَتَح الياء جَعَلَه من الغِلِّ، وهو الحقدُ، يقولُ: لا يَـدْخُلُه حِقْدٌ يـزِيلُهُ عن الحَقِّ. ومنضمَّها جَعَلَهُ من الخِيَانَةِ ، والإغْلاَلُ: الخيانةُ ] .

وفي صُلْح ِ الحديبيةَ : « لا إِغْلَالَ ولا أَسْلَال »(١٠١) . يعني : لا خِيَـانَةَ ولا سَرقَةَ .

في الحديث: « وَمِنَ النِّسَاءِ : غُلَّ قَمِل »(١٠٢) . وذلك أن الأَسِيرَ يُغَـلُّ بِالقَدِّ، فإذا يَبِس قَمِلَ في عنقِهِ، فَيَجْتَمِعُ عليه محنةُ الغُلِّ والقَمْلُ، ضَرَبَه مثلاً للمَرْأَةِ السيئةِ الخُلُق السليطةِ اللِّسَانِ .

وقال عليٌّ \_ عليه السلام : « تَجَهَّزوا لِقتَالِ المُغْتَلِمين ». الاغتلامُ : أن

<sup>(</sup>٩٧) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق (٢: ٢٥٩).

<sup>(</sup>۹۸) من حدیث جابر: النهایة (۳: ۳۸۰).

<sup>(</sup>٩٩) أخرجه ابن ماجة في كتاب الزكاة (١: ٥٧٩)، وأحمد في المسند (٣: ٤٩٨).

<sup>(</sup>١٠٠) أخرجه ابن ماجة في المقدمة (١: ٨٥)، وأعاده في المناسك باب (٧٦)، وهـو عند أحمد (٣: ٢٢٥).

<sup>(</sup>١٠١) أخرجه أبو داود في الجهاد (٣: ٨٥) وأحمد في المسند (٤: ٣٢٥).

<sup>(</sup>١٠٢) هو من حديث عمر، وذكر النِّساءَ فقال: « منهن غُلِّ قَمِلٌ » النهاية ( ٣: ٣٨١).

يتجاوَز الإِنسانُ حَدَّ ما أُمِرَ به .

ومنه قول عُمَرَ: « إِذ اغْتَلَمَتْ عليكم هذه الأَشْرِبَةُ فاكْسَرُوها بالمَاءِ » . أي: إِذا جَاوَزَتْ حَدَّها الذي لا يُسْكِرُ، وكذلك المغتلمون في قول عليً . [عليه السلام](١٠٣) .

### ﴿ باب الغين مع الميم ﴾

قوله : « إِلَّا أَن يَتَغَمَّدني بِرَحْمَتِهِ »(١٠٤) . أي : يُلْبِسَنيها ويَسْتُرَني بها .

قوله: «أَطْلِقُوا إِلَي غُمرِي »(°٬۱). قال أبو عبيدٍ (٬۱۰۱): هو القَعْبُ الصَّغِيرُ [ والمعنى جئوني به قال ابن الأعرابي: أوّلُ الأقداح ِ الغُمَرُ، وهو الله لا يَبْلُغُ الرِّي، ثم القَعْبُ، وهو قَدْر ريِّ الرَّجُل ، وقد يَرْوي الإثنين والثلاثة، ثُمَّ العُسُّ، ثم الرِّفْدُ ثم الصَّحْنُ ثم التَّبْنُ ](۱۲۷).

قوله : « ولا شَهَادَةَ ذِي غِمْرِ على أُخِيه »(١٠٨) . أي : ضغن .

«وَجَعَلَ عُمَرُ على كُلِّ جريبِ عَامِرٍ أو غامرِ دِرْهَماً وقَفِيزاً ». الغَامِرُ: ما لم يُزْرَعْ مما يَحْتَمِلُ الزِّرَاعَةَ، وإنَّما فَعَلَ ذلك لَئِلاً يُقَصِّرَ النَّاسُ في الزِّرَاعَةِ، وقيل لها غَامِرٌ لأن الماءَ يَغْمِرُهَا .

<sup>(</sup>١٠٣) الزيادة من (ف).

<sup>(</sup>١٠٤) أخرجه البخاري في: الرقـاق. فتح البـاري ( ١١: ٢٩٤ ) وأعاده في كتـاب المرضى بـاب ( ١٩ )، وأخرجه مسلمٌ في: كتـاب المنافقين الحـديث ( ٧١) ص ( ٤: ٢١٦٩ )، وأحمد في المسند ( ٢: ٢٣٥ )، وغيرهم.

<sup>(</sup>١٠٥) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ، الحديث (٣١١) ص ( ١: ٤٧٣).

<sup>(</sup>١٠٦) ذكره أبو عبيد في غريبه (١: ٢٤٨ ـ ٢٤٩ ).

<sup>(</sup>١٠٧) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٠٨) أخرجه أبو داود في الأقضية (٣: ٣٠٦)، وأحمد في المسند (٢: ٢٠٤)، وغيرهما.

قوله: «أُمَّا صَاحِبُكم فَقَدْ غَامَرَ » (١٠٩). أي: خَاصَمَ، وهو مِن الغِمْرِ، وهو الحِقْدُ.

قال مُعَاوِيَةُ: « ما خُضْتُ بِرِجْلِ غَمْرةً إِلا قَطَعْتُهَا عَرْضاً ». الغَمْرَة: المَاءُ الكَثِيرُ الذي يَغْمُرُ مَنْ خَاضَه ، ومَنْ خَاضَ الغِمَارَ فَقَطَعَها عَرْضاً ليس كَمَنْ ضَعُفَ فخرج بالبُعْدِ من المَوْضِعِ الذي دَخَلَ فيه .

في الحديث: « اشْتَدَّ مَرَضُهُ حتى غُمِرَ عَلَيْهِ ». أي : أُغْمِى عَلَيْه .

« واليَمِينُ الغَمُوسُ »(١١٠) سُمِّيَتْ بذلك لِأَنَّها يُغْمَسُ صَاحِبُها في الإِثْمِ تُم في النَّارِ .

وفي صِفَةِ المَوْلُودِ: « يكونُ غَمِيساً أربعينَ يَوْماً ». أي: مَغْمُوساً في الرَّحِم .

في الحديث: « وغَمَصَ النَّاسَ »(١١١) ، وفي لَفْظٍ « وغَمَطَ » ومعنى الكلمتين : الاحْتِقَار لَهُم .

قال عُمَرُ: « أَتَغْمِطُ الفُتْيَا »(١١٢). أي: أُتسْتَهينُ بِهَا.

وقال عليٍّ ـ عليه السلام : ـ « لمَّا قَتَلَ ابنُ آدَمَ أَخَاهُ غَمِص الله الخَلْقَ». أي : نَقَصَهُم من الطُّولِ والعَرْضِ والقوَّةِ .

<sup>(</sup>١٠٩) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة (٧: ١٨)، فتح الباري وأعاده في تفسير سورة الأعراف.

<sup>(</sup>١١٠) أخرجه البخاري في كتاب الأيمـان والنذور. فتـح الباري (١١: ٥٥٥)، وأعـاده في أول كتاب المرتدين، وهو عند أحمد في المسند (٢: ٢٠١)، وأخرجه غيرهما.

<sup>(</sup>١١١) أخرجه الترمذي في: كتاب البر ( ٤: ٣٦١ )، وأحمد في المسند ( ٤: ١٣٤ ).

<sup>(</sup>١١٢) هو في النهاية (٣: ٣٨٦).

« والغُمَيْصَاءُ تَجِمُّ » . قال ابنُ قتيبة : يقول الأَعْرَابُ: إِنَّ سُهَيْلًا والشَّعْرَييْن كانت مُجْتَمِعَةً ، فانْحَدَرَ سُهَيْلُ مَضَارَ يَمَانيًّا ، وتَبِعَتْهُ العَبُورُ فَغَبَرَت المُجَرَّةُ ، فَسُمِّيَتُ لذلك عَبُوراً ، وأَقَامَتْ الغُمَيْصَاءُ فبكتِ لِفَقْدِ سهيلٍ حتى عَمِصَتْ .

وكتب عُمَرُ : « إِنَّ الْأَرْدُنَّ أَرْضٌ غَمِقَةٌ ». أي : كثيرةُ الْأَنْدَاءِ والوَبَاءِ .

في الحديث: « أَنَّ بَنِي قُرَيظَةَ نَزَلُوا أرضاً غَمِلَةً وَبِلةً ». أي: أَشِبَةً، كثيرة النَّبَاتِ. والوَبِلة: الوَبِئَةُ .

قوله: إِذَا غُمَّ الهلال »(١١٤). أي: غُطِّي بِغَيْم أو غَيْرِه، ويروى: غُمَّى، وأُغْمِى قال الأزهَرِيُّ: والمعنى واحد، يقال غَمَّ فهو مَغْمُومٌ، وأُغْمِي فهو مُغْمًى.

في سِنفَةِ قريشٍ: «ليس فيهم غَمْغَمةُ قُضَاعةَ ». الغَمْغَمةُ، والتَّغَمْغُمُ: كلامٌ غِيرَ بَيِّنِ .

# ﴿ باب الغين مع النُّون ﴾

قال أبو بكر لا بينهِ: «يا غُنثُرُ »(١١٥). يعني يا جَاهِلُ. والغُشَارَةُ: الجَهْلُ، يقال: رَجُلٌ غَثْرُ والنونُ زائدةً، ويروى: يا عُنشَر ـ بالعين المهملة ـ وبالتاء، والعنشُر: الذَّبَابُ وذكر عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ الموتَ فقال: «غَنْظٌ لَيْسَ كالغَنْظِ ». قال أبو عبيدٍ: الغَنْظُ: أَشَدُ الكَرْبِ.

<sup>(</sup>١١٣) الغُمَيصاءُ: وهي الشعرى الشامية، والحديث بتمامه في النهاية (٣: ٣٨٧).

<sup>(</sup>١١٤) أخرجه البخاري في كتاب الصوم. فتح الباري (٤: ١١٣)، ومسلمٌ في كتاب الصيام (١١٤) أخرجه البخاري في كتاب الصيام (٢: ٥)، وغيرهم.

<sup>(</sup>١١٥) أخرجه البخاري في المواقيت، الفتح (١: ٧٦)، ومسلمٌ في الأشربـة الحديث (١٧٦)، وأحمد في المسند (١: ١٩٨).

قال عُمَرُ: « أَعْطُوا من الصَّدَقَةِ من أَبْقَتْ له السَّنَةُ غَنَماً، ولا تُعْطُوا مَنْ أَبْقَتْ له غَنَمَيْنِ ». أي: من أَبْقَتْ له قِطْعةً واحدةً لا يُقَطَّعُ مثلها فتكونُ غَنَمَيْنِ لقتلها، وأراد بالسَّنَةِ : الجَدْبَ .

وَبَعَثَ عليٌّ إِلَى عُثْمَان بصحيفةٍ فقال للرسول ِ: « أَغْنِها عَنَّا ». أي: اصْرِفْها قال ابنُ قتيبَة : اغْنِ عنِّي وَجْهَكَ أي: اصْرِفْهُ

في حديثِ عَلِيٍّ - عليه السلام - « رَجُلٌ سَمَّاه النَّاسُ عالِماً ، ولم يَعْنِ في العِلْم يَوماً تامّاً .

قوله : « خَيْـرُ الصَّدَقَـةِ ما أَبْقَتْ غِنى »(١١٦) . أي : خَيْـرُ ما تصَـدَّقْتَ به الفَضْلُ عن قُوتِ عِيَالِكَ وكفايَتِهم .

قوله: « مَنْ لَم يَتَغَنَّ بِالقَرآنِ »(۱۱۷). قال سفيان: يَسْتَغْن ، وقال الشافِعَيُّ: معناه: تَحْزِينُ القراءةِ وتَرْقَيقُها، وهذا أولى لِقَوْله: مَا أَذِنَ اللهُ لشيءٍ ما أَذِنَ لنبيٍّ يَتَغَنَّى بِالقرآنِ يَجْهَرُ بِهِ .

قوله في الجُمُّعَةِ: « مَنْ استغنَ بِلَهْوٍ أَو تِجَارَةٍ واستغنَ اللهُ عَنْهُ »(١١٨) أي طَرَحَهُ ورَمَى بِهِ .

# ﴿ باب الغين مع الواو ﴾

في حديث هاجر: « فَهَلْ عِنْدَكَ غَوَاتٌ »(١١٩). الغين مفتوحة، وهو بمعنى الغِيَاثُ .

<sup>(</sup>١١٦) أخرجه البخاري في الزكاة. الفتح (٣: ٢٩٤)، وأعاده في كتاب النفقات باب (٢)، وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة، الحديث (٩٥)، ص (٢: ٧١٧)، وأحمد في « المسند » (٢: ٢٤٥)، وغيرهم.

<sup>(</sup>١١٧) أخرجه البخاري في التوحيد، الفتح (١٣\*: ٥٠١)، وأحمد في « المسند » (١: ١٧٢ : ، ١٧٥)، وغيرهما.

<sup>(</sup>١١٨) من حديث الجمعة. النهاية (٣: ٣٩١).

<sup>(</sup>١١٩) من حديث هاجر أم إسماعيل. النهاية (٣: ٣٩٢).

في الحديث: « ما نِمْتُ إِلا تَغْوِيراً »(١٢٠) . يقال: غَوَّرَ القَوْمُ تَغْوِيراً إِذَا قَالُوا، فَكَأَنَّه قَال: ما نِمْتُ إِلاَّ قَيْلُولَةَ النَّهَارِ ، ومن رواه « تَغْرِيراً »: جعله من الغِرَارِ وهو النومُ القَلِيلُ .

في الحديث: «إِنَّ قَوْماً ذَكَرُوا القَدَر فَقِيلَ لَهُمْ: أَنكم أَخَذْتم في شعبَتَيْن بَعِيدَتَي الْغَوْرِ ». قال الحربي: غَوْر كُلِّ شيءٍ: بُعْدُهُ .

قالَ عَلِيٍّ \_ عليه السلام \_ « ما ظَنُّكَ بمن جَمَعَ بين هذين الغَارَيْنِ » . الغَارُ: الجَمْعُ العظيمُ .

في الحديث: «نَهَى عن ضَرْبَةِ الغَائِصِ »(١٢١). قال ابن قُتيبةً: معناها ـ فيما أرى ـ أن يَقُولَ الرَّجُلُ للرَّجُلُ: أَغُوصُ غَوْصَةً فما أَخْرَجته فهو لك بكَذَا .

في الحديث: « لُعِنَت الغائصةُ ، والمُغَوِّصة »(١٢٢) . قالوا : الغائِصَةُ : الحائِضُ التي لا يَعْلَمُ زَوْجُها إِنَها حَائِضٌ ، والمُغَوِّصةُ : [ أن لا تَكُونَ حَائِضاً فَتَكْذِبُ على زَوْجها ، وتقولُ أَنَّها ](١٢٣) حائِضٌ .

في قِصَّةِ نوحٍ: « وانْسَدَّتْ يَنَابِيعُ الغَوْطِ الأَكْبَرِ »(١٢٤). الغَوْطُ: عَمْقُ الأَرْضِ الأَبْعَدِ ومنه قيل للمُطْمَئِنِّ من الأرض غَائِطٌ. وبِهِ سُمِّيَت غَوْطَةُ دِمَشْقَ .

وَقَالَ رَجُل « يا رسولَ اللهِ: قل لأهل ِ الغَائِطِ يُحْسِنُوا مُخَـالَطَتِي »(١٢٥) .

<sup>(</sup>١٢٠) الفائق (٣: ٨٠).

<sup>(</sup>١٢١) أخرجه ابن ماجة في التجارات (٢: ٧٤٠)، وأحمد في « المسند » (٣: ٢٢).

<sup>(</sup>١٢٢) ذكره في الفائق (٣: ٨١ )، وهو في النهاية (٣: ٣٩٥).

<sup>(</sup>١٢٣) في ( ف ): « التي لا تُعْلم زوجها أنها حائضة.

<sup>(</sup>١٢٤) ذكره في الفائق (٣: ٨١).

<sup>(</sup>١٢٥) من كلام خُصين بن أوس النشلي، وذكره في الفائق (٣: ٧٩).

أي: أَهْلَ الوَادِي في عُهْدَة المماليك: «ولا غَائِلَةَ». الغائلة: أن تكُونَ مَسْرُوقاً.

في الحديث: « بِأَرْض عَائِلَةِ النَّطاءِ ». النَّطَاءُ: البُعْدُ، والمعنى: بأَرْض ِ تَغُولُ بِبُعْدِها سَالِكَهَا.

قوله : « ولا غُولَ »(١٢٦٠) . كانت العَرَب تقولُ إِنَّ الغِيلاَنَ في الفَلَوَاتِ تُرَائِي النَّاسَ فَتَغُولُ ، فَأَبْطَلَ رسولُ اللهِ ذلك .

وفي حديثٍ: « إِذَا تَغَوَّلَت الغِيلَانُ فَبَادِرُوا بِالْأَذَانِ »(١٢٧). أي: تَلَوَّنَتْ .

وَخَفَّفَ عَمَّارِ الصلاة وقال : « كُنْتُ أَغَاوِلُ حَجَةً لي » المُغَاوَلَةُ. المُبَادَرَةُ في السَّعْرِ وأَصْلُهُ مِنَ الغَوْل، وهو البُعْدُ .

في مَقْتَل ِ عُثْمَانَ : « فَتَغَاووا عَلَيْهِ ». التَغَاوِي : التَّجَمُّع والتَّعَاوُنُ في الشَّرِّ.

في الحديث: « الغَوْغَاءُ »(١٢٨) وهم السَّفَلَةُ، وأَصْلُ الغَوْغَاءِ صِفَارُ الجَرَادِ .

في حديثِ عُمَر : « إِن قُرَيْشاً تريدُ أَن تَكُونَ مُغْوِيَاتٍ لِمَال اللهِ ». قال أبو عبيدٍ : هكذا رُوِي، والَّذي تَكَلَّمَت به العَرَبُ : « مُغَوَّيات » بِفَتْح الواوِ وَتَشْدِيدِها، واحِدُها مُغَوَّاةً، وهي حُفْرة كالزُّبْيَة تُحْفَرُ للذَّئْبِ ، ويُجْعَلُ فيها جَدْيٌ إِذا نَظَرَ إِليه الذئب يُريده، ومن هذا قِيلَ لِكُلِّ مَهْلِكَةٍ مُغَوَّاةً. أراد أن

<sup>(</sup>١٢٦) أخرجه مسلم في كتاب السلام، الحديث (١٠٧ ـ ١٠٩)، ص (١٧٤٤)، وأحمد في « المسند » (٣٤٢).

<sup>(</sup>١٢٧) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٣: ٣٠٥، ٣٨٢).

<sup>(</sup>١٢٨) مسند أحمد (١: ٤١٧)، وانظر فتح الباري (٧: ٢٦٤).

تَكُونَ مُهْلِكَةً لمال ِ اللهِ \_ عَزَّ وجَلَّ \_ كإهلاكِ تلك المُغَوَّاةِ للذُّنْبِ .

في الحديث: « انْتَزَعْتُ مِغْوَلًا »(١٢٩). وهو شِبْهُ الخِنْجَرِ إِلَّا أَنَّهُ أَطْوَلُ مِنْهُ.

# ﴿ باب الغين مع الهاء ﴾ .

«سُئِلَ عطاءُ عن رَجُلٍ أَصَابَ صَيْداً غَهَباً ». أي: أصابه غَفْلَةً من غير تَعَمُّد له .

# ﴿ باب الغين مع الياء ﴾

« نَهَى عن الغَيْبَةِ ». وهي أن يُذْكَرَ الغَائِبُ بما يَسُوؤهُ .

وقـوله : « لا يَـدْخُلَنَّ رَجُلٌ على مُغَيَّبَةٍ »(١٣٠) . وهي التي غَـابَ عَنْهَـا رُجُهَا .

في عُهْدَةِ الرَّقِيقِ: « ولا تَغْيِيبَ ». قال النَّضْرُ بنُ شُمَيْلٍ: التَّغْيِيبُ: أَلَّا يبيعه ضَالَّةً ولا لُقَطَةً.

قوله : « حَتَّى تَسْتَحِدُّ المُغَيَّبةُ »(١٣١) . وهي التي غَابَ عنها زَوْجُهَا .

ولمَّا هَجَا حَسَّانُ قُرَيْشاً قالوا: « إِنَّ هذا لَشَتْمٌ مَا غَابَ عَنْهُ ابنُ أَبِي قُحَافَةَ » أرادُوا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كان عَالِماً بالأنسَابِ فهو الذي عَلَّم حَسَّاناً ما يَقُوله .

في الحديث: « له الغِيَرُ».

<sup>(</sup>١٢٩) أخرجه النسائي في كتاب التحريم (٧: ١٠٨).

<sup>(</sup>١٣٠) أخرجه مسلم في كتاب السلام (٣: ١٧١١ )، وأحمد في المسند (٢: ١٧١ ).

<sup>(</sup>۱۳۱) مسند أحمد ( ۳: ۲۹۸ ).

وفي حديث: « أَلَّا تُقْبَلُ الغِيَرُ »(١٣٢) . وهي الدِّيَةُ، وسُمِّيَتْ الدِّيـةُ غِيراً لِأَنَّه كان يَجِبُ القَوْدُ فَغُيِّر بالدِّيَةِ .

في الحديث: « من يَكْفُر باللهِ يلْقَ الغَيَر ». أي يُغَيِّرُ الصَّلاَحَ إلى الفَسَاد .

في الحديث: «كَرِه تَغْيِيرَ الشَّيبِ ». قال أبو عبيد الهروي: المراد: بتَغْييره نَتْفُهُ .

في حديث عُمَر: «أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ بِمنبوذٍ فَقَالَ: عَسَى الغُويرُ أَبُوساً ». اتَّهَمَهُ أَن يَكُونَ هـو صَاحِبُ المنبوذِ. وفي أصل هـذا المَثَل قـولان: أحدهما: أَنَّ ناساً دَخَلُوا غَاراً فَانْهَارَ عليهم، فصار مَثَلاً لِكُلِّ ما يُخَاف أَن يَأْتِي منه شَرِّ، ثم صَغَّرُوا الغَار فقال: غُويْر. والثاني: أَنَّه لَمَّا قِيلَ للزَّبَّاءِ أَن قَصِيراً قَد أَخَذَ على الغُويْر وتَنكَب الطريق قالت هذا. تعني: عَسَى أَن يَأْتِي من الغُويْر شَرِّ ».

في الحديث: « إِذَا غَاضَت الكِرَامُ غَيْضاً »(١٣٣) . أي: فَنَـوْا وبَادُوا . وغاضَت البُحَيْرَة ذَهَبَ مَائُوها .

وَقُوْلُ العَرَبِ: « أَعْطِنِي غَيْضاً من فيضٍ ٍ ». أي: قليلًا من كَثِيرٍ .

في الحديث: « وغَاضَتْ لها الدَّرَّةُ »(١٣٤) . أي: نَقصَ اللَّبَنُ .

[ ومنه قـول عليٌّ ـ عليـه الســلام ـ : « يَــدُ اللهِ مَــلَّدى لا تَغِيضُهُــا نَفَقَةٌ » ](١٣٥) .

<sup>(</sup>١٣٢) أخرجه أبـو داود في الديـات ( ٤: ١٧١ )، وابن ماجـة في الديـات ( ٢: ١٧٦ )، وأَحمد ( ٥: ١١٢ )، و٦ : ١٠ ).

<sup>(</sup>١٣٣) الفائق (٣: ٨٤).

<sup>(</sup>١٣٤) النهاية (٣: ٤٠١).

<sup>(</sup>١٣٥) الزيادة من (ط).

قوله: « لَقَدْ هَمَمْتُ أَن أَنْهِى عن الغِيَلةِ فَإِنَّ ذَلْكَ يُدْرِكُ الفَارِسَ فَيُدَعْثِره »(١٣٦). الغِيْلةُ: اسم من الغَيْل: وهو أن يُجَامِعَ الرَّجُلُ المَوْأَةَ وهي مُرْضِعٌ. [ والغَيْلة ـ بالفَتْح ـ المرأة السَّمِينَةُ، وبالكَسْرِ -الاغْتيال. يقال: قَتَلهُ عَيلةً: وهو أن يَذْهَبَ به إلى مَوْضِع فإذا صَارَ إليه قَتَلهُ. وقد سَبق معنى يُدَعثره ] (١٣٨). [ يدعثره: يهدمَه، ويُطَحْطِحُهُ، وقد صار رَجُلاً ] (١٣٨).

في الحديث : « ولا غَائِلةَ »(١٣٩) . أي : لا حِيلةَ عَلَيْكَ في هذا البَيْع ِ يُغْتَالُ بها مَالُكَ .

في الحديث: «ما سُقِيَ بالغَيْلِ ففيه العُشْرُ »(١٤٠). قال أبو عبيدِ (١٤١): الغَيْلُ: مَا جَرَى من المياهِ في الأنهارِ.

« وكان يَتَعَوَّذ من الغَيْمَةِ »(١٤٢). قال ابن قُتَيْبَة : أن يكون الإنسانُ شديدَ العَطَش كثير الاستِسْقَاءِ للماءِ .

قوله: « ليُغَانُ على قَلْبِي »(١٤٣) . قال أبو عُبَيْدٍ (١٤٤) : يَتَغَشَّاه ما يُلْبِسُـهُ من السَّهْو.

<sup>(</sup>١٣٦) تقدم في (دعش).

<sup>(</sup>١٣٧) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>۱۳۸) ما بين الحاصرتين من (ف) فقط.

<sup>(</sup>١٣٩) أخرجُه البخاري تعليقاً (٣: ٧٦)، ط. بولاق، والترمذي (٣: ٥١١)، وابن ماجـة (٢: ٧٦)، وغيرهم.

<sup>(</sup>١٤٠) النهاية (٣: ٤٠٣).

<sup>(</sup>١٤١) في غريبه (١: ٦٩).

<sup>(</sup>١٤٢) النهاية (٣: ٤٠٣ )، والفائق (٣: ٤٢ ).

<sup>(</sup>١٤٣) أخرجه مسلم في كتاب الذكر، الحديث (٤١)، ص (٤: ٢٠٧٥).

<sup>(</sup>۱٤٤) في غريبه ( ۱: ۱۳۲ ).

في حـديثِ الرُّوحِ : « فيسيـرون إليهم في ثمانين غَـايَـةً »(١٤٥) . وهي الرَّايَةُ، ومن رواه غَابَةً بالباءِ أراد: الأَجَمَةَ . شَبَّهَ كَثْرَةِ رِمَاحِ العَسْكَرِ بها .

قوله: « كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ »(١٤٦) أو غَيَابَتَانِ ». قال أبو عُبَيْدٍ (١٤٧): الغَيَابة: كل ما أَظَلَّ الإِنْسَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ. يقال: غايب القَوْمُ فَوْقَ رَأْسِ فُلَانٍ بالسَّيْفِ أي أَظَلُّوه به.

(١٤٥) أخرجه البخاري في كتاب الجزية. فتح الباري (٦: ٢٧٧)، وأحمد في المسند (٤:

۲۱)و(۲: ۲۲).

<sup>(</sup>١٤٦) أخرجه مسلم في كتاب المسافرين، الحديث (٢٥٢)، ص (١: ٥٥٣) وأحمد في « المسند » (٥: ٢٤٩).

<sup>(</sup>١٤٧) في غريب الحديث (١: ٩٣).

# ﴿ كتاب الفاء ﴾

# ﴿ باب الفاء مع الألف ﴾

قوله ﷺ : « تقَاتِلُكم فِئَامُ الرُّوم »(١١) . أي : جماعاتُ الرُّوم ِ .

قال الحَجَّاجُ لرجُل : « واللهِ لو وَجَدْتُ فَأَكْرِشُ لفتُلَتِك » . قال الأصمعي : أراد لو وَجَدْتَ إلى ذَلِكَ سَبِيلًا ، وهو مَثَلٌ أَصْلُهُ : أن قَوْماً طَبَخُوا شاةً في كِرْشِها فَضَاقَ فَمُ الكِرْشِ عن بعض العِظَامِ فقالوا للطَّبَّاخِ : أَدْخِلْهُ . قال: إن وَجَدْتَ إلى ذلك فَأكْرِش .

« كَانَ رسولُ اللهِ يتفاءَلُ ولا يَتَطَيَّرُ »(٢) قال الأزهريُّ : الفَأْلُ فيما يَحْسُنُ ويَسُوءُ والطِّيرة : لا تَكُونُ إِلَّا فيما يَسُوءُ . وإِنَّما كان كذلك لِأِنَّ في الرَّجَاءِ للخيرِ حُسْنُ ظَنِّ باللهِ والطَّيْرةُ : سوءُ ظَنِّ بِهِ : والفَأْلُ : أَن يَكُونَ الإِنْسَانُ مريضاً ، ويَسْمَعُ آخَرَ يقول يا سالم ، [ وكان من عَادَةِ العَرَبِ زَجْرُ الطَّيْرِ ، والتَّطيرُ : نِيَاحُهَا ونعيقُ غِرْبَانِها وأَخْذُها ذَاتَ اليَسَارِ إِذَا أَثَارُوها . فَأَبْطَلَ رسولُ الله ذلك ] (٣) .

[ وقال عُمَرُ في حَقِّ عُمَير بن سَعْدٍ: « اللَّهم لا يُفَيَّلُ رَأْبِي فِيهِ » . قَالَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، فتح الباري (٦: ٨٨) ومسلم في فضائل اصحاب النبي

<sup>(</sup>٤: ١٩٦٢)، وأحمد في المسند (٣: ٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢: ٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

أَبُو عبيدٍ الفائل من المُتَفَرِّسين ». الذي يَظُنُّ ويُخْطِىء . قال ابن السِّكِّيت: رَجُلٌ فِيْلُ الرأي ، وفال الرَّأْي ، وفَيِّلُ الرأي إِذا كان ضَعِيفاً ](١٤) .

قوله : « أنا فيئتكم »(°) أي : أنا الجَمَاعَةُ التي فِيـل فيها أو مُتَحَيِّز إلى فِيهُ .

# ﴿ باب الفاء مع التاء ﴾

« كَانَ يَسْتَفْتِحُ بصعاليكِ المُهَاجِرِين »(٦) . أي: يَسْتَنْصِرُ .

في الحديثِ: «ما سُقِيَ بالفَتْح ففِيه العُشْرُ». الفَتْحُ: الماءُ الذي يجري سَيْحاً.

قال أبو الدَّرداء: « مَنْ يأتِ بَاباً مُغْلَقاً يَجِدْ إلى جانبِه بَاباً مُنْفَتِحاً ». قال الأَصْمَعِيُّ : هو الوَاسِعُ .

قَالَتْ عَائِشَةُ « رَأَى رَسُولُ اللهِ في يَدِي فَتَخَاتٍ »(٧) الفَتَخاتُ : جَمْعُ فَتَخَةٍ وهي الخَاتَمُ . قال الأصْمَعِي: هي خَوَاتِيمُ لا فُصُوصَ لها، وقال ابنُ الأعرابي: حليّ النّسَاءِ توضع في أصابع الرّجل .

في الحديث: «كَانَ إِذَا سَجَدَ فَتَخَ أَصَابِعَ رِجْلَيْه »(^) يعني أنه يَنْصِبُ أَصَابِعَهُ ويَغْمِزُ موضِعَ المَفَاصِلَ منها إلى بَاطِنِ الرَّاحَةِ، وأَصْلُهُ: اللِّين .

« وَنَهَى عن كُلِّ مُفْتِرٍ »(٩) وهو الذي يُفَتِّر الجَسَدَ إِذا شُرِبَ .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥) من حديث ابن عمر، وهو في النهاية (٣: ٢٠٦).

<sup>(</sup>٦) الخبر في الفائق (٣: ٨٦)، والصعلوك: الذي لا مال له، ولا اعمال.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابو داود في كتاب الزكاة (٢: ٩٦).

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن ماجة في الاقامة (١ : ٣٣٧) .

<sup>(</sup>٩) ذكره في الفائق (٣: ٨٦)، وهو في النهاية (٣: ٢٠٨).

في الحديثِ: يَسْأَلُ الرَّجلُ في الجائِحَةِ أو الفَّتْقِ »(١٠). يعني بــه الحَرْبَ تقِعُ بين الفريقين فيقع فيه الجُرَاحَاتُ .

في الحديث: « كَانَ في خَاصِرَتَيْه [ انْفِتَاقُ ] ». (١١) . أي: انْتِفَاخٌ .

في الحديث: « في الفَتْقِ الدِّيةُ »(١٢). قال الحَرْبي: هو انفتاق المَثَانَةِ، وقال غَيْرُه هو أن يَنْفَتِقَ الصِّفَاق إلى دَاخِل يصيبُ الإِنْسَانَ في مَرَاقً بَطْنِهِ .

والفَّتْقَاءُ من النِّسَاءِ : التي صَارَ مَسْلَكَاها واحداً .

قوله: « الإيمان قَيِّدُ الفَتْكِ »(١٣). الفَتْكُ: أن يأتي الرَّجُلُ صاحِبَه وهو غَارٌ غافِلٌ فَيَشُدُّ عليه فَيَقْتُلَهُ، وأمَّا الغِيلَةُ: فهو أن يَخْدَعَهُ حَتَّى يَخْرُجَ إلى مَوْضِع يَخْفَى فيه فَيَقْتُلَهُ.

قال عثمانُ لِرَجل ِ قَطَعَ شَجَرَةً : « أَلَسْتَ ترعى فَتْلَتَها ». وهو نَوْر الشَّجَرَةِ إِذا تَعقَّدَ وتفتَّلَ .

في الحديث: « المسلمُ أُخُو المُسْلِمِ يتعاونَانِ على الفُتَّانِ »(١٤). أي: على النُتَّانِ «(١٤) . أي: على الذين يُضِلُون النَّاسَ عن الحَنُّ، وَاحِلُهم: فاتِنٌ، ورُوِي بِفَتْح ِ الفَاءِ، والمراد: الشَّيْطَانُ الذي يَفْتِنُ بِخُدَعِهِ .

<sup>(</sup>١٠) إنَّ رجلًا قال: يا رسول الله! إنا قومٌ نتساءل أموالنا. فقال: «يُسأل الرَّجُلُ في الجائحة والفتق فإذا استغنى ، أو كرب استَعَفَّ.

أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٥: ٣، ٥)، وهو في الفائق (١: ٢٤٢).

<sup>(</sup>١١) هو في صفته ﷺ من حديث الإِمام علي، وهو في الفائق (٣: ٣٧٦).

<sup>(</sup>١٢) هو من قول زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو في الفائق (٣: ٨٨)، وفي النهاية (٣: ٤٠٩).

<sup>(</sup>١٣) أخرجه أبو داود في الجهاد (٣: ٨٧)، وأحمد في المسند (١: ١٦٦، ١٦٧٢)، و (٤: ٩٢).

<sup>(</sup>١٤) ذكره في الفائق (٣: ١٥٠)، وهو في النهاية (٣: ٤١٠).

قوله: « لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُم عَبْدِي، وَلْيَقُلْ فَتَاي »(١٥). أي: غُلامِي، وكَانه كَرِه أن تُنْسَب العُبُودِيَّةُ إلى غَيْرِ اللهِ ـ تعالى . [ قال ابنُ قُتيبةَ : ليس الفَتَى بِمَعْنى الشَّابِّ والحَدَث، وإنما هو الكامل الجَزْلُ من الرِّجال .

وقـال عِمْران بن حُصَيْن: «جَذَعةٌ أَحَبُّ إِليَّ من هَـرِمَةٍ. اللهُ أَحَقُّ بـالفَتَاء والكَرَم ِ». قال أبو عُبَيْدٍ: الفَتَاء ـ ممدودٌ ـ مصدر الفَتيَّ من السِّنِّ ](١٦).

في الحديث : « إِنَّ قَوْماً تَفَاتُوا إِليه »(١٧) . أي : تحاكَمُوا في الفَتْوى .

[ وسَأَلَت امرأةً أُمَّ سَلَمةَ أَن تُرِيها الإِناءَ الذي كان يَتَوَضَّأُ فيه رسولُ اللهِ فأرتها إِيَّاهُ فَقَالَت : « هذا مَكُوك المُفْتي » فأريني الإِناءَ الذي كان يَغْتَسِلُ فيه ، فأخرجتُهُ ، فقالت: هذا قَفِيز المُفْتي . قال الأزهَرِيُّ : المُفْتِي : مِكْيَالُ هِشَامِ ابنهُبَيْرَةَ ] (١٨) .

# ﴿ باب الفاء مع الثاء ﴾

في الحديث عَنْ عليِّ \_ عليه السلام : « أَنَّه كان بَيْنَ يَدَيْه فَاثُورٌ » .

وفي الحديث: « تَكُونُ الأَرْضُ يَوْمَ القيامةِ كفاتورِ الفِضَّةِ » (١٩٠ . ذكر ابن قتيبةَ فيه قولين ( أحدهما ) : أَنَّهُ خِوَانُ من فِضَّةٍ ، ( والثاني ) : خَامُ من فِضَّةٍ .

# ﴿ باب الفاء مع الجيم ﴾

في الحديث: « فَتَفَاجَّت عليه »(٢٠) . أي: فَرَّجت رِجْلَيْها لِلْحَلْبِ .

<sup>(</sup>١٥) أخرجه مسلمٌ في كتاب الالفاظ من الأدب وغيرها، الحديث (١٤) ص (١٧٦٤)، وأحمد في المسند (٢: ٤٤٤، ٤٩٦).

<sup>(</sup>١٦) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٧) ذكره في الفائق (٣: ٨٧)، وهو في النهاية (٣: ٤١١).

<sup>(</sup>١٨) ما بين الحاصرتين زيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٩) أخرجه ابن ماحة في كتاب الفتن (٢: ١٣٦٢).

<sup>(</sup>٢٠) تقدم في حديث أم معبد بالحاشية (٢٤٨) من كتاب السين.

ومنه: أنه سُئِلَ عن بَنِي عامرٍ فقال: «جَمَلُ أزهرُ مُتَفَاجٌ »(٢١). قال ابن قتيبة : الأزهرُ: الأبيضُ، والمُتَفَاجٌ: الذي يَفْتَحُ ما بين رِجْلَيْه ليبولَ. يريد أنه مُخْضِبٌ في ماءٍ وشَجَرِ لا يزالُ يَتَفَاجُ لِلْبَوْلِ لِكَثْرَةِ ما يَشْرَبُ من الماءِ.

ومنه : « كَانَ إِذَا بَالَ تَفَاجُّ حتى نأوي له ».

في الحديث: « إِنَّ هَـذَا الفِجَفَاجَ »(٢٢) . ويُـرُوى « البِجْبَاجَ ». وهـو المهْذَارُ .

في حديثِ أبي بكْرِ: « إِنَّمَا هو الفَجْرُ أو البَجْرُ ». المعنى: إِمَّا أَنْ تُضِيء لَكَ الطَّرِيقَ فَتُبْصِرَ الهُّدَى، أو تَقَعَ في البَحْرِ وهو الدَّاهِيَةُ .

قال رجلً لعمر : « إِنْ أَذِنْتَ لي في الجهادِ وإِلا فَجَرْتُكَ ». أي : عَصِيتُكَ . ومنه : « نَخْلَعُ ونَتْرُكُ من يَفْجُرُكَ».

قال ابنُ مسعود : « لا يُصَلِّينَ أَحَدُكم وبَيْنَهُ وبين القِبْلَةِ فَجْوَةُ ». أي : مُتَّسَعٌ ، والجَمْعُ فَجَوَاتٌ .

### ﴿ باب الفاء مع الحاء ﴾

في حديثِ الدَّجَّالِ : « أَنه أَفْحَجُ »(٢٣) . قال اللَّيْثُ: الفَحْجُ : تباعُدُ ما بين أَوْسَاطِ السَّاقَيْنِ [ في الإِنسانِ والدابةِ ، وقال أبو عمرو : الأَفْحَجُ : الذي في رِجْلَيْهِ اعْوجَاجٌ ](٢٤) .

قوله: « إِنَّ الله يَبْغَضُ الفَاحِشَ ». وهو ذُو الفُحْشِ ، والمُتَفَحِّشَ: الذي يَتَعَمَّدُ ذلك ويتكلَّفُهُ .

<sup>(</sup>۱۲۱) ذكره في النهاية (٣: ٤١٣).

<sup>(</sup>۲۲) من حديث عثمان . وذكره في النهاية (٣: ٤١٤).

<sup>(</sup>٢٣) من حديث الدجال، وقد تقدم بالحاشية (٨٦) من كتاب الزاي.

<sup>(</sup>٢٤) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

وسُئِلَ بَعْضُهُم عن الدَّمِ فقال: « إِذَا لَمْ يَكُنْ فَاحِسًاً ». أي: كثيراً. والفُحْشُ الخروج عما يُحْمَدُ من الخِطَابِ .

قال أَبُو بَكْرٍ لِعَامِلِهِ: « إِنَّكَ تَجِدُ قَوْماً فَحَصُوا رُؤُوسَهُم ». أي: خَلَقُوها .

قَالَ كَعَبُّ: « إِنَّ اللَّهَ ـ تَعَالَىٰ ـ بَارَكَ فِي الشَّامِ وَخَصَّ بِالتَّقْدِيسِ مِنْ فَحَصِ الْأَرْدُنَ حَيث بُسِط منها وَلُيِّن فَحْصِ الْأَرْدُنَ حَيث بُسِط منها وَلُيِّن وَدُلِّلَ وَكُشِفَ مِن قَوْلِكَ فَحَصْتُ عِن الأمر .

في الحديث: « وفي نَاحِيَةِ البَيْتِ فَحْلٌ  $^{(7)}$ . وهو الحَصِيرُ المَرْمُولُ من سَعَف الفُحَّالَ .

[ والفُحَّالُ: النخلةُ الذَّكَرُ الذِي يُلَقَّح به الحَوَامِلُ. الواحدةُ: فُحَّالَةُ ](٢٦) .

« وَنَهِيٰ عن بَيْعِ الرَّجُلِ فَحْلَة فَرَسِهِ »(٢٩). والمراد: ضِرَابُهُ .

<sup>(</sup>٢٥) أخرجه ابن ماجة في كتاب المساجد (١: ٢٤٩)، والإمام أحمد في مسنده (٣: ١١٢، ٢٥٠).

<sup>(</sup>٢٦) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>۲۷) الفائق (۲: ۹۱).

<sup>(</sup>۲۸) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢٩) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣: ١٤٥).

في الحديث: « بَعَثَ رَجُلًا وقـال: « اشترِ كَبْشـاً فَحِيلًا »(٣٠). قـال أبو عبيدٍ: هو الّذِي يُشْبِهُ الفُحُولَة في نُبْلِهِ وعِظَم خَلْقِهِ .

« وَلَمَّا قَدِم عُمَرُ الشَّامَ تَفَحَّل لَهُ أَمَرَاءُ الشَّامِ ». أي: تَلَقَّـوه مُتَبَذِّلين غيـر مُتَزَيِّنِينَ مَاخوذُ مِن الفَحْلِ ، لأن التَّصنَّعَ مِنْ شَأْنِ الإِنَاثِ .

قوله: «حَتَّىٰ تَذْهَبَ فَحْمَةُ العِشَاءِ »(٣). أي: سَوَادُهُ، والمعنى: أَمْهِلُوا حَتَّىٰ تَعْتَدِلَ الظُّلْمَةُ ثَم سِيرُوا، يقال فَحْمَةٌ، وفَحَمَةٌ [قال ابن الأعرابي: الفَحَمَةُ: ما بين غروب الشَّمْسِ إلى نوم النَّاسِ، سُمّيت فَحَمَة لِحَرِّها. وقال الفَرَّاءُ فَحُمُوا عَن العِشَاءِ. أي: لا تَسِيرُوا في أُوَّلِهِ حين تَعُورُ الظُّلْمَةُ ](٣).

قال مُعاوية: «كُلُوا من فَحَا أرضنا». الفَحَا: مقصورٌ: [مفتوح الفا] (٣٣) وجمعه أَفْحَاءُ، وهي التَّوَابِلُ والأَبَازِير.

[ يقال منه: « فَحَيْتُ القُدُورُ » ]<sup>(٣٤)</sup> .

### ﴿باب الفاء مع الخاء ﴾

« نَامَ حَتَّىٰ سُمِعَ فَخِيخُهُ ». أي: غَطِيطُهُ.

ومنه: قَوْلُ عَلِيٍّ: « تزحُّهَا ثم تَنَامُ الفَحُّةَ » .

في صِفَتِهِ: «كَان فَخْماً مُفَخَماً »(٥٥). قال أبو عبيدٍ: الفَخامَةُ في

<sup>(</sup>٣٠) أخرجه مالكٌ في كتاب الضحايا (٢: ٤٨٣).

<sup>(</sup>٣١) أخرجه مسلمٌ في : كتاب الأشربة؛ الحديث (٩٨)، ص (٣: ١٥٩٥) ؛ وأحمد في المسند (٢: ١٢)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٣٢) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٣٣) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣٤) ما بين الحاصرتين ليست في (ف).

<sup>(</sup>٣٥) في صفته ﷺ، وقد تقدم بالحاشية (٢٤٩) من كتاب الشين.

الوَجْهِ: نُبْلُهُ وامْتِلاَّؤُهُ مع الجَمَالِ والمَهَابَةِ، قال ابنُ الْأَنْبَارِي: والمعنى: أَنَّهُ كَانَ عَظِيماً مُعَظَّماً في الصُدورِ والعيونِ ولم [ يكن ] خَلْقُه في جِسْمِهِ ضَخْماً .

في الحديث: « كُلُّ نَائِلَةٍ تَفُخُّ ». الإِفَاخَةُ: خُرُوجُ الرِّيحِ .

#### ﴿باب الفاء مع الدال﴾

في الحديث: « وَعَلَى المُسْلِمِينَ أَنْ لا يَتْرُكُوا مَفْدُوحاً في فِدَاءٍ أو عَقْل ِ » (٣٦). قال أبو عبيد: هو الّذي فَدَحه الدَّيْنُ أي: أَثْقَلَهُ .

في الحديث: « فَلَجَأُوا إلى فَـدْفَدٍ »(٣٧). الفَـدْفَدُ: المَـوْضِعُ الّـذي فيه غِلَظٌ وارتفاعٌ، ويُرْوَى: قَرْدَدَ .

وَرَأَى أَبُو هُرَيْرَة رَجُلَيْنِ يسرعانِ إلى الصلاةِ فقال: « مَالَكُما تَفِدَّانِ فَديدَ الجَمَل » .

قال [ القتيبي ] (٣٨): تَفِدًان : تَعْلُو أَصْواتُكُمَا، والمعنى : أنهما كانا يَعْدُوانِ فَيُسْمَعُ لعَدُوهِما صَوْتٌ .

قوله: « الجَفَاءُ في الفَدَّادِين » (٣٩). قال الأصمعي: الفَدَّادُون ـ مُشَـدَّدُ ـ وهم الّـذِينَ تَعْلُوا أَصْوَاتُهم في حُرُوتِهم في أَمْوَالِهِم وَمَـوَاشِيهِم. يقال: فَدَّ اللَّجُلُ يَفِدُ فَدِيداً: إذا اشْتَدَّ صَوْتُهُ. وقال أبو عبيدة: الفدَّادون: المُكْثِرُون من الإِبلِ وهم حُفَاةً ذوو خُيلاءٍ.

ومنه الحديث: [ « تَقُولُ الأَرْضُ للمَدْفُونِ فيها: ](١٠) كُنْتَ تَمْشِي عليَّ

<sup>(</sup>٣٦) هو في الفائق (٣: ٩٦)، وذكره في النهاية (٣: ٤١٩).

<sup>(</sup>٣٧) أخرجه البخاري في الجهاد. فتح الباري (٦: ١٦٥)، والإِمام أحمد في مسنده (٢: ٢٩٤).

<sup>(</sup>۳۸) في (ف): «ابن قتيبة ».

<sup>(</sup>٣٩) أخرجه البخاري في: كتاب المغازي. فتح الباري (٨: ٩٥) ، وأحمد في المسند (٢: ٣٥).

<sup>(</sup>٤٠) الزيادة من (ط).

فَدَّاداً ». أي: مُخْتالًا .

وقال ثَعْلَبُ: الفدَّادُون: الحَمَّالُون، والرُّعْيَانُ، والبَقَّارُونَ، والحَمَّارُون. وقال أبو عمرو: إنّما هو الفَدَادُون م مُخَفَّفَةً، واحِدُها: فَدَّانٌ م مُشَدَّد وهي البَقَر التي يُحْرَثُ بها، وأَهْلُهَا أَهْلُ جَفَاءٍ لبُعْدِهم عن الأَمْصَارِ.

في الحديث: « في الفَادِرِ العَظِيمِ من الأَرْوَى بقرةً ». الفَادِرُ والفَدُور: المُسِنُّ من الوُعُولِ، يعني: فِدْيةُ ذلك . . .

في الحديث: « فَفُدِعَتْ يَـدُ ابنِ عُمَرَ » الفَـدَعُ: إِزَالَـةُ المَفَـاصِـلِ عن أَمَاكِنِها بأن تَزِيغَ اليدُ عن عَظْمِ الزِّنْدِ، والرِّجلُ عن عَظْمِ السَّاقِ .

ومنه حديثُ ذِي السُّويْقَتَيْنِ : ﴿ كَأَنِّي بِهِ أُفَيْدَعُ أُصَيْلَعٌ ﴾(٤١).

في الحديث في الذي يَلْبَحُ بالحَجَرِ: « إن لم يَفْدَغ الحُلْقُومَ فَيُ الحَلْقُومَ الْحُلْقُومَ الْمَدْغ الحُلْقُومَ فَكُلْ »(٤٢). أي: لم يُتَرِّدُهُ والفَدْغ كالشَّدْخ .

في الحديث: [تدعون يوم القِيامةِ ] (٢٣) مُفَدَّمة أَفْوَاهُكُم بالفِدَامِ »(٤٤). الفِدَامُ: ما يُغَطَّى به الإبريقُ ] (٤٥)، والمقصودُ: أنهم مُنِعُوا الكَلاَمَ.

في الحديث: «كُرهَ المُفَدَّمُ للمُحْرِمِ »(٢٦). وهو الثوبُ المُشْبَعُ حُمْرَةً، والمُضَرَّجُ دُونَهُ ومنه: « إِنَّ اللَّهَ ضَرَبَ النَّصَارَى بِذُلِّ مُفْدَمٍ »(٢٢). أي شَدِيدٍ مُشْبَعٍ .

<sup>(</sup>٤١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢: ٢٢٠).

<sup>(</sup>٤٢) من كلام ابن سيرين . الفائق (٣: ٩٥).

<sup>(</sup>٤٣) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤٤) أخرجه أحمد في المسند (٥: ٤).

<sup>(</sup>٤٥) ما بين الحاصرتين من (ط).

<sup>(</sup>٤٦) أخرجه ابن ماجة في كتاب اللَّباس (٢: ١١٩١)، والنسائي في الزينة (٨: ١٦٧).

<sup>(</sup>٤٧) من حديث معاذ (رضي الله عنه)، وهو في الفائق (١: ٦٥).

#### ﴿باب الفاء مع الراء﴾

قوله لأبِي سُفْيَانَ: «كُلُّ الصَّيْدِ في جَوْفِ الفَرَاءِ». الفراء. مهموز مقصور -: حِمَارُ الوَحْشَ. والمعنى: أَنْتَ كحمارِ الوحشِ في الصيدِ. أي: أنَّهَا كُلُّها دونه.

فِي صِفَتِهِ: « كان يُفَتَّرُ عَنْ مثل حَبِّ الغَمَامِ ». أي: يُكَشِّرُ ضَاحِكاً حتى تبدو أَسْنَانُهُ مِنْ غَيْرِ قهقهةٍ، وأراد بِحَبَّ الغمام: البَرَد، [ فَشَبَّهَ به بياضَ أَسْنَانِهِ ] .

قالت أم كلثوم بنت عليٍّ لأهل الكوفةِ: « أَتَدْرُونَ أَيَّ كَبِدٍ فَرَثْتُم لرسولِ اللَّهِ ». الفَرْث: تفتيتُ الكَبد بالغَمِّ والأَذَى .

قوله: « لا يُتْرِكُ في الاسلام ِ مُفْرَجٌ »(٤٨) [ هذا يــروى بالجيم والحــاء . فأما الجيمُ فقال ابن الأعرابي: هو الذي أثقلَهُ العُيَاءُ وإِن لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ .

وقال أبو عبيدٍ: هو الذي يُسْلِمُ ولا يُوَالِي أحداً، فإذا جَنَى جِنَايَةً كانت على بيتِ المالِ لأنه لا عَاقِلَة له ] (٤٩) وقال محمدُ بنُ الحَسنِ: هو القَتِيلُ يُوجَدُ بأرض فَلاَةٍ لا يكُونُ عِنْدَ قريةٍ فإنه يُودَى من بيتِ المالِ. [ وأمَّا الحاء فقال ابن الأعرابي: هو الذي أَثْقَلَ الدَّيْنُ ظَهْرَه ] (٥٠٠).

في صفةِ الزُّبَيْرِ: «كان فَرِجاً ». وهو الذي لاَ يَزَالُ يتكَشَّفُ فَرْجُهُ .

في الحديث: « صَلَّى وعليه فَرُّوجٌ من حَرِيرٍ »(١°). قال أبو عبيدٍ (٢°): هو القِبَاءُ الذي فِيه شَقٌّ من خَلْفِهِ، وبعض الرواة يضم الفاء.

<sup>(</sup>٤٨) هو في النهاية (٣: ٤٢٣).

<sup>(</sup>٩) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٥٠) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤: ١٤٣).

<sup>(</sup>٥٢) في غريب الحديث (٣: ١٨٨).

في عَهْدِ الحَجَّاجِ: « اسْتَعْمَلْتُكَ على الفَرْجِينِ ». والفرجانِ هما خُرَاسان وسجستان.

في الحديث: « قَدِمَ رَجُلٌ من بَعْضِ الفُرُوجِ ». أي: التُّغُورِ . كتب معاويةُ إلى زيادٍ: « أَفْرَجَ رَوْعُكَ ». أي: لِيَذْهَبَ رَوْعُك » .

قوله: « سَبَقَ المُفَرِّدُونَ »(٣٠). يروى بِكَسْرِ الرَّاءِ وفَتْجِها ، قال القتيبي: هم الذينَ هَلَكَتْ لِداتُهُم من النَّاسِ ، وطالت أَعْمارهم. فانفردوا بِذِكْرِ اللَّهِ تعالى ، وقال الأزهريُّ: هم الذين تخلُّوا من النَّاسِ بذكرِ اللَّهِ ـ تعالى ـ كأنهم أَفْرَدُوا أَنْفُسَهُم للذِّكْرِ . [ ورواه ابن الأعرابي بتشديد الرَّاءِ وقال: فَرَّد الرَّجُلُ إذا تَفَقَه وخلا بِمُرَاعَاةِ الأَمْر والنَّهْي ](٤٥) .

#### في مديحه بعض الأعراب:

# يا خير من يمشي بِنَعْل ٍ فَرْدٍ

أراد: النَّعْلَ الذي لم يُخْصَفْ طِرَاقاً على طِرَاقٍ، وهم يُمْدَحُونَ برقَّةِ النَّعْلِ .

في الحديث: « لا تُعَدُّ فارِدَتُكُمْ »(٥٥). يعني الزَّائِدَة على الفَرِيضَةِ .

[قال - عليه السلام - لِجَارِيَةٍ: «إِنَّ ابْنكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ ». قال النَّجاجُ: أَصْلُهُ رُومِيٍّ أَعْرِب وهو البُسْتَانُ، وقيل الذي فيه كَرْمٌ فقال له فِرْدَوْسٌ ](٥٦).

قال سُرَاقَةُ: « هَذَانِ فَرُّ قريشٍ ». الفَرُّ: الفارُّ. يريد الفَارِّين، يعني

<sup>(</sup>٥٣) هو في الفائق (٢: ٩٩)، والنهاية (٣: ٤٢٥).

<sup>(</sup>٥٤) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٥٥) كتب ﷺ لحارثة بن قطن ومن بدومة الجندل من كلب: «إِنَّ لنـا الضَّاحيـة من البَعل، ولكم الضامنةُ من النَّخل ِ؛ لا تُجْمَعُ سارِحتُكم، ولا تُعدُّ فَارِدَتُكمُ . . . » الفائق (٢ : ٣٣٢).

<sup>(</sup>٥٦) الزيادة من (ط).

النَّبِيَّ وأَبا بَكْر، ويستوى فيه الواحدُ والاثنانِ والجميعُ، يقال: رَجُلٌ فَرُّ ورجلان فَرُّ، ورجالُ فَرُّ

وقال لَعَدِيِّ بن حاتم: « ما يُفِرُّك إلا أَنْ يُقَالَ لا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهَ »(٥٠). أي: يوجِبُ فِرَارَك وقد غَلَط بَعْضُ المُحَدِّثين فَفَتَحَ الياء وضَمَّ الفاءَ .

قال عَوْن بن عبد اللّه: « ما رَأَيْتُ أحداً يُفَرْفِرُ الدُّنْيَا فَرْفَرَة هذا الأَعْرَجِ » يعني أَبَا حازِم ٍ. أي: يُخَرِّقُها ويُشَقِّقُها بالذَّمِّ لها كما يُفَرْفِرُ الذِّئْبُ الشَّاةَ .

وَرَأَى ابنُ عُمَرَ ناقةً فقال لِرَجُلٍ: « فُرَّها ». أي: انْظُر إلى سَتَّها .

في الحديث: « مَنْ اتَّخَذَ فِرْزاً فهو لَهُ »(^^). الفِرْزُ: النَّصِيبُ المَفْـرُوز. وقد فَرَزْتُ الشيءَ وأَفْرَزتُهُ: إذا قَسَمْتُهُ .

في الحديث: « كَرِهَ الفَرْسَ في الذَّبائح » قال أبو عبيد (٥٩): هو أن تُكْسَرَ رَقَبَةُ الذَّبيحةِ قَبْل أَنْ تَبْرُدَ .

في الحديث: «أَنَا أَفْرَسُ بِالرِّجِالِ مِنْكَ »(١٦٠). أي: أَعْلَمُ. يُقَالُ: رَجُلٌ فارسٌ بِالأَمْرِ بَيِّنُ الفِرَاسَةِ - بكسر الفاء، فَأَمَّا الفَرَاسَةُ - بِفَتْحِها - فمن الفُرُوسِيَّةُ .

ومنه: «عَلِّمُوا رِجَالَكُم العَوْمَ والفَرَاسَةِ » يعني العِلْمَ بـركوبِ الخيـلِ ورَكْضِها .

[ قوله: « اتَّقُوا فَرَاسَةَ المؤمِنِ  $^{(11)}$ . أي: نَظَرَهُ في البَوَاطِنِ  $^{(17)}$ .

<sup>(</sup>٥٧) ذكره في الفائق (٣: ٩٨).

<sup>(</sup>٥٨) هو في النهاية (٣: ٢٨٤).

<sup>(</sup>٥٩) ذكره أبو عبيد في غريبه (٣: ٢٥٤).

<sup>(</sup>٦٠) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤: ٣٨٧).

<sup>(</sup>٦١) ذكره في النهاية (٣: ٤٢٨).

<sup>(</sup>٦٢) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

في حديث يَأْجُوجَ: « فَيُصْبِحُونَ فَرْسَ ». أي: قَتْلَى [ مَفْرُوسين، وأَصْلُ الفَّرْسِ دَقُّ العُنُق، يُقَالُ: فَرَسَ الذَّئْبُ الشَّاةَ ](٦٣) .

قال عُمَرُ: « لَيْسَ في الفِرْسَكِ عُشْرٌ »(٦٤). يعني: الخُوج.

قوله: « ولو فِرْسَنُ شَاةٍ »(٢٥). وهو للشَّاةِ بمنزلةِ الحَافِرِ للفَرَسِ.

قَـال حُذَيفَة: « مَا بِينَكُم وبِينَ أَنْ يُصَبُّ عَلَيْكُم الشَّـرَّ فراسخُ إلا مَـوْتُ رَجُلٍ ». قال ابن شُمَيل: كُلُّ شَيْءٍ كثيرِ دائم فِرْسخٌ .

ومنه: « أُخْذُ الفَرْسَخُ في الأرْضِ » .

في الحديث: « أَفْشَى اللَّهُ عليه صَنْيَعَتُهُ »(٢٦). أي: كَثَّر عليه مَعَاشَهُ، فَشَعَلَهُ عن الآخِرَةِ، وقد رواه أبو عُبَيْد الهروي: أَفْسَدَ عليه، وذاك لا يُعْرَفُ.

« ونَهَى عن افْتِرَاشِ السَّبُع في الصَّلَاةِ »(٦٧). وهـو أن يَلْصُق الـرَّجُـلُ ذِرَاعَيْهِ بالأرضِ في السجودِ .

في الحديث: « إِلَّا أَن يكونَ مالاً مُفْتَرَشاً ». أي: مَغْصُوباً قد انْبَسَطَتْ فيه الأَيْدِي بغير حَقِّ. يقال: قد افترش فلان عِرْضَ فُلانِ .

قوله: « الولد للفِراش »(٦٠). أي: لِمَالِك الفِراش، وهو الزَّوجُ .

في ذِكْسِ الجَدْبِ: « وتَسرَكَ الفَرِيشَ مُسْتَمْلِكاً »(٦٩). قال القتيبي:

<sup>(</sup>٦٣) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦٤) ذكره في الفائق (٣: ١٠٨)، وهو في النهاية (٣: ٤٢٩).

<sup>(</sup>٦٥) أخرجه البخاري في أول كتاب الهبة، ومسلمٌ في الزكاة (٢: ٧١٤)، وأحمد في المسند (٢: ٣٠٧)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٦٦) تقدَّم في (ضيع).

<sup>(</sup>٦٧) أخرجه مسلمٌ في الصلاة، الحديث (٢٤٠)، وأحمد في المسند (٦: ٣١).

<sup>(</sup>٦٨) تقدَّم في (عهر).

<sup>(</sup>٦٩) من كتابه ﷺ إلى وفود العرب، من حديث طهفة، وقد تقدُّم في (رهم).

الفريش: التي وَضَعَتْ حديثاً كالنُفَسَاءُ، وقال في موضع آخر: الفَرِيشُ من نباتِ الأَرْضِ: ما انبسط على وَجْهِ الأرضِ ولم يَقُمْ على ساقٍ، وكَأَنَّهُ مَفْرُوشٌ عليها. وقال الأزهريُّ: الفريشُ المَوْضِعُ الذي يَكْثُرُ فيه النباتُ: والمُسْتَمْلِك والمُسْتَحنِكُ: الشديدُ السَّوَادِ من الاحْتِرَاقِ.

في الحديثِ: « فَجَاءَتْ الحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تُفَرِّشُ »(''') . وهو أن تَقْرُبَ من الأَرْضِ وتُرَفْرِفَ بِجَنَاحَيْها، [ وقال الأصمعي : المُنَفَّلَةُ من الشَّجاج التي تَخْرُج منها العظام وهي قِشْرَةُ تكونُ على العَظْم ِ دُونَ اللَّحْمِ ](''') .

وكان ابن عمر لا يُفَرْشحُ رجليه في الصلاةِ ». أي: لا يُلْصِقُها. الفَرْشحة: أن يُفَرِّج بَيْنَ رِجْلَيْهِ، ويُبَاعِدَ إِحْدَاهُمَا عن الأُخْرَى .

في الحديث: «خُذِي فِرْصةً »(٧٢). وهي القِطْعَةُ من الصَّوفِ أو القُطْن. يقال: فَرَصْتُ الشَّيْءَ: إذا قَطَعْتُهُ بالمِفْرَاصِ.

في الحديث: «إِنِّي لأَكْرَهُ أَن أَرَى الرَّجُلَ ثَائراً فَريصُ رَقَبَتِهِ قَائِماً على مُرَيَّتِهِ يضربها »(٣٣). الفريضة: هي اللَّحْمة بين الجَنْبِ والكَتِفِ لا تَزَال تُرْعَدُ من الدَّابَةِ . والمراد شِدَّةُ الغَضَبِ الذي يُحَرِّكُ عَصَبَةَ الرَّقبةِ ، ويجوز أن يكونَ المُرادُ شَعْرَ الفريصِ .

في الحديث: « أخذتها الفَرْصةُ »(٧٤) وهي ريح يكون منها الجَـدَب، والعامَّةُ تقولها بالسين .

<sup>(</sup>۷۰) تقدَّم في (حمر).

<sup>(</sup>٧١) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧٢) أخرجه البخاري في: كتاب الحيض (١: ٤١٤، ٤١٦)، وأعاده في الاعتصام باب (٢٤)، وأحمد في المسند (٦: ١٢٢)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٧٣) هو في الفائق (٣: ٩٨)، والنهاية (٣: ٤٣١).

<sup>(</sup>٧٤) من حديث قيلة، وقد تقدم بطوله بالحاشية (٩) من كتاب السين.

قوله: « لَكُمْ في الـوظِيفَةِ الفَرِيضةُ »(٥٠). الفَرِيضَةُ: الهَرِمة، وهي الفَارِضُ: وفي لفظٍ: لَكُم الفَارِضُ.

في حديث عُمَر: « اتَّخَذَ قَدحاً فيه فَرْضٌ ». وهو الحِزُّ .

في حديثِ يثِ مَرْيَمَ: « لم يَفْتَرِضْها ولدٌ » أي: قَبْلَ المسيحِ .

قال ابنُ الزَّبَيْرِ: « اجعلوا السيوفَ للمنايا فُرَضاً » الفُرضُ: المُسَارِعُ إلى الماءِ. يقول اجعلوا السيوف طُرُقاً إلى المَنايَا، أي: تَعَرَّضوا للشَّهَادَةِ .

في حديث الدَّجَّالِ: (٧٦) « إِن أُمَّة كانت فَرْضاحِيَّةً » قال ابن الأعرابي: أي: ضخمةً عظيمةً .

في الحديث: « وتَفَارَطَ الغَزْو »(٧٧). أي: تقدُّم وتَبَاعَدَ .

في الدُّعاءِ للطِّفْلِ: « اجْعَلْه فَرَطاً »(٧٨). أي: أُجْراً مُتَقَدِّماً.

« وأَنا فَرَطُكُم »(٧٩). أي: مُتَقَدِّمُكُم، وأَفْرَطَ فلانٌ ابْنَه: أي: قَدَّمَهُ .

قوله: « أَنَا والنَّبِيُّونَ فُرَّاط القَاصِفين »(^^). أي: متقدِّمون في الشَّفَاعَةِ لعالم كثير.

في حديث شيعة الدَّجَالِ: « وخِفَافُهُم مُفَرْطَمَةٌ »(١٠) قال الليث: الفُرْطُمَةُ: مُنْقَارُ الخُفِّ إذا كان طويلًا مُحدَّدَ الرَّأْسِ .

<sup>(</sup>٧٥) من حديث طهفة، وقد تقدُّم في (رهم).

<sup>(</sup>٧٦) تقدم بالحاشية (٨٦) من كتاب الزاى.

<sup>(</sup>۷۷) أخرجه البخـاري في: كتاب المغـازي. فتح البـاري (۸: ۱۱۵، ۱۱۵) من حديث كعب بن مالك الطويل، وأخرجه مسلم في كتاب الكعبة (٤: ٢١٢٧)، في المسند (٣: ٤٥٧).

<sup>(</sup>٧٨) أخرجه مسلمٌ في الفضائل: الحديث (٢٤) ص (١٧٩٢).

<sup>(</sup>٧٩) أخرجه البخاري في أول كتاب الفتن، ومسلم في الطهارة حديث (٣٩)، وأعاده في الإمارة وفي الفضائل ، ص (٣: ١٤٥٤)، وأحمد في المسند (١: ٢٥٧).

<sup>(</sup>۸۰) ذكره في النهاية (٣: ٤٣٤).

<sup>(</sup>٨١) ذكره في الفائق (٣: ١١٤).

قوله: « لا فَرَعَ »(^^^). قال أبو عبيدٍ: الفَرَعُ والفَرَعَـةُ ـ بفتح الـرَّاءِ: هو أَوَّل ما تَلِدُهُ الناقةُ وكانوا يَذْبَحُونَ ذلك لآلِهَتِهِم فَنُهِي المُسْلِمُون .

« واخْتَصَمَ قومٌ فَقَامَ ابن عبَّاسٍ يُفَرِّع بَيْنَهُم ». أي: يحجزُ بينهم، فهو مِثْلُ: يُفَرِّقُ .

ومثله: في الحديثِ: «جَاءَتْهُ جَارِيَتَانِ فَأَخَذَتَا بِرُكْبَتْهِ فَفَرَع بينهما »(٨٣). أي: فَرَّق.

في الحديث: « أَعْطَى العَطَايَا يَوْم حُنَيْنٍ فَارِعَةً »(١٤) أي: مِنْ رَأْسِ الغَنَائِم وَ قَبْلَ أَنْ تُخَمَّسَ .

[ قال الشَّعْبِيِّ: « كَانَ شُـرَيْحُ يَجْعَـلُ المُدَبِّرِ من الثُلُثِ، وكان مَسْـرُوقُ يجعله فَارِعاً من المال » أي: مرتَفِعاً عالياً ] ( ^ ^ ) .

في الحديث: «عَلَىٰ أَنَّ لَهُم فِرَاعَها »(٨٦). «الفِرَاع: أَعَالِي الجبالِ» يقال: جَبَلٌ فَارِعٌ: إذا كان عالياً.

في الحديث: « وكانت [ سَوْدَةُ ] (١٨٠) تَفْرَعُ النِّسَاءَ » (١٨٠). أي تطولَهُنَّ. وقد سُمِّيَتْ المرْأَةُ فَارِعَةً. قيل لعمر: « الفُرْعَانُ أَفْضَلُ أم الصُلْعَانُ ؟ فقال: الفُرْعان » (١٩٠). قال الأصمعي: كان أبو بكرٍ أَفْرَعَ، وكان عمر أَصْلَعَ، فأراد تفضيلَ أبا بكرِ عليه، والأَفْرَعُ: الوافي الشَّعْرَ لم يذهَبْ منه شَيْءٌ.

<sup>(</sup>٨٢) تقدَّم في (عتر).

<sup>(</sup>۸۳) أخرجه النسائي (۲: ٦٥).

<sup>(</sup>٨٤) الفائق (٣: ١٠٥)، والنهاية (٣: ٤٣٦)، وغريب الخطابي (١: ٧٢١).

<sup>(</sup>٨٥) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٨٦) من حديث عليِّ وهو في النهاية (٣: ٤٣٦) والفائق (٣: ٤٣٤).

<sup>(</sup>۸۷) ليست في (ف).

<sup>(</sup>۸۸) النهاية (٣: ٤٣٦).

<sup>(</sup>۸۹) الفائق (۳: ۱۰۸).

في الحديث: «حَمَلْنَا رسُولَ اللَّهِ ﷺ على حِمَارٍ لنا قَطُوفٍ، فَبَرَّكُ عَلَيْهِ فَإِذَا هُو فِراغٌ لا يُسَايَرُ »(٩٠). أي: سَرِيعُ المَشْي، واسعُ الخُطَى.

في الحديث: « مَنْ اسْتَطَاعَ أَن يَكُونَ كَصَاحِبِ فَوْقِ الأَزُرَّ (٩١) [ فَلْيَكُنْ ]»(٩٢). قال تَعْلَبُ: الفَرَقُ ـ بفتح الراء ـ اثنا عشر مُدَّاً .

ومنه الحديث: «كَانَ يَغْتَسِلُ من إناءٍ يُقَالُ له الفَرَقُ »(٩٣) [ وقـال غيره: هو إناء يأخذ ستة عشر رَطْـلاً ](٩٤) قال ابن فـارس ٍ: تُفْتَحُ راؤه وتُسكَّنُ [ قـال الأزهريُّ: كلامُ العَرَبِ ـ بالتَّحْرِيكِ ](٩٥) .

قوله: « مَا ذِئْبَانِ عَادِيانِ في فَرِيقَةِ غَنَم ٍ (٩٦). الفريقةُ: القِطْعَةُ من الغَنَم تَشِذُّ عن مُعْظَمِهَا، ويقال هي الغنمُ الضَّالَّةُ.

« وكان لأبي ذَرِّ فِرْقُ ». وهو القَطِيعُ من الغَنَمِ .

وذِفُسري ككاهل فيخ الخليفِ أُصَابَ فريقة

اصاب فريقة ليل فعاثا والخليف الطريق بين الجبلين

وقيل: هي الغنم الضالة. (اللسان (٣٤٠٠).

<sup>(</sup>٩٠) من قول رجُل ِ من الأنصار، وهو في الفائق (٣: ١٠٣)، والنهاية (٣: ٤٣٧).

<sup>(</sup>٩١) هو في النهاية (٣: ٤٣٧).

<sup>(</sup>٩٢) من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٩٣) من حديث عائشة، وهو في النهاية (٣: ٤٣٧).

<sup>(</sup>٩٤) ما بين الحاصرتين من (ف) فقط.

<sup>(</sup>٩٥) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٩٦) أخرجه الترمذي في الـزهد (٤: ٥٨٨)، وأحمـد في المسند (٣: ٤٥٦ ، ٤٦٠) بـاختلاف يسير.

الفريقةُ من الغنم: أن تتفرَّق منها قطعة أو شاةً أو شاتان، أو ثلاث شياه فتَلْهَبَ تحْتَ اللَّيـل عن جماعة، قال كُثيِّر:

وقال عُثْمَانُ لرجل : «كيفَ تَركْتَ أفاريق العَرَبِ». وهو جمع أَفْرَاقٍ وأَفْرَاقُ: جَمْعُ فِرقٍ.

قوله: « كَأَنَّهما فِرْقَانِ مِنْ طَيْرِ »(٩٧). أي: قِطْعَتَانِ .

في الحديث: « فَوَضعُوا المِنْشَارَ على مِفْرَق رَأْسِهِ »(٩٨). أي: على وَسَطِهِ حيث يَتَفَرَّق الشَّعْرُ.

وقال عُمَرُ: «فَرِّقوا عن المَنيَّةِ، واجْعَلُوا الرَّأْسَ رَأْسَيْنِ » المعنى: إذا اشتريتم رقيقاً أو غيره من الحيوان، فاشتروا بثمن الرَّأْسِ رَأْسَيْنِ، فإن مات واحِدٌ بقى الآخَرُ فهذا التفريقُ عن المنية، وهي الموتُ .

[ لَقَّب رسولُ اللَّهِ عمر الفَارُوقَ لأنَّه أَخْرَجَ رسولَ اللَّهِ من دار الخَيْـزُرَانِ بعد استتاره أو لأنه يفرِّق بين الحقِّ والباطِل ](٩٩) .

في الحديث: « لا يَفْرَكُ مؤمِنٌ مُؤْمِنةً »(١٠٠٠).

وقال رَجُلُ: « تَزَوَّجْتُ شابَّةً ، وأَخَافُ أَن تَفْرُكَنِي . فقال: الفِرْك من الشيطان » الفِرْك ـ بكسرِ الفاءِ ـ : أَن تبغض المرأةُ الزَّوْجَ ، يقال: فَرَكَتُهُ ، تَفْرَكه فِرْكاً فهي فَرُوكُ .

<sup>(</sup>٩٧) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين (١: ٥٥٣)، والإمام أحمد في (٩٧) أخرجه مسلم» (٤: ١٨٣) و (٥: ٢٥٩، ٢٥١، ٢٥٥، ٣٤٨).

<sup>(</sup>٩٨) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار. الفتح (٧: ١٦٥)، ومسلم في كتـاب الزهـد، الحديث (٧٣) في سيـاق قصـة أصحـاب الأخـدود والسـاحـر والــراهب والغــلام، ص (٤: ٢٣٠٠)، والترمذي في تفسير سورة البروج، وأحمد في «المسند» (٦: ١٧).

<sup>(</sup>٩٩) الزيادة من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٠٠) أخرجه مسلم في الرضاع، الحديث رقم (٦٣)، ص (٢: ١٠٩١)، وأحمد في «المسند» (٢: ٣٢٩).

وقىال عُمَرُ لابن عَبَّاس : « قد كان يَبْلُغُ عَنْكَ أشياءُ كَرِهْتُ أن أُفِرُّكُ عنها ». أي: أكْشِفَهَا عَلْيكَ.

كَتَبَ عبدُ المَلِكَ إِلَى الحَجَّاجِ: «يابْنَ المُسْتَفْرِمَةِ بِحَبِّ الزبيب ». الفَرَم: أَن تُضَيِّق المرأة فَرْجها بالأشياء العَفِصَة.

« وجَلَسَ الخَضِرُ على فَرْوةٍ بَيْضَاءَ فاهتزَّتْ تَحْتَهُ خَضْرَاءُ ». المراد بالفَرْوة: الأرضُ اليابسةُ.

من دُعَاءِ علي م عليه السلام - « اللَّهُمَّ سَلِّط عليهم فَتَى ثقيفٍ يَلْبِسُ فَرُوَتها » (١٠١) . أي: يَتَمَتَّعُ بِنِعْمَتِها، والمراد: الحَجَّاج. ويقال إنّه وُلِدَ في السَّنةِ التي دَعَا فيها علي ما عليه السلام - .

في حديث عمر: « أَنَّ الأَمَةَ قد أَلْقَتْ فَرْوةَ رَأْسِها ». يعني الخِمَار.

في الحديث: « إِنَّ الكَافِرَ إِذَا قُرِّبَ المُهْلُ مِن فِيهِ سَقَطَتْ فَرْوةً وَجْهِهِ» (١٠٢) أي: جِلْدَتُهُ وقد صَحَّفَ هذا الهَرَوي فقال: سَقَطَتْ قَرْقَرَةُ وَجْهِهِ، قال: وهي الجِلْدَةُ.

قوله: « يَفْرِي فَريَّه » (١٠٣). أي: يَعْمَلُ عَمَلُهُ.

قال ابن عبَّاس: « كُلْ ما أَفْرَى الأَوْدَاجَ ». أي: شَقَها. قال أبوعبيد: (١٠٤) أَفْرَيت الثوب، وأفريت الجِلْد، إذا شَقَقْتُهُما. فإذا قُلْتَ: فَرَيْتُ الْأَرْضَ: الشَّيْءَ فَمَعْنَاهُ: أَن يُقَدِّره و يُصْلِحَهُ كَالنَّطْعِ و النَّعْلِ، وَفَرَيْتُ الأَرْضَ:

<sup>(</sup>۱۰۱) الفائق (۳: ۱۱۰)، والنهاية (۳: ٤٤٣).

<sup>(</sup>١٠٢) أخرجه الترمذي في كتاب صفة جهنم (٤: ٧٠٥)، وأعاده في تفسير سورة الأعراف، وأخرجه أحمد في المسند (٣: ٧١)، و(٥: ٢٦٥).

<sup>(</sup>۱۰۳) تقدم في (عبقر).

<sup>(</sup>۱۰٤) في غريبه (٤: ٢١٥).

سَتَوْتُها. وقال الأصمعي، وأبو عبيـدة فَرَيْتُ الشيء وأَفْرَيته: إِذا قَطَعْتُهُ.

قوله: « إِنَّ أَفْرَى الفِرَى أَن يُرِي الرَّجُلُ عَيْنَيْه مَا لَمْ تَرَيَا » (°٬۰۰. الفِرَى: جَمْعُ فِرْيَةٍ، والفِرْيةُ: الكِذْبَةُ.

# ﴿باب الفاء مع الزَّاي﴾

« ضَرَبَ رَجُلُ أَنْفَ سَعْدٍ فَفَرْره »(١٠٦). أي: شَقَّهُ .

وقال عمرُو بنُ معدي كرب يَصِفُ نَفْسَهُ: « إِنَّهَا المُفَرِّعةُ ». أي: تَنْزِل بِهَا الأَفْزَاعِ فَتُجَلِّيها. وهذا مثل قَوْلهم. فلان مُغَلِّبٌ: أي غَالِبٌ. ويكون المُفَزَّعُ الذي كُشِفَ عنه الفَزَع .

قوله: « إِنَّكُمْ لَتَكْثُرُونَ عنه الفَزَعِ ». أي: عند الإِعانةِ والإِنجـادِ، يقال: فَـزِعَ إِذَا أَغَاثَ، وفَزِعَ: إذا اسْتَغَاثَ

[ وقوله: « فَزِعَ أَهْلُ المدينةِ لَيْلَةً » (١٠٧). أي: استصرخُوا.

وفي الحديث: « إِنَّ رسولَ اللَّهِ نَامَ فَفَزِعَ وهـ و يَضْحَكُ » (١٠٨). قال الأزهريُّ: معناه: هَبَّ من نَوْمِهِ ] (١٠٩).

<sup>(</sup>١٠٥) أخرجه البخاري في كتاب تعبير الرؤيا. فتح الباري (١٢: ٢٧٤)، وأحمد في «المسند» (٢: ٩٦ ، ١١٩).

<sup>(</sup>١٠٦) أخرجه مسلم في صحيحه (٤: ١٨٧٨).

<sup>(</sup>١٠٧) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، فتح الباري (٦: ٣٥)، ومسلم في الفضائل؛ الحديث (٨٠)، ص (٤: ١٨٠)، وأحمد في «المسند» (٣: ١٢٦)، وغيرهم.

<sup>(</sup>۱۰۸) مسند أحمد (۲: ۳٤۹).

<sup>(</sup>١٠٩) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

## ﴿باب الفاء مع السين﴾

في صفته: « فَسِيحُ ما بَيْنَ المِنكَبَيْنِ » (١١٠). أي بعيدُ ما بينهما لِسعَةِ صَدْرِهِ.

في حديث: أُمِّ زرع (۱۱۱). « وَبَيْتُها فَسَاحٌ ». أي: واسِعٌ. يقال: بيت فَسِيحٌ وفَسَاحٌ ويروى: «فَيَّاحٌ» والمعنى واحدٌ.

في الحديث: « فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الفُسْطَاطِ » (١١٢). يعني المدينة التي تجمعُ الناسَ، وأَصْلُ الفُسْطَاطِ: بناءٌ مَعْرُوفٌ من الخَيْم ِ. وفيه سِتُ لُغَاتِ: فُسْطاط، وفُسّاط، وفُسَّاط بِضَمِّ الفاء فِيهنّ، وبَكْرِهنَّ .

قالت أَسْمَاءُ بنتُ عُمَيْسِ لعليِّ: إِنَّ ثَلَاثَةً أنت آخِرُهم لأَخْيَارُ. فقال عليُّ لأَوْلاَدِها: «فَسْكَلَتْنِي أُمُّكُم » (١١٣). قال ابنُ الأعرابي: يقال: فَسْكَلَ الفَرَسُ: إذا جاء آخِرَ الخيلِ في الحَلبَةِ، وهو الفُسْكُولُ.

<sup>(</sup>١١٠) في صفته ﷺ النهاية (٣: ٤٤٥).

<sup>(</sup>١١١) تقدم تخريج حديث أم زرع بالحاشية (١٢٠) من كتاب الشين.

<sup>(</sup>١١٢) «عليكم بالجماعة فإن يد الله على الفسطاط». النهاية (٣: ٤٤٥).

<sup>(</sup>۱۱۳) عليًّ (رضي الله عنه) - إن أسماء بنت عميس جاءها ابنها من جعفر بن أبي طالب، وأبنها من أبي بكر بن أبي قحافة يختصمان إليها؛ كلَّ واحد منهما يقول: أبي خيرٌ من أبيك ؛ فقال عليٌّ: عزمتُ عليكِ لتقصنن بينهما، فقالت لابن جعفر، كان أبوك خير شباب الناس، وقالت لابن أبي بكر: كان أبوك خير كهول النَّاس، ثم التفتت إلى عليَّ فقالت: إن ثلاثةً أنت آخرهم لخيار! فقال عليٌّ لأولادها منه، قد فَسْكَلْتني أمكم. أي أخرجتني، وجعلتني كالفِسْكل. وهو ٦١٣ آخرُ خيل السِّباق، ويقال: رجلٌ فَسْكُولٌ، وفِسكَوْل وقد فَسكل، وفسكل، قال الأخطل:

أَجُمَيْتُ قد فُسكِلت عبداً تابعاً فبقيت أنت المفعم المكعوم وعن الأعرابي: :

أنها أعجمية عرَّبتها العربُ.

الفائق (۳: ۱۱۷).

في الحديث: «لَعَنَ اللَّهُ المُفَسَّلَةُ » (١١٤). وهي التي تقولُ إِذا أرادها الزَّوج: إِني حائضٌ لِتُفَسِّلَهُ وتُفَتِّرهَ، وليست بحائضٍ.

«واشترى حُذَيفةُ ناقةً من رَجُلَيْن فَأَخْرَج كيساً فافْتَسَلا عليه ». أي: أُزْدلا عليه من الدَّراهِم ، وأَصْلُ من الفَسْل ِ؛ وهو الرَّدِيءُ الرَّذِلُ. (١١٥).

## ﴿باب الفاء مع الشين﴾

«دَخَلَ أَعرابيُّ الْمَسْجِدَ فَفَشَجَ»(١١٦). الفَشْج: تَفْرِيقُ ما بين الرِّجْلَيْن قليلًا، وبعضهم يرويه فَشَّجَ بِتَشْديدِ الشَّينِ [قال أبو عبيد (١١٧): الفَشْجُ دُونَ التَّفَاجِّ، والتَّفَشُّيجُ أشدُ من الفَشْجِ. قال الليث: «تَفَشَّخت الناقة: إذا تَفَرْشَحَتْ لِتَبُولَ أُو لتُحْلَبَ ] (١١٨)

في قصة شعيب: « لَيْسَ فيها فَشوشٌ ». وهي التي يَنْفَشُ لَبَنُها بسرعة إذا حُلِبَتْ لِسِعَةِ الإحليل .

ومنه: « أَنَّ الشيطانَ يَفُشُّ بين أَلْيَتَي أَحَـدِكم » (١١٩). أي: يَنْفُخُ نَفْخًا ضعيفاً.

<sup>(</sup>١١٤) الفائق (٣: ١١٧)، والنهاية (٣: ٤٤٦).

<sup>(</sup>١١٥) جاء بعدها في نسخة (ط) عند اللوحة (١٩٨ أ) «آخر الجزء ، يتلوه ـ إن شاء الله تعالىٰ ـ بباب الفاء مع الشين، فرغ منه مؤلفه: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» ثم جاء عند اللوحة (١٩٨ ب):

الجزء السادس من كتاب : غريب الحديث تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي نصفه الله بالعلم آمين بسم الله الرحمن الرحيم - ربّ يسّر وأعن .

<sup>(</sup>١١٦) النهاية (٣: ٤٤٧).

<sup>(</sup>۱۱۷) في غريبه (۲: ۱۱۰ ـ ۱۱۱).

<sup>(</sup>١١٨) الزيادة من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١١٩) ذكره في النهاية (٣: ٤٤٧).

قال النَّجاشِيُّ لقريشٍ: « هل تَفَشَّغ فيكم الوَلَـدُ » (١٢٠). قالـوا: «نعم». أي: فَشا وكَثُرَت الولادَةُ.

وكذلك قولُ الأَشْتَرِ لعليِّ \_ عليه السلام: « إِنَّ هذا الأَمْرَ قد تَفَشَّغَ ».

وفي حديث عمر: « إِنَّ أَهْلَ البَصْرَةِ أَتَوْه وقد تَفشَّغوا ». قال شَمِر: أي: لبسوا أَحْسَنَ ثِيَابِهِم ولم يَتهيأوا .

وكان أبو هريرةَ: «أَفْشَغَ التَّنَيَّيْنِ ». أي: ناتئهما قوله: « ضُمُّوا فَوَاشيكم » (١٢١). وهي كُلُّ شيءٍ ينتشرُ من المالِ مثلَ الغَنَمِ والإِبلِ ، وهي الفاشيةُ.

#### ﴿باب الفاء مع الصاد﴾

« كَانَ إِذَا نَزَلَ عليه الوحيُّ تَفصَدُّ عرقاً » (١٢٢). أي: سَالَ.

قال الحسن: «لَيْس في الفَصَافِصِ صَدَقَةٌ». واحدها: فِصْفِصَةٌ، وهو القَتُّ قال الأصمعي: هي الرُّطَبَةُ، فإذا جَفَّ فهو قَضْبٌ.

<sup>(</sup>۱۲۰) عن بن عباس (رضي الله عنهما): إِنَّ تجراً من قريش قدموا على أصحمة النجاشي، فسألهم: هل تَفَشَّغَ فيكم الولد؟ قالوا: وما تفشَّغَ الولد؟ قال: هل يكون للرجل منكم عشرة من الولد ذكور؟ قالوا: نعم، وأكثرُ من ذلك. قال: فهل ينطقُ فيكم الكرّع؟ قالوا: وما الكرّع؟ قال: الرَّجُل الدنيءُ النَّفس والمكان. قالوا: لا ينطق في أمرنا إلا أهل بيوتنا وأهل رأينا. قال: إِنَّ أمركم إذاً لمقبل، فإذا انطق في أمركم الكرّعُ، وقلَّ ولدُّكم أدبر جدّكم. الفائق (٣: ١١٩)، وهو في النهاية (٣: ٤٤٨).

<sup>(</sup>١٢١) أخرجه مسلم في الأشربة (٣: ١٥٩٥)، وأبو داود في الجهاد (٣: ٣٥)، والإمام أحمد في «مسنده» (٣: ٣١٨، ٣٨٦، ٣٩٥).

<sup>(</sup>١٢٢) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي. فتح الباري (١: ١٨)، والترمذي في المناقب (٥: ٥٧)، والنسائي في الافتتاح (٢: ١٤٩) ومالك في كتـاب القرآن من المـوطأ (١: ٣٠٣)، وأحمد في المسند (٦: ٢٠٧)

في الحديث: « نَهَى عن فَصْع ِ الرُّطَبَةِ » (١٢٣). قال أبو عبيدٍ: هو أن يخرجها من قِشْرها.

في صِفَةِ كَلَامِهِ: « فَصْلُ لا نَزْرٌ ولا هَذْرٌ ». (١٢٤). أي: بَيِّنٌ مُتَوسِّطٌ.

في الحديث: « فلو عَلِمَ كانت الفَيْصَالُ بيني وبينه » (١٢٥). أي: القطعةُ التَّامَّةُ.

في صفةِ الجَنَّةِ: « دَرَّةٌ ليس فيها فَصْمٌ ولا قَصْمٌ » (١٢٦). الفَصْمُ: أَن يَنْصَدِعَ الشيءُ فلا يَبِينُ.

في حديثِ عَائِشَةَ: « فيَفصمُ عنه (١٢٧) [ وقد وَعَيْتُ ] (١٢٨). أي ينقطعُ عنه. ومنه مُنْفَصِمُ .

قوله: «لَهُوَ أَشَدُّ تَفصِّياً عنه » (١٢٩). أي: خُروجاً، وتَفَصَّيت عن هذا: خرجت.

## ﴿باب الفاء مع الضاد﴾

قال عمر لمُعَاوِيَةَ: « تَلاَفَيْتُ أَمْرَكَ وهو أَشَدُّ انفِضَاجاً من حُقَّ الكَهُولِ ». أي: أشدُّ اسْتِرْخَاءً وضَعْفاً من بَيْتِ العَنْكَبُوتِ.

<sup>(</sup>١٢٣) ذكره في الفائق (٣: ١٢١)، وهو في النهاية (٣: ٤٥٠).

<sup>(</sup>١٢٤) أخرجه الترمذي في المناقب (٥: ٥٩٥)، وأحمد في «المسند» (٦: ٢٥٧).

<sup>(</sup>١٢٥) من حديث ابن عمر. النهاية (٣: ٤٥٢).

<sup>(</sup>١٢٦) في ذكر أهل الجنَّة: ويُرفَعُ أهلُ الغُرَف إلى غُرَفهم في دُرَّةٍ بيضاء ليس فيها قصْمٌ ولا فَصْمٌ. الكَسْر المبين بالقاف، وغير المبين بالفاء.

الفائق (٣: ٢٠٠).

<sup>(</sup>١٢٧) تقدم بالحاشية (١٢٢) منذ قليل.

<sup>(</sup>١٢٨) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٢٩) أخرجه البخاري في فضائل القرآن. الفتح (٩: ٧٩)، ومسلم في صلاة المسافرين ؟ الحديث (٢٨٨ ـ ٢٢٩)، ص (١: ٤٤٥)، وأحمد في المسند (١: ٣٨٣، ٤١٧، ٣٣٤، ٤٣٣) وغيرهم.

في الحديث: «وَقَفَ بلالُ ببابِ رسولِ اللَّهِ حتَّى فَضَحَهُ الصَّبْحُ»(١٣٠) أي دهمته فُضْحَةُ الصَّبح، وهي بَيَاضُهُ. والأَفْضَحُ: الأَبْيضُ ليس بشديدِ البَيَاضِ، ويروى: فَصَحَهُ ـ بالصاد ـ أي: بَيَّنهُ.

قوله: « إذا فَضَخْتَ الماءَ فاغْتَسِل »(١٣١). يعني: دَفَقْتُهُ.

وسُئِل بَعْضهُم عن «الفَضْيخِ» (١٣٢). وهـو شرابٌ يُتَّخَــُذُ من البُسْرِ المَفْوُخِ، وهو المَشْدُوخِ.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ لَمَوْوَانَ: « إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَعَنَ أَبَاك، فَأَنْتَ فَضَضٌ مَن لَعْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ » أي: قَفَرَّقَ، وفَضَضُ اسم ما انْفَضَّ أي: تَفَرَّقَ، وفَضَضُ الحَصَى ما تَفَرَّق منه.

في الحديث: « لَوْ أَنَّ أُحُداً انْفَضَّ مما صُنِع بابنِ عَفَّـانَ » (١٣٣). أي: تَقَطَّعَ، ورُوِيَ بالقاف والفضيضُ: الطَّلْعُ أولً ما يَطْلُعُ.

في حديثِ سطيحٍ: أُبْيَضَ فِضْفَاضَ الرِّدَاءِ والبِّدَنْ كناية عن لابِسِه.

في الحديث: « والأرْضُ فِضْفَاضٌ » (١٣٤). يريدُ: كَثْرَةَ المَطَرِ.

قىل رسولُ اللَّهِ للعَبَّاسِ: « لا يَفْضُضِ ِ اللَّهُ فَاكَ » (١٣٥). أي: لا تَسْقُطْ أَسْنَانُكَ، وأقام الفَمَ مَقَامَ الأَسْنَانِ.

<sup>(</sup>١٣٠) أخرجه ابو داود في «التطوع» (٢: ٢٠)، وأحمد في «المسند» (٦: ١٤).

<sup>(</sup>١٣١) أخرجه أبو داود في الطهارة (١: ٥٣)، وأحمد (١: ١٠٩) وغيرهما.

<sup>(</sup>۱۳۲) الفائق (۳: ۱۲۱)، وانظر مسلم (۳: ۱۵۷۰).

<sup>(</sup>١٣٣) الفائق (٣: ١٢٥)، وهو في النهاية (٤: ٤٥٤) من حديث سعيد بن زيد.

<sup>(</sup>١٣٤) من حديث ابن سيرين. النهاية (٣: ٤٥٥).

<sup>(</sup>١٣٥) النبي ﷺ قال له العبَّاسُ بن عبد المطلب: يا رسول الله ؛ إني أرُيدُ أن أمتدِحك. قـال: قُلْ لا يفضض الله فاك! فقال العباس (رضى الله عنه):

قال خالدُ بنُ الوليدِ لفارس : « الحمدُ للَّهِ الذي فَضَّ خَدَمَتَكُم ». أي: فَرَّق جَمْعَكُمْ.

« فَجَاءَ رَجَلٌ بِنُطْفَةٍ فَافْتَضَّهَا ». أي: صَبَّها. يقال: فَـضَّ المَاءَ وافْتَضَّهُ. أي: صَبَّه في المُعْتَدَّةِ: «كَانَ يُوْتِى بطائرٍ فَتُفْضَّ بِه». أي: تَكْسِرُ ما هي فيه من العِدَّة بِطَائِرٍ تَمَسَحُ به قُبُلَها، وتُنْبُذُهُ فلا يَكَادُ يعيشُ . [ وروي: فَتَفِيضُ : أي: تُسْرِعُ نَحْو بَيْتِ أَبَوَيْها ] (١٣٦).

في الحديث: « لا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ » (١٣٧). أي: ما يَفْضُلُ مِنْ سَقْي الزَّرْعِ ، وقِيلَ هو نَقْعُ البِئْرِ.

في الحديث: « إِذَا عَزَبَ المَالُ قَلَّت فَوَاضِلُه » (١٣٨). أي: إِذَا بَعُدَتْ الضَّيْعَةُ قَلَّ المَرْفِقُ مِنْها.

في الحديث: « ذِكْرُ حِلْفِ الفُضُول » (١٣٩). وإِنما سُمِّي بذلك لأَنَّهُ قَامَ

= مِنْ قَبْلِهَا طِبْتَ في الطَّلَالِ وفي تُمَّ هبطت السِلادَ لا بَسَّرٌ بَلْ نطفة تركبُ السَّفين وقَدْ تُنْفَلُ من صَالِب إلى رَحِم حتى احتوى بيتَكَ المهيمنُ مِنْ وأنْتَ لما ولدت أشرَقَتِ الله فَنَحْنُ في ذلك الضياء وفي النَّو

مُسْتَوْدَع حَيْثُ يُخصَفُ الورقُ أَنْتَ ولاً مضغةً ولا عَلَقُ الْجَمَ نسراً وأهلُهُ الغَرقُ إذا مَضى عالَمٌ بدا طَبَقُ خِنْدِف عَلْباءَ تَحْتَها النَّطُقُ أرضُ وضاءت بنورك الأفقُ ر وسُبْل الرشادِ نخترقُ

> أي لا يكسر ثغرك، والفَّمُ يُقَام مُقَام الأسنان؛ يقال: سقط فمُ فلان فلم تبقَ له حاكَّة. الفائق (٣: ٢٣).

> > (١٣٦) ما بين الحاصرتين زيادة من (ف) فقط.

(١٣٧) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، الحديث رقم (٣٧)، ص (٣: ١١٩٨).

(١٣٨) من حديث ابن أبي الزِّناد على ما في النهاية (٣: ٤٥٦).

(١٣٩) قال رسول الله ﷺ : «قد شهدت في دار عبـد الله بن جُدعـان حِلْفاً لـو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت ». النهاية (٣: ٤٥٦).

به الفَضْلُ بن الحارثِ والفضلُ بنُ وَدَاعَةَ، والفَضْلُ بْنُ فُضَالةً . تَحَالَفُوا على دَفْعِ الظُّلْمِ ونُصْرَةِ المَظْلُومِ .

## ﴿باب الفاء مع الطاء﴾

في صفةِ مُسَيْلَمَةَ: « أَفْطأُ الأَنْفِ » (١٤٠). الفَطأ: الفَطَأ: الفَطَسُ.

قوله: «كُلُّ مولودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ » (١٤١). قال حَمَّاد بن سَلَمَة : على مَعْرِفَةِ اللَّهِ، فَلَسْتُ واجداً أحداً إِلَّا وهو يُقِرُّ بِأَنَّ له صَانِعاً، وإِن سَمَّاه بغيرِ اسْمِهِ، أو عَبَدَ غَيْرَهُ. وقال غيره: على الخِلْقَةِ التي فُطِرَ عليها في بَطْنِ أُمَّهِ من سَعَادَةٍ أو شَقَاوَةٍ.

. وسُئِلَ عن المَذْي ِ فَقَالَ: « ذَاكَ الفَطَرُ »(١٤٢). كذلك رواه أَبُو عُبَيْدِ (١٤٣) بِفَتْح ِ الفَاءِ ، وقال سُمِّي فَطَراً لأَنَّهُ شُبِّه بالفَطْر في الحَلْب، يقال: فَطَرَتُ النَّاقَةَ أَفْطُرُها فَطْراً: وهو الحَلْبُ بِأَطْرَافِ الأَصَابِع ِ ، فلا يخرجُ اللبنُ إلا قليلًا ، فكذلِك المَذْي يَحْرُج قليلًا قليلًا .

<sup>(</sup>١٤٠) الفائق (٣: ١٢٩ )، والنهاية (٣: ٤٥٦ ).

<sup>(</sup>١٤١) مواضه الحديث:

١ - البخاري في كتاب الجنائز (باب) إذا أسلم الصبي من قصة ابن صياد ١١٨/٢ وهو جزء من حديث طويل عن ابن عمر كما أخرجه أيضاً في باب ما قيل في أولاد المشركين
 ١ / ١٢٥ عن أبي هريرة أخرجه البخاري أيضاً في كتاب التفسير، وكتاب القدر.

٢ ـ أخرجه مسلم في ٤٦ ـ كتاب القدر، ح: ٢٢، ٢٣، عن أبي هريرة ص ٢٠٤٨.

٣ ـ أخرجه أبو داود في باب ( ١٧ ) من كتاب السنة .

٤ ـ الترمذي في كتاب القدر باب (٥).

٥ - الأمام أحمد في مسنده: ٢/ ٢٣٣، ٢٥٣، ٢٧٥، ٢٨٢، ٣١٥، ٣٤٦، ٣٩٣؟!.

<sup>(</sup>١٤٢) عمر - رضي الله عنه ـ سأل عن المذّي ِ، فقال: هو الفَـطْر. وروي: الفَـطُرُ (بـالضم). الفائق (٣: ١٢٨).

<sup>(</sup>١٤٣) في غريبه ( ٣: ٢٩٩ ).

ورواه النضرُ بن شميل \_ « الفُطْرُ ». بضم الفاءِ \_ وهو مأخوذُ من قَوْلِهِمْ: تَفطَّرتْ قَدَمَاه أي: سَالَتَا وأَصْلُ الفَطْرِ: الشَّقُّ، ومنه: فِطْرُ الصَّائمِ [ لأنه يفتح فاه ] (١٤٤).

قوله: « قَسَّمْهُ بين الفَوَاطِمِ ». وهي فاطمةُ بنتُ رسول ِ اللهِ، وفاطمةُ بنتُ أَسَد، وفاطمةُ بنتُ حَمْزَة.

# ﴿باب الفاء مع العين

في صِفَتِهِ: «كان فَعْمَ الأَوْصَالِ » (١٤٦) الفَعْمُ: المُمْتِلَىءُ، الأوصالُ: الأعضاءُ.

في الحديث: « لو اطَّلَعَتْ حَوْرَاءُ لأَفْعَمَتْ ما بين السماءِ والأرضِ ريحُ مسكِ » (١٤٧). أي: مَلَّانهُ.

قال ابن عَبَّاس: « لا بَأْسَ للمُحْرِمِ بِقتلِ الْأَفْعُو » (١٤٨). يعني النَّفْعَى ، فَقَلَب الألفَ واواً.

## ﴿باب الفاء مع الغين﴾

في حديث النابغة الجَعْدِي : « كُلَّما سَقَتْ له سِنٌ ». أي: طَلَعَتْ قولك: فَغَرَ فَاهُ: أي: فَتَحَهُ .

في الحديث: « سَيِّدُ الرّياض الفَاغِيَةُ ». (١٤٩) قال الأصمعي: هو نَوْر

<sup>(</sup>١٤٤) في (ف): « وهو شق صومه بالفطور ».

<sup>(</sup>١٤٥) «أعطى رسولُ الله ﷺ علياً حُلَّةً سيراء، وقال: شقَقْها خمراً بين الفواطم، النهاية (٣: ٥٨٤).

<sup>(</sup>١٤٦) الفائق (٣: ٣٧٨).

<sup>(</sup>١٤٧) الفائق (٣: ١٣٠)، والنهاية (٣: ٤٦٠).

<sup>(</sup>١٤٨) الفائق (٢: ٣٤٦)، وأنظر مسند أحمد (٣: ٨٠).

<sup>(</sup>١٤٩) الفائق (٣: ١٣٠)، والنهاية (٣: ٤٦١)، وفي مسند أحمد (٣: ١٥٣)، أن رسول الله على كانت تعجبه الفاغية.

الحِنَّاء [ وقال ابن الأعرابي: أَحْسَنُ الرياحين وقال ثعلب: كُلُّ ضَرْب من الرَّياحين طيب ] (١٥٠). وقال ابنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ: الفاغيةُ: ما انْبَتَت الصحراءُ من الأَنْوَارِ الرَّيِّحةِ التي لا تُزْرَعُ.

وسُئِلَ الحَسَنُ عن السَّلَفِ في الزَّعفران فقال: « إِذَا فَغَى ». ويُرْوَى أَفْغَى يريدُ إِذَا: نَوَّرَ.

## ﴿باب الفاء مع القاف﴾

قال عُمَرُ في ناقةٍ: «ما هي بِفَقىءِ فَتَشْرُقُ عُرُوقُها ». قال ابنُ قُتْبْبَةَ: الفقىءُ الذي يَأْخُذُه داءُ وربما شَرَقَتْ عُرُوقُهُ ولَحْمُهُ بالدَّمِ فَيَنْتِفَخُ. ورُبَّما انْفَقَاتْ كِرْشُهُ من انْتِفَاضِهِهِ، فهو الفَقِيءُ حينئذٍ.

قال عبدُ اللهِ بن جَحْشِ: « إِنَّا فَقَحْنَا وصَاْصَاْتُم ». يقال: فَقَّحَ الجَرْوُ إِذَا نَفَتَح . إِذَا تَفَتَّح . يقول: أَبْصَرْنَا رُشْدَنا.

قال أبو الـدَّرداءِ: « من يَتَفَقَّدْ تُفُقِّدَ ». أي: من طَلَبَ الخَيْرَ في النَّاسِ فَقَدَهُ لأنه لا يُجِد فيهم مِنْ يَرْتَضِيه.

قال الشَّعْبي: « فُقَرَاتُ ابنِ آدمَ ثلاثُ: يَوْمَ وُلِدَ، ويوم يَمُوتُ، ويَـوْم ويُـوْم يُمُوتُ، ويَـوْم يُبْعَثُ حَيًّا ». الفُقَرَاتُ: الأمور العِظَامُ.

كما قِيلَ في عُثْمَانَ: « اسْتَحَلُّوا منه الفُقَرَ الثَّلَاثَ: حُرْمةَ الشَّهْرِ الحرامِ ، والبلدِ الحرام وحُرْمةَ الخِلاَفةِ.

وقالت عائشة : « رَكِبُوا مِنْهُ الفِقَرِ الْأَرْبَعَ ». والفِقَرُ: خَرَزَات الظَّهْرِ، الواحدةُ: فِقْرَةٌ فَضَرَبَتْ الفِقَرَ مثلًا، وأرادت: رَكِبوا منه أَرْبَع حُرُم ٍ قد ذكرنا

<sup>(</sup>١٥٠) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

منها ثلاثاً، والرابعة حُرْمَةُ صُحْبَتِهِ و صِهْرِهِ.

في حديث سعدٍ: « فَأَشَارَ إِلَى فُقَرٍ في أَنْفِهِ ». أي شَقِّ وحَزٍّ.

في الحديث: « فَطَرَحْنَا المَفَاتِيحَ في فَقِيرٍ » (١٥١). قال ابنُ قُتَيْبَةً: الفقيرُ: بئرٌ يُحْفَرُ في أَصْلِ الفَسِيلَةِ إِذَا حُوِّلَتْ، ويُطْرَحُ فيها البَعْرُ والسَّرْجِين.

وفي حديثِ سَلْمَانَ: « أَنَّهُ أَحْيَا النَّحْل بالفَقِيرِ ». أي: بالبِّئرِ.

قال عُمَرُ: « افْتَقَر امْرُو القَيْسِ عن معانٍ عُوْدٍ » أي: فَتَحَ. قال ثَعْلَبُ: سُمِّي السَّيْفُ ذا الفِقَار لأنه كَانَتْ فيه خُفَرٌ صِغَارٌ حِسَانٌ.

وقال الوليدُ بنُ يزيدِ بنِ عبدِ المَلِكِ: «أَفْقَر بَعْدَ مَسْلَمَةَ الصيدُ لِمَنْ رَمَى ». أي: أَمْكن مَنْ أراد رمي الإِسْلَام ِ بَعْدَه، وكان مَسْلَمَةُ صَاحِبَ مَغَاذٍ.

في الحديث: « مِنَ الفَوَاقِرِ كذا » » (١٥٢). وهي الدُّواهي.

«ونَهَىٰ ابنُ عَبَّاسٍ عِن التَّفْقِيعِ في الصَّلَاةِ »(١٥٣). وهي الفَرْقعةُ .

في الحديث: « وإِنْ تَفَاقعتْ عَيْنَاك »(١٥٥). أي: رَمِضَتَا .

في الحديث: « وعليهم خِفَافٌ لها فُقْعٌ ». (١٥٥). أي: خراطيم، يقال: خُفٌّ مُفَقَّعٌ: أي: مُخَرْطَمٌ وقوله: « مَنْ حَفِظَ ما بَيْنَ فُقْميهِ » (١٥٦). وهما: اللَّحْيَانِ، والمراد: اللِّسَانُ

<sup>(</sup>١٥١) هو من حديث عبد الله بن أُنَيس على ما في النهاية (٣: ٤٦٣).

<sup>(</sup>١٥٢) من حديث عمر بن الخطاب. الَّفائق (٣: ١٣٢ )، وهو في النهاية (٣: ٤٦٣ ).

<sup>.</sup> (١٥٣) ذكره في الفائق (٣: ١١٤ )، وهو في النهاية (٣: ٤٦٤ ).

<sup>(</sup>١٥٤) هو من حديث أم سلمة، وهو في الفائق (٣: ١٣٥ )، والنهاية (٣: ٤٦٥ ).

<sup>(</sup>١٥٥) هو من حديث شُرَيح . النهاية (٣: ٤٦٥).

<sup>(</sup>١٥٦) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤: ٣٩٨).

« ولَمَّا صَارَت العَصَا حَيَّةً وَضَعَتْ فُقْماً لها أَسْفَلَ، وفُقْماً لها فَوْقَ » (۱۵۷). قوله: « تُفَقِّهُهُ في الدِين » (۱۵۸). أي: تُفَهِّمُهُ ».

« ولَعَنَ النَّائِحَةَ والمُسْتَفْقِهَةَ » (١٥٩). أي: التي تَفْقَه قولها، وتَتَلَقَّفُه لِيُجِيبَها عنه.

[ ونزل سلمان على نَبَطِيَّةٍ فقال: هل ها هنا مَكَانٌ نظيفٌ أُصَلِّى فيه. فقالت:

طَهِّرْ قَلْبَك وَصَلِّ حيث شِئْتَ. فقال سَلْمَانُ: «فَقِهتْ». قال شَمِر: أي: فَهِمَتْ المعنى: ، ولو قال: فَقُهتْ \_ بِضَمِّ القاف \_ كان المعنى \_ « صارت فَقِيهةً ] (١٦٠)

#### ﴿باب الفاء مع الكاف﴾

في الحديث: « فُكَّ الرَّقَبَةِ » (١٦١) أن تُعِينَ في عِتْقِها.

في الحديث: « وبَقِي قَوْمْ يَتَفَكَّنُون » (١٦٢). أي: يَتَنَدَّمُونَ، والفُكْنَةُ: النَّدَامَةُ.

« كَاهَ زيدُ بنُ ثَابِتٍ من أَفْكَهِ النَّاسِ إِذَا خلا بِأَهْلِهِ ». قال أبو عبيدٍ: الفاكِهُ: المازحُ «والمُتفكّهون الأمهات». يعني: الذين يَشْتِمونهن مُمَازِحين به.

<sup>(</sup>١٥٧) من حديث موسى عليه السلام. النهاية (٣: ٤٦٥).

<sup>(</sup>١٥٨) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء. فتح الباري (١: ٢٤٤)، ومسلمٌ في: فضائل الصحابة الحديث (١٣٨) ص (٤: ١٩٢٧)، وأحمد في المسند (١: ٢٦٦، ٣١٤، ٣١٨). ٣٣٥، ٣٢٨).

<sup>(</sup>١٥٩) فكره في الفائق (٣: ١٣٤)، وهو في النهاية (٣: ٣٥٥).

<sup>(</sup>١٦٠) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٦١) مسند أحمد (٤: ٢٩٩).

<sup>(</sup>١٦٢) الفائق ( ١: ٣٢٢ )، وهو في النهاية ( ٣: ٤٦٦ ).

## ﴿باب الفاء مع اللام

في صِفَةِ مَجْلِسِ رسولِ اللَّهِ: « لا تُنْثَى فَلَتَاتُهُ » (١٦٣). أي: ذَلَّاتُه، والمعنى لم يَكُنْ في مَجْلِسِهِ فَلَتَاتُ فَتُنْثَى، تقولُ: فَثَوْتُ الحديثَ إذا ذَكَرْتُه .

كانت بيعةُ أبي بكر فَلْتَةً. [ أي: بَغْتَةً، وإنما عُوجِل بهـا لَئِلاً يَـطْمَعَ في الخلافة من لا يَسْتَحِقُ ](١٦٤) [ الفَلْتَةُ: كل شيءٍ فُعِلَ على غَيْرِ رويَّةٍ ](١٦٥)

قوله: «فَإِذَا أَخَذَ الظَّالِمِ لَمْ يُفْلِنَّهُ ». وقال الأَزْهَرِيُّ: المعنى: لَم يَنْفَلِت منه، ويكون المعنى لم يُفْلِنَهُ أَحَد: أي لم يُخَلِّصْهُ شيءٌ ](١٦٦).

قال رَجُلُ: « إِنَّا أُمِّي أُفْتُلِتَتْ نَفْسُها »(١٦٧). أي: ماتت فَجْأَةً، ويُرْوَى بِنَصْبِ النَّفْسِ.

في الحديث : « وهُوَ من بُرْدَةٍ له فَلْتَةٍ ». أي : ضَيِّقَةٍ، يقال: بُرْدةً فَلْتَةٌ ، وفَلُوتٌ .

وفي حديث ابن عمر: «وَعليه بُرْدَةٌ فَلُوتٌ ». والمراد: أنها صَغِيرَةٌ تُفَلِّتُ من يَدِهِ إذا اشْتَمَل بها.

في صِفَتِهِ: « كَانَ أَفْلَجَ الأَسْنان ». الفَلَج: تباعُدُ ما بين الثَّنَايا والرُّبَاعِيَّات، والفَرق فُرْجة بين الثَّنْيَتَيْن .

<sup>(</sup>١٦٣) النبيُ عَلَى في ذكر مجلسه عن علي (رضي الله عنه): مجلسُ حلم وحياءٍ وصبرٍ وأمانة، لا تُرفَعُ فيه الأصوات، ولا تُؤبَنُ فيه الحُرَمُ، ولا تُنْفَى فلتَاتُه، إذا تكلَّم أطرق حُلَسَاؤه كأنَّ على رؤسهم الطير، فإذا سكت تكلموا، ولا يقبَلُ الثناء إلا عن مكافيءٍ.

الفائق (١: ١٣).

<sup>(</sup>١٦٤) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٦٥) الزيادة من (ف).

<sup>(</sup>١٦٦) الزيادة من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٦٧) ذكره في الفائق (٣: ١٣٧ )، وهو في النهاية (٣: ٤٦٧ ).

ومنه: قوله: «والمُتَفَلِّجاتُ للحُسْنِ»(١٦٨)، وهُنَّ اللَّوَاتِي يتكلَّفْنَ تَفْرِيجَ ما بين الثَّنَايَا والرُّبَاعِيَّاتُ بصناعةِ .

في حديث علي للله على السلام و إن المُسْلِمَ ما لم يغش دَنَاءَةً كاليَاسِر الفالج»(١٦٩) أي: القَامر، والياسُر: صاحب المَيْسر.

ومنه حديث سعد: «وبَعَثْتُ سَهْمِي الفَالِجَ».

«وبعث عمرُ حذيفَة، وعثمانَ بن حنيفٍ إلى السَّوَادِ فَفَلِجَا الجِزْيَةَ على الْسَوَادِ فَفَلِجَا الجِزْيَةَ على أَهْلَها ». أي: قَسَّمَاها وأصله من الفِلْج وهو المِكْيَالُ الذي يقال له الفَالِجُ وأصله سرياني: يقال له: فَالْغَا فَعُرِّب، فقيل: فالِجٌ، وفِلْجٌ.

وقول المؤذن: «حَيَّ عَلَى الفَلاحِ». أي هَلُمُّوا إلى سَبَبِ البَقاءِ في الجَنَّةِ.

ومنه قول أبي الدِّحْدَاحِ ِ: « بَشَّرَكَ الله بخير وفَلَج ٍ ».

في الحديث: «حتى خَشِينًا أن يَفُوتَنَا الفَلاَحُ»(١٧٠) يعني السَّحُورَ، وسُمِّي فَلاَحاً من البَقَاءِ ، فَبَعْضُهُم يَ قول لأَنَّهُ بقاءً في الخيْرِ، وبعْضُهم يقولُ لأَنَّ بَقَاء الصَّوْم به.

قال ابن مَسْعُودٍ: «إِذَا قَالَ لامْرَأَتِهِ: اسَتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ». قال أبو عبيدٍ: معناه أَظْفَرِي بأمرِك واشْتَدِّي بِهِ.

في الحديث: «لَوْلاَ شيءٌ لضَرَبْتُ فَلحَتَكَ» (١٧١) » بنصب اللام ـ يعني:

<sup>(</sup>١٦٨) أخرجه مسلمٌ في: كتاب اللباس الحديث ( ٨٢ ) ص ( ٣: ١٦٦٤ ).

<sup>(</sup>١٦٩) ذكره في النهاية (٣: ٤٦٨).

<sup>(</sup>۱۷۰) أبو ذر ( رضي الله عنه)قال: وقد ذكر القيامَ في شهر رمضان مع النبي ـ ﷺ فلما كانت ليلةً ثالثة بقيت قام بنا حتَّى خفنا أن يفوتنا الفلاح، قيل: وما الفلاح؟ قال: السَّحور. الفائق ( ٣: ١٤١ ).

<sup>(</sup>١٧١) هو في النهاية (٣: ٤٦٩ )، وذكره في الفائق (٤: ٨٨ ).

موضعَ الفلح ِ، وهو الشَّقُّ في الشَّفةِ ، والفلحُ : الشِّقُّ، وبه سُمِّي الفَلاَّحُ.

في الحديث: «وتَقِيءُ الأَرْضُ أَفْلاَذَ كَبدِها » [قال الأَصْمَعِيُّ: الأَفْلاَذُ: جَمْعُ فِلْذِ وهي القِطْعَةُ من اللَّحُمِ تُقْطَعُ طُولاً ](١٧٢). أي تُحْرِجُ الكنوزَ المَدْفُونَةَ. [قال ابن السكيت: الفِلْنَدَ لا يكون إلا للبعير، وهو قطعةً من كبدِه، وقيء الأرض: إخراج ذلك ](١٧٣).

قال عمر: « لَوْ شِئت دَعوْت بِأَفْلاَذٍ». يعنى: الأكْبادَ.

في الحديث: «أَأْضْرَبُ فِلاطاً »(١٧٤). أي فجأةً، لغة هُذَالِيَّةُ.

[ في حديث الصَّرَاط: «عليه حَسَكٌ مُفلطحَةٌ »(١٧٥). أي: فيها سعةٌ وتدوير ](١٧٦)

قال ابنُ مسعودٍ: « إِذَا ضَنُّوا علَيْكَ بالمُفَلْطَحَةِ». قال الخَطَّابِيُّ: الرُّقاقُ

(١٧٢) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

(١٧٣) الزيادة من (ط).

(١٧٤) عُمر بن عبد العزيز ـ رحمه الله تعالى ـ رُفِعَ إِليه رجلٌ قال لرجل ٍ: إِنَّك تَبُوكُهـا ـ يعني امرأة ذَكرها ـ فأمر بضربه، فجعل الرَّجُلُ يقولُ: أَأْضَرَبُ فلاطا.

وروي من وجه آخر: إن ابن أبي خُنيْس الزَّبيري سابَّ قُرشيا، فقال له: علام تَبُوك يتيمتك في حجرك؟ فكتب سليمان بن عبد الملك إلى ابن حزم: إنَّ البَوْكَ سفادُ الحمار فاضربْه الحدِّ. فلما قُدِّم ليُضرَبُ قال: إنَّا لله! أُضْرَبُ فِلاَطاً!

قال ابن حزم \_ وكان لا يعرفُ الغريب: لا تعجلوا عسى أن يكون في هذا حدٌّ آخر.

الفلاط: المفاجأة، وأفلطه: فاجأه، لُغة هُذَيْليه، قال المتنخِّلُ الهزلِّي:

بِ الْحُمِّي المُضَافَ إذا دعاني ونفسي ساعة الفزع الفِلاطِ وقال أيضاً:

أَفْلَطَها الليلُ بعير فتس عسى ثوبها مجتنبُ المعْدِل ِ وإنما قال ذلك لأنَّه لم يعلم أنَّ الكلمة كانت قذفاً.

الفائق (١: ١٣٥).

(١٧٥) أخرجه البخاري في: كتاب التوحيد. فتح الباري ( ١٣: ٢٠٠).

(١٧٦) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

التي قد فُلْطِحَت، أي: بُسِطَتْ، وقال غيره: هي الدَّراهـم، وكان بَنُـو مَرْوَانَ يَضْرِبُونَها واسعةً وفي روايةٍ المُطَلْفَحَةُ، فتكونُ من المَقْلُوبِ.

قوله: « إِذِن تُفْلَغُ رأْسي كما تَفْلَغُ العِتْرةُ »(١٧٧). أي: تُشَقَّ، والعِتْرَةُ : نبتُ «وكَانَ ابنُ عُمَرَ يُخْرِجُ يديه وهما مُتَفَلِّعْتانِ »(١٧٨). أي: مُتشقِّقَتَانِ.

قالت عائشةً: «كانَ يَسرى الرُّوْيَا فتأتي كَفَلَقِ الصَّبْح ِ»(١٧٩). تُشِيرُ إلى إنَارَتِهِ وصِحَّته.

في الحديث: « وفِلَقُ الخُبْزِ » الفِلْقَةُ: الكِسْرَة .

في صِفَةِ الدَّجَالِ: «رَجُلُ فْيَلَقُ »(١٨٠). أي: عَظِيمٌ، وأصله: أن الفَيْلقَ الكَتِيبَةُ العظيمةُ.

وسُئِلَ الشَّعْبِيُّ عن مَسْأَلَةٍ فقال: «ما يَقُولُ فيها هؤلاءِ المَفَالِيقُ» (١٨١٠). وهم الذين لا مَالَ لهم كالمَفَالِيس، الواحد: مِفْلَاقُ، شَبَّهَ مَنْ لا عْلم له بهم.

في حديث أُمِّ زَرْع : (١٨٢) «أَوْ فَلَّك». أي: كَسَرك.

قىال عبد حَيْرً: « أَسْرَعْتُ إلى عليِّ لأَسَأَلُهُ عن وَقْتِ الوِتْرِ، فَإِذَا هَـو يَتَفَلْفَلُ »(١٨٣). قال [ ابن الأعرابي: يقال جاء فُلاَنٌ مُتَفَلْفِلاً: إِذَا جَاءَ والسَّوَاكُ في فَمِهِ يشوصه به. قال القتيبي: لا أَعْرِفَ يَتَفَلْفَلُ بمعنى يَسْتَاكُ، ولعله يَتَتَفَّلُ

<sup>(</sup>۱۷۷) ذكره في الفائق (٣: ١٣٨)، وهو في النهاية (٣: ٤٧١).

<sup>(</sup>۱۷۸) الفائق (۳: ۱۳۸).

<sup>(</sup>۱۷۹) هو من حديث بدء الوحي عن عائشة أم المؤمنين. فتح الباري ( ۱: ۲۲ )، وأخرجه مسلمٌ في : كتاب الايمان الحديث ( ۲۵۲ )، وأحمد في المسند ( ۲: ۱۵۳ ). وغيرهم.

<sup>(</sup>١٨٠) تقدَّم في الحاشية ( ٨٦ ) من كتاب الزاي.

<sup>(</sup>١٨١) الفائق (٢: ٣٠١).

<sup>(</sup>١٨٢) تقدُّم بالحاشية ( ١٢٠) من كتاب الشين.

<sup>(</sup>١٨٣) الفائق (٣: ١٤٠).

لأن من استاك تَفَلَ. ](١٨٤) قـال أبو عبـد الرحمن السَّلمي: خـرج علينا عليًّ - عليه السلام ـ وهو يَتَقَلْقَلُ بقافَيْنِ ». أي: وهو مُسْرِعٌ .

«صَعَدَ معاويةُ المِنْبَرَ وفَي يَدِهِ فَلِيلَةٌ وطَرِيدةٌ. وقال ْهـذان حَرَامٌ »(١٨٥٠. قـال ابن الأعرابي الفَلِيلَةُ: الكُبَّةُ من الشَّعْرِ، والطَّرِيدَةُ: الخُرْقَةُ الـطويلةُ من الحرير.

[ قال ابن عَبَّاس : «أَمْرُ الدَّم بما كان قاطِعاً مِنْ لِيطَةٍ فَالِيَةٍ» . أي : قاطعةٍ ، ويقالب للسُّكِينُ فالية .

في الحديث: « أَيْ فُلْ: أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعاً وبَصَراً» (١٨٦٠). قال الأصمعي: يقال: يا فُلْ ويا فُلَاةً. قال الخليلُ: تصغيره: فُلَيِّن. قال ابن السَّكِيت: تقول لَقِيتُ فُلاناً إِذَا كَنَّيْتُ عن الاَدمِّيينِ. فإذَا كَنَّيْتَ عن البَهَائِمِ السَّكِيت: تقول لَقِيتُ فُلاناً إِذَا كَنَّيْتُ عن اللَّهَائِم. قُلْتُهُ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ، تقول: حلبْتُ الفُلاَنَة.

في صفة الدَّجَّال: «أَقْمَرُ فَيْلُمُ». وفي لَفْظ: «فَيْلَمانيَّا» قـال شمِر: هـو العظيمُ الجُثَّةِ ورَأَيت فَيْلَماً مِنَ الأَمْرِ» أي: عظيماً.].

## ﴿باب الفاء مع النون

في صِفَةِ عُمَرُ: «فَفَنَّخ الكَفرةَ». أي أَذَلَها وقَهَرَها. قوله: « ما يَنْتَظِرُ أَحَـدُكُم إِلَّا مَرَضاً مُفْنِداً يقال: أَفْنَدَ الـرَّجُلُ. إِذَا كَثُـرَ كَلاَمُهُ مِنْ الخَرَف. وأفنده الكَبَرُ.

وفي حديثِ أُمِّ مَعْبَدٍ: (١٨٧) « لا عَابِسَ ولا مُفَنَّدَ». وهـو الذي لا فَائِدَةَ

<sup>(</sup>١٨٤) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٨٥) ذكره في الفائق (٣: ١٤١ )، وهو في النهاية (٣: ٤٧٣ ).

<sup>(</sup>١٨٦) أخرجه الامام أحمد في مسنده (٥: ٢٠٦).

<sup>(</sup>١٨٧) تقدّم حديث أم معبد بطوله بالحاشية ( ٢٤٨ ) من كتاب السين.

من كَلَامِهِ لخَرَفٍ أَصَابَهُ.

قوله: « إِلَّا أَنِّي أَوَّلُكم وَفَاةً، تَتَبعُوني أَفْنَادةً». يُهْلِكُ بَعْضُهُم بَعضاً» (١٨٨) والمعنى: أنهم يصيرون قَوْماً مُخْتَلِفِينَ يَقْتَتُلُونَ.

«ولمَّا تُوفِّي رسولُ اللَّهِ صلَّي عليه النَّاسُ أفناداً »(١٨٩). أي: فُرَادَى بلا إمَامٍ وقال رَجُلُ: «إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُفَنَد فَرَساً». قال الأَزْهَرِيُّ: المعنى : أَرْتَبِطُهُ فَأَتَّخِذُهُ كَالْحِصْنِ أَلْجاً إليه كما يُلْجَأُ إلى الفِنْذِ من الجَبَلِ، وفِنْدُ الجَبَلِ : شِمْرَاخُهُ.

[وقال أبو مْحِجنِ:

وَقَدْ أَجُودُ وَمَا مَالِي بِنِي فَنَعِ وَأَكْتُمُ السِّرَ فيه ضَرْبَة العُنُقِ قَالُ المَّيْرُ ] (١٩٠٠. قال ابنُ الأَعْرَابِي: الفَنَعُ والفَنيعُ: المالُ الكَثِيرُ ] (١٩٠٠.

قوله: «أُمَرَني جِبْرِيلُ أَن أَتعاهد فَنِيكيَّ عِنْدَ الوُضُوءِ »(١٩١). قال شَمِرُ: الفَنيكان. طَرَفَا اللَّمْيَيْنِ العظمانِ الناشِزان أسفلَ من الأَذن بين الصَّدْغ والوَجْنَةِ وَقال اللَّيْثُ: هما الطَّرَفَانِ اللَّذَانِ يتحركانِ من الماضِغ دُوَن الصَّدْغين، ومن جَعَلَ الفنيكَ واحداً في الإِنْسانِ فهو مَجْمَعُ اللحيينِ وسَطَ الذَّقْنِ.

في صِفةِ أهلِ الجَنَّةِ: «أُولُو أَفانينَ»(١٩٢) أي: جَمم، وهـو جَمْعُ أَفْنَانٍ، وأَفْنَانٌ جمعُ فَنَنِ، وهو الخُصْلَةُ من الشَّعْرِ شبِّه بالغُصْنِ.

قال أبان بن عثمان : «مَثَلُ اللَّحْنِ في السَّرِي مَثَلُ التَّفْنِين في الشَّوْبِ:» التَّفْنِين: البُقْعَةُ السَّخِيفةُ في الثَّوْبِ الصفيق.

<sup>(</sup>١٨٨) أخرجه الامام أحمد في مسنده (٤:٤٠١).

<sup>(</sup>١٨٩) ذكره في الفائق (٣: ١٤٣)، وهو في النهاية (٣: ٤٧٥).

<sup>(</sup>١٩٠) ما بين الحاصرتين من (ف) فقط.

<sup>(</sup>١٩١) هو في الفائق ( ٣: ١٤٤ )، وهو في النهاية ( ٣: ٤٧٦ ).

<sup>(</sup>١٩٢) ذكره في الفائق (٢: ١٨٧)، وهو في النهاية (٣: ٤٧٦).

## ﴿ باب الفاء مع الواو ﴾

في الحديث: «إِنَّ عائشةَ زوَّجَتْ ابنةَ أَخِيها عَبْد الرَّحْمَن وهو عاتبٌ فقال: «أَمْثِلي يُفْتات عليه»(١٩٣٠). تقولُ لِكُلِّ من أَحْدَثَ شيئاً دُونَكَ من أُمُورِكَ: قد افْتَاتَ عَلَىً. أي: اسْتَبَدَّ بِرَّأَيِهِ دوني.

في الحديث: «إِنَّ رَجُلًا تَفَوَّت على أَبِيهِ في ماله » وهو من الفَوْتِ، وهو أَنَّ الاَبْنَ فَاتَ أَبَاهُ بمال ِ نَفْسِهِ فَوَهَبَهُ وبَذَّرَهُ دون إطلاقِ أبيه. [ فأمره رسول الله بردِّ ذلك ](١٩٤٠).

في الحديث: « أَكْرَهُ مَوْتَ الفَوَاتِ »(١٩٥). يعني: مَوْتَ الفَجْأَةِ . قال ابن قُتَيْبَةَ: هو مِنْ قَوْلكَ: فاتنِي فلانٌ بِكذَا أي: سَبَقَنِي .

في الحديث: «كلُّ نائلةٍ تُفيخُ »(١٩٦١) يعني: خُروجَ الرِّيحِ، فإذا جَعَلْتَ الفِعْلَ الصَّوْتَ قُلْتَ فَاخَ يَفُوخُ، فأما الرِّيحُ فيقال: فَاحَ يَفُوحُ.

في الحديث: « كَانَ أَكْثَرُ شَيْبِهِ في فَوْدَيَ رَأْسِهِ »(١٩٧). الفَوَدَانُ: نَاحِيتَا الرَّأْسِ ، كُلُّ شِقٌ منهما فَوْدٌ.

قال مُعاوية لرجُل : « ماعَطَاؤُك . قال : ألفانِ وخمسمائة . قال : ما بال العِلَاوةِ بَيْنَ الفوْدين » . الفودان : العِدْلانِ . كُلُّ واحدٍ منهما فَوْد .

#### في حديث سطيح:

<sup>(</sup>١٩٣) أخرجه مالكٌ في الموطأ (٢: ٥٥٥).

<sup>(</sup>١٩٤) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٩٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢: ٣٥٦).

<sup>(</sup>١٩٦) «أنَّه خرج يريد حاجة، فاتَّبَعَه بعضُ أصحابه، فقال: تنعَّ عني فإنَّ كل بائلةٍ تُفيخ ». الإفاخة: الحَدَث بخروج الرَّيح خاصَّ. أفاخ يُفيخُ إذا خرج منه ريحٌ، وإن جَعَلْت الفعل للصوت قُلْتَ: فاخ يفوخ، وفاخت الرِّيحُ تفوخ فوخاً إذا كان مع هبوبها صوتٌ. وقوله: « بائلة »: أي نفسٌ بائلة.

النهاية ( ٣: ٤٧٨ ـ ٤٧٩ ).

<sup>(</sup>١٩٧) النهاية (٣: ٤٧٨).

أُمْ فَازْلَمَّ بِهِ شَأْوِ الْعَنَنِ .

فاز: مات ويروى فَادَ، والمعنى واحِدُ.

قيل لدَ غْفَل : « بِمَ ضَبَطْتَ العِلْمَ؟ قال : بِمُفاوَضَةِ العُلماءِ». أي : بِمُناكَرَتِهم قوله : «حَتَّى تَنْهُبَ فَوْعَةُ العشاء »(١٩٨٠). أي : أوَّل الظُّلْمة ، [ وفَوْعة النهار : أوله ](١٩٩٠) وفَوْعة الطِّيبِ : أوَّلُ ما يَفُوحُ منه ، ويروى بالغين ، وهما لغتان .

قال الأَشْتَرُ لِعَلِيٍّ: « أَنْظِرْنِي فَوَاقَ نَاقَةٍ ». أي: انْتَظِرْنِي [ قَدْرَ ] ما بَيْن حَلبتيْن.

في حديث أُمِّ زَرْعٍ: «وتَرْوِيه فَيْقَةُ اليَعَرَة » الفَيْقَةُ: ما يَجْتَمِعُ في الضَّرْع بين الحَلْبَتَيْن .

في حديث أبي موسى: « أمَّا أنا فأتَفَوَّقه تَفَوُّق اللَّقُوح ». يعني قراءةَ القرآنِ يقول: لا أقرأ جُزْئي في مَرَّةٍ، ولكن شيئاً بَعْدَ شَيْءٍ، مأخوذٌ من فَواقِ النَّاقَةِ وذلك أنها تُحْلَب ثم تُتْرك ثم تُحْلَبُ.

قال ابن مسعود: «ولَمْ نَأْلُ عن خَيْرِنا ذا فَوْقٍ» (٢٠٠) والمعنى: وَلَيْنا أَعْلَانا سَهْماً ذافَوْقٍ قال أبو عبيد: (٢٠١) لم يَقَلْ خَيْرِنا سَهْماً لأنه قَـدْ يُقَالُ: لـه سَهْم - وإن لم يُصْلَح فَوْقُهُ ولا أُحْكِم عَمَلُهُ، فإذا أُحْكِمَ فهو ذو فَوْقٍ، فالَفُوقُ: موضع الوَتر [ يقال فَوْقٌ وفَوْقةٌ ] (٢٠٢).

في الحديث: « فَلمَّا تَفَوَّهَ البَقِيعَ». أي دَخَلَ في البقيع ، وهي فُوَّهَةُ البَهْرِ.

<sup>(</sup>١٩٨) أخرجه الامام أحمد في مسنده (٣: ٣٦٢).

<sup>(</sup>١٩٩) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>۲۰۰) الفائق (۳: ۱٤٧).

<sup>(</sup>٢٠١) في غريب الحديث (٤: ٨٢).

<sup>(</sup>٢٠٢) ما بين الحاصرتين من (ط).

## ﴿ باب الفاء مع الهاء ﴾

«إِنَ دَخَل فَهَدَ»(٢٠٣). أي: نَامَ وغَفِلَ عن مَعَايِبِ البيْتِ، تصفه بِحُسْن الخُلْق.

في الحديث: « نَهَى عن الفَهْرِ ». رواه ابن قُتْبَةَ بتسكينِ الهَاء، وأبو عَمْرو الزَّاهِدُ بِفَتْحها [ وكذلك ذكره الأزهريُّ ](٢٠٤). قال ابن الأعرابي: أَفْهَرَ الرَّجُّلُ: إِذَا كَانَ مع جَارِيَتِهِ، وفي البَيْتِ أُخْرى تسْمَعُ حِسَّهُ قال، والإِفْهَارُ أيضاً. أن يَخْلُو بالجَارِيَةِ، ومعه أخرى فَرُبما أكْسل عن هذِه، فيقوم فَيَسْزِلُ في الأُخْرَى.

في الحديث: «كَأَنَّهُمُ اليهودُ خَرَجُوا مِن فُهْرِهم »(٢٠٥). أي: مَوْضِعَ مَدَارسِهمْ. كَلِمةٌ نَبَطيَّةٌ عُرِّبت.

قوله: «فَيُدْني من الجَنَّةِ فَتَنْفَهِقُ له »(٢٠٦). أي: تَنْفَتِحُ.

ومنه: «أَبْغَضُكُم إِليَّ المُتَفَيْهِقُونَ»(٢٠٧). وهم الدين يَتوسَّعُونَ في الكَلَام، ويَفْتَحُونَ بِهِ أَفْواههم، مأخُودُ من الفَهَقِ، وهو الامْتِلاء، يقال: أَفْهَقْتُ الإِنَاءَ.

قال أَبُو عبيدةَ لَعُمَرَ، وقد ذَكَرَهُ للبَيْعَةِ. « ما رَأَيْتُ مِنْكَ فَهَّةً في الإِسْلَامِ قَبْلَها » (۲۰۸). أي سَقْطَةً. يُقالُ رَجلٌ فَهُ [ وَفَهِيةٌ ] (۲۰۹) .

<sup>(</sup>٢٠٣) من حديث أم زرع وقد تقدم بالحاشية (١٢٠) من كتاب الشين.

<sup>(</sup>۲۰۶) الزيادة من (ط) فقط.

<sup>(</sup>۲۰۵) الفائق (۲: ۱٦۸).

<sup>(</sup>۲۰۱) مسند أحمد (۲: ۲۷۲، ۵۳۵).

<sup>(</sup>٢٠٧) أخرجه الترمذي في: كتاب البرِّ (٤: ٣٧٠)، والإمام أحمد في مسنده (٤: ١٩٣، ١٩٣).

<sup>(</sup>۲۰۸) الفائق (۳: ۱٤۹).

<sup>(</sup>٢٠٩) الزيادة من (ف).

## ﴿ باب الفاء مع الياء ﴾

في الحديث: « فَتَامٌ من النَّاسِ » (٢١٠). أي: جَمَاعةٌ ] (٢١١). وقي الحديث: « فَتَامٌ من فَيْح ِ جَهَنَّم » (٢١٢). قال الليث: الفَيْحُ: سُطُوع الحَرِّ.

وفي الحديث: «ودَمُّ مُفَاحٌ »(٢١٣). أي: سَائِلٌ.

في الحديث: «لا يلِيَنَّ مفَاءً على مُضِيء» (٢١٤). قال القُتَيْبِيُّ: المُفَاءُ: الذي افْتتحتْ كُورَتُهُ فَصارَتْ فيئاً، يقال: أَفَاتُ كَذَا فَأَنَا مُفِيء، وذلك الشيءُ مُفَيء، والمعنى لا يَلِيَنَّ من افْتَتِحَتَ بَلْدَتُه على مَنْ افْتَتَحَ.

قوله : « وما يَفِيضُ بها لِسَانُهُ» أي ما يُبيِّنُ.

في صفته: «مُفَاض البطن». أي: مُسْتَوي البَطْنِ مع الصَّدْرِ.

في حَدِيثِ الدَّجَّالِ: « ثُمَّ يَكُونُ على إِثْرِ ذَلِكَ الفَّيْضُ». أي المَوْت.

[ ومنها: حَكى رسولُ اللَّهِ عن رَبِّه - عزَّ وجَلَّ - شِدَّةَ الفَيْضِ أَو القَبْضِ السَّعْفِ السَعْفِ السَّعْفِ السَّعِ السَّعْفِ السَّعِ السَّعْفِ السَّعِ السَّعْفِ السَّعِ السَّعْفِ السَّعِ السَّعْفِ السَّعِ السَّعْفِ السَّعِ السَّعْفِ السَّعْفِ السَّعْفِ السَلَعْمِ السَّعْفِ السَّعْفِ السَّعْفِ السَّعْفِ السَّعْفِ السَّعْفِ السَّعْفِ الْعَلَمْ السَل

<sup>(</sup>٢١٠) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد. فتح الباري (٦: ٨٨)، وأحمد في المسند (٣: ٧)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٢١١) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٢١٢) أخرجه البخاري في كتاب المواقيت. فتح الباري (٢: ١٥)، وأعاده في كتاب الأذان باب (١٨)، وفي بدء الخلق باب (١٠)، وأخرجه مسلمٌ في المساجد الحديث (١٨٠)، وأحمد في المسند (٢: ٢٢٩)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢١٣) من حديث أبي بكر، وقد تقدّم في (شَعَعَ ).

<sup>(</sup>٢١٤) ذكره في الفائق (٣: ١٥٢)، وهو في النهاية (٣: ٤٨٣).

<sup>(</sup>٢١٥) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

في صفة الدَّجَّال (٢١٦) «أَقْمَرُ فيلمٌ». وفي لَفْظٍ: فَيْلَمَانِيٌّ، وفي لَفْظٍ: فَيْلَمَانِيٌّ، وفي لَفْظٍ: فَيْلَقُ وهو العظيمُ الجُثَّةِ.

في الحديث: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا ولَـهُ ذَنْبٌ قـد اعْتَادَهُ الفَيْنَـةَ بَعْـدَ الفَيْنَـةَ بَعْـدَ الفَيْنَةِ» (۲۱۷). أي الحينَ بعد الحينِ.

(٢١٦) تقدّم بالحاشية ( ٨٦ ) من كتاب الزاي.

<sup>(</sup>۲۱۷) الفائق (۳: ۱۵۰)، والنهاية (۳: ۶۸۶) بلفظ: « ما من مولود ».

# ﴿كتاب القاف﴾

## ﴿ باب القاف مع الألف ﴾

قال كعْبُ: «من أَسْمَاء النبي \_ ﷺ \_ في الكُتُب السَّالِفَةِ: مار قَلِيطا ». أي يُفَرِّقُ بين الحَقِّ والبَاطِل ِ.

وحَكَمَ شرَيحٌ في قَضِيَّةٍ فقال له عَلِيٌّ عليه السلام فَاتوتٌ . «أي: أصَبْتَ، وهي كلِمةٌ روميَّةٌ ]. (١).

## ﴿ باب القاف مع الباء ﴾

قال عُمَرُ في رَجُلٍ ضَرَبهُ في حدٍّ: « إِذَا قُبَّ ظَهْرُهُ فَرُدُّوه ». أي: إِذَا يُسَنَ وجَفَّ.

في الحديث: « خَيْرُ النَّاسِ القُبِيُّونَ ». قال ثَعْلَبٌ: هم الذين يَسْرُدون الصَّوْم حتى تَضْمُرَ بطُونهم، والقُبُّ: الضَّمْرُ .

قال عمَّار لرَجُل تَنَاوَلَ عَائِشَةَ: « اسْكُتْ مَقْبُوحاً » قال شَمِرُ: المقبوحُ: الذي يُرَدُّ ويَخْسأُ، يقال قَبَّحهُ اللَّهُ. أي: أَبْعَدَهُ.

قوله: «لا تُقَبِّحوا الوَجْهَ»(٢). أي: لا تَنْسُبُوهُ إلى القُبْح ِ، أو لا تقولوا: قَبِّح اللَّهُ وَجْهَ فُلانِ .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من (ط).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في النكاح، (٢: ٢٤٤)، وأحمد في المسند (٤: ٤٤٧)، (٥: ٣).

في حديثِ أمِّ زرع <sup>(٣)</sup>: «فلا أُقَبَّح ». أي: لا يَـرُدُّ عليَّ قَوْلي لإِكْـرَامِهِ إِيَّاي.

قال ابْنُ عَبَّاسٍ: «وُلِدَ الدَّجَّالُ مَقْبُوراً». قال ثَعْلَبُ: المعنى: أنه وُضِع وعليه جِلْدة مُصْمَتَةٌ ليس فيها نَقْبٌ فَقَالَتْ قابِلَتُه: هذه سِلْعَةُ وليس وَلَداً فَقَالَتْ وَالِدَتُهُ: فيها وَلَدٌ، وهو مَقْبُورُ فَشُقُوا عنه فاسْتَهَلَّ.

في الحديث: «وعِنْدَه قِبْصٌ مِنَ النَّاسِ »(٤). أي: عَدَدٌ كَثِيرٌ.

وَدَعَا رسولُ اللَّهِ بِتَمْرٍ فَجَعَلَ بِللاً يَجِىءُ بِه قُبْصاً قُبْصاً فقال: «أَنْفَقَ بِلالًى» (٥) القُبَصُ جَمْعُ قُبْصَةٍ، وهو من القَبْص ، وهو الأخْذُ بِأَطْرَافِ الأَصَابِعِ ، والقَبْضُ بالكَفِّ كُلِّها. وقوله: أَنْفَقَ بلالُ: رُواه ابن قُتْيْبَةَ بالرَّفْعِ . أي: يا بلالًا . بلالًا .

في حديث الغَنَائِم : « أُلْقِهِ في القَبَص ِ». القَبَصُ: بِفَتْح ِ الباء: اسم لِمَا قُبِص من المَغَانِم وجُمِعَ.

قال أَسَامَةُ: « كَسَانِي رسولُ اللَّهِ قُبْطِيَّةً مِنْ ثِيَابِ مِصْرَ» وجَمْعُها قَبَاطِي. «وكَانَتْ قبيعَة سَيْفِهِ من فِضَّةٍ» (٦). القبيعة التي تكونُ على رَأْس السَّيْفِ الذي مُنْتَهى اليَّدِ إِلَيْهِ.

قال ابنُ الزُّبَيْرِ يَصِفُ رَجُلًا: «قَبَعَ قَبْعَةَ القُنْفُذِ». أي أَدْخَلَ رَأْسَهُ، واسْتَخْفَى كما تَفْعَلُهُ القُنْفُذ.

في الحديث: «إِنَّ مِكْيَالَكُم لَقُبَاعٌ»(٧). أي: لَذُو قَعْرٍ.

<sup>(</sup>٣) تقدُّم حديث أم زرع بالحاشية (١٢٠) من كتاب الشين.

<sup>(</sup>٤) النهاية (٤: ٤).

<sup>(</sup>٥) ذكره في الفائق (٣: ١٥٤)، وهو في النهاية (٤: ٥: ).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدَّارمي في السِّير باب (٢٠)، وهو في الفائق (٣: ١٥٣)، والنهاية (٤: ٧).

<sup>(</sup>٧) الفائق (٣: ١٥٥).

في الحديث: « كَأَنَّهُ جَمَلٌ قَبعثريْ »(^) وهو الضَّخْمُ .

وَكَلَّمَ اللَّهُ آدَمَ قِبَلًا، وَسَوَّاهُ قِبَلًا. أي: عَيَاناً، ويجوزُ قَبَلًا أي: مُسْتَأْنِفاً للكَلَامِ، يقال: سَقَى إِبِلَهُ قَبَلًا: أي: اسْتَأْنَفَ بها السَّقْيَ.

في الحديث: « إِنَّ الحَقَّ بِقَبَل ٍ ». أي: واضِح .

في الحديث: « قَابِلُوا النَّعَالَ» . أي: اجْعَلُوا لها القُبُل وهو الزِّمَام [ وكانَ لِنَعْلِهِ قُبَالانِ أي: زِمَامَانِ ] (٩) .

« ونَهِىٰ أَن يُضَحَّى بِمُقَابَلةٍ »(١٠). قال الأَصْمَعِيُّ: المُقَابَلَةُ: أَن يُقْطَعَ مِن طَرَفِ أُذُنِها شَيْءٌ ثم يُتْزَكَ مُعَلَّقاً.

في حديث الجَسَّاسَةِ (١١): « أَهْدَبِ القِبَالِ ». يريد كَثْرَةَ الشَّعْرِ في قِبَالِها، يعني النَّاصِيَةَ والعُرْفَ، وقِبَال كُلِّ شيءٍ، وقُبْلَهُ: ما يَسْتَقْبِلُكَ منه، وقيل: لِهَذِهِ الدَّابَّةُ الجسَّاسة؛ لأنها تَتَجَسَّسُ الأَخْبَار للرِّجَالِ.

« وأُعْطِي بلالُ بنُ الحَارِثِ مَعَادِنَ القِبْلِيَّةِ » والقِبْلِيَّةُ: من ناحية الفَرْعِ . في أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: « أَن يُرَى الهِلاَلُ قَبَلاً ». أي: سَاعَةَ يَطْلُعُ لعِظَمِهِ، ومثلهِ انْتِفَاجُ الأَهِلَّةِ .

<sup>(</sup>٨) النهاية (٤: ٧) .

<sup>(</sup>٩) ما بين الحاصرتين زيادة من (ف).

<sup>(</sup>١٠) تقدُّم في ( جدع ).

<sup>(</sup>١١) تقدم بالحاشية ( ٨٦ ) من كتاب الزاى من حديث الدجال.

<sup>(</sup>١٢) من قول عطاء عن عُقيل. الفائق (٣: ١٥٥)، وهو في النهاية (٤: ٩).

<sup>(</sup>١٣) الفائق ( ١: ٢٤٨)، والنهاية ( ٤: ١٠) .

#### ﴿ باب القاف مع التاء ﴾

« فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ »(١٤). قال أبو عبيدٍ (١٥): الأَقْتَابُ: الأَمْعَاءُ، وَاحِدُها قِتْبٌ وقِتْيَةٌ. قال: وقيل: القِتْبُ: ما يُحَوَّى من البَطْنِ. أي: استَدَارَ، وهي الحَوَايا، وأما الأَمْعَاءُ فإِنّها الأَقْصَابُ، واحِدُها: قِصْبُ.

في الحديث: « لا صَدَقَةَ في الإِبِلِ القَتُوبَةِ »(١٦). يعني التي تُوضَعُ الأَقْتَابُ على ظُهُورِها للعَمَلِ.

قوله: « لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتٌ »(١٧). يعني: النَّمامُ، يُقَالُ: قَتَ الحَديثَ يَقُتُ « وادَّهَنَ بِزَيْتٍ غَيْرِ مُقَتَّتٍ »(١٨). أي: غير مُطَيَّبٍ .

في الحديث: « وقد خَلَّفَتْهُم قَتَرَةُ رسول ِ اللَّهِ »(١٩). أي: غَبَرة الخَيْل .

ورَسُولُ اللَّهِ يُقَتِّرُ بَيْنَ يَدَيْهِ »(٢٠). أي: يُسَوِّي النَّهِ يُقَتِّرُ بَيْنَ يَدَيْهِ »(٢٠). أي: يُسَوِّي النَّصَالَ. وقال الليث: الأقتارُ: سِهَامٌ صِغَارٌ.

<sup>(</sup>١٤) من حديث الرَّبا، أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. فتح الباري (٦: ٣٣١)، ومسلم في كتاب الزهد، حديث رقم (٥١)، صفحة (٤: ٢٢٩١) وأحمد في « المسند» (٥: ٢٠٥، ٢٠٠، ٢٠٠).

<sup>(</sup>۱۵) في غريبه (۲: ۳۰).

<sup>(</sup>١٦) الفائق (٣: ١٥٨)، والنهاية (٤: ١١) .

<sup>(</sup>١٧) أخرجه البخاري في كتاب الأدب. فتح الباري (١٠: ٤٧٢)، ومسلم في كتـاب الإِيمان، الحديث (١٦٩)، صفحة (١: ١٠١) وأحمد (٥: ٣٨٢)، وغيرهم.

<sup>(</sup>١٨) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (٢: ٢٩، ٧٧، ١٢٦، ١٤٥ ).

<sup>(</sup>١٩) تقدم أولَ الحديث في (سرو)، وقد قاله رسول الله ﷺ عندما أَهَـلَّ من ذي الحُلَيْفَة في الحديبية، وهو في البخاري في كتاب الشروط في بـاب الشروط في الجهـاد والمصالحة مع أهل الحرب، فتح الباري (٥: ٣٢٩)، وأخرجه الإمام أحمد في « المسند » (٤: ٣٢٩).

في الحديث: « تَعَـوَّذوا بـاللَّهِ من قِتْـرَةَ ومــا وَلَـدَ »(٢١). أي: إبليسَ، وقترةُ: اسمٌ له وابنُ قِتْرَة: حَيَّةٌ خَبِيئَةٌ تَضْرِبُ فَتَقْتُلُ .

في الحديث: « إِنَّ المَرْأَةَ قَد رَأْتُ القَتِيرَ »(٢٢). يعني: الشَّيْبَ .

قـوله: « قَـاتَلَ اللَّهُ اليَهُـودُ »(٢٣). فيه تُـلاَئَةُ أَقْبَوَالٍ. قَتَلَهُم، وعَادَاهم، ولَعَنَهُم.

[ قوله: « إذا قَتَلْتُم فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ » (٢٤). القِتْلَةُ ـ بِكَسْرِ القَافِ ـ: صُورَةُ القَتْلِ ] (٢٥) في المَارِّ بَيْنَ يَدَيْ المُصَلِّي : « قَاتِلْهُ ». أي : دَافِعْهُ .

في الحديث: « إِنَّهَا حَسْنَاءٌ قَتِينٌ »(٢٦). القَتِينِ: والقَنِيتُ: القَـلِيلَةُ الطُّعْمِ .

وسُئِلَ عن امرأةٍ كان زَوْجُها مملوكاً فقال: إن اقْتَوَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُما »(٢٧). أي: استخدمته، والقَتْهُ: الخدمة .

<sup>(</sup>٢١) الفائق (٣: ٢٥)، والنهاية (٤: ١٢).

<sup>(</sup>٢٢) « إِنْ رَجِلًا سَأَلُ النَّبِي ﷺ عن امرأة أراد نكاحها. فقال لـه: بِقَدْرِ أَيَّ النساء هي؟ قال: قـد رأت القتير، قال: دعها » أخرجه أبو داود في النكاح (٢: ٣٣٣)، وأحمد في « المسنـد » (٦: ٣٣٦).

<sup>(</sup>٢٣) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. فتح الباري (١: ٥٣٢)، وأعاده في البيوع، باب (٢٠)، وغيرها، وأخرجه مسلم في كتاب المساجد، الحديث (٢٠)، وأحمد (٢: ٢١٣)، وغيرهم.

<sup>(</sup>۲٤) أخرجه مسلم (٣: ١٥٤٨)، وغيره.

<sup>(</sup>٢٥) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢٦) الفائق (٣: ١٥٦)، والنهاية (٤: ١٥ ).

<sup>(</sup>٢٧) النهاية (٤: ١٥ - ١٦).

## [ ﴿باب القاف مع الثاء﴾

« جاء أبو بكر بماله كله يقتُّه »(٢٨). أي: يجمعه، والقتُّ: جمع الشيء كله ٢(٢٩).

## ﴿باب القاف مع الحاء﴾

في الحديث: « فَقُمْتُ إلى بَكَرَةٍ قَحْدَةٍ »(٣٠). وهي: العَظِيمَةُ السَّنَامِ ، والقَحَدَةُ: السَّنَامُ ونَاقَةٌ مِقْحَادٌ .

في حديثِ أُمَّ زَرْعِ (٣١): « زَوْجي لَحْمُ قَحْرٍ ». وهو البَعِيرُ الهَـرِمُ القليلُ اللَّحْمِ ، يقال: جَمَلُ قَحْرٌ، وقُحَاريَّةٌ، أي: مَهْزُولٌ .

وقال أبو وائل ِ: « بِتُّ أُقَحِّزَ البَارِحةَ ». أي: أَقْلَقُ .

وكذلك قال الَحَسَنُ لأمرٍ بَلَغَهُ عن الحجَّاج: « مَا زِلْتُ أُقَحِّز كَأَنِّي عَلَى الجَمْر .

قوله: « مَنْ جَامَعَ فَأَقْحَطَ ». أي: فَتَرَ ولم يُنْزِل، ومنه قولهم: قَحَطَ المَطَرُ.

وسُئِلَ أَبُو هُـرَيْرَةَ عن قُبْلَةِ الصَّائِمِ فقال: « إِنِّي لأَقْحَفُها ». قال أبو

<sup>(</sup>٢٨) ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ـ حث النبي ﷺ يوماً على الصدقة، فجاء أبو بكر بماله كله يقته.

أي يسوقه. يقال جاء فلان يقث الدنيا قتا إذا جاء بالمال الكثير، وجاء السيل يقث الغثاء. وقيل: القث والحث واحد؛ إلا أنه بالقاف أبطؤهما. ومنه: انتقل القوم بقثيثتهم؛ أي بجماعتهم. وقالوا للقتات: القثاث؛ لأنه يقث الحديث؛ أي ينقله.

الفائق (٣: ١٥٨). (٢٩) الفقرة كلها من ( ف ) فقط.

<sup>(</sup>٣٠) من قول أبي سفيان في غزوة السّويق. الفائق (٣: ١٦٣)، وهو في « النهاية » (٤: ١٦).

<sup>(</sup>٣١) تقدم بالحاشية ( ١٢٠) من كتاب الشين.

عبيدٍ: أرادَ شُرْبَ الرِّيقِ وتَرَشُّفَهُ. يقال: قَحَفَ الرَّجُلُ الإِنَاءَ: إذا شَرِب ما فِيه .

في الحديث: «وقد قَحَل». أي: مَاتَ وقدجَيَّف جلدَه عليه، والقَحْلُ: الْتِصاقُ الجِلْدِ بالعَظْمِ مِن الهُزَالِ.

ومنه: « تَتَابَعَتْ سُنونَ أَقْحَلَت الظُّلْفَ »(٣٢) .

وقال ابنُ مَسْعُودٍ: « مَنْ لَقيَ اللَّه لا يُشْرِك به شيئاً غَفَرَ له المُقْحِمَاتِ ». أي: الذُّنُوبَ العظامَ التي تُقْحِمُ أَصْحَابَها في النَّارِ .

وقوْلُ عُمَر: «مَنْ سَرَّه أَن يَتَقَحَّم جَراثِيمَ جَهَنَّم ». أي: يَقَع فيها، ويُقَالُ: تَقَحَّمَتْ به فَطَرَحَتْهُ .

وقال عليّ - عليه السلام - « إِنَّ لِلْخُصُومَةِ قُحماً ». أي: تُقْحِمُ من المَهَالِكِ .

في صِفَةِ رسُولِ اللَّهِ: « لا تَقْتَحِمُـهُ عَيْنٌ مِنْ قِصَـرٍ ». أي: لا تَتَجَـاوَزُهُ إلى غَيْرهِ احتقاراً له، وكُلُّ شَيْءٍ ازْدَرَيْتَه فَقَدْ اقْتَحَمْتُهُ .

في الحديث: « أَقْحَمَت السَّنَةُ نَابِغَةَ بَنِي جَعْدَةَ »(٣٣) أي: أَخْرَجَتْهُ من الباديةِ إلى الحَضر.

<sup>(</sup>٣٢) عن رقيقة بنت أبي صيفي - وكانت لدة عبد المطلب ابن هاشم - قالت: تتابعت على قريش سنو جدب قد أقحلت الظلف، وأرقت العظم، فبينا أنا راقدة - اللهم أو مهومة، ومعى صنوى؛ إذا أنا بها تف صيت يصرخ بصوت صحل؛ يقول: يا معشر قريش؛ إن هذا النبي المبعوث منكم قد أظلتكم أيامه، وهذا إبان نجومه، فحيه لا بالحيا والخصب. ألا فانظروا منكم رجلا طوالا عظاما أبيض بضا أشم العرنين، له فخر يكظم عليه.

الفائق ( ۳: ۱۵۹ ).

<sup>(</sup>٣٣) النهاية (٣: ١٩).

## ﴿باب القاف مع الدَّال﴾

فتقولُ جَهَنَّم : « قَدقَد »<sup>(٣٤)</sup>. أي: حَسْبِي .

في الحديث: «جَعَلَ [ اللَّهُ ] للنَّـاسِ قِدْحَـةَ نورِ »(٣٥). القِـدْحَةُ: اسمٌ مُشْتَقُّ من اقْتِـدَاحِ النَّارِ بـالزَّنْـدِ، والمِقْدَح : الحَـدِيدَةُ، والقـدَّاحُ: الحَجَـرُ. [ والمِقْدَحَةُ: معروفةٌ ](٣٦).

[ في حديثِ أُمِّ زَرعٍ: «تَقدِح قدْراً ». أي: تَغْرِف: يقال قَدَّح القِـدْرَ، إذا غَرَّف ما فيها ] (٣٧).

[ وكان عُمَرُ يُقَوِّمُهم في الصَّفِّ كما تُقَوَّم القِدَاح . القِداح : جَمْعُ قِدْح، وهو السَّهْمُ أُوَّلُ مَا يُقْطَعُ تُسَمَّى قِطْعاً، ثم يُبْرى فَيُسَمَّى بَرْياً، ثم يُقَوَّم فيقال له : القِدْحُ ثم يراش ويُرَكّبُ، فهو حينئذٍ سَهْمٌ ](٢٨) .

في الحديث: « مَوْضِعُ قِدَّةٍ في الجنَّةِ خَيْرٌ من الدُّنيا »(٣٩). أي: مَوْضِعُ سَوْطٍ. يقال للسَّوْطِ: القِدُّ، فَأَمَّا القَدُّ بالفَتْح ِ فَهُوَ جِلْدُ السَّحْلَةِ .

ومنه: « أَنَّ امْرَأَةً أَرْسَلَتْ إلى رسُولِ اللَّهِ بِقَدًّ »(٤٠). وهو سقاءٌ صَغِيرٌ يُتَّخَذُ من مَسْكِ السَّخَلَةِ (٤١)، ويُجْعَلُ فيه اللَّبَن، وقال أبو بَكْرِ بن الأنباري:

<sup>(</sup>٣٤) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (٣: ٧٨ ).

<sup>(</sup>٣٥) « لو شاء الله لجعل للناس قِدْحَةَ ظُلْمةٍ كما جعل لهم قِدحـة نور » الفـائق (٣: ١٦٨ )، وهو في النهاية (٤: ٢٠ ).

<sup>(</sup>٣٦) الزيادة من ( ط ).

<sup>(</sup>٣٧) ما بين الحاصرتين من ( ف )

<sup>(</sup>٣٨) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط. والخبر في الفائق (٣: ١٦٦)، والنهاية (٤: ٢٠).

<sup>(</sup>٣٩) أخرجه الإمام أحمد في « المسند (٣) ١٤١).

<sup>(</sup>٤٠) النبي ﷺ - إِنَّ هنداً بنت عتبة لما أسلمت أرسلت إليه بجـديَيْن مرضـوفين وقد. الفـائق (٢: ٣٠).

<sup>(</sup>٤١) مسك السَّخلة: جلدها.

يجوز أن يكونَ القَدُّ: النَّعْلُ، سُمِّيت قِدًّا لأنها تُقَدُّ من الجِلْدِ.

قال الأوْزَاعِيُّ: « لا يُقْسَمُ من الغَنِيمَةِ للقَدِيدِين ». وهم أتباعُ العَسْكِرِ . ومن الأَشْـرِبَةِ: « المُقَـدِّى ». وهو طِـلاَءُ مُنَصَّفٌ مُشَبَّةٌ بمـا قُدًّ بِنِصْفَيْنِ، وقد رواه أبو عبيدٍ بِتَخْفِيفِ الدَّالِ .

في الحديث: «قد جَعَله اللَّهُ حَبَناً وقُدَاداً »(٤٦). الحَبَنُ: السِّقْيُ في البَطْنِ، والقُدَادُ: وَجَعُ البَطْنِ.

قوله: « فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا له » [قال أَكْثَرُ العُلَمَاءُ] (١٤٠ المعنى: قَدِّروا عَدَدَ التَّمَامِ حتى تُكمِّلُوا ثلاثينَ، [وعلى رواية أَصْحَابِنا يكونُ مَعْنَى أَقْدِروا له: ضَيِّقُوا عَدَداً يَطلُعُ في مِثْلِهِ، وهو لَيْلَةُ الثلاثين من شعبان ] (١٤٠ ألا تراه يقول في حديثٍ آخرَ: فَأَكْمِلُوا العِدَّة.

قَالَتْ عَائِشَةُ: « فَأَقْدِرُوا قَدْرَ الجَارِيَةَ »(٤٥). أي: انْظُرُوا في ذَلِكَ .

في الحديث: «سبحان الملكِ القُدُّوسِ »(٢٦). قال الزَّجَاجُ: القُدُّوسُ: الطَّاهِرُ. وقال الأزهريُّ: لنم القَدُّوسُ: الطَّاهِرُ. وقال الأزهريُّ: لنم يأتِ في صفاته غير القدوس، ولا يقال في صفاته متقدس.

« والبيت المُقَدَّس »: المُطَهَّرُ، ويُقَالُ: بَيْتُ المَقْدِسِ أي: المَكَانُ الذي يُتَطَهَّرُ فيهِ من الذُّنُوبِ.

<sup>(</sup>٤٢) النهاية (٤: ٢٢).

<sup>(</sup>٤٣) الزيادة من ( ط ).

<sup>(</sup>٤٤) ما بين الحاصرتين زيادة من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٤٥) أخرجه مسلم في كتـاب صلاة العيـدين، الحديث (١٧)، ص (٢: ٢٠٨) وقـال النووي: أي قيسوا قياس أمرها في حداثتها وحرصها على اللهو.

<sup>(</sup>٤٦) أخرجه أبو داود في صلاة الـوتر (٢: ٦٥)، والنسـائي في قيام الليـل (٣: ٢٤٥)، وأحمد (٣: ٤٠٦).

قوله: « إِنَّ رُوحَ القُدُس ِ ». يعني: جِبريل. والقُدْسُ: الـطهارةُ. [ قـال الأزهرِيُّ معناه: رُوحُ الطَّهَارَةِ: أي: خُلِقَ من طهارة ] (١٤٧) .

ومن هذا قوله: " ﴿ لا قُدِّست أُمَّةً لا يُؤخذُ لِضَعِيفِهَا من قَويِّها » .

في الحديث: « فَتَقَادَع بِهِمْ جَنْبَتَا الصَّرَاطِ تَقَادُعَ الفَراشِ في النَّارِ ». أي تُسْقِطُهُم في النار، والتَّقَادُعُ: التَّهَافُتُ .

وَلَمَّا خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ خَدِيجَةَ قال عَمُّها: « هو الفَحْلُ لا يُقْدَعُ أَنْفُهُ » ( ٤٨ ) ، ويروى: يُقْرَعُ وذَاكَ أَنَّهُ إذا كَانَ الفَحْلُ غَيْرَ كَريمٍ ، فأراد النَّاقَةَ الكريمةَ ضُربَ أَنْفُهُ بالرُّمْحِ حتَىٰ يَرْجِعَ .

ومنه: قول أبي ذَرِّ: « فَذَهَبْتُ أُقَبِّلُ رسولَ اللَّهِ فَقد عَني بعضُ أَصْحَابِهِ. وكذلك قوْل الحَسَنِ: « أَقْدِعوا هذه النَّفُوسَ ». أي: كُفُّوها.

في الحديث: «كَانَ عَبْـدُ اللَّهِ بن عُمَر قَدْعــاً »(٤٩). أي: كثيـر البُكَاءِ والقَدَعُ: انْسِلَاقُ العَيْن من كَثْرَةِ البُكَاءِ .

في الحديث: « فَجَعَلْتُ أَجِدُ فِيَّ فَدَعاً من مَسْأَلَتِهِ »(°°). أي: جنباً وانكساراً.

وقوله: « حتَّىٰ يَضَعَ الجَبَّارُ فيها قَدَمَهُ »(١٥). رُوِي عن الحَسَنِ أنه قال:

<sup>(</sup>٤٧) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٤٨) الفائق (١: ١١٥)، والخبر في دلائل النبوة للبيهقي في باب خطبة خديجة.

<sup>(</sup>٤٩) الفائق (٣: ١٦٧).

<sup>(</sup>٥٠) من حديث ابن عباس على ما في النهاية (٤: ٢٤).

<sup>(</sup>١٥) الحديث عن قتادة عن أنس عن النبي ﷺ، قال: يلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟ حتى يصنع الجبار قدمه، فتقول: قط قَطْ.

أخرجه البخاري في تفسير سورة (ق)، فتح الباري (٨: ٥٩٤)، وأعاده في الأيمان. باب (١٢)، وفي التوحيد، باب (٧) وباب (٢٥)، ومسلم في كتاب الجنة، الحديث (٣٥)، وأحمد (٢: ٣٦٩)، وغيرهم.

حَتَّىٰ يَجْعَلَ اللَّهُ فيها الذين قَدَّمَهُم من شِرَارِ خَلْقِهِ، وأَثْبَتَهُم لها. [قال الأزهريُّ: المرادُ بالقَدَمِ: اللّذين تَقَدَّمُ القَوْلُ بِتَخْلِيدِهِم النَّارَ لأنه قال تعالى -: ﴿ لأَمْلاَنَّ جَهَنَّم، وكُلَّما أَلْقِيَ فِيها قالت: هل مِنْ مَزِيدٍ ﴾. فإذا امتلأت بِمَنْ تَقَدَّمَ القَوْلُ بِأَنَّهُم يملأونها قالتْ: حَسْبِي أي: قَدْ امْتَلات ] (٢٥). وقال الخطابي: إنّما أُرِيدَ بِذَلِكَ الزَّجُر لها، والتَّسْكِينُ من غَرْبها كما يُقَالُ للأمرِ تريدُ إِبْطَالَهُ: وَضَعْتُهُ تحت قَدَمِي - كما قال رسولُ اللَّهِ: « ألا إِنَّ كُلَّ ذَمِّ ومأثرَةٍ تحت قَدِمي، وهذا وجه حَسَنُ، لأنها لَمَّا اشْتَطَّتْ سُكِّنَ من حِدَّتها.

في حديثِ عَلِيِّ - عليه السلام - « غَيْرُ نَكَلِ في قَدَم ٍ »(٣٥). يقال: رجُلٌ قُدُمٌ: إذا كان شُجَاعاً قال ابن عَبَّاس في حَقِّ عَبْدِ المَلِكِ: « إِنَّ ابْنَ أبي العَاصِي مَشَى القُدَمِيَّةَ ». ويروى: اليَقْدُميَّة [ ومعناها: البَّخْتُر. قال أَبُو عبيدٍ، وإنَّما هو مَثَلٌ، وإنَّما أَرَادَ أَنَّهُ رَكِبَ مَعَالِي الْأُمورِ ](٤٥).

<sup>(</sup>٥٢) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٥٣) عليّ عليه السلام - عن سلامة الكندي: كان علي عليه السلام، يعلمنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم داحي المدحوات، وبارى المسموكات، وجبار القلوب على على فطراتها: شقيها وسعيدها؛ اجعل شرائف صلواتك، ونوامى بركاتك، ورأفة تحننك على محمد عبدك ورسولك، الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، والمعلن الحق بالحق، والدامغ لجيشات الأباطيل، كما حمل فاضطلع بأمرك لطاعتك، مستوفزاً في مرضاتك، بغير نكل في قدم، ولا هي في عزم، واعياً لوحيك، حافظاً لعهدك، ماضياً على نفاذ أمرك؛ حتى أورى قبساً لقابس آلاء الله تصل بأهله أسبابه. به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم، موضحات الأعلام، وناثرات الأحكام، ومنيرات الإسلام، فهو أمينك المأمون، وخازن علمك المخزون، وشهيدك يوم الدين، وبعيشك نعمة، ورسولك بالحق رحمة، اللهم افسح له مفتسحاً في عدلك، أو عدنك، واجزه مضاعفات الخير من فضلك، له مهنآت غير مكدرات، من فوز ثوابك المحلول، وجزل عطائك المعلول. اللهم أعل على بناء البانين بناءه، وأكرم مثواه لديك ونزله، وأتمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة، مرضى المقالة، ذا منطق عدل، وخطة فصل، وبرهان عظيم.

<sup>(</sup>٤٥) الزيادة من (ط).

« واخْتَتَنَ الخَلِيلُ بِالقَدُومِ ». القَدُوم - مُخَفَّفُ: [ هـو اسم للفأس ] (٥٥)، واسم لقرية بالشَّام، [ قال النَّضْرُ: قطعه بالفأس، فقيل له إنها قرية، فلم يعرف ذلك، وثبت على قَوْله ] (٢٥) قوله: « يُحْشَرُ النَّاسُ على قَدْمِي » (٧٥). أي: على أَثْرِي .

# ﴿ باب القاف مع الذَّال ﴾

« فَيَنْظُرُ فِي قُذَذِهِ »(^^). القُذَذُ: رِيشُ السَّهْمِ كُلُّ رِيشَةٍ قُذَّةً، ومنه: «حَذْو القُذَّةَ بالقُذَّةِ »(^^). أي: كما تُقَدَّر كل قُذَّةٍ علَى صَاحِبَتِها، يُضْرَب مثلاً للشيئين يَسْتَوِيَانِ .

وروى الأزهريُّ: « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ قَاذُورةً لا يأكَلُ الدَّجَاجَ حَتَّىٰ يُعْلَفَ » القاذورةُ ها هنا: الذي يَتَقَذَّر الشَّيْءَ، ولا يَأْكُلُه، فَكَأَنَّهُ كَان يجتنب ما يرعى النَّجَاسَةَ حتى يُعْلَفَ الطَّاهِرَ ويقال: القَاذُورَةُ ويراد بها الفِعْلُ القبيحُ، ومنه قوله \_ عليه السلام \_ « مَنْ أَتَى شيئاً من هذه القَاذُورَاتِ »(١٠٠). ورَجُلٌ قاذورةٌ لا يُبَالِي ما قال وما فَعَلَ، ويقال قاذورةٌ: إذا كان غَيُوراً.

في الحديث: « مَنْ رَوَى هِجَاءً في الإسلام مُقْذِعاً فهو أَحَدُ الشَّاتِمِين »(٦١). المُقْذِع: الَّذي فيه قَذْعٌ وهو الفُحْشُ [ وَالقَذْفُ ](٦٢).

<sup>(</sup>٥٥) ما بين الحاصرتين من (ف) فقط.

<sup>(</sup>٥٦) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥٧) أخرجه البخاري في كتاب المناقب. فتح الباري (٦: ٥٥٤).

<sup>(</sup>٥٨) أخرجه ابن ماجة في « المقدمة » (١: ٦٠)، والإِمام أحمد في « مسنده » (٣: ٣٤).

<sup>(</sup>٥٩) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (٤: ١٢٥).

<sup>(</sup>٦٠) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الحدود (٢: ٨٢٥).

<sup>(</sup>٦١) الفائق (٣: ١٦٩)، والنهاية (٤: ٢٩ ).

<sup>(</sup>٦٢) من (ط) فقط.

في الحديث: « فَذَلِكَ القُنْذُعُ »(٦٣) يعني الدَّيوثُ، فُنْعُلُ من القَذْعِ . « وَكَانَ ابنُ عُمَرَ لا يُصَلِّي في مَسْجدٍ فيه قُذَافٌ » ويُرْوَى بتشديدِ الذَّال ِ ـ قال الأصمعي: إنّما هِي قُذَفٌ، وَاحِدَتُها: قُذْفَةٌ، وهي الشَّرَفُ، وكلُّ ما أَشْرَفَ من رُؤُوس الجِبَال فهو القُذُفاتُ .

في الحديث: « وَجَمَاعَةٌ على أَقْذَاءِ »(٦٤). أي أن اجْتِمَاعُهُم على فَسَادٍ من القُلُوبِ، فَشُبِّه بِأَقْذَاءِ العَيْنِ .

## ﴿باب القاف مع الرَّاء﴾

« دَعِي الصَّلاَةَ أَيَّامَ إِقْرَائِك »(٦٥). أي: أيَّام حَيْضِكِ.

في حديثِ أبي ذَرِّ: «لَقَدْ وَصَفْتُهُ على أَقْرَاءِ الشَّعْرِ ». أي: على طُرُقه وأُنْوَاعِهِ، واحدها: قَرِيُّ، يقال هَذَا الشِّعْرُ على قِريِّ هذا.

قوله: « فَلْيَقْرَأُهُ قراءةَ ابنِ أُمِّ عَبْدٍ »(٦٦). أي اليُرَتِّل كَتَرْتِيلِهِ .

في الحديث: «ولكُلِّ عشرةٍ من السرايا ما يَحْمِلُ القِرابَ من التَّمْرِ »(٦٧). أراد: قِرَابِ السَّيْفِ الذي يُوضَعُ فيهِ بِعَمْدِهِ، وهو شَبْهُ جِرَابٍ يَطْرَحُ الرَّجُلُ فيه زَادَه.

قوله: « مَنْ لَقِينِي بِقِرَابِ الأَرْضِ ِ »(٦٨). أي: بما يُقَارِبُ مَلْئِها .

في الحديث: « فَخَرَجَ مُتَقَرِّباً »(٢٩٠). أي: وَاضِعاً يده على قُرْبِه، أي: خَاصِرَتِهِ.

<sup>(</sup>٦٣) الفائق (٢: ٢٤٠).

<sup>(</sup>٦٤) أخرجه أبو داود في أول كتاب الفتن، وأحمد في المسند ( ٥: ٣٨٦ ).

<sup>(</sup>٦٥) أخرجه أبو داود في الطهارة (١: ٧٢)، والترمذي في الطهارة (١: ٢٢٠)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٦٦) أخرجه ابن ماجة في المقدمة (١: ٤٩)، وأحمد في المسند (١: ٧، ٢٦).

<sup>(</sup>۲۷) الفائق (۳: ۱۸۵).

<sup>(</sup>٦٨) أخرجه مسلم (٤: ٢٠٦٨)، وغيره.

<sup>(</sup>٦٩) الفائق (٣: ١٧٤).

في الحديث: « رَجُلٌ غَوَّر طَرِيقَ المَقْرَبَةِ ». وهو المَنْزِلُ وأصله من القَرَب، وهو السيرُ باللَّيْلِ .

في حديثِ عُمَر: « ما هَذِهِ الإِبِلُ المُقْرَبة ». وهي التي حُرِمَت الرُّكوبَ، وقيل هي التي عليها رِحَالٌ مُقْرَبَةٌ بالأَدَم ِ، وهذا مِنْ مَرَاكِبِ الملوكِ.

في الحديث: «قال رَجُلُ: مالِي هاربٌ، ولا قَارِبٌ »(٧٠)، القاربُ: الذي يطلبُ الماءَ، والهاربُ: الذي يَهْرُب في الأرْضِ. أراد ليس لي شيءُ.

قوله: «سدِّدوا وقَارِبوا »(۱۷). المقاربة: القَصْدُ في الْأُمُورِ من غير غُلُوِّ ولا تَقْصِير.

قوله: « إِذَا تَقَارَبَ الزَّمَانُ »(٢٧). فيه قَوْلانِ: اقْتِرَابُ السَّاعَةِ، والثاني:

<sup>(</sup>٧٠) النهاية (٤: ٣٣).

<sup>(</sup>۷۱) تقدم في (سدد).

<sup>(</sup>٧٣) « إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب » أخرجه البخاري في ( ٩: ٤٨) ط. بولاق، ومسلم ( ٤: ٧٧٣)، وأبو داود ( ٤: ٣٠٥)، والترمذي ( ٤: ٥٣٣)، وغيرهم.

وقد ذكره الخطابي في غريبه (١: ٩٣ ـ ٩٥)، وقال: بلغني عن أبي داود كان يقول: تقارب الزمان: استواء الليل والنهار، وهو إن شاء الله معنى سديد، والمعبرون يزعمون أن أصدق الأزمان لوقوع التعبير وقت انفتاق الأنوار، ووقت ينع الثمار وإدراكها، وهما الوقتان يتقارب فيهما الزمان، ويعتدل الليل والنهار. وفيه وجه آخر، وهو أن يراد بتقارب الزمان قرب انتهاء أمده، وقد جاء ذلك مرفوعا. حدثناه إسماعيل بن محمد أبو علي الصفار، نا الرمادي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «في آخر الزمان لاتكاد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاً».

فأما حديثه الآخر أنه قال: « يتقارب الـزمان حتى تكـون السنة كـالشهر، والشهـر كالجمعـة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة ».

فإن الخريمي حدثني عن علي بن عبد العزيز، عن حجاج بن المنهال، عن حماد بن سلمة قال: سألت عنه أبا سنان فقال: ذلك من استلذاذ العيش. يريد والله أعلم وزمان خروج المهدي، ووقوع الأمنة في الأرض بما يبسطه من العدل فيها، فيستلذ العيش عند ذلك، وتستقصر مدته، ولا يزال الناس يستقصرون مدة أيام الرخاء وإن طالت وامتدت، ويستطيلون =

اعتدالُ اللَّيْلِ والنَّهَارِ .

قوله: « فَأَجِدُنِي ما قَرُبَ وما بَعُدَ ». أي: اهتَممْتُ لما نَأَى ودَنَا من أمْرِي .

[ في الحديث: « مِنَ النِّسَاءِ القَـرْثع »(٧٣). قـال الليث: هي الجريئة، القليلةُ الحياءِ، وقال غيره: هي البَلْهَاءُ ](٢٤) .

ولَمَّا أَرَادَ عُمر دخولَ الشَّامِ قيل له: « مَعَكَ من أصحابِ رسُولِ اللَّهِ قُرْحَانُون »(٥٠)

قال أبو عبيدٍ (٢٧٦): القُرْحانُ: أصله من الجُدَريّ، يقال للصبيّ إذا لمْ يَمَسّه منه شيءٌ قُرْحَانٌ، فَشَبَّهوا السَّلِيمَ من الطاعونِ بذلك .

في الحديث: « وَعَلَيْهِم القَارِحُ »(٧٧) وهو الذي كَمُلَ من الخيلِ وذلك في السنةِ السادسةِ .

أيام المكروه وإن قصرت وقلت، والعرب تقول في مثل هذا: مر بنا يوم كعرقوب القطا قصراً.

وأخبرني ابن الزئبقي، نا موسى بن زكرويه، نا أبو حاتم، ثنا العتبي: سمعت أعرابياً وذكر أمرأته فقال: كاد الغزال يكونها لولا ماتم منها ونقص منه، وما كانت أيامي معها إلا كأباهيم القطا قصراً، ثم طالت بعدها شوقاً إليها وأسفاً عليها. وقد جمع الشاعر طرفي هذا المعنى فقال:

يطول اليسوم لا ألقاك فيه وشهر نلتقي فيه قصير (٧٣) النهاية (٤: ٣٣).

<sup>(</sup>٧٤) الزيادة من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٧٥) الفائق (٢: ١٨٠).

<sup>, . (</sup> فی غریبه (۳: ٤١١ ).

<sup>(</sup>۷۷) النهاية (٤: ٣٦).

[ في الحديث: «خَيْرُ الخيلِ الْأَقْرَاحُ »(٧٨). قال الخَطَّابي(٧٩): هو الذي في جَبْهَتِهِ بياضٌ يسيرُ ](٨٠).

قالت عائشةً: «كان لنا وَحْشٌ فإذا خَرَجَ رسولُ اللَّهِ أَسْعَـرَنا قَفْـزاً، فإذا حَضَر مجيئه أَقْرَد »(^^). أي: سَكَنَ وذَلُّ .

في الحديث: « إِيَّاكُمْ والإِقْرَادِ »(^^^). وهو إقبالُ الأميرِ على قضاءِ حاجةِ الأغنياءِ دونَ الفقراءِ .

في الحديث: « لَجَأُوا إلى قَرْدَدٍ ». أي: تَحَصَّنُوا برابيةٍ، يقال للأرْضِ المستويةِ أيضاً قَرْدٌ، ويروى إلى فَدْفَدِ (٨٣)، وهي الأرضُ المرتفعةُ .

(٧٨) أخرجه ابن ماجة في الجهاد (٢: ٩٣٢)، والترمذي في الجهاد (٤: ٣٠٣)، وغيرهما.

(٧٩) في غريب الحديث (١: ٣٩٢)، وقال:

الأقرح من الخيل ما كان في جبهته قرحة، وهي بياض يسير في وسط الجبهة. والأرثم. ما كان بجحفلته وأنفه بياض، كأنه رثم به: أي لطخ. قال الشاعر:

كأن مارنها بالمسك مرثوم

فإن كان البياض بالجحفلة ولم يفش إلى الأنف، فهو ألمظ، لأن لسانه يناله إذا تلمظه. والمحجل: أن يكون في قوائمه تحجيل، وهو بياض يبلغ الرسغ، أخذ من الحجل، وهو الخلخال. قوله: طلق اليد اليمنى: أي مطلقها. ويقال في هذا: ممسك الأياسر، مطلق الأياسر، وهو مكروه [ ويقال: بعير طلق الأيامن، وهو مستحب. وممسك الأيامن مطلق الأياسر، وهو مكروه [ ويقال: بعير طلق اليدين: غير مقيد، وجمعه أطلاق. ورجل طليق الوجه وطلق الوجه، وهو طليق اللسان وطلق وطلق، ورجل طلق اليدين إذا كان سخياً، وقد طلقت يده، ولسانه طلوقة وطلوقاً ].

وكان رسول الله يكره الشكال في الخيل؛ وهو أن تكون يدا الفرس وإحدى رجليها محجلة. قال الشاعر:

أبغض كمل فرس مشكول تعادت الثلاث بالتحجيل منه ورجل ما بها تشكيل

فوصفه بهذا النعت.

(٨٠) الزيادة من (ط).

(٨١) النهاية (٤: ٣٦).

(٨٢) أخرجه الخطابي في غريبه (١: ٤٤١)، وأبو نعيم في الحلية (٦: ١٠٨).

(۸۳) وقد تقدم في ( فد فد ).

في الحديث: « تَنَاوَلَ قَرْدةً من دَبْرِ البَعِيرِ »(٨٤). أي: قِطْعَةً مما يَنْسَلُ منه .

أَوْصَى رَجُلٌ بنيه فقال: «إذا أَصَابَتْكُم خُطَّةُ ضَيْم فَقَرْدِحُوا لها». قال ابنُ الأعرابي: القَرْدَحَةُ: القَرَارُ على الضيم ، والصبرُ على الذَّلِّ .

وقال ابن عَبَّاسٍ: «عِلْمِي إلى عِلْمِ عليٍّ كالقرارَةِ في المُثَعَنْجِرِ ». أي: كالغَدِيرِ في البَحْرِ .

قوله: « أَفْضَلُ الْأَيَّامِ يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَـوْمُ القَرِّ، وهـو يوم الغَـدِ من يَوْمِ النَّحْرِ لأَنَّ النَّاسَ يَقَرُّون فيه بِمِنىً .

قال ابن مسعود: «قارّوا الصَّلاَة ». معناه: السُّكُون فيها وتَرْكُ العَبَثِ فَهُوَ مِنَ القَرَارِ لا مِنَ الوَقَارِ .

(٨٤) الحديث « أن رسول الله ﷺ صلى إلى بعير من المغنم، فلما انفتل تناول قَرَدَةً من وبر البعير، ثم أقبل فقال: إنه لا يحلُّ لي من غنائمكم ما يزن هذه إلا الخمس وهو مردود عليكم ». أخرجه ابن ماجة ( ٢ : ٩٥٠ )، وذكره الخطابى في غريبه ( ١ : ٤٠٧ )، وقال:

القردة: القطعة من الوبر تنسل منه. قال رؤبة:

مد بخيطي قرد وصوف

ويقال: إن القرد أردأ الصوف والوبر، قال الشاعر يهجو قوماً:

لو كنتم ماء لكنتم زبدا او كنتم صوفاً لكنتم قردا

ومن أمثالهم في التفريط في الحاجة وهي ممكنة، ثم تطلب بعد الفوت قولهم:

عــشـرت عــلى الــغــزل بــأخــره فــلم تــدع بــنـجــد قــردة قال الأصميُّ: وأصله أن تدع المرأة الغزل، وهي تجـد ما تغـزله من قـطن أو كتان، حتى إذا فاتها، تتبعت القرد في القمامات تلتقطها فتغزلها.

(٨٥) الحديث « أن النبي ﷺ سأل عن الكُهّــان، فقال: ليس بشي، فقــالوا: يــا رسول الله! فــإنهم يقولون كلمةً تكون حقاً؟

قال: تلك الكلمة من الحق يخطفه الجني، فيقذفه في أذن وليه كقر الدجاجـة، ويزيـدون فيه مائة كذبة ». قوله: « فَيُقِرُها في أُذُنِهِ كَقَرِّ الدَّجَاجَةِ» (٢٨). أي: كَصَوْتِها، يقال: قَرَّت، تَقَرُّ قَرَّاً ـ فإذَا رجَّعت فيه قُلْت قَرْقَرَتْ قَرْقَرَةً، ورواه الاسماعيلي: كَقَرِّ الدَّجَاجَةِ والمراد: صوتها إذا صُبَّ منها شَيْءً، والدارقطني يقول: صَحَف الإسْمَاعِيلي.

قال الحَسَنُ بن عَلِيِّ: « وَلِّ حَارَّها من تَولَّى قارُّها ». أي: وَلِّ شَدِيدَها

= أخرجه البخاري (٧: ١٧٦)، و (٨: ٥٨) ط. بولاق، ومسلم (٤: ١٧٥٠)، وأحمد (٦: ٨٠). ٨٧).

وذكره الخطابي في غريبه (١: ٦١١)، وقال:

قوله: كقر الدَّجاجَة، هكذا قال ابن الأعرابي، فإن كان محفوظاً/ فإنه يريد صوتها، يقال للدجاجة إذا قطعت صوتها: قرت تقر قراً وقريراً، فإذا رجعت فيه قيل: قرقرت قرقرة وقر قريراً. قال الشاعر:

#### وإن قرقرت هاج الهوى قرقريرها

وقال آخر:

#### صوت الشقراق إذا قال قرر

فأظهر التضعيف على الحكاية، والمعنى أن الجني يقذف تلك الكلمة إلى وليه الكاهن، فيتسامع بها الشياطين، كما تؤذن الدجاجة بصوتها صواحباتها، فتتجاوب، ومن شأنها أن الواحدة منهن إذا صاحت صاح سائرهن، وكذلك البط، ، وكثير من الطير، فيكون صوت الواحدة منها قد جلب صوت مائة منهن.

وفيه وجه آخر، وهو أن تكون الرواية كقر الزجاجة، يدل على ذلك رواية الليث بن سعد، قال محمد بن إسماعيل البخاري: روى الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الأسود أخبره، عن عروة، عن عائشة، عن النبي على قال: « الملائكة تحدث في العنان، فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن، كما تقر القارورة، فيزيدون معها مائة كذبة ».

فذكره القارورة في هذه الرواية يدل على ثبوت الرواية بالزجاجة في حديث ابن شهاب. قال أبوزَيْدٍ: يُقالُ: قررتُ الكلامَ في أُذُنِ الرجلِ أقرُّه قرَّاً. وقال ابنُ الأعرابي: القَرُّ: ترْديدك الكلام في أَذُن الأبْكم حتى يفهمه. والقرُّ: صبُّ الماء دفقة واحدة .

(٨٦) أخرجه البخاري في الأدب. الفتح (١٠: ٥٣٨)، ومسلم في الفضائل الحديث (٧٠)، وأحمد (٣: ١٠٠)، وغيرهم.

## من تولَّى هَيِّنَها .

قوله: « رِفْقاً بالقَوَارِيرِ »(٨٦). فَشَبَّهَهُنَّ لِضَعْفِهِنَّ بالقَوَارِيرِ، ومتى سَمِعَت الإِبِلُ صوتَ الحَدَأَةِ أَعْتَقَت فاشْتَدَّت حَرَكَةُ الرَّاكِبِ، وقال ابنُ قتيبةَ كُرِه لَهُنَّ سَمَاعُ ذلك لأنَّهُ يُخَافُ منه الصَّبْوَةُ، والأوَّلُ أَصَحُّ .

في الحديث: « لا بَأْسَ بالتَّبَسُّم ما لم تُقَرْقِرْ »(٨٧)، والقَرْقَرَةُ: الضَّحِكُ الشَّديدُ.

في الحديث: « رَكِبُوا القَرَاقِيرَ » [ حَتَّى أتوا بتابوت موسى ] (^^). وَاحِدُها: قُرْقُورٌ، وهي السَّفِينَةُ .

وفي حديثِ البُرَاقِ: « اسْتَصْعَبَ ثُمَّ أُقَرَّ». أي: ذَلَّ وانْقَادَ .

في الحديث: «قالوا لحادٍ: غَنّنا غِنَاء أَهْلِ القَرَارِ». أي: أَهْلِ الحاضِرة دونَ البَدُو.

في الحديث: « قَرَّسُوا الماء في الشِّنانِ »(٨٩) أي: بَرِّدُوه .

[ في الحديث: « من أَهَانَ قُريشاً أَهَانَهُ اللهُ »(٩٠) . قريشُ: اسمٌ لِمَنْ وَلَـدِه لا يُسَمَّى وَلَـدِه لا يُسَمَّى قُريشاً. ذكره الزبيرِ بن بَكَّارٍ .

<sup>(</sup>٨٧) النهاية (٤: ٨٤) .

<sup>(</sup>٨٨) الزيادة من (ف )، وهو من حديث موسىٰ عليه السلام. النهاية ( ٤: ٨٨).

<sup>(</sup>٨٩) تقدم في (شن).

<sup>(</sup>٩٠) أخرجه الترمذي في المناقب (٥: ٧١٤)، وأحمد في «المسند» (١: ٦٤، ١٧١، ١٧٨).

قال الأزهريُّ : « وفي دم ِ الحَيْض قَرَّصْتُهُ بالماءِ ». أي : قَطَّعْتُهُ ، وكُلُّ مَقُطَّع ِ مُقَرَّصٌ ](٩١) .

قال الحسن : « كان أصحابُ رسول ِ اللهِ يتعارضُون » أي : يقولونَ اللهِ يُعَارضُون » أي : يقولونَ الشَّعْرَ .

قوله: « إِلاَّ مَنْ اقْتَرَضَ من عِرْضِ أَخِيه ». أي: نَالَ منه وقَطَعه بالغيبةِ .

وقال أبو الدَّرداء: « إِنْ قَارَضْتَ النَّاسَ قَارَضُوكَ ». أي: إِن سَابَبْتَهم سَابُوك ، والمعنى: أنهم يُجَازُونَكَ بما تَفْعَلُ في حُقُوقِهِم .

قال الزَّهْرِيُّ : « لا تَصْلُحُ مُقَارَضَةُ مَنْ طَعْمتهُ الحَرَامَ ». يعني القِرَاض .

في حديثِ النَّعمَان بن مُقَرَّن : « إِذَا هَزَرْتُ اللِّواء فليثبت الرجال إلى خُيُولِها فَيُقَرِّطُوها أُعِنَّتُها ». تقريط الخيل : إِلْجَامُها .

في الحديث: « في أديم مقْرُوظٍ» (٩٢) . أي: قد دُفِعَ بِالقُرَاضِ ، وهو وَرَقُ السَّلَمِ ، قال شَمِر: السَلَمَةُ : شَجَرَةٌ ذَاتُ شَوْكٍ لها زَهْرَةٌ صَفْرَاءُ فيها حَبَّةٌ خَضْرَاءُ طَيِّبةُ الرِّيحِ ، تُؤْكَلُ في الشِّتَاءِ وتُحْصَرُ في الصَّيْفِ .

في الحديث: « لَمَّا أَتَى على مُحَسِّرٍ قَرَعَ نَاقَتَهُ »(٩٣) . أي: ضَربَها بسَوْطه .

<sup>(</sup>٩١) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٩٢) أخرجه مسلم (٢: ٧٤٢) وغيره.

<sup>(</sup>٩٣) أخرجه الترمذي في كتاب الحج (٣: ٢٢٣)، وأحمد في « المسند » (١: ٧٥، ٨١، ١٥).

في الحديث: « مَنْ لَمْ يَغْزُ أَو يُجَهِّز غَازِياً أَصَابَهُ اللهُ بِقَارِعَةٍ »(٩٤) . أي: بِدَاهِيةٍ تَقْرَعُهُ .

في الحديث: «يُقْتَرَع مِنْكم »(٩٥). أي : يَخْتَـارُ، ويقال: هـو قَـرْيَـعُ دَهْرِهِ : أي: المختارُ مِنْ أَهْلِ عَصْرِهِ .

وفي الحديث: « إِنَّك قَرِيعُ القُرَّاءِ »(٩٦) . أي: رَئِيسُهُمْ .

« وكان عَلْقَمَةُ يُقَرِّع غَنَمَهُ ». أي: يُنْزِي عَلَيْهَا .

في الحديث: « يَجِيءُ كَنْزُ أَحَدِهِم شُجَاعاً أَقْرَعَ »(٩٧). أي: حَيَّةً قد تمعَّط شَعْرَ رَأْسِها لأَنَّهُ يَجْمَعُ السُّمَّ فِيهِ.

<sup>(</sup>٩٤) أخرجه أبو داود في الجهاد (٣: ١٠ )، وابن ماجة في الجهاد (٢: ٩٢٣ ).

<sup>(</sup>٩٥) عبد الرحمن رضي الله عنه - قال يوم الشورى: يا هؤلاء؛ إن عندي رأيا، وإن لكم نظراً، إن حابياً خير من زاهق، وإن جرعة شروب انفع من عذب موب، وإن الحيلة بالمنطق أبلغ من السيوب في الكلم؛ فلا تطبعوا الأعداء وإن قربوا، ولا تفلوا المدى بالاختلاف بينكم؛ ولا تغمدوا السيوف عن أعدائكم؛ فيوتروا ثاركم، وتؤلتوا أعمالكم - وروى: ولا تؤبروا آثاركم، فتؤلتوا دينكم - لكل أجل كتاب، ولكل بيت إمام، بأمره يقومون، وبنهيه يرعون؛ قلدوا أمركم رحب الذراع فيما نزل، مأمون الغيب على ما استكن، يقترع منكم، وكلكم منتهىً، يرتضى منكم، وكلكم رضا.

الفائق (١: ٢٥٥).

<sup>(</sup>٩٦) مسروق رحمه الله تعالى ـ خرج إلى سفر، فكان آخر من ودعه رجل من جلساءه فقـال له: إنـك قريـع القراء؛ وإن زينـك لهم زين؛ وشينك لهم شين. . تحـدثن نفسك بفقـر ولا طول عمر.

هو في الأصل فحل الإبل المقترع للفحلة، فاستعاره للرئيس والمقدّم؛ أراد أنك إن خفت الفقر، وحدثت نفسك بأنك إن أنفقت مالك افتقرت، منعك ذلك التصدق والإنفاق في سبيل المخير، وإذا نطت أملك بطول العمر قسا قلبك، وأخرت ما يجب أن يقدم، ولم تسارع إلى وجوه البر مسارعة من قصر أمله، وقرب عند نفسه أجله.

الفائق (٣: ١٨٦).

<sup>(</sup>٩٧) أخرجه مسلم في الزكاة (٢: ٦٨٤)، وأحمد في المسند (٣: ٣٢١)، وغيرهما.

في الحديث: « قَرِع [ أصحاب ] (٩٨) المسجد حين أُصِيبَ أصحابُ النَّهْرِ » (٩٩) . أي: قَلَّ أَهْلُهُ كما يَقْرَعُ الرأس إِذا قَلَّ شَعْرُه .

في الحديث: « تَعَوَّذ باللهِ من قَرَع الفَنَاء »(١٠٠) وهُو خُلُوُّ الدِّيَارِ.

في حديث عُمَر : « إِنْ اعْتمرتُمْ في أَشْهُرَ حَجَّكُم قَرِع حِجَّكُم »(١٠١) . أي : خَلَتْ أَيَّامُ الحَجُّ من النَّاسِ .

قوله: « لا تُحَدِّثُوا في القَرَع ، فإنه مُصَلَّى الخَافِين »(١٠٢). قال ابنُ قتيبة : القَرَع في الكَلَإِ: فيه قَطْعُ لا يكونُ فيه نباتُ كالقَرَع في الرأسِ، وهي لُمَعٌ لا تكونُ فيها شَعْرٌ، والخَافُون: الجِنُّ .

[ في الحديث: « ورَجُلُ قَرِف على نَفْسِهِ ذنوباً أي: كَسَب ](١٠٣) .

قال ابن الزُّبير؛ « ما على أحدِكم إِذا أتى المَسْجِدَ أن يُخْرِج قِرْفةَ أَنْفِهِ» . أي: ما لَزَقَ بهِ من المُخَاطِ .

قَالَتْ عَائِشَةُ: «كان يُصْبِحُ جُنُباً من قِرَافٍ »(١٠٤) . أي: من جِمَاعِ .

وسُـئِلَ عن أَرْضٍ وبيئة فقال: « دَعْهـا فإِنَّ من القَـرَف التَّلَفَ »(١٠٥). القَرَفُ: مُدَانَاةُ المَرَضِ ، وكُلُّ شيءٍ قَارَبْتَهُ فقد قَارَفْتَهُ .

<sup>(</sup>٩٨) الزيادة من (ف).

<sup>(</sup>٩٩) النهاية (٤: ٥٥).

<sup>(</sup>١٠٠) ذكره في النهاية (٤: ٤٥).

<sup>(</sup>۱۰۱) الفائق (۲: ۱۱).

<sup>(</sup>١٠٢) النهاية (٤: ٥٥).

<sup>(</sup>١٠٣) الزيادة من (ف).

<sup>(</sup>۱۰٤) الفائق (۳: ۱۸۰).

<sup>(</sup>١٠٥) أخرجه أبو داود في الطب (٤: ٢٠)، وأحمد (٣: ٤٥١).

وسُئِل عُمَرُ: « متى تَحِلُ لنا الميتة ؟ فقال: إِذَا وَجَدْتَ قِرْفَ الأَرْضِ فَلا تَقْرُبُهَا » يعني: بَقْلَها ونَباتُها.

في حديث عبد المَلِك : « أَرَاكَ أَحْمَر قِرْفاً ». القِرْفُ : الشَّدِيدُ الحُمْرة كأنه قرفَ : أي : قُشِرَ .

في الحديث: « فإذَا رسولُ اللهِ جالسُ القُرْفُصَاءَ »(١٠١). قال أبو عبيدٍ (١٠٧): هي جِلْسَةُ المُحْتَبِي بِيَدَيْهِ إِلا أَنَّه لا يَحْتَبِي بِثوبٍ بل يَجْعَلُ يديْهِ مكان الثَّوْبِ على سَاقَيْهِ . [ قال الفراء : القُرْفُصَاءُ : \_ مضمومُ القافِ \_ ممدود ، قال الأزْهَرِيُّ : كَسرَ القاف وترك المَدَّ . قال ابن الأعرابي : هو أن يَقْعُدَ ويَجْمَعَ رُكْبَيه ، ويَقْبضَ يَدَهُ إلى صَدْرِه ](١٠٨) .

« وكَانَ أَبُو هُرَيْرَة يَرَاهِم يلعبون بِالقَرْقِ فَلَا يَنْهَاهُم ». قال الحربي : هو شيءٌ يُلْعَبُ به يقالُ إِنَّهُ خَطًّ مُرَبَّعُ في وَسَطِهِ خُطُوطٌ .

قوله : « بَقَاعٌ ». وهو الفارغ المُسْتَوِي، وكذلك القاعُ القَرْقَرُ .

في الحديث: « وعلى البابِ قِرَامُ »(١٠٩) . سِنْرُ رقيقٌ .

في الحديث: « تَمُرُّ كالبعيرِ الأَقْرَمِ »(١١٠). قال أبو عمرٍ و: وصوابه : المُقْرَمُ، وهو المُكْرَمُ لا يُحْمَلُ عليه ، بل يكونُ للفَحْلَةِ .

« وكان يَتَعَوَّذُ من القَرَم ِ »(١١١) . وهو شِدَّةُ الشَّهْوَةِ للَّحْم ِ . يقال : قَرِمْتُ

<sup>(</sup>١٠٦) أخرجه أبو داود في الأدب ( ٤ : ٢٦٢).

<sup>(</sup>۱۰۷) في غريبه (۳: ۵۷).

<sup>(</sup>١٠٨) ما بين الحاصرتين من نسخة (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٠٩) أخرجه البخاري في الأدب. فتح الباري (١٠: ١٧٥).

<sup>(</sup>١١٠) الفائق (٣: ١٧١).

<sup>(</sup>١١١) ومنه الحديث: ﴿ يَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قَرَمُنَا إِلَى اللَّحْمُ مُوطًا مَالِكُ (٢: ٩٣٦).

إِلَى اللَّحْمِ وَعِمْتُ إِلَى اللَّبَنِ .

وقال عليٌّ \_ عليه السلام \_ « أنا القَرْمُ ». وهو السَّيِّد الكريمُ.

في الحديث: « إِنَّ قِرْمَلًا تَرَدَّى في بِثْرٍ »(١١٢). القِرْمَل: الصغيرُ الجِسْمِ من الإبلِ.

في الحديث: « مَسَح على رَأْسِ غُلامٍ وقال: عِشْ قَرْناً ، فَعاشَ مائة سنة ».. (١١٣) .

في الحديث: « احتجم بِقَرْنٍ »(١١٤) . وهو اسمُ مَوْضِعٍ .

وَذَكَرَ عَلِيٍّ ـ عليه السلامُ ـ ذَا القَرْنَيْنِ وقال : « فَيكم مِثْلُهُ ، وإنَّما عَنَى نَفْسَهُ لِأَنَّهُ ضُرِبَ ضَرْبةً في الحَرْب، وضَرَبهُ ابن ملجم ، وقال له رسول الله : إنك ذو قَرنيها » . أي : ذو طَرَفَيْها ـ يعني الجَنَّة ، وقيل الأُمَّةُ . [ وحكى الأزهريُّ عن ثعلبِ أنه أَرَادَ بِقَرْنيْها: الحَسَنَ والحُسينَ .

والشَّمْسُ تَطْلُعُ بِينِ قَرْنَيْ شيطانٍ (١١٥) ، وهما نَاحِيَتا رَأْسِهِ [كأنه يَبْرُزُ معها لمن يَسْجُدُ لها وقال إبراهيم الحَرْبي هذا مَثَلٌ ، والمعنى : أَنَّهُ حينئلٍ يَتَحَرَّكُ الشيطانُ ، ويتسلَّطُ ، قال وكذلك قَوْلُه : « يَجْرِي مِنَ ابنِ آدَمَ مَجْرَى اللَّم ، إِنَّما مَثَّل لِتَسْلِيطِهِ عليه لا أن يَدْخُل جَوْفهُ ](١١٦).

في الحديث: « في الضَّالَّةِ إِذَا كَتَمَها قال فيها قَرِينتُها ». أي: مِثْلُها.

<sup>(</sup>١١٢) الفائق (٣: ١٨٦) .

<sup>(</sup>١١٣) النهاية (٤: ٥١) .

<sup>.(01: 48</sup> 

<sup>(</sup>١١٤) مسند أحمد (٥: ١٩).

<sup>(</sup>١١٥) أخرجه مسلم (١: ٤٢٧)، وغيره.

<sup>(</sup>١١٦) الزيادة من ( ط ) .

قال أبو عبيدٍ: إِذَا أَدَّاهَا بعدما كَتَمَهَا ، أَو وُجِدَت عِنْدَه فَعَلَيْه مِثْلُهَا ، وهذا في الحيوانِ خاصةً ، عقوبةً له كما قال في مانع الصَّدَقَة : « إِنَّا آخِذُوها وشِطْرَ مالِهِ » . لا أَعْرِف للحديثِ وجهاً غَيْرَه والحُكَّامُ اليومَ إِنما يُلْزِمونه القِيمة .

في صفته : « سَوَابِغُ من غيرِ قَرَنٍ » القَرَنُ : التقاءُ الحاجبين .

قال أبو سفيان : « [ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ طَاعَةِ المُسْلِمِين لرسول ِ اللهِ ، ولا فَارِسَ ولا ] الرُّومَ ذاتَ القُرون ». [ في هذا قَوْلان : أحدهما: أنهم قِيلَ لهم ذلك لِتَوارُثِهم المُلْكَ قَرْناً بعد قَرْنٍ والثاني : القُرُونِ شُعُورِهم ، وتَوْقِيرهِم إيَّاها ] (١١٧) .

في الحديث: «صَلِّ في القَوْس، واطرح القَرَن ». وهو جُعْبَةٌ من جِلْدٍ، وإنما أَمَرَه بِنَزْعِها لأَنَّها لم تَكُنْ مَدْبُوغةً .

« وَأَتِيَ رَسُولُ اللهِ بِكَبْشٍ أَقْرِنَ »(١١٨) . أي: تَامَّ القَرْنِ .

وقال سَلَمَةُ بن الأَكْوَعِ : « وجَلَسْتُ على قَرْنِ ». القَرْنُ: جُبَيْلُ صغيرٌ .

وقال عُمَرُ لرجل : « ما مَالُات ». فقال: أَقْرَنُ وأَدَمَةٌ في المُسْبِعَة ». الأقرنُ: جَمْعُ قَرنٍ وهي جُعْبَةٌ من جَلُودٍ تكون للصيَّادين ، فَيُشَقُّ جَانِبٌ منها لِيَدْخُلَ الريحُ فيها ، والأَدَمَةُ : جَمْعُ أَدِيمٍ ، والمُسْبِعَةُ : الدِّبَاغُ .

في حديثِ أبي أيوبِ: « فَوَجَدَهُ الرَّسُولُ يَغْتَسِل بين القَرْنَيْنِ ». وهما قَرْنا البئرِ: مَنارَتَانِ بُنِيَا من حِجَارةٍ من جَانبي البئرِ لينزلَ عليهما ما يَحْمِلُ البَكَرَة والدَّلْوَ، فإن كَانَتَا من خَشَب فهما زُرْنُوقَانِ .

قال عَلِيٌّ \_ عليه السَّلام \_ « مَنْ تَزَوَّجَ امرأةً بها قَرْنٌ فهي امْرأتُهُ»

<sup>(</sup>١١٧) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١١٨) أخرجه مسلم في الأضاحي، الحديث (١٩)، وأحمد (٢: ٧٨)، وغيرهما.

الراءُ ساكنةً. قال الأصمعي: القَرْنُ: العَفِلَةُ الصَّغيرةُ.

وقال شُرَيحُ في قَرْنِ جارِيةٍ : « أَقْعِدُوها فَإِن أَصَابَ الْأَرْضَ فهو عَيْبٌ ». ويقال فلانٌ قَرْني في السِّنِّ ـ بفتح ِ القافِ ، وقِرْني ـ بِكُسْرِها : في الشِّدَّةِ .

قال عُمَرُ : « مَا وَلِيَ أَحَدٌ إِلا قَرَى في غَيْبَتِهِ ». أي : جَمَعَ .

في الحديث: « هَاتُوا قِرْواً ». وهو الإِنَاءُ الصَّغيرُ.

« وتَوَضَّأُ ابنُ عُمَرَ من مِقْرَى ». أي: حَـوْضِ . وقال مُـرَّةُ: في خُرْجٍ يُقْوِي ثم يَرْفُضُّ أي: تَجْتَمعُ فيه المِدَّةُ ثم يتفرَّق .

قال عمر: بَلَغَنِي عن أُمَّهاتِ المؤمنينَ شيءٌ فاسْتَقْرَيْتُهُنَّ ». أي: تَبَعْتُهُنَّ .

قوله: « أُمَرْتُ بِقَرْيةٍ تَأْكُلُ القُرَى »(١١٩) . وهي المدينةُ أَخَذَتْ غَنَائِمَ ما حَوْلَها . .

# ﴿ باب القاف مع الزَّاي ﴾

« كَرِهَ ابْنُ عبَّاسِ أَن يُصَلِّي الرَّجُلُ إِلَى الشَّجَرَةِ المَقَرَّحَةِ ». قال ابنُ الأُعْرَابِي: هي شجرةٌ على صُورَةِ التِّينِ لها أَعْصَانٌ قِصَارٌ في رؤوسِهَا مثل بُرْثُنِ الكَلْبِ. وقال غيره: يُحْتَملُ أَن يَكُونَ كَرِهَ الصَّلَاةَ إلى شجرةٍ قد قَزَحَ الكلبُ والسِّباعُ بأَبْوَالِها عليها، يقالُ قَزَحَ الكلبُ بِبَوْلِهِ: إِذَا رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ وَبَالَ.

في الحديث: « لَا تَقُولُوا: قَوْسُ قُزَحٍ ، فإِن قُزَحَ من أسماءِ

<sup>(</sup>١١٩) أخرجه البخاري في فضل المدينة (٣: ٢٦) ط. بولاق، ومسلم في الحج (٢: ٢٠٠٦).

الشياطين »(١٢٠) . القُزَحُ : الطرائقُ، واحدتُها قُزَحَةً .

في الحديث: « وإِنْ قَزَّحه »(١٢١) . وهو من القِزْحِ ؛ وهو التَّابَلَ ، يقال قَـزَّحُتُ القِدْرَ ، ومن أمثالهم : «قرِّح المجلس يُلْطَعْ ». تقولُ : طَيِّبهُ بالمِلْحِ يُحْرَص عليه .

في الحديث: « إِنَّ إِبليسَ لَيقُزُّ القَزَّةَ من المَشْرِقِ إِلَى المَغْرِبِ »(١٢٢) . أي: يَثِبُ الوَثْبَةَ. قال القُتَيْبِيُّ : قَزَّ يَقُزُّ : إِذَا وَثَبَ .

« ونَهَى عن القَــزَعِ »(١٢٣) . وهـو أن تُحْلَق رَأْسُ الصَّبِيِّ ويُتْــرَكْ منــه مَوَاضِعُ فيها الشعْر متفرقةً وكل شيءٍ يكونُ قِطَعاً متفرقةً فهو قَزَعٌ .

ومنه : « قَزَعَ السَّحَابَ »، ومنه قـولُ عليِّ ـ عليه السلام : « مجتمعون إليه كما تجتمعُ قَزَعُ الخريفِ ». أي : قِطعُ السَّحَابِ .

في الحديث : « كان رجلٌ به قَزَلٌ » (١٢٤) . وهو أَسْوَأُ العَرَجِ .

## ﴿ باب القاف مع السين ﴾

في الحديث: «أُمَّا أَبُو جَهْم فَأَخَافُ عَلَيْكَ قَسْقَاسَتَهُ العَصَا »(١٢٥). أي: تحريكه إِيَّاها عِنْدَ الضَّرْبِ، وكان ينبغي أن يقال قَسْقَسةَ العَصَا، وإنما

<sup>(</sup>١٢٠) النهاية (٤: ٥٥ ).

<sup>(</sup>۱۲۱) مسند أحمد (٥: ١٣٦).

<sup>(</sup>۱۲۲) الفائق (۳: ۱۹۲).

<sup>(</sup>١٢٣) أخرجه البخاري في اللباس، فتح الباري (١٠: ٣٦٣)، ومسلم في اللباس (٣: ١٢٥)، وأحمد (٢: ٤، ٣٩)، وغيرهم.

<sup>(</sup>١٢٤) الفائق (٣: ١٩١).

<sup>(</sup>١٢٥) مسند أحمد (٦: ٤١٤)، وأبـو داود (٢: ٢٨٥)، والترمـذي (٣: ٣٣٢)، ومسلم (٢: ١٢٥) مسند أحمد (١: ٩٥)، وقال:

وقوله: أخاف عليك قسقاسته: العصا، فإن القسقاسة العصا بعينها، وذكره العصا على أثرها=

زِيدَتْ الْأَلِفُ لِتَلَا تَتَوالَى الحَركَاتُ قال أَبُو زيدٍ: يُقَالُ للعَصَى القِسْقَاسة ، والقَسَّاسة .

« ونَهَى عن لِبْس القِسِيِّ»(١٢٦). وهي ثيابٌ مَنْسُوبَةٌ إِلَى القِسِّ ، وهـو مَوْضِعٌ بمصر وفيها حريرٌ، وقال شَمِر: هي القِزِيُّ ، فَأَبْدِلَتْ الزَّايُّ سنياً .

في الحديث: « إِذَا قَسَمُوا قَسَطُوا »(١٢٧) . أي: عَذَلُوا .

قوله: « يَخْفِضُ القِسْطَ ويَـرْفَعُهُ ». القِسْط: الميـزانُ ، سُمِّي قسطاً لِأَنَّهُ به تَبِيِّنُ العَدْلُ في القِسْمَةِ ، [ وقال الأزهريُّ : يَرْفَعُ العَدْلَ، وأَهْلَهُ فَيَغْلِبُهُ على الجَوْرِ وأَهْلِهِ ، وَمَرَّةً يَخْفِضُهُ فَيَظْهَرُ أَهْلَ الجَوْرِ ابتلاءً ](١٢٨).

« النِّسَاءُ أَسْفَهُ السُّفَهاءِ إِلَّا صَاحِبَةَ القِسْطِ والسِّرَاجِ ِ». أراد التي تَخْدُمُ

= تفسير لها، وإبانة عنها، كأنه يقول: أعني العصا. يقس دابته: أي يسوقها ويقال: ما زال يقسقس الليلة كلها إذا أدأب السير، قال الشماخ:

ودلج الليل وهادٍ قسقاس

وقال الأصمعي: خمس قسقاس، وحثحاث، وقعقاع، وصبصاب، وحصحاص: كل هذا سير ليست فيه وتيرة، والمعنى أن أبا جهم سيء الخلق، سريع إلى التأديب والضرب، وفي أكثر الروايات أنه قال: « إن أبا جهم لا يضع عصاه عن عاتقه »، يريد هذا المعنى؛ وذلك أن الضارب بالعصا لا يزال رافعاً لها إلى عاتقه ما دام يضرب.

وفيه وجه آخر: وهو أن يكون أراد بهذا القول كثرة أسفاره ودوام غيبته عن أهله، يقول: لاحظً لك في صحبته؛ لأنه يكثر الظعن ويقل المقام، كنى بالعصا عن نوى السفر، يقال: رفع فلان عصا السير إذا سافر، وألقى عصاه إذا أقام. قال الشاعر:

ف القت عصاها واستقرت بها النوى كما قر عيناً بالإياب المسافر (١٢٦) أخرجه البخاري في الجنائز فتح الباري (٣: ١١٢) وغيرها، وأخرجه مسلم في اللباس الحديث (٢، ٢٨، ٢٩) ص (٣: ١٦٣٦)، وغيرها، وأحمد في المسند (١: ٨٠)، وغيرهم.

(۱۲۷) مسند أحمد (٤: ٣٩٦).

(١٢٨) الزيادة من ( ط ).

بَعْلَهَا، وتُوَضِّئُهُ وتقومُ على رأسِهِ بالسِّراج، وبالقِسْطِ: الذي هو إنَاءُ يَسَعُ نِصْفَ صاع ِ. [ والمقْسط: العَادِلُ، والقاسِطُ: الجَائِرُ ](١٢٩) .

قوله : « عليكم بالقُسْطِ الهِنْديُّ »(٣٠) . وهو عودٌ يُؤتَى به من الهندِ، وفيه ثلاث لغات : قُسْط وكُسْط، وكُشْط .

وفي وَقْعَةِ نَهَاوَنْد : «عشيتهم ريح قَسْطَلاَنيَّةٌ ». أي: كثيرةُ الغُبَارِ، والقَسْطَلُ: الغُبَارُ.

قال عليَّ عليه السلام - «أنا قسِيمُ النَّارِ». قال القتيبيُّ : أراد أن الناسَ فريقان : فريقٌ معي، فهم على هُدَى، وفريق عَلَيَّ، فهم على ضَلاَل ، ونصف في النَّارِ، وقسِيمٌ بمعنى مُقَاسِمٌ كالشَّرِيبِ والجليس .

في الحديث: « مَثَلُ الذي يَأْكُلُ القَسَامَةَ كَمَثَلِ جِدْي مِطْنُهُ مملوءً رَضْفاً ». القَسَامة: الصَّدقَةُ.

وفي حديث آخَرَ: « إِيَّاكُمْ والقَسَامَةَ »(١٣٢). يعني: مَا يَأْخُذُهُ القَسَّامُ لَأُجْرَتِهِ، فإنه يَعْزِلُ من رأس المال شيئاً لِنَفْسِه، مثل ما يأخُذُهُ السماسرةُ رسماً لا أَجْراً. قال الخَطَّابِي: يقولونَ في هذه: « القسَامة » ـ بفتح القاف ـ وإنَّما هو بِضَمِّها. وهو ما يأخُذُهُ القسَّامُ على ما تَوَاضَعُه الباعةُ بينهم وإنَّما له أُجْرَةُ المِثْل .

وقال الحَسَنُ: « القسامةُ جاهليةٌ ». أي: من أَحْكَام ِ الجاهليةِ ، وقد

<sup>(</sup>١٢٩) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٣٠) فتح الباري (١٠٠: ١٤٧ ـ ١٤٨ )، ومسند أحمد (٣: ٣١٥ ).

<sup>(</sup>۱۳۱) الفائق (۳: ۱۹۵).

<sup>(</sup>١٣٢) أخرجه أبو داود في الجهاد (٣: ٩١).

أَقَرَّهَا الإسلامُ [ قال ابنُ الأعرابي : القَسَامَةُ: الذين يحلفون على حَقِّهم، ويَأْخُذُونَ، وأَصْلُه : اليمينُ ثم جُعل قوماً ، وقال الأزهريُّ: القَسَامَةُ: اسم من الإقْسَام ، وُضِعَ مَوْضِعَ المَصْدَرِ ثم يُقَالُ للذين يُقْسِمُون : قَسَامةً أيضاً ] (١٣٣٠) .

في حديث أُمِّ مَعْبَدٍ: « وَسِيمٌ قَسيمٌ ». الوسامةُ والقَسَامَةُ: الحُسْنُ .

في حديثِ ابنِ مَسْعُودٍ: «أَنَّه بَاعَ نَفَايَةَ بَيْتِ الْمَالِ، وكَانَت أَنْـوُقاً وقِسْيَاناً »، واحِـدُ القِسْيان : درهم قِسِيِّ : مُخَفَّفُ السِّينِ، مشــدَّدُ اليَاءِ : وهــو المَرْذُولُ .

ومنه الحديث: « مَا يسرُّنِي دينُ النِّي يَأْتِي العَرَّافَ بِدِرْهم ِ قَسِيٍّ »(١٧٤) .

قال الشعبي لرَجُل : « تَأْتِينَا بهذه الأحاديثِ قَسِيَّةً ، وتأخذها منا طازجةً ». أي : رَدِيئةً من قولهم : دِرْهَمٌ قَسِيٍّ ، والطَّازجةُ : الخالِصَةُ : وهي أعراب تازة .

### ﴿ باب القاف مع الشين ﴾

في الحديث: « قَشِبَنِي رِيحُهَا »(١٣٥). أي: سَمَّنِي ، وكل مسموم قشيب، ومقشَّب، وقال الليث: القِشْب اسم السُّمِّ.

<sup>(</sup>١٣٣) ما بين الحاصرتين من (ط).

<sup>(</sup>١٣٤) من حديث عبد الله بن مسعود. الفائق (٣: ١٩٥).

<sup>(</sup>١٣٥) أخرجه البخاري في الأذان. الفتح (٢: ٢٩٣)، وأعاده في الرقاق، باب (٢٠)، والتوحيد باب (٢٤)، وأخرجه مسلم في الإيمان (١: ١٦٥)، وأحمد في المسند (٢: ٢٧٦).

وَوَجَدَ عُمَرُ من مُعَاوِيةَ رِيحَ طِيبٍ وهو مُحْرِم فقال: « قُشَّبْنَا ». أَرَادَ أَن رِيحَ الطَيب في الإحرام كريح المُؤذِي من السُّمِّ.

وقال عمرُ لرجُلٍ: « قَشَبَك المالُ ». أي: ذَهَبَ بِعَقْلِكَ .

في الحديث: «مرَّ وعليه قُشْبَانَيَّتَانِ »(١٣٦٠). يعني: بُرْدَتَيْنِ، والأصل فيه القِشْبُ؛ وهـ و الجديـدُ، ويكون الخَلَقُ، فهـ و من الأضـدادِ، ويجمعُ قُشُباً، وقُشْبَانَات.

في الحديث: « إِذَا رَأَيْتَ رَجُلًا ذَا قِشْرِ ». أي: ذَا لِبَاسٍ ، وقال معاذُ إِنَّ امرأً آثر قِشْرَتَيْنِ على عِتْقِ هؤلاء لَغَبِينٌ ». وذلك أنه باع حُلَّةً ، واشترى بها أَعْبُداً فأعتقهم، والحُلَّةُ: ثوبانِ .

« ولعن القَاشِرَةَ والمَقْشُورَةَ »(١٣٧) . وهي التي تَقْشِرُ وَجْهَها بالدَّواءِ ليصبغوا لَوْنُهَا .

وكان يقال: «لقل يا أيها الكافرون»، «وقل هو الله أحد»: المُقَشْقَتَانِ لأنهما يُبْرِئَانِ من الشِّرْكِ، ويقال: تَقَشْقَشَ المَرِيضُ من عِلَّتِهِ: إِذَا أَفَاقَ، وبَرىءَ.

قال أبو هريرة : « لو حَدَّثْتُكُم بِكُلِّ ما أَعْلَمُ لَرَمَيْتُمُونِي بالقِسْعِ ». ويروى بكسرِ القافِ وفتحها. قال الأصمعي : هي الجلودُ اليابسةُ ، الواحدةُ منها قِشْعٌ على غير قياسٍ ، [ وقال الأزهريُّ : قَشَعَ - بفتح القافِ ] (١٣٨) وقال أبو عبيدة : هو الجِلْدُ أو النَّطْعُ وقد أَخْلَقَ . وقال الكلابي : لرميتموني بالقِشَع - بفتح الشين ، واحدتها : قَشْعَةٌ ، وهي النَّخَاعَةُ .

<sup>(</sup>١٣٦) غريب الحديث للخطابي (١: ٤٥٥)، والفائق (٣: ١٩٧).

<sup>(</sup>١٣٧) مسند أحمد (٢٥: ٢٥).

<sup>(</sup>۱۳۸) الزيادة من ( ط ).

[ وحكى الأزهريُّ : أنها النُّخامة ، يَقْشَعُهَا الرَّجلُ من صَدْرِهِ : أي : يُخْرِجُها بالتَّنَحْنُح ، والمعنى : بزقتُم في وَجْهِي ](١٣٩) ، وقال ابن قتيبة : القِشَعُ : جمع القَشْعَةِ : وهو ما قَشَعْتَهُ عَنْ وَجْهِ الأرْضِ من المَدَرِ والطِّينِ . ، والمعنى : لَرَمَيْتُمُونِي بالحِجَارَةِ .

في الحديث: « نَفَّلَني رسولُ اللهِ جاريةً عليها قَشْعٌ لَها » (١٤٠). أي: جِلْدٌ قد أَلْبِسَتْهُ .

في الحديث: « لا أُعْرِفَنَّ أَحَـدَكُم يحمـلُ قَشْعـاً من أَدَم ٍ »(١٤١) . والمراد : الجِلْدُ يَأْخُذُه من الغَلُول ِ.

في الحديث: « أَصَابَ التَّمرَ القُشَام »(١٤٢) وهو أن يَنْتَفِضَ ثَمر النَّخْل قَبْلُ أن يَصيرَ بَلحاً.

في الحديث: « وَمَعُه عسيبُ نخلةٍ مَقْشُوٌّ » أي: مقشورٌ عنه خُوصهُ .

« وكان معاوية يأكل لِيَاءً مُقَشًاً ». أي: مَقْشُوراً، واللياءُ: شيءٌ مثلُ الحُمُّصِ.

## ﴿ باب القاف مع الصاد ﴾

« بَشُّر خَدِيجة ببيتٍ من قَصَبٍ »، والمرادُ بِهِ اللؤلؤ المُجَوَّفُ .

في صِفَتِهِ: « سَبْطَ القَصَبِ »، والقَصَبُ: كُلُّ عَظْمٍ عريضٍ، وكل عظمٍ أَجْوفَ: فهو قَصَبَةٌ وجمعه: قَصَبٌ .

<sup>(</sup>١٣٩) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٤٠) أخرجه ابن ماجة في الجهاد (٢: ٩٤٩).

<sup>(</sup>١٤١) مسلم في الجهاد، الحديث (٤٧)، وأحمد (٤: ٢٦)، وغيرهما.

<sup>(</sup>١٤٢) البخاري (١: ٨٠) ط. بولاق، ومسلم (١: ٨٧).

قوله: «يَجُرُّ قُصْبَهُ في النَّارِ »، والقُصْبُ: المِعَاءُ.

في حديثِ سعيدِ بنِ العاص: «أنه سَبَّق بَيْنَ الخيلِ فَجَعَلَها مائةً قَصْبةً » أراد: أَنَّهُ ذَرَعَ الغَايَةَ بالقَصَبِ فَجَعَلَها مائةً ، وتلك القَصَبة تُرْكَزُ عِنْدَ أَقْصَى الغايةِ ، فمن سَبق إليها أَخَذَها ، واسْتَحَقَّ الخَطَر فيقال: حَازَ قَصَب السَّبْقِ .

في صِفَتِه: «كان أَبْيَضَ مُقصَّداً ». وهو الذي ليسَ بطويل ولا قصيرٍ، [قال النضر: المُقصَّدُ من الرِّجَال : الرَّبْعَةُ ] (١٤٣).

في الحديث: «كانت المُدَاعَسَةُ بالرِّماحِ حتى تَقَصَّدَ » (١٤٤). . أي تكسَّر ويَصِيرَ قَصْداً.

في الحديث: « مَنْ لَمْ يَكُنْ له بالمدينةِ أَصْلٌ فَلْيَجْعَلْ له أَصْلًا ولو قَصَةً » (١٤٠). أي: نَخْلَةً

قال رَجُلٌ في رجل : « لَقَدْ كَانَ في قَصَرَةِ هـذا مَوَاضِعُ للسيوفِ ». القَصَرَة: أَصْلُ الرَّقَبَةِ.

في حديث المُزَارَعَةِ: «كان يَشْتَرِطُ أَحَدُهم كذا وكذا والقُصَارةَ » (١٤٦). قال أبو عبيدٍ: هي ما بَقِيَ في السنبلِ بعدما يُدَاسُ، وأهلُ الشامِ يسمونه القِصْبريَّ.

في الحديث: « من شَهِد الجُمْعَةَ ـ ولم يُؤْذِ أَحَا بقصيره إِنْ لم يُغْفَر له أَن يَكُونَ له كذا » (١٤٧) أي: بحَسْبِهِ وغَايَتُه، يقال: قَصْرُكُ أَن تَفْعَلَ كذا،

<sup>(</sup>١٤٣) الزيادة من (ط)، والحديث في صحيح مسلم (٤: ١٨٢٠).

<sup>(</sup>١٤٤) تقدم في (دعس).

<sup>(</sup>١٤٥) الفائق ( ٣: ٢٠١ )، النهاية ( ٤: ٦٨ ).

<sup>(</sup>١٤٦) أخرجه ابن ماجة في الرهون ( ٢ : ٨٢٢ ) وأحمد في المسند ( ٣: ٤٦٤ ).

<sup>(</sup>١٤٧) الفائق (٣: ٢٠١ )، والنهاية (٤: ٦٩ ).

وقُصَارَاك: أي: غَايَتُك.

في الحديث: « فَأَبَى ثُمَامَةُ أَن يُسْلِم قَصْراً ». أي: بالإجبارِ والحبسِ.

في الحديث: « وَرَأَيْتُ سَلْمَانَ مُقَصَّصاً ». وهو الذي له جُمَّةً ، وكل خُصْلَةِ من الشعر قُصَّةً . [ بضم القاف ومنه: أن مُعَاوِيةَ تناول قُصَّةً من شعرٍ وقال: «نَهَى رسولُ اللهِ عن مِثْلَ هذه ». يعني: وَصَلَ الشَّعْرِ]. « ونَهَى عن تَقْصِيص القُبُورِ (١٤٩). وهو التَّجْصِيصُ، يقال لَلجصِّ: قَصَّة.

وقال الليث: « الجَصُّ: معروفٌ وهو من كلام العَجَم ، ولغةُ أهلِ الحجازِ القَصُّ ومنه: « بَنَى عَمَّارُ المسجدَ بالحجارةِ والقَصَّةِ ». قال الخطَّابي: القَصَّةُ: شيءٌ يُشْبِهُ الجَصَّ و لَيْسَ هو ] (١٥٠٠)

قالت عَائِشَةُ: « لا تَغْتَسلي من المَحِيضِ حتى ترين القَصَّةَ البَيْضَاءَ ». وهو أن تُخْرِجَ الحائِضُ القُطْنةَ أو الخُرْقة التي تَحْتَشي بها كأنها قُصَّةُ لا يُخَالِطُها صُفْرَةً. وقيل: العصَّة: شيءٌ كالخيطِ الأبيضِ يخرجُ بعد انقطاعِ الدَّم كُلَّهِ.

[ في حديثِ المِعْرَاجِ : « فَشَقَّ من قَصَّهِ إلى شِعْرَتِهِ ». القَصُّ: وَسَطُّ الصَّدْر ]. (١٥١).

كَـَانَ صَفْوَانُ بِنُ محـرزٍ يبكي حتى يُرَى أَنَّـهُ قد انْـدَقَّ [ قصيص ] (١٥٢٠) زُوْرِهِ »، ويروي « قصُّ زَوْره ]« قال الأزهريُّ : هو منبت شَعْرهِ على صَدْرِهِ .

<sup>(</sup>١٤٨) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٤٩) تقدم في ( جصص ).

<sup>(</sup>١٥٠) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٥١) ما بين الحاصرتين زيادة من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٥٢) في (ف): «قَصَصُ ».

في الحديث: « وهي تَقْصَعُ بجرَّتِها » (١٥٣). يعني: النَّاقَة. وقَصْعُ الجَرَّةِ: شِدَّةُ المَضْعِ ، وضَمُّ بعض ِ الأسنانِ على بعض ٍ ، ومنه « قَصْعُ القَمْلَةِ ».

« ونهى عن قَصْعِ القملةِ بالنَّوَاةِ » لأَنَّ النواةَ قـوتُ الدواجنِ، وقـد كانت الصبحابةُ تأْكُلُهُ عندَ العَوز [ وكانت المرأةُ إذا أصَابها دمُ الحَيْضِ قَصَعَتْهُ » أي : دلكتهُ بالظُّفْرِ، ويُرْوى مَصَعَتْهُ، والمَصْعُ العَرْكُ. ] (١٥٤).

في الحديث: « أَنَا والنبيونَ فُرَّاط القاصِفِيْن » [ وهم خلق كثيرٌ يزدحمون حتى يَقْصِف بعضهم بعضاً بـداراً إلى الجنة ] (١٥٥٠) والمعنى أن النبيين يتقدمون أُمَهم إلى الجنة [ والأممُ على أثرهم يبادرون دُخُولَها، فيقصف بعضاً عضاً على أَرْحَمُ بَعْضُهم بعضاً إِذَاراً إليها.

ومثله: «كَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقْرأُ فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهُ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينِ ﴿(١٥٧) .

في حديثٍ: « لَما يَهُمُّنِي من انْقِصَافِهِمْ على بابِ الجَنَّةِ أَهَمُّ عِنْدِي من تَمام ِ شَفَاعَتِي » (١٥٨). أي: من ازْدِحَامِهِم.

في صِفَةِ الجَنَّةِ: «ليس فيها قَصْمٌ ». أي: كَسْرٌ، يقال: فلانُ أقصمُ

<sup>(</sup>١٥٣) من حديث إبطال الوصية للوارث، ومنه «شهدتُ رسول الله ﷺ يخطب الناس على راحلته وإنها لتقصع بجرَّتها، وإن لعابها ليسيل... » أخرجه النسائي في الوصايا (٦: ٢٤٧)، وأحمد في المسند (٤: ١٨٦)، وغيرهما.

<sup>(</sup>١٥٤) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٥٥) ما بين الحاصرتين من (ف) فقط.

<sup>(</sup>١٥٦) الزيادة من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٥٧) من حنديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ الطويل في بـاب جوار أبي بكـر في عهد النبي ﷺ، أخـرجه البخـاري في كتاب الكفـالة، فتـح الباري (٤: ٤٧٦)، وأعـاده في المظالم بـاب (٢٢).

<sup>(</sup>١٥٨) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢: ٣٠٧).

الثَّنِيَّةِ: إِذَا كَانَتَ مَكْسُورةً مِن عَرْضِها، فإذا كُسِرت مِن الْأَصْلِ قِيل: أَهْتَمُ.

قوله: « اسْتغنوا عن الناسِ ولـو عَنْ قَصْمةِ السِّـوَاكِ » (١٥٩). يعني: ما انْكَسَر منه إذا استُعْمِلَ.

في صفةِ الشمس : « تَطْلُعُ فما يَرْتَفِعُ في السَّماءِ من قَصْمةٍ : إلَّا فُتِح لها بابٌ من النَّار »(١٦٠) .

قال ابن قتيبة: القَصْمَةُ: المَرْقَاةُ.

في الحديث: « فَكُنْتُ إِذَا رَأَيْتُهُ في الطريقِ تَقَصَّيْتُها (١٦١). أي: صرْتُ في أَقْصاها .

في الحديث: «عَلَى نَاقَتِهِ القَصْوَاءِ » (١٦٢). قال الخطَّابي: قُطِع من أَذُنها.

<sup>(</sup>١٥٩) الفائق (٣: ١٧٩)، والنهاية (٤: ٧٤).

<sup>(</sup>١٦٠) النهاية (٤: ٧٤).

<sup>(</sup>١٦١) من حديث وحشي قاتل حمزة. النهاية (٤: ٧٥).

<sup>(</sup>١٦٢) أخرجه الترمذي في المناقب (٥: ٦٦٢)، وقد تقدم في (جدع)، و(عضب)، وقال ابن الأثير في النهاية (٤: ٧٥).

قد تكرر ذكرها في الحديث، وهو لقب ناقة رسول الله على. والقصواء: الناقة التي قطع طرف أذنها، وكل ما قطع من الأذن فهو جدع، فإذا بلغ الربع فهو قصع، فإذا جاوزه فهو عضب، فإذا استؤصلت فهو صلم. يقال: قصوته قصواً فهو مقصو، والناقة قصواء. ولا يقال بعير أقصى.

ولم تكن نَاقَة النبي ﷺ قصواء، وإنما كان هذا لقبًا لها: وقيل: كانت مقطوعة الأذن.

وقلاً جاء في الحديث أنه كان له ناقة تسمى « العضباء »، وناقة تسمى « الجدعاء ». وفي حديث آخر « صلماء »، وفي رواية أخرى « مخضرمة » هذا كله في الأذن، فيحتمل أن يكون كل واحد صفة ناقة مفردة، ويحتمل أن يكون الجميع صفة ناقة واحدة، فسماها كل واحد منهم بما تخيل فيها.

ويؤيد ذلك ما روى في حديث علي رضي الله عنـه حين بعثه رســول الله ﷺ يبلغ أهل مكــة سورة براءة، فرواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه ركب ناقة رسول الله ﷺ « القصواء » وفي =

## ﴿باب القاف مع الضاد﴾

قوله: « أَنْ جَاءتَ به قَضِىءُ العَيْن » (١٦٣). أي: فَـاسِدُهـا، وهي كلمةُ مقصورةٌ « وكان إِذا رَأَى التَّصْليبَ في مَوْضِع ٍ قَضَبَهُ » (١٦٤). أي: قَطَعَ مَوْضِعَ التصليب منه.

في حديث أبي الدِّحداح: وارتجلي بالقَضِّنِ والأَوْلاَدِ ».. أي: بِتَبَّاعِكِ وَمَنْ يَتَّصِلُ بِكِ في هدم الكعبة: « وأَخَذَ فلانُ العَتَلَة فَعَتَل ناحيةً من الرَّبْضِ فَأَقَضَّهُ » أي جَعَله قَضَضاً والقضض: الحَصَى الصِّغَار.

في الحديث: «يُؤْتَى بالدُّنْيَا بِقَضِّها وقَضِيضِها » (١٦٥). يعني: بكُـلِّ ما فيها، ويروى بالكَسْر.

في مَانِع ِ الزَّكاةِ: « يُمَثِّلُ له كَنْزُهُ شُجَاعاً فَيُلْقِمَهُ يَدَهُ فَيُقَضْقِضُها »(١٦٦). أي: يكسرها.

في الحديث: « فَتَقَضْقَضوا » (١٦٧). أي: تَفَرَّقُوا.

قال الزهري: « قُبِضَ رُسولُ اللَّهِ، والقرآنُ في العَسَبِ والقُضُمِ ». وهو جمع قضيم ٍ، وهي الجلودُ البيضُ، وتُجْعُ أيضا قَمَّا مثل أُديم وأَدَم.

<sup>=</sup> رواية جابر « العضباء ». وفي رواية غيرهما « الجدعاء » فهذا يصرح أن الثلاثة صفة ناقة واحدة؛ لأن القضية واحدة.

وقد روى عن أنس رضي الله عنه أنه قال: « خطبنا رسول الله ﷺ على ناقـة جدعـاء وليست بالعضباء » وفي إسناده مقال.

<sup>(</sup>١٦٣) من حديث الملاعنة، وتقدم. وهو في الفائق (٣: ٢٠٦).

<sup>(</sup>١٦٤) أخرجه أبو داود في اللباس (٤: ٧٧) وأحمد في المسند (٦: ٧٣٧، ٢٥٢).

<sup>(</sup>١٦٥) الفائق (٣: ٢٠٦)، والنهاية (٤: ٧٦).

<sup>(</sup>١٦٦) الفائق (٢: ٣٢٣)، والنهاية (٤: ٧٧).

<sup>(</sup>١٦٧) لما خرج ﷺ إلى أحد جعل نساءَه في أُطُم، قالت صفية بنت عبد المطلب: فأطلَّ علينا يهوديُّ فقمت فضربت رأسه بالسيف، ثم رميت به عليهم فتقصنقصنوا، وقالوا: قد علمنا أن محمداً لم يترك أهله خُلوفاً. الفائق (١: ٤٨).

### ﴿باب القاف مع الطاء﴾

في الحديث: « إِنْ شَئْتَ نَزَعْتَ السَّهْمَ، وتَرَكْتَ القُطْبَةَ » (١٦٨). وهي النَّصْلُ.

في الحديث: فَنَفَرَتْ نَقْدَةٌ فَقَطَّرَت السَّجُلَ من الفُرَاتِ » (١٦٩). أي: الْقَتْهُ على أَحَدِ قُطْرِيه، والنَّقْدُ: صِغارُ الغَنَمِ .

ومثله: « رَمَى رَجُلُ امْرَأَةً يَوْمَ الطَّائِفِ فَقَطَّرَها ».

في الحديث: «عليه دِرْعُ قِطريًّ» (١٧٠). القِطْرُ: ضَرْبٌ من البُرودِ غليظٌ. «وكان ابنُ سيرين يَكْرَهُ القَطَرَ». قال النَّضْرُ: هو أن يَزِنَ جُلَّةً من تَمْرٍ، أو عَدْلًا من المَتَاعِ ويَأْخُذُ ما بَقِيَ على حِسَابِ ذَلَكَ، ويَزِنُهُ.

قال ابنُ مَسْعُودٍ: « لا أَعْرِفَنَّ أَجَدَكُم جِيفَةَ لَيْلٍ قُطْرُبَ نَهَارٍ ». قال أبو عبيدٍ: القُطْرُبُ: دويبةٌ لا تستريحُ نهاراً سَعْياً.

قوله: «على النَّائِحَةُ سربالٌ من قَطْرَانِ » (١٧١). السَّرْبَالُ: القميصُ، والقَطْرَانُ: شيء يتَحلَّب من شجرٍ تُهْنَا به الإِبلُ، وإِنما جُعِل سربالاً لها لأنَّ النَّارَ إذا لَفِحَتْهُ قويَ اشْتِعَالُها.

وكان زيدُ وابنُ عُمَرَ لا يريان بَأْساً ببيع القُطُوطِ إذا خَرَجَتْ». قال الأزهريُّ: القُطُوطُ هَاهُنَا: الجوائرُ والأَرْزَاقُ، سميت قُطُوطاً لأَنَها كَانَتْ تَخْرُج مكتوبةً في رُفَاعٍ وحِكَاكٍ مَقْطُوعَةٍ، وبَيْعُها غَيْرُ جائزٍ عند الفُقَهَاءِ.

<sup>(</sup>١٦٨) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » ( ٦: ٣٧٨).

<sup>(</sup>١٦٩) النهاية (٤: ٨٠).

<sup>(</sup>١٧٠) مسند أحمد (٥: ١٤٦).

<sup>(</sup>۱۷۱) أخرجه مسلم في الجنائز، الحديث ( ۲۹)، صفحة ( ۲: ۱۶۶ )، وابن ماجة في الجنائز ( ۱: ۵۰۶ )، والإمام أحمد في « مسنده » ( ٥: ۳٤٣، ٣٤٤ ).

تقول النار: « قَطْ. قَطْ » (۱۷۲). أي: حَسْبُ. قال الأزهريُّ: قَطْ مَخْفِيفةً معنى حَسْب ومنها: قَدْ، فإذا أَضَفْتَها إلى نَفْسِكَ قُلْت: قَطْني، وقَدْنِي. وأما قَطْ: فهو الأمَدُ الماضِي تقول: ما رَأَيْتُهُ قَطُّ.

«وكان عليِّ [ عليه السلام ] (١٧٣) إذا وُسِّطَ قَطَّ » أي: قطع عَرْضاً.

في الحديث: « الشُّعْر القَطَطُ ». وهو الشديدُ الجودة.

وفي وقتِ صلاةِ الضُّحَى: « إِذَا انْقَطَعَت الظَّلاَلُ » أي: قَصُرَتْ، وذلك أن الظَّلاَلُ تكون ممتدةً، فكلما ارتفعت الشمسُ قَصُرَت الظلالُ، فذلك تَقُطُّعُها.

في الحديث: «وعليه مُقَطَّعَاتٌ » (١٧٤). قال أبو عبيدٍ (١٧٥): هي الثيابُ القِصَارُ، وقال شَمِر: كل ثوبٍ يُقطَّعُ من قميصٍ وغَيْرِهِ، ومن الثيابِ ما لا يُقطَّعُ كالأَزْرِ والأَرْدِيَةِ.

ومنه: في صفة نَخْلِ الجنَّة: « منها مُقَطَّعَاتُهُم » (١٧٦). ولم يكن يصفُ ثيابهم بالقِصَرِ لأنه عيبٌ. وقال ابن قتيبة: المقطعاتُ: الثيابُ المَقْطُوعة سابغةً كانت أو مضاراً.

في الحديث: « اسْتَقْطَعَهُ المِلْحَ » (١٧٧). أي: سَأَلَه أن يَقْطَعَهُ لَهُ.

<sup>(</sup>١٧٢) تقدم في (قد).

<sup>(</sup>۱۷۳) زیادة من ( ط ).

<sup>(</sup>١٧٤) أخرجه مسلم في كتاب الحج، الحديث (٧)، ص (٢: ٨٣٦)، وأحمد في المسند (٤: ٢٢٤)، وغيرهما.

<sup>(</sup>١٧٥) قاله أبو عبيد في غريبه (١: ١٦١).

<sup>(</sup>١٧٦) من حديث ابن عباس. النهاية ( ٤: ٨١ )، وهو في الفائق ( ٣: ٢٠٨ ).

<sup>(</sup>۱۷۷) من حديث أبيض بن حمال، وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفي، (٣: ١٧٤ ـ ١٧٥)، والترمذي في الأحكام (٣: ٦٥٥)، والنسائي في إحياء الموات في سننه الكبرى على ما ذكره المزي في تحفة الأشراف (١: ٨)، ، وأخرجه ابن ماجة في الرهون (٢: ٨٢٧).

قال عمر: « لَيْسَ فيكم من تُقْطَعُ إليه الأعناقُ مِثْلَ أبي بكرٍ ». وذاك لأنَّهُ سَبَق، فَتَقَطَّعَت أعناقُ مُسَابِقِيهِ.

في حديث ابنِ عمرَ: « أَنَّهُ أَصَابَه قُطْعٌ ». أي بُهْرٌ ورَبُوً!

في الحديث: « ثِمارٌ لا يُصِيبُها قُطْعَةً » أي: عَطَشٌ بانقطاع ِ الماءِ عنها.

[ في الحديث] (١٧٨) « كَانَ رَجُلَ جالِساً على القَطْعِ ». وهو طِنْفَسِةُ تكون تحْتَ الرَّحْلِ على كتفي البعيرِ « ونَهَى عن لِبْسِ الذَّهَبِ إلا مُقَطَّعاً »(١٧٩) يعني : مِثْل الحَلَقةِ وما أَشْبَهَها .

في الحديث: « مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتُهُ من فاستٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَها »، وذلك أن الفَاسِقَ يُطَلِّقها ولا يُبَالِي أن لا يُضَاجِعُها.

في الحديث: « اقْطَعُوا عَنِّي لِسَانَه » (١٨٠). أي: ارْضُوه حتى يَسْكُت في الحديث: « تَلْقُون فيه من القُطَيْعَاءِ » (١٨١). وهو التَّمْرُ السُّهْرِير.

في الحديث: « يَجْتَمِعُ النَّفَرُ على القِطْفِ » (١٨٢) وهو العنقود: اسم لما قُطفَ.

<sup>(</sup>۱۷۸) في (ف): « من حديث ابن الزبير ».

<sup>(</sup>١٧٩) أخرجه أبو داود في كتاب الخاتم (٤: ٩٣)، والنسائي في الزينة (٨: ١٦٠)، وأحمد في المسند (٤: ٩٢، ٩٥، ٩٥).

<sup>(</sup>١٨٠) وذلك لما أنشده عباس بن مرداس أبياته العينية . النهاية ( ٤ : ٨٣ )٠

<sup>(</sup>١٨١) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » ( ٣: ٢٣ ).

<sup>(</sup>١٨٢) خطب رسول الله على، فذكر الدجال، وقَتْل المسيح له، قال: فلا يبقى شيء مما خلقه الله يتوارى به يهودى إلا أنطق الله ذلك الشيء؛ لا شجر ولاحجر ولا دابة، فيقول: يا عبد الله المسلم، هذا يهودي فاقتله؛ إلا الغرقدة فإنها من شجرهم فلا تنطق، وترفع الشحناء والتباغض، وتنزع حمة كل دابة؛ حتى يدخل الوليد يده في فم الحنش فلا يضره؛ وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت كما كانت تنبت على عهد آدم عليه السلام، يجتمع النفر على القطف في شبعهم.

وقالت آمنةُ تَصِفُ حَمْلَها رسولَ اللَّهِ « ما وَجَدْتُه في القَطَنِ ولا [ الثَّنَّةِ ولكني كنت أجده في كبدي ] (١٨٣٠). والقَطَنُ: أسفُل الظَّهْرِ، [ وقال ابن السكيت: القَطَنُ: ما بَيْنَ الوركين. ] (١٨٤٠). قال سلمان: « كُنْتُ قَطِنَ النَّارِ». أي: خَازِنَها وخَادِمَها ملازماً لها، ورُوِي بِفَتْح ِ الطاءِ، وهو جَمْع قاطِنٍ.

قال بعضُ العلماءِ: « في القِطْنيَّة الزَّكَاةُ ». يقال بكسرِ الكَافِ وضَمَّها، قال ثعلبُ: القِطْنيَّةُ: الحبوبُ التي تخرجُ من الأرضِ ، سميت قطنيةً لأن مَخَارِجَها من الأرضِ مثل مخارج النباتِ القطنيةِ، وقال شَمِر: القطنيةُ: ما كان سوى الحِنْطَةِ والشعيرِ، والزبيبِ والتَّمْرِ. قال الأزهريُّ وقال غيره: القطنيةُ: اسم جامعٌ لهذه الحبوبِ التي تُطْبَخُ مثل العَدْس والفول واللوبياء ] (١٨٥٠).

. في الحديث: « وَعَلَيْه عَبَاءَةً قَطْوَانِيَّةً ». قال ابن الأعرابي: هي البيضاءُ الصغيرةُ.

# ﴿باب القاف مع العين﴾

[ في الحديث: « في النَّارِ ] (١٨٦) كُلُّ شديدٍ قَعْبَريٌّ » (١٨٧) وقد فَسَرَه بِأَنَّهُ الشَّديدُ على اللَّهْلِ والعَشِيرَةِ و الصَّاحِبِ. « ونَهَى أن يُقْعَد على القَبْرِ ». ظاهرة الجلوس ِ لاحترام ِ المَيَّتِ، وقد قال قومٌ: هو التَّخَلِّي للحاجَةِ، وفيه بُعْدُ

<sup>(</sup>١٨٣) القطن: أسفل الظهر، والثنَّة، أسفل البطن. وذكره في الفائق (٣: ٢٠٨)، وهو في النهاية (٤: ٨٥).

<sup>(</sup>١٨٤) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٨٥) الزيادة من نسخة (ط)، ولم ترد في (ف).

<sup>(</sup>١٨٦) في (ف): «أهل النار».

<sup>(</sup>١٨٧) الفائق (٣: ٣١٢).

وأما قُول عاصم بن ثابت:

# أبو سليمانَ ورِيشُ المُقْعَد

قال الأزهريُّ عن ابنِ الأَعْرَابي: المَقْعَد: فَرْخِ النَّسْرِ، ورِيُشُه: أَجْوَهُ الرِّيشِ، وقِيلُ المُقْعَد: النَّسْر، يُصَاد فَيَّوْخَذُ رِيشُهُ. قال ومن رواه المُقْعَدُ: فهو اسمُ رَجُل كانَ يرمي السَّهامَ، والمعنى: فما عُذْرِي إِذا لم أُقَاتِل.

[ في صفة السحابة: «كَيْفَ تَرَوْنَ قَوَاعِدَها ». أي: أُصُولها المعترضة من
 آفاق السماء ] (۱۸۸)

في الحديث: « إِنَّ رَجُلًا تَقَعَّر عَنْ مال له » (١٨٩). يريد: انْقَلَعَ من أَصْلِهِ.

في الحديث: « من قُتِلَ قَعْصاً » (١٩٠٠). وهو أن يُضْرَب فيموتَ مَكَانَهُ.

وفي حديث آخر: « مَوْتَاتٌ كَقُعَاصِ الغَنَمِ ». قال أبو عبيدٍ: القُعَاصُ: داءً يَأْخُذُ الغَنَمَ لا يُلْبُثُها أن تَمُوتَ.

ومنه: « أُخْذَ الْاقعَـاصَ ». وهـو القَتْـلُ على المَكَـانِ. يقـال: ضَـرَبَـهُ فَأَقْعَصَهُ.

«ونَهى عن الاقْتِعَاطِ» وهو أن يَعْتَمُّ ولا يَجْعَلِ مِنْهَا شيئاً تحت ذَقْنِهِ، ويقال للعَمَامَةِ: المِقْطَعةُ، فإذا لآئها المُعْتَمُّ على رَأْسِهِ ولم يَجْعَلْها تحت حَنكَه قيل: اقْتَعَطها. « أَخَذَ رسولُ اللَّهِ صبياً في حِجْره ونَفْسُه تُقَعْقِعُ ». أي: تَضْطربُ وتُحَرَّك [ قال الأزهريُّ لا تثبتُ على حال ٍ ]. (١٩١).

<sup>(</sup>١٨٨) الزيادة ليست في (ف)، وأثبتها من (ط).

<sup>(</sup>١٨٩) ذكره الخطابي في غريبه ( ١ : ٤٧١)، وهو في الفائق ( ٣: ٢١٣)، والنهاية ( ٤: ٨٧ ).

<sup>(</sup>١٩٠) أخرجه الإمام أحمد في و المسند ، (٤: ٣٦).

<sup>(</sup>١٩١) ما بين الحاصرتين زيادة من (ط) فقط.

(ونَهَى أَن يُقْعِي الرَّجُلُ في صَلاتِهِ ) (١٩٢). قال أبو عبيدٍ: (١٩٣) هو أن يُلْصِقَ الرَّجُلُ ألِيته بالأرضِ ، وينصبَ سأقيه ، ويَضَع يديه بالأرضِ كما يُقْعِي الكَلْبُ، وقال الخَطَّابي: الإقعاءُ: أن يضعَ أليتيه على عَقَبْيه، ويَقْعُو مُسْتَوْفِزاً غير مطمئنِ إلى الأرضِ .

وفي الحديث: ﴿ ﴿ أَكُلُّ رَسُولُ اللَّهِ مُقْعِياً ﴾ (١٩٤).

## وباب القاف مع الفاء ﴾

قِيلَ لابنِ عُمَر: « قَدْ ظَهَر ناسٌ يَتَقَفَّرون العِلْمَ ». أي: يَطْلُبُونَه وَيَتَبِعون أَثَرَهُ. وَكَرِه ابن عمر للمُحرِمَةِ لُبس القُفَّازَيْنِ». قال أبو عبيدٍ: هما شيء يُعْمَلُ لليدين، ويُحْشى بِقُطْنٍ، ويكون له أَزْرَارٌ، ويُردَّ على السَّاعِدِين من البَرْد، يَلْبِسُهُ النَّسَاءُ. وقال ابن دريد هو ضَرْب من الحِليِّ تَتَخِذُه المرأة [ في يليها ورجْلَيْها ] (١٩٥٠)

في الحديث: « نَهَى عن قَفِيزِ الـطَّحَانِ » (١٩٦). قـال ابن المباركِ: هـو أن تقولَ: أَطْحَنُ بكذا، وزيادة قفيزِ من نَفْسِ الطَّحِين.

« ولم يُخَلِّف عِيسى ـ عليه السلام ـ إلا قَفْشيْن وَمَخْذَفَةً » (١٩٧). قال ابن الأعرابي: القَفْشُ: الخُفُّ. والمخْذَفةُ: المِقْلَاعُ.

<sup>(</sup>١٩٢) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (٣: ٣٣٣ ).

<sup>(</sup>١٩٣) قاله أبو عبيد في غريبه (١: ٢١٠).

<sup>(</sup>١٩٤) أخرجه مسلم في الأشربة، الحديث (١٤٨)، صفحة (٣: ١٦١٦)، والإمام أحمد في « المسند » (٣: ١٨٠)، وغيرهما.

<sup>(</sup>١٩٥) في (ف): (ليديها).

<sup>(</sup>١٩٦) الفائق ( ٣: ٢١٤)، والنهاية ( ٤: ٩٠ ).

<sup>(</sup>١٩٧) الفائق (٣: ٢١٠ )، والنهاية (٤: ٩٠ ).

قال أبو هريرة: » مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَن تَعْلُو التَّحُوتُ، وهم بيوتُ القَافِصَةِ ». القَافِصَةُ: اللئامُ. وأَكْثَرُ ما يُقَالُ بالسِّينِ.

وذُكِرَ الجرادُ عند عُمَر فقال: « لَيْتَ عِنْدَنَا منه قَفْعَةً أَو قَفْعَتَيْن ». قال أبو عبيدٍ: القَفْعَةُ: شي يُشْبِهُ الزَّبيل ، ولَيْسَ بالكبيرِ، يُعْمَلُ من الخوصِ ، وليس له عُرى. وقال شَمِر: هو مِثْلُ القُفَّة تُتَّخذ واسعةً ضَيِّقة الأُعلَى. وقيل: القَفْعَةُ: الحُلَّةُ بلغةِ أهل اليمن..

في الحديث: « فَأَخَـلَتْهُ قَفْقَفَـةٌ » أي: رِعْدَةٌ، يقال: تَقَفْقَفَ من البَرْدِ: أي: ارْتَعَدَ.

في الحديث: « ذَهَب قَفًاقُ إلى صَيْرَفيٍّ بِدَراهِمَ ». القَفَّاف: الذي يَسْرِق بكفَّيْه عند الانْتِقَادِ يقال: قَفَّ فلانُ دِرْهَماً.

قال عُمَرُ: « إِنِّي لأَسْتَعِينُ بالرَّجُلِ ثِم أَكُونُ على قِفَّاتِهِ ». قال أبو عبيدٍ: قِفَّاتُ كُلِّ شيءٍ جماعُهُ واستقصاءُ مَعْرِفَتِهِ، يقول: اسْتَعِينُ بالرَّجلِ الكافي ـ وَإِن لم يكن بذاك الثَّقة، ثُمَّ أكونُ على تتبُّع ِ أَمْرِهِ حَتَّى اسْتَقْصِي عِلْمَهُ.

في الحديث: «فَأَصْبَحْتُ مَذْعُورَةً قد قُفَّ جِلْدِي » (١٩٨). أي: قُفَّ شَعْرِي، [ ومعنى قَفَّ: اقْشَعَرً ]. (١٩٩).

في الحديث: « جَلَسَ على القُفِّ » (٢٠٠). وهـو ما يُبْنَى حَـوْلَ البئــرِ ليَجْلِسَ عليه الجَالِسُ.

في الحديث: « كَأَنَّه قُفَّةُ ». (٢٠١) وهي الشَّجَرةُ الباليةُ اليابسةُ.

<sup>(</sup>۱۹۸) مسند أحمد (۲: ۶۹).

<sup>(</sup>١٩٩) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢٠٠) أخرجه البخاري في الفتن. فتح الباري (١٣: ٤٨)، والإمام أحمد في «مسنده» (٣: ٤٨).

<sup>(</sup>۲۰۱) الفائق (۳: ۲۱۸).

قوله: « يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ على قافيةِ رأس ِ أَحَدِكم » (٢٠٢). فقال أبو عبيدٍ: (٢٠٣). القافية: القَفَا. فَكَأَنَّ مَعْنَاهُ: على قَفَا أَحَدِكُم.

قىال عمر: « أَرْبَعٌ مُقْفَلَاتٌ: النَّـذْرُ، والطَّلَاقُ، والعِتَـاقُ، والنِّكـاحُ ». يعني: لا مَخْرَج مِنْهُنَّ إِذا جرى بِهِنَّ القَوْلُ.

قوله: « أنا المُقَفِّي » (٢٠٤). وهو بمعنى العَاقِبِ، وهو المتَّبِعُ للأنبياءِ. قال طلحة: « وُضِعَ اللَّحُ على قَفَيَّ ». أي: قَفَاي. فهو لغةٌ طَابِيَّةً. في الحديث: « فاسْتَقْفَاهُ بِسَيْفِهِ » (٢٠٠). أي: أَتَاه من قِبَل قَفَاهُ.

وسئل النَّخْعِي [ عَنْ مَنْ ] (٢٠٦ ذبح فَأَبَانَ الرأسَ قال: « تلك القُفَيَّنةُ لا بَأْسَ بها ». قال شَمِر: القفينة: المَذْبُوحَةُ من قِبَـلِ القَفَا. [ قـال أبو عبيـدٍ: لَيْسَ كَذَلِك، إنما هي التي تُبَانُ رَأْسُهَا بالذَّبْح ] (٢٠٧)

قال عُمَرُ: « إِنَّا نَتَقَرَّبُ إِلِيك بِعَمِّ نبيِّكَ وقَفَيَّةِ آبائَهِ ». يقال هذا قَفِيُّ الأشياخ إذا كان الخَلَفَ مِنْهُم، مأخوذٌ من قَفَوْت الرَّجُلَ إذا تَبِعْتُه. هذا تفسيرُ ابنِ قتيبةً. وقال الخطابي: هذا بعيدٌ أن يكونَ جَعَلَ العَبَّاسَ تَبَعا لآبائِهِ، أو خلفاً عَنْهم، وإنما معنى القَفِيَّة: المختارُ، يريد أنه المختارُ من آبائه. قال:

ر (٢٠٢) أخرجه البخاري في التهجد، فتح الباري (٣: ٢٤)، ومسلم في صلاة المسافرين، الحديث (٢٠٢)، ص (١: ٥٣٨)، وأحمد في المسند (٢: ٣٤٣)، وغيرهم.

<sup>(</sup>۲۰۳) في غريبه (۳: ۱۷۱).

<sup>(</sup>٢٠٤) أخرجه مسلم في الفضائل، الحديث (١٣٦)، ص (٤: ١٨٢٩)، والإمام أحمد في « مسنده » (٤: ٣٩٥)، والإمام أحمد في

<sup>(</sup>٢٠٥) أخرجه أحمد في المسند (٦: ٢٦ ).

<sup>(</sup>۲۰٦) الزيادة من ( ف ).

<sup>(</sup>۲۰۷) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

ويحتملُ أنَّه تَابَعَهُم في الاسْتِسْقَاءِ، فإن عَبْدَ المُطَّلِبِ اسْتَسْقَى لأهلِ الحَرَمِ حِين أقحطوا.

وقال عليُّ \_عليه السلام \_ « نَحْنُ بَنُو النَّضْرِ لا نَقْذِفُ أَبَانَا ولا نَقْفُوا أُمَّنَا ». يَقْفُو: بمعنى يَقْذِفُ أيضا. .

وقال القَاسِمُ بن مُخَيمرة: « لاحَدَّ إلا في القَفْوِ البيِّن ». يعني: القَذْفِ.

# ﴿باب القاف مع القاف﴾

قِيلَ لابنِ عُمَرَ ألا تُبَايعُ ابن الزُّبَيْرِ فقال: «ما شَبَّهْتُ بَيْعَهَمُ إلا بِقَقَّة، وقال أَتُعْرِف ما قَقَّة الصبي يُحْدِث فيضعُ يَدَهُ في حَدَثِه، فتقولُ أَمَّهُ قَقَة: وقال الخُطَابي: قَقَّة: شيءٌ يُرَدُّه الطفل على لِسَانِه قبل أن يَتَدَرَّبَ بالكلام، فَكَأَنَّه الخُطَابي: قَقَّة : شيءٌ يُولاها الأَحْدَاثُ ومَنْ لا يُعْتَبَرُ بِهِ. قال: وقال بَعْضُهُم: قِقَّة : يَقُولُ: يِلْكَ بيعة يُولاها الأَحْدَاثُ ومَنْ لا يُعْتَبَرُ بِهِ. قال: وقال بَعْضُهُم: يِكَسْرِ كِنَايَةً عن الحَدَثِ يتَلطَّخُ به الطَّفْلُ. وقال قَوْم: إنما هو قِقَة: مُخَفَّفَة : بِكَسْرِ القاف الأُولَى، وفَتْحِ الثانية.

# ﴿باب القاف مع اللام

«كان يَحْيَ بن زكريا يَأْكُلُ من قُلُوبِ الشَّجَرِ ». يعني: ما كان منها رَخْصاً ليِّناً

وقال معاويةً: « إِنَّكُم لَتُقَلِّبُونَ حُوَّلًا قُلَّبًا ». أي: محتالًا، حَسَنَ التَّقْلِيبِ للأمورِ.

وَقَـالَ عُمَرُ: « اقْلِبْ قَـلَابَ » مَثَلٌ يُضْـرَبُ لرَّجُـلِ تَكُونُ منـه السَّقْـطَةُ، فَيَتَدَارَكُها ويصرفها إلى غير معناها.

وقال شعيبُ لمُوسَى: « لك من غَنَمي ما جَاءَتْ به قالِب لُوْنٍ ». وهـو

الذي جاءت به على غَيْرِ أَلُوانِ أُمُّهاتِهم.

« وكان نساءُ بَنِي إسرائيلَ يَلْبِسْنَ القَوَاليبَ ». يعني: النَّعالَ.

في الحديث: « وهو على مَقْلَتَةٍ »(٢٠٨). أي: على مَهْلَكةٍ .

« وإنَّ المُسَافِرَ لَعَلَى قَلَتٍ »(٢٠٠٩). أي: عَلَى هَلَاكٍ. والمِقْلَاتُ: الَّتي لا يَبْقَى لها وَلَدُ.

قَـوله: « مـا لكُم تَـدْخُلُونَ عَلَيَّ قَلَحـاً » (٢١٠). القَلَحُ: صُفْـرَةً تَعْلُو الأَسْنَانَ، وَوَسَخُ يركبُها من طول تَرْكِ السِّوَاكِ .

في الحديث: « قَلَّدُوا الخَيْلَ ولا تُقَلِّدُوهَا الأَوْتَارَ »(٢١١). فيه قَـوْلان: ( أَحـدُهُما): لا تُقَلِّدُوهَا الأوتار فَتَخْتَنِقَ ، ( والثاني ) : أَنَّ المُرادَ بالأوتار: الذُّحولُ .

قال عبد الله بن عَمْرو لِقيِّمِهِ: « إذا أَقَمْتَ قِلْدَكَ من الماءِ فَاسْقِ الْأَقْرَبَ فَاللَّاقْرَبَ ». القِلْدُ: يَوْمُ النَّوْبَةِ، وما بَيْنَ القِلْدين ظَمَأً .

في الحديث: « فَقَلَّدَتْنَا السَّماءُ » أي: مَطَرَتنا لِوَقتٍ .

« وَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ لَقِيَهُ المُقَلِّسُون بالسيوفِ » وهم الـذين يلعبون بَيْنَ يدي الأميرِ إذا دَخَلَ البَلَدَ بالسيوفِ، الواحدُ: مُقْلِسٌ .

<sup>(</sup>۲۰۸) النهاية (٤: ٩٨)، والفائق (٣: ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢٠٩) النهاية (٤: ٩٨).

<sup>(</sup>٢١٠) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (٣: ٤٤٢).

<sup>(</sup>٢١١) أخرجه أبو داود في الجهاد (٣: ٢٤)، وأحمد في المسند (٣: ٣٥٢)و (٤: ٣٤٥)، وغيرهما.

وفي الحديث: « لَمَّا رَأُوْهُ قَلَّسُوا له »(٢١٢). والتَّقْلِيسُ: التَّكْفِيـرُ، وهـو وَضْعُ اليَدَيْن على الصَّدْرِ خضوعاً .

في الحديث: «أَتَوْكَ على قُلُص ». وهي شَوَابُ النَّوقِ، وَاحِدُها: قُلُوصٌ: [قال الأزهريُّ: القُلُوص: كُلُّ أَنْنَى من الإبل حين تُرْكَبُ، وإن كانت بنت لَبُونٍ أو حُقَّة إلى أن تَنْزُل سُمِّيَتْ قُلُوصاً لطول ِ قوائمها، قال الكسائي: إذا كانت النَّاقةُ تَسْمُن في الصَّيْفِ وتهزُل في الشِّتَاءِ فهي مِقْلاصٌ ](٢١٣).

قوله: « لا يَدْخُلُ الجَنَّة قَلَّع »(٢١٤). قال أبو زيدٍ: «القَلَّعُ: السَّاعِي السُّلْطَانِ بِالبَاطِلِ، والقَلَّعُ: التياسُ » والقَلَّاعُ: الشَّرْطِيُّ، والقَلَّعُ: السُّلْطَانِ بِالبَاطِلِ، والقَلَّعُ: التياسُ » والقَلَّعُ: الشُّرْطِيُّ، والقَلَّعُ: الكَذَّابُ. قال تَعْلَبُ: سُمِّي السَّاعِي قَلَّعاً لأنه يَقْلَعُ المُتَمكِّن للأمِيرِ من قَلْبِهِ الكَذَّابُ. قُلْبِهِ مَن قَلْبِهِ فَيْزِيلُهُ عن رُتَّبَتِهِ.

في صِفَتِهِ: « إذا زَالَ زَالَ قِلْعاً »(٢١٥). المعنى: أَنَّهُ كان يَرْفَعُ رِجْلَيْه من الأَرْضِ رَفْعاً بِقُوقٍ لا كَمَنْ يَمْشِي اختيالًا، ويُقَارِبُ خُطَاه، وَيُرُوى قَلِعاً، والمراد: التَّشْبِيتِ .

وقال جرير: « إني رَجُلٌ قِلْعٌ ». والقِلْعُ: الذي يَثْبُتُ على السَّرْجِ . في الحديث: « فَخَرَجْنَا من المسجِدِ نَجُرُّ قِلاَعَنَا »(٢١٦). أي: كنَفَنَا وأَمْتِعَتَنَا، وهو جمعُ قَلَع وهو الكِنَفُ .

قال مجاهدُ في قوله تعالى: ﴿وله الجواري المنشآت﴾. قال: ما رُفِعَ

<sup>(</sup>۲۱۲) سنن ابن ماجة ( ۱ : ٤١٣ ).

<sup>(</sup>٢١٣) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٢١٤) الفائق (١: ٤٠٨).

<sup>(</sup>٢١٥) من حديث هند بن أبي هالة، وقد تقدم بطوله بالحاشية ( ٢٤٩) من كتاب الشين.

<sup>(</sup>٢١٦) الفائق (٣: ٢٢٢).

قِلْعُهُ، والقِلْعُ: الشِّراعُ وقال الحجَّاج: لأنَس « لأَقْلِعَنَّكَ قَلَعَ الصَّمْغَةِ». أي: لأَصْلِبَنَّكَ .

«وكان ابنُ المُسَيِّبِ يشربُ العَصِيرَ ما لم يَقْلَفْ ». أي يُزْبِد .

قـوله: « إِذَا بَلَغَ المـاء قُلَّتُين »(٢١٧). يعني: الحِبَابِ العِظَام، واحدهـا قُلَّةٌ، وهي معروفةٌ بالحجازِ وقد تكونُ بالشَّام .

وفي صِفَةِ نَبْقِ سِدْرَةِ المُنتَهى: « كَقِلال ِ هَجَر » (٢١٨) والقُلَّةُ منها تُؤْخَذُ مُزَادَةً كثيرة من الماء، وسميت بذلك لأنها تُقَلُّ: [ أي: تُرْفَعُ إذا مُلِئت. قال ابن جُرَيْج: أُخْبَرَنِي مَنْ رأى قِلاَلَ هَجَر: تَسَعُ القُلَّةُ منها الفَرَق، وقال عبد الرَّزاقِ: الفَرَقُ: أربعةُ أَصْوَاعِ بِصاعِ النّبي ﷺ. وقال عيسى بن يُونُسَ: القُلَّة يُؤْتَى بها من ناحيةِ اليمنِ تَسَعُ خَمْس جِرادٍ أوسِتًا، وقال أحمدُ بن حَنْبَل: كُلُّ قُلَّةٍ قِرْبَتَانِ ] (٢١٩).

قوله: « الرِّبا إلى قُلِّ »(٢٢٠). أي: إلى قِلَّةٍ .

« واتَّهِمَتْ امراأةٌ بِسَخَابٍ فَجَاءَتْ عجوزٌ فَفَتَشَتْ قَلْهَمَها ». أي: رُجَها .

في الحديث: « أخبِرْ تَقْلَة ». أي: جَرِّب تَتْرُكْ.

في الحديث: « لَو رَأَيْتَ ابنَ عمرَ ساجداً لَرَأَيْتَهُ مَقْلُوباً ». قال أبو عبيدٍ: هو المُتَجَافِي المُسْتَوْفِز .

<sup>(</sup>٢١٧) أخرجه أبو داود في الطهارة (١: ١٧ )، وأحمد (٣: ٣٣)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٢١٨) أخرجه البخاري في بدء الخلق. فتح الباري (٦: ٣٠٣)، ومسلم في كتاب الإيمان، الحديث (٢٥٩)، ص (١: ١٤٦)، وأحمد في المسند (٣: ١٤٩، ١٦٤)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢١٩) الزيادة ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٢٢٠) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (١: ٣٩٥، ٤٢٤ ).

# ﴿باب القاف مع الميم

« وأَشْرَبُ مَا تَقَمَّح »(٢٢١). أي: أَرْوِي مَا رَفَعَ الرَّأْسَ، ويروى: مَا تَقَنَّحَ، والتَّقَنُّحُ أَن تَشْرَب فَوْق الرِّيِّ، يقال: قَنِحْتُ مِن الشَّرَابِ، أَقَنَحُ قَنْحاً إِذَا تَكَارَهْتُ عَلَى شُرْبِهِ بعد الرَّي .

في زَكَاةِ الفِطْرِ: « صَاعٌ من قَمْح ۗ » البُرُّ والقَمْحُ شيءٌ واحِدٌ . في صفة الدَّجَّال: « هَجَانٌ أَقْمَرَ »(٢٢٢) وهو الأبيضُ الشديدُ البياضِ . [ ومنه قولُ حَلِيمَةَ: « خَرَجْتُ على أَتَانٍ قَمْرَاءَ » ](٢٢٣).

في الحديث: «لقد بَلَغَتْ كَلِمَاتُكَ قَامُوسَ البَحْرِ »(٢٢٤). قال الأزهريُّ: قَعْرَه الأَقْصَى، وأصل القَمْسِ: الغَوْصُ في الماء. [ وغيبوبة الشيء في الماء] (٢٢٥).

[ ومنه قَوْلُهُ في حَقِّ رَجُل : « إِنَّهُ لَيَنقَمسُ في رياضِ الجَنَّةِ » ] (٢٢٧ . واخْتَصَمَ رَجُلانِ إلى شُريحٍ في خُصِّ، فَقَضَى بالخُصِّ للذي تليه القُمْطُ، وقُمْطُه: شَريطُهُ الذي يُشَدُّ به من لِيفٍ كان أو خوص أو غَيْرِهِ .

« واخْتَلَفَ رَجُلٌ إلى بَعْضِ الصَّحَابَةِ شَهْراً قَمِيصاً ». أي: كاملاً . في الحديث: « وَيْلٌ لأَقْمَاع القَوْل ِ »(٢٢٨) الأقماع: جَمْعُ قِمْع وهو

<sup>(</sup>٢٢١) أخرجه البخاري في النكاح. فتح الباري ( ٩: ٢٥٥ )، ومسلم في فضائل الصحابة، الحديث ( ٢٧)، وهو حديث أم زرع.

<sup>(</sup>٢٢٢) تقدم بالحاشية ( ٨٦ ) من كتاب الزاي .

<sup>(</sup>۲۲۳) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢٢٤) من حديث الطبيب ضماد لما أسلم، خرّجه مسلم في صلاة الجمعة، الحديث (٤٦)، ص (٢: ٩٦٠)، وأحمد (١: ٣٠٢).

<sup>(</sup>٢٢٥) ما بين الحاصرتين من (ف) فقط.

<sup>(</sup>٢٢٦) أخرجه أبو داود في الحدود ( ٤: ١٤٨ ).

<sup>(</sup>۲۲۷) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة (ط) فقط.

<sup>(</sup>٢٢٨) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (٢: ١٦٥، ٢١٩ ).

ظرف تُفْرِغ الأَشْرِبَةَ والأَدْهَانَ منه في الطُّرُوقِ، فَشَبَّهَ الآذَانَ به، والمراد: الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ولا يَعْمَلُونَ به.

في الحديث: « فإذا رَأَيْنَ رسولَ اللَّهِ انْقَمَعْنَ »(٢٢٩). يعني: الجوارِي، والمعنى: تغيَّنَ في بيتٍ أو سِتْرِ.

في الحديث: « فَقَامَ رَجُلٌ صغيرُ القِمَّةِ »(٢٣٠). القمةُ: شَخْصُ الإِنْسَانِ إِذَا كَانَ قائماً والقَامَة والقِمَّةُ: وَسَطُ الرَّأْسِ .

قوله: « فَإِنّه قَمَنُ أَن يُسْتَجابِ لَكُمْ ». أي: خليقٌ وجديـرٌ، فمن قال: قَمَنَ بفتح الميم أراد المَصْدَرَ، ولا يُثنّى ولا يُجْمَعُ، ومن كَسَرَها أراد: النَّعْتَ، فَيُثنّى ويُجْمَع .

[ « وكَانَ رسولُ اللَّهِ يَقْمُو إلى بَيْتِ عَائِشَةَ كَثِيراً »(٢٣١). أي يَدْخُلُ . «وكانَتُ امرأةٌ تَقُمُّ المَسْجِد » أي: تَكْنُسُهُ، والقِمَامَةُ: الكُنَاسَةُ ](٢٣٢) .

#### ﴿باب القاف مع النون﴾

« كانت لحية أبي بكرٍ قانئة ». أي: شديدة الحُمْرةِ .

وذُكِرَ سَعْدُ لعمَر حين طُعِنَ فقال: « إنّما يكونُ في مِقْنَبِ من مَقَانِبِكُمْ » [ المِقْنَبُ: جَمَاعَةُ الخيلِ والفرسانِ، قال ابن قتيبَةَ: المِقْنَبُ: دونَ المائةِ، يريد أنه صاحبُ جيوشِ وحرب، وليس بصاحب هذا الأمر ] (٢٣٣).

<sup>(</sup>٢٢٩) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة (٤: ١٨٩١)، الحديث (٨١)، وأخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (٦: ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢٣٠) الفائق (٢: ٢١٠ )، والنهاية (٤: ١١٠ ).

<sup>(</sup>۲۳۱) الفائق (۳: ۲۲۲).

<sup>(</sup>٢٣٢) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢٣٣) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

ومنه: قول عِدَيِّ: « كَيْفَ بطيءٍ ومَقَانِبُها » .

في الحديث: « كمِثْل الصائِم ِ القانِتِ »(٢٣٤) يريد المُصَلِّي.

قُـال وَهْبُ، وقد ذَكَرَ من لا يَغَارُ، فقـال: « ذَاكَ القُنْذُع ». [قـال أبـو عبيد(٢٣٠): القُنْذُع، والقُنْذَع: الدَّيوث، وقال الليث: هو بالسريانية ](٢٣٦).

قوله: «خَضَّلي قَنَازِعَك »(٢٣٧). القَنَازِعُ: خُصَلُ الشَّعْرِ. يقول: نَدِّيها، وطَلِّيها بالدُّهن لِيَذْهَبَ شَعَثُها .

« ونَهَى عن القَنَازِعِ »(٢٣٨). قال الأصمعي: واحدتها: قَنْزَعَةٌ، وهـو أن يُؤخَذَ الشَّعْرُ ويُتْرَكَ منه في مَوَاضِعَ .

في الحديث: « فَتَخْرُجُ النَّارُ عليهم قَوَاثِص ». أي: قِطَعاً تَأْخُذُهم كما تَخْطِفُ الجَارِحَةُ الصَّيْدَ، وقيل: أراد شَرَراً كقواثِص الطير.

في الحديث: «إِنَّ صفوان بن أُميَّة قَنْطَر في الجاهِليَّة، وقَنْطَر أَبُوهُ ». أي صَارَ لهُ قنطارٌ من المال ، والقِنْطَارُ يقال إِنَّه ثَمَانُونَ أَلْفاً ، ويقال: مل مَسْكِ ثَوْرٍ ذَهَباً .

في حديثِ حُذَيْفَةَ: « يُوشِكُ بَنُو قَنْطُورَاء أَن يُخْرِجُوا أَهْلَ العراقِ من عراقِهِم » قُنْطُور: كانت جاريةً لإبراهيمَ، وَلَدَتْ له أولاداً منهم التُّرْك والصِّين، والمرادها هنا: التُّرك.

<sup>(</sup>٢٣٤) «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله ». أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، الحديث (١١٠)، ص (٣: ١٤٩٨)، والإمام أحمد في « المسند » (٢: ٤٢٤).

<sup>(</sup>٢٣٥) ذكره أبو عبيد في غريبه ( ٤: ٢٧٤ ).

<sup>(</sup>٢٣٦) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢٣٧) النهاية (٤: ١١٢).

<sup>(</sup>۲۳۸) ذكره في النهاية (٤: ١١٢).

في الحديث: « وتُقْنِعُ يديك في الدُّعاء »(٢٣٩). أي: تَرْفَعُهما . « وكان إذا رَكَعَ لا يُصَوِّب رَأْسَهُ ولا يُقْنِعُـهُ ». أي: لا يَرْفَعُـهُ حتّىٰ يكُونَ أَعْلَى منْ جَسَدِهِ .

في الحديث: « لا تَجُوزُ شَهَادَةُ القانِع ِ مع أَهْلِ البَيْتِ لهم »(٢٤٠). وهو كالتَّابِع ِ والخَادِم ِ وأَصْلُهُ: السَّائِلُ .

في الحديث: « لمَّا اهتموا بجمع ِ النَّاسِ للصَّلاةِ ذَكَرُوا القُنْعَ »(٢٤١) وهو الشَّبُورُ وهو البُوقُ، وقال أبو عمر الزاهد: إنّما هو القُثْعُ بالثاءِ .

(٢٣٩) أخرجه أبو داود في التطوع (٢: ٢٩)، وابن ماجة في إقامة الصلاة (١: ٤١٩)، وأحمد في المسند (١: ٢١٩)، وغيرهم.

(٢٤٠) أخرجه الترمذي في الشهادات (٤: ٥٤٥).

(٢٤١) الحديث في سنن أبي داود (١: ١٣٤)، ونصه:

د أنه ﷺ الهتمَّ للصلاة، كيف يجمع الناس لها، فذكر له القُنْع فلم يعجبه ذلك، ثم ذكر قصة رؤيا عبد الله بن زيد في الأذان ».

وقد ذكره الخطابي في غريبه (١: ١٧٢ )، وقال:

« قد أكثرت السؤال عن هذا الحرف والنَّشْدَةَ له، فلم أجد فيه إلا دون ما يقنع، وقد ذكر في الحديث أنه الشبور. واختلفت الروايات فيه، فقال ابن الأعرابي: القنع، وسمعته مرة أخرى يقول: القنع.

وأخبرني محمد بن المكي، نا الصائغ، نا سعيد بن منصور، نا هشيم، نا أبو بشر، أخبرني أبو عمومة لي من الأنصار، وذكر الحديث فقال فيه: القتع بالتاء التي هي أخت الطاء.

فأما القنع وتفسير الراوي أنه أراد الشبور، فإن الرواية إذا صحت به أمكن أن يقال على بعـد فيه، إنما سمي قنعاً لإقناع الصوت به، وهو رفعه، قال الراعي:

فإذا تعرضت المفازة غادرت ربذاً يبغل خلفها تبغيلا زجل الحداء كأن في حيزومه قصباً ومقنعة الحنين عجولا يريد الناقة ترفع صوتها بالحنين.

ورواه عمارة بن عقيل: ومقنعة الحنين، بفتح النون، وقال: هي النأي. وفيه وجه آخر، وهو أن يكون إنما سمي قنعاً، لأنه أقنع أطراف إلى داخله. قال الأصمعي: = « وزَارَ قَبْسِ أُمِّهِ فِي أَلْفِ مُقَنَّعٍ »(٢٤٢). أي: في أَلْفِ فَارِسٍ مُغَطَّى بالسِّلَاحِ .

« فَأَتِيَ بِقِنَاعٍ مِن رُطَبٍ »(٢٤٣). القِنَاعُ، والقُنْعُ: الطَّبَقُ الذي يُؤْكَلُ عَلَيه .

في الحديث: « إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الكُوبَةَ والقَنِّين » (٢٤٤) قال ابن قتيبة: القِنِّين: لُعْبَةُ للرُّومِ يقامرون بها، وقال ابنُ الأعرابي: التقنينُ: الضربُ بالقِنِّين، وهو الطُّنْبُورُ بالحَبَشِيَّةِ.

المقنع: الفم الذي يكون عطف أسنانه إلى داخل الفم، ويقال: إن الطبق الذي يؤكل عليه
 الطعام إنما سمى قنعاً؛ لأنه تقنع أطرافه إلى داخله.

وإن كانت الرواية القبع، فالوجه في تخريجه، وإن كان في البعد مثل الأول أو أشد، أن يكون الشبور إنما سمي قبعاً إما لأنه يقبع فا صاحبه: أي يواريه إذا نفخ فيه، يقال: قبع الرجل رأسه، إذا أدخله في قميصه، وقبع وراء الجدار إذا توارى، أو لأنه قد ضم أطرافه إلى داخله، يقال: قبعت الجراب والجوالق ونحوه، إذا ثنيت أطرافه فجمعتها إلى داخل، وقد يسمى الشيء ذو القعر قباعاً. أخبرني ابن الفارسي، أخبرني محمد بن خلف، نا عمر بن شبة، حدثني عبد الله بن محمد الطائي، نا خالد بن سعيد، قال: استعمل ابن الزبير الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المعزومي على البصرة، فأتوه بمكيال لهم/ فقال: إن مكيالهم هذا لقباع، وهو ذو القعر، فسمي قباعاً، فقال أبو الأسود الدؤلي فيه.

أمير الموثمنين جزيت عنا أرحنا من قباع بني المغيرة

وقال لي أبو عمر: إنما هـ و القثع، بالثاء المثلثة، وهو البوق، وهذا على مـا ذكره أصـح الوجوه. ورواية سعيد بن منصور تشهد لذلك، غير أني لم أسمع هذا الحرف من غيره. فأما القتم ـ بالتاء ـ فهو دود يكون في الخشب، والواحدة قتعة.

ومدار هذا الحديث على هشيم، وكان كثير اللجن والتحريف، على جلالة محله في الحديث، رحمه الله.

(٢٤٢) النهاية (٤: ١١٤).

(٢٤٣) أخرجه الترمذي في الطهارة (١: ١١٦)، وأحمد في المسند ٣: ١٢٥).

(٢٤٤) « إِن الله حرم علَى امتي الكوبة والقنّين » أخرجه إلامام أحمـد في « مسنده » ( ٢ : ١٦٥ ، ٢٤٢) . ( ٢٢ ، ١٦٧ ) .

في الحديث: « نَهَى عن ذَبْح ِ قَنِيٍّ الغَنَم ِ »(٢٤٥). وهي التي تُقْنَىَ لِلْوَلَدِ واللَّبَنِ .

في الحديث: « يَمْلِكُ رَجُلً أَقْنَى »(٢٤٦). والقَنَا: الحديداتُ في الأَنْفِ.

في الحديث: « رأى قِنْواً من حَشَفٍ ». القِنْوُ: الكِيَاسَةُ .

[ في الحديث: « العَبْدُ القينُ ». قال الكَسَائِي: القِنَّ: هـو الذي مُلِكَ هو وأبواهُ، وكذلك قال ثعلبُ، وقال: هـو من القِنَانِ، وهـو الكُمَّ، كأنه يقولُ في كُمَّه هو وأبـواه، وقال الأَصْمَعِيُّ: القِنُّ: الـذي كَانَ أَبُـوهُ مَمْلُوكًا لِمَـوالِيه، في ذُمِّه هو وأبـواه، وقال الأَصْمَعِيُّ: القِنُّ: الـذي كَانَ أَبُـوهُ مَمْلُوكًا لِمَـوالِيه، في خُمْدُ كَذَلِكَ فهـو عَبْـدٌ مَمْلُكةً وكأنَّ القِنَّ مـاخـوذٌ من القِينَـةِ، وهي المِلْك.

في الحديثِ: « فَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحِ ». يقال قَنَّح الفَرَسُ من الماءِ أي: شَرِبَ دون الرِّيِّ، ذكره الجوهريُّ في فَنَحَ ـ بالفَاءِ ـ ولعله بالقَافِ ](٢٤٧) .

# ﴿باب القاف مع الواو

« لَقَابِ قَوْسِ أَحِدكُم في الجَنَّةِ »(٢٤٨) القابُ: القَدْرُ.

قال عمر: «إِنَّكُمْ إِنْ اعْتَمَرْتُم في الأَشْهُرِ الحُرُمِ رَأَيْتُمُوهَا مُجْزِيَة من حِجِّكُمْ، فكانت قَائِبَةً قُوْب عامِها »(٢٤٩). قال الفَرَّاءُ: القَائِبَةُ: البَيْضَةُ، والقُوْبُ: الفَرْخُ [ سُمِّي قُوْباً لانْقِيَابِ البَيْضَةِ عنه ](٢٥٠)، وتَقَوَّبت البَيْضَةُ: إذا

<sup>(</sup>٢٤٥) الفائق (٣: ٣٢٥ )، والنهاية (٤: ١١٧ ).

<sup>(</sup>٢٤٦) مسئد الإمام أحمد (٣: ١٧).

<sup>(</sup>۲٤٧) الزيادة من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٢٤٨) أخرجه البخاري في الجهاد. فتح الباري (٦: ١٣ )، وأعاده في الرقاق، باب (٥)، وفي بدء الخلق ، باب (٨)، وأخرجه إلامام أحمد (٢: ٤٨٢ )، وغيرهما.

<sup>(</sup>٢٤٩) الفائق (٢: ١١).

<sup>(</sup>٢٥٠) الزيادة من (ط).

انْفَلَقَتْ عن فَرْخها، ضَرَبَ عُمَرُ هذا مَشَلًا لِخُلُوِّ مَكَّةَ من المعتمرين سَائِرَ السَّنَة .

قوله: « واجْعَل رِزْقَ آل ِ محمدٍ قَوْتاً »(٢٥١). أي: ما يُمْسِكُ الرَّمَقَ . في الحديث: « مَنْ مَـلًا عَيْنَيْهِ مِنْ قَـاحَـةِ بَيْتٍ قبـل أن يُؤذَنَ لــه فقـد فَجَر »(٢٥٢). قَاحَهُ الدَّار وبَاحَتُها واحِدٌ .

في الحديث: « صَعَدَ قَارَّةَ الجَبَلِ »(٢٥٣). القَارَّةُ: أَصْغَرُ من الجَبَلِ ، وهي جَمْعُ قُورِ .

في حدَّيثِ الصَّدَقَةِ: « ولا مُقَوَّرَةَ الأَلْيَاطِ »(٢٥٤). أي: لا مُسْتَرْخِيَة الجُلُودِ لهُزالَها والاقْورَارُ: الاسْتِرْخَاءُ في الجُلودِ من الهُزَالِ، والأَلْيَاطُ: جمع لِيْط، وهو القشْرُ، اللَّائِطُ بالعُودِ: أي: اللَّازِقُ به .

في الحديث: « المُسْلِمُونَ قَوَارِي اللَّهَ في الأَرْضِ ِ » بـالتخفيف ـ أي شُهُودُهُ .

في حديثِ أُمِّ زرع (°): « زَوْجي لحمُ جَمَل على رأس قَوْزٍ» القَوْزُ: العَالِي من الرَّمْلِ الذي كَأَنَّهُ جَبَلُ، والصَّعُودُ إليهِ شَاقٌ، وجَمْعُهُ أَقْوَازُ، وقِيزَانُ، وأَقاوِزُ. قال الشاعر:

ومُخَلَّداتٌ باللُّجَيْنِ كَأَنَّمَا أَعْجَازُهُنَّ أَقاوِزُ الكُثْبَانِ

في الحديث: « أُطْعِمنا من تقيَّةِ القَوْسِ التي في نَوْطِك». قال ابن قتيبة:

<sup>(</sup>٢٥١) أخرجه البخاري في الرقاق. الفتح (١١: ٣٨٣)، ومسلم في الزهد (٤: ٢٢٨١)، وأحمد (٢: ٤٨١)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢٥٢) الفائق (٣: ٢٣٤ ).

<sup>(</sup>٢٥٣) النهاية (٤: ١٢٠)

<sup>(</sup>٤٥٤) الفائق (١: ١٧).

<sup>(</sup>٢٥٥) تقدم تخريجه بالحاشية (٢٢٠ ) من كتاب الشين.

القَوْس التقية: تبقى في أسفَل ِ الحُلَّةِ أو القِرْبَةِ .

في الحديث: « أَخَذْنَا فَرْخَي حُمَّرةٍ، فَجَاءتْ تُقَوِّص »(٢٥٦). أي: تجيءُ وتَذْهَبُ ولا تقَرُّ.

في الحديث: « فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ قِيضَتْ هذِهِ السَّمَاءُ الدُّنْيَا عن أَهْلِها »(۲۰۷). أي: شُقَّتْ.

وسَمِعَ صَوْتَ رَجُلِ يَقْرأُ بِاللَّيْلِ فقال: « أَتَقُولُه مُرَاثِياً » أي: أَتَظُنُّهُ .

ولمَّا اعْتَكَفَ أَخْرَجَ أَزْوَاجَهُ أَخْبِبَةً إلى المَسْجِدِ لَيَوافِقْنَهُ فقال: «البَرَّ تقولون بِهِنَّ » أي تظنون .

في حديث رُقْيَةِ النَّمْلَةِ: « العَرُوسُ تَحْتَفِلُ وتَقْتَالُ ». أي: تَحْتَكِمُ إلى زَوْجِها، يقال: اقْتَالَ الرَّجُلُ: إذا احْتَكَمَ فهو مُقْتَالً .

« ونَهَىٰ عن قِيلَ وقَالَ » المراد به: حِكَايةُ أقوال ٍ [ لا صِحَّةَ لَها ] .

في الحديث: « سُبْحَانَ مَنْ تَعَطَّفَ بالعِزِّ وقَالَ بِهِ ». قال الأزهريُّ: أي وغَلَبَ به كُلَّ عزِيزٍ قال حكِيمٌ بن حِزَام : « بَايعْتُ رَسُولَ اللَّهِ على ألَّا أَخِرَّ إلاَّ قائماً » (٢٥٨). قال أبو عبيدٍ: المعنى: لا أُمُوتُ إلا ثَابِتاً على الإسْلام ، وقد زدناه شرحاً في باب الخاء. « ما أَفْلَحَ قَوْمٌ قَيَّمَتْهُمْ امرأةً » أي: تَقُومُ بِأَمْرِهِمَ .

قالِ ابنُ عبَّاسِ: « إذا استَقَمْتَ بِنَقْدٍ، وبِعْت بِنَقْدٍ فلا بَأْسَ ». قال أبو عبيدٍ: يعني قَوَّمْتَ، وهذا كَلَامُ أَهْلِ مكَّةَ، يقولونَ: اسْتَقَمْتَ المَتَاعَ: أي: قَوَّمْتُهُ قال: ومعنى الحديث: أن يَدْفَعَ الرَّجُلُ إلى الرَّجلِ التَّوْبَ فَيُقَوِّمه ثلاثينَ، ثم يقول معه، فما زاد عليها فَلَك، فإن باعه بأكثر من ثلاثينَ بالنَّقْدِ، فهو جائزٌ.

<sup>(</sup>١٥٦) النهاية (٤: ١٢١).

<sup>(</sup>١٥٧) الفائق (٣: ٢٣٩ ).

<sup>(</sup>٢٥٨) النهاية (٤: ١٢٥).

قالت عائشة: « وَبِي رُخُصَّ بِكُمْ في صَعِيدِ الأَقْواءِ ». الأقواءُ: جمع قَواءٍ، وهو القَفْر من الأَرْضِ وهي القيُّ أيضاً .

ومنه: « أَنَّهُ صلى بِأَرْضِ قَيٍّ.

« وكان ابنُ سرينَ لا يَرى بأساً بالشُّرَكاءِ يَتَقاوونَ المَتاعَ بَيْنَهُمْ فيمن يُزِيد » .

ووصًّى مسروقُ في جَاريَةٍ أَنْ قُولُوا لِبَنيَّ : لا يَقْتَوُونَهَا بَيْنَهُمْ ولكن بيعُوها » قال النَّضْرُ بنُ شُمَيْل : يقال: بَيْنِي وبَيْنَ فلانٍ ثَوْبٌ فَتَقَاوِيْنَاهُ. أي : أَعْطَيْتُهُ به ثمناً ، أو أَعْطَانِي هُو بِهِ فَأَخَذَهُ أَحَدُنا ، وقد اقْتَوَيْتُ منه الغُلامَ أي : كان بَيْنَنَا فاشْتَرَيْتُ جِصَّتَهُ .

في الحديث: « إنّا أهل قاهٍ، وإذا كان قاهُ أحدنا دعا من يعينه، فعملوا له فأطعمهم وسقاهم من المَزْر، قال: لا تَشْرَبُوه »(٢٥٩). قال أبو عبيدٍ: القاةُ: سرعةُ الإجابةِ، [ وحُسْنُ ] المعاونةِ، [ يعني أن بَعْضهم كان يعاون بعضاً في أعمالهم ]، وأصله الطّاعة [ قال الدينوري: إذا تناوَبَ أهلُ الجوفان، فاجتمعوا امرةً عند هذا، ومرةً عند هذا فإن أهلَ اليمنِ يسمون ذلك القاة، وفوق كُلِّ رجُلٍ قاهةً، وذلك كالطاعةِ له عليهم لأنه تناوبٌ قد ألزموه أنفسهم، فهو واجبٌ لبعضِهم على بعض.

ويقال: « مزالك عليَّ قاةً» أي: سلطانٌ ](٢٦٠).

وقال الأزهريُّ: والذي يتوجه لي فيه أن معناهُ: أَنَّا أَهْلُ الطاعةِ لِمَنْ يَتملَّكُ علينا، وهي عادتُنا لا نرى خِلافَهُ، فإذَا كان قاهُ أَحَدِنا: أي: ذو قاةٍ أحدنا دعانا فأَطْعَمَنَا وَسَقَانا .

<sup>(</sup>٢٥٩) وقد سأله: أَلَهُ نَشُوة؟ فقال: نعم. فقال: لا تشربوه. النهاية (٤: ١٢٦)، والفائق (٣: ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢٦٠) ما بين الحاصرتين زيادة من (ط).

وكتب معاوية إلى مروانَ ليبايعَ ليزيدَ فقال عبدُ الرحمنِ بـن أبي بكرٍ: « أجتُتُم بها هَرْقِليَّةً وقُوقِيَّةً ». يريدُ: البيعة للأولادِ وتلك سُنَّةُ مُلوكِ الأعاجمِ . والهرقليةِ منسوبةً إلى هرقِل والقُوقِيَّةُ منسوبةً إلى ملكٍ يُقال لهُ « قُوْق » وكلاهما من ملوكِ الرومِ .

## ﴿باب القاف مع الهاء﴾

[ «جماء رَجُلُ ](٢٦١) وعليه ثَـوْبٌ من قِهْـرٍ». [ القِهْـرُ والقَهْـرُ: لغتـان. وهي ](٢٦٢) ثياب بيض يخالِطُها حريرٌ، وليست بعربيةٍ مَحْضَة.

في حديث الشفاعةِ: «كانوا يمشون القَهْقَـرَى»(٢٦٣). وهو التراجعُ إلى خَلْفٍ، والمعنى: أنهم ارتدوا عَمًّا كانوا عليه.

في حديث عمرَ: «أتاه شيخُ مُتَقَهِّل». أي: شَعْثُ وسَخ ِ يقال تَقَهَّلَ الرَّجُلُ، وأَقْهَلَ.

في الحديث: «اسْتَقَاءَ رسولُ اللَّهِ عامِداً فَأَفْطَر». أي: تَعَمَّد القَيْءَ.

#### باب القاف مع الياء

قالت امرأةً لعائشةَ: « أُقَيِّدُ جَمَلِي » أرادت تأخير زَوْجِها عن سواها. في حديث قَيْلة: (٢٦٤) «الدَّهْنَاءُ مُقَيَّدُ الجَمَلِ». أرادت أنها مُخْصِبة مُمْرعةٌ، فالجملُ يُقَيَّد في مَرَتَعِه حتى يَسْمُن.

<sup>(</sup>٢٦١) في (ف): « في الحديث أن رجلًا جاء...».

<sup>(</sup>٢٦٢) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>۲۲۳) مسند أحمد (۳: ۱۸، ۳۲).

<sup>(</sup>٢٦٤) وتقدم بطوله في الحاشية ( ٩ ) من كتاب السين.

في الحديث: « فَأَمَر فلاناً أَن يَسِمَ إِبِلَهُ في أَعْنَاقِها قَيْدَ الفَرَسِ». وهي سِمَةٌ معروفةٌ، وهي حلقتان ومَدَّة.

قال أبو الدرداء: «خيرُ نِسَائِكم التي تَدْخُلُ قَيْساً وتَخْرُجُ مَيْساً ». يريد أنها إذا مشت قاسَتْ بعض الخُطَا ببعض ، فلم تَعْجَل فِعْلَ الخرقاء، ولم تبطىء لكنها تمشى مَشْياً وسَطاً مستوياً .

في الحديث: «ما أَكْرَمَ شابٌ شَيْخاً إِلَّا قَيْضَ الله له مَنْ يُكْرِمُهُ عند سِنَّه» (٢٦٥). أي: سَبَّب له وقَدَّر، والمقايَضَةُ في البيوع شِبْهُ المبادلةِ، مأخوذً مِنَ القَيْض: وهو العِوضُ يقال: « هم قَيْضَانِ. أي مُتَسَاوِيَان».

في الحديث: « إنَّما هي أَصْوعُ ما يُقَيِّظْنَ بَنِيًّ »(٢٢٦). أي: ما تكفيهم لِقَيْظِهم، والقيظ: حَمَارَةُ الصيفِ.

في الحديث: « وكانَتْ فيها قِيعانُ »(٢٦٧) والقيعانُ: جمع قِاع ، والقاعُ أرضٌ حرَّةٌ لا رَمْلَ فيها، ولا يَثْبُتُ فيها الماء لاستوائِها، ولا غُذر فيها تمسك الماء ، فهي لا تُنْبتُ الكلا، ولا تُمْسِك الماء ](٢٦٨).

في حديث أُصَيْلٍ: «قد ابْيَضَّ قاعُها». المعنى: قد غَسَلَهُ الماءُ فابيضٌ.

في الحديث: «كان لا يُقَيِّلُ مَالاً ولا يُبَيِّتُه»(٢٦٩). يقول: كان لا يَمْسِكُ

<sup>(</sup>٢٦٥) أخرجه الترمذي في البر (٤: ٣٧٢).

<sup>(</sup>٣٦٦) من حديث عمر، ذكره في الفائق (٣: ٢٣٩ )، وهو في النهاية ( ٤: ١٣٢ ).

<sup>(</sup>٢٦٧) أخرجه البخاري في كتاب العلم (١: ٣٠) ط. بولاق، وأحمد في « مسنده » (٤: ٣٩٩).

<sup>(</sup>۲٦٨) الزيادة من ( ط ).

<sup>(</sup>٢٦٩) يعني أن مال الصدقة إذا وافاه مساءً أو صباحـاً لم يلبّنه إلى الليـل، أو إلى القائلة، بـل كان يعجّل قسمته. الفائق (١٤٢١)، والنهاية (٤: ١٣٣).

من المال ما جاءه صباحاً إلى وَقْتِ القائِلَةِ، وما جاءه مساءً لا يُمْسِكُهُ إلى غَدِ. وقال الأزهري: القيلولةُ والمَقِيلِ الاستراحةُ [ نصف النهار ] (٢٧٠) عند العرب، وإن لم يكنْ [ مع ] (٢٧١) ذلك نَوْمٌ والدليل عليه قَوْله تعالى: ﴿وأَحْسَنُ مَقِيلاً ﴾ (٢٧٢). والجَنَّةُ لا نَوْم فيها.

"وكَتَبَ (۲۷۳) رسول الله إلى الأقيال "(۲۷۱). وهو جَمْعُ قَيْل ، وهُمْ ملوك باليمن على قَوْمِهم دون المَلِكِ الأعْظَم ، وإنَّما شُمِّي قيلًا: لأنه إذا قال نُقَّذَ قَوْلُهُ. [قال عبد الله الحسين بن خالويه: الأقيالُ والأَقْوَالُ: ملوكُ حمير ، الواحدُ قِيْل ومَقْوَل. ويُقَال لرئيس التركِ خاقان ، ولرئيس الروم قَيْصَر وهِرقَل ، ولرئيس الصين «يَغْبُور ». ولرئيس فِرْغانة «إخْشِيد »، ولرئيس الحَبَشة «أصحمة» ولرئيس الفُرْس: «خُسْرو». ولرئيس البَرْبر «رَتْبِيل» ] (۲۷۰)

في الحديث: «واكْتَفَى بالقَيْلَة»(٢٧٦). وهي شُرْبُ نصفِ النهارِ. والصَّبُوحِ شُرْب الغداةِ، «والغَبُوقُ»: شُرْب العَشِيِّ، والفَحْمَة، «شُرْب أول الليل، «والجاشرية»: شُرْبُ السَّحَر.

في الحديث: « ولا حَامِلَ القَيْلةِ». قال تُعْلب: هي الأَدْرَةُ .

في الحديث: «وعِنْدَ عائِشَةَ قينَتَانِ تُغَنِّيان». القِينَةُ هاهُنا الأَمَةُ، ويدل على هذا أن في بعض الفاظِهِ: وعندها جاريتانِ، [ والقينةُ: الماشِطَةُ، والقينةُ: المُغَنِّيةِ قينةً إذا كان الغِنَاءُ صناعةً

<sup>(</sup>۲۷۰) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>۲۷۱) من (ف).

<sup>(</sup>٢٧٢) من الآية الكريمة ( ٢٤ ) سورة الفرقان.

<sup>(</sup>٢٧٣) في (ف): ﴿ في الحديث ﴾.

<sup>(</sup>۲۷٤) تقدم في « عبهل ».

<sup>(</sup>٢٧٥) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢٧٦) من حديث خزيمة، وهو في النهاية ( ٤ : ١٣٤ ).

لها ، وذلك عملُ الإِماءِ دونَ الحَرَاثِرِ، والقينةُ معناها من كلام العربَ الصانعةُ

ومنه: قول خَبَّابُ بن الأَزْدِ: «كُنْتُ قيناً في الجاهلية». أي: صانِعاً، والقينةُ: الأمةُ صانعةً كانت أو غَيْرَ صانعةٍ، وقال غيره: معنى: «كنتُ قيناً»: حَدَّاداً. ومنه قوله: «إلا الإِذْخِرَ فإنَّه للقيونِ»: وهم الحَدَّادُون: جَمْعُ قَيْن.](۲۷۷).

قىال الخَطَّابي (۲۷۸): ومعنى يغنيانِ: يَجْهَرَانِ بحديثٍ، وكل من رَفَع صَوْتَه بشيءٍ، ووالى ذلك مَرَّة بَعْدَ مَرَّةٍ فَصَوْتُهُ عند العرب غناءٌ.

وقال سلمان: «مَنْ صَلَّى بأرضٍ قِيِّ »(٢٧٩). وهي القَفْر.

<sup>(</sup>۲۷۷) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>۲۷۸) في غريب الحديث ( ١ : ٦٥٥ ).

<sup>(</sup>٢٧٩) ﴿ مَنْ صَلَّى بِـارْضٍ قَيِّ فَاذَّنَ، وأقبام الصلاة صلَّى خلفه من الملائكة ما لا يُسرى قُطْراه؛ يركعون بركوعه، ويستجدون بسجدوه، ويؤمِّنون على دعائه ».

قال الزمخشري في الفائق (٣: ٢٣٤): ﴿ هُو فَعَلُّ مِنَ القَوَاءُ، وَهِي الْخَلَاءُ مِنَ الأَرْضِ ٤.

# ﴿ كتاب الكاف ﴾

#### ﴿ باب الكاف مع الباء ﴾

في الحديث: « أَنَّهُ تَعَوَّذَ من الكَآبَةِ»(١) وهي تغيرُ النفس ِ بـالانكسارِ من شِدَّةِ الهم والحزنِ .

في الحديث: «كبكبة من بني اسرائيل»(٢). أي: جماعةً.

في الحديث: «فَأَكَبُّوا رواحلهم على الطريق »(٣). كذا في الرواية، والثواب، «كَبُوا »، والمعنى: أَلْزَمُوها الطريق، والرجلُ يُكِبُّ على عمله أي: يَلْزَمُهُ.

في الحديث: «رأى أباطَلْحَةَ مَكْبُوتاً». والأصلُ مكبود، أي: بَلَغ الهَمُّ

<sup>(</sup>١) الفائق ( ٤: ٧١ )، والنهاية ( ٤: ١٣٧ ).

<sup>(</sup>٢) في ليلة الإسراء قال: عرض على الأنبياء، فجعل النبي يمر ومعه الثلاثة النفر والرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد حتى مر موسى في كبكبة من بني إسرائيل أعجبتني، فقلت: رب أمتي! فقيل: انظر عن يمينك، فنظرت فإذا بشر كثير يتهاوشون. فقيل: انظر عن يسارك، فنظرت فإذا الظراب مستدة بوجوه الرجال! قيل: هذه أمتك. أرضيت؟ قلت: ربي رضيت.

هي الجماعة المتضامَّة؛ والكبكوبة والكبكوب مثلها. من قولهم رجل كباكب، وهو المجتمع الخلق. والكباب: الثرى المتكبب بعضه على بعض.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (١: ٤٠١، ٤٢٠)، وهو في الفائق (٣: ٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) تقدم الحديث بطوله في ( رعل ).

كَبِدَهُ، فَقُلِبت الدالُ تاءً لقرب مَخْرَجَيْهِما.

في الحديث: «كُنَّا نجني الكَبَاثَ»(٤). وهو النضيجُ من ثمرِ الأَرَاكِ.

في الحديث: «كَبَدَهُمُ البَرْد»(٥). أي: شَقَّ عليهم.

قوله: «الكُبَادُ من العَبِّ»(٦) . الكُبَادُ: وَجَعُ الكِبَدِ

في حديث موسى : «أنه وَجَدَ الخِضْرَ على كِبد البحر ». أي على الماءِ ](٧).

قوله: « وتُلْقِي الأرْضُ أولادَ كَبِدِها». أي: تَلْفِظُ ما خُبِّىء في بَطْنِها من الكنوزِ.

قال أبو هريرةَ: سجد أحد الأكبَريْنِ في: «إِذَا السماءُ انْشَقَّتْ». يريدُ أبا بكرِ وعمرَ.

في حديث عبد اللَّهِ بن زيدٍ: الذي أَدَّى الأَذَانَ: «أَنه أَخَذَ في مَنَامِهِ عُـوداً ليتخذَ مِنْهُ كَبَراً » وهو الطَبْلُ، [ ورواه الأزهـري عن شَمِر قـال: الكَبَرُ: الـطبلُ الذي له وَجْهُ واحدُ بلغةِ أهلِ الكوفةِ. وكذلك قال ابن الأعرابي. الكَبَرُ، ذكره عنهما بفتح ِ الباءِ ] (^).

في حديث ابنِ الزبير: «لَمَّا نَقَضَ الكَعْبَةَ دُعِي بِكِبْرِه » . أي: بمشايخه وهو جمعُ أكبر .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الأطعمة. فتح الباري (٩: ٥٧٦)، ومسلم في الأشربة، الحديث (١٦٥)، ص (٣: ١٦٢١).

<sup>(</sup>٥) قال بلا - رضي الله عنه - أذَّنت في ليلة باردة فلم يأتِ أحد، فقال رسول الله ﷺ: مالهم يا بلال؟ قلت: كبدهم البرد، فلقد رأيتهم يتروحون في الضَّحاء. الفائق (٣: ٢٤٤). والنهاية (٤: ١٣٩) وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة، وعزاه للعقيلي.

<sup>(</sup>٦) الفائق (٣: ٢٤٣).

<sup>(</sup>٧) الزيادة من (ط)

<sup>(</sup>A) الزيادة من نسخة (ط) فقط.

في الحديث: «لا تُكَابِـرُوا الصَّـلاَةِ بِمْثِلِهـا من التسبيح ِ». أي: لا تَغَالِبُوها، والمقصودُ أن «يكونَ التسبيحُ أكبرَ من الصلاةِ ».

«بَعَثَ أبو طالبٍ عَقِيلًا إلى رسول ِ اللَّهِ قال: «فاستخرجت رسول الله من كِبْس ٍ »(٩). قال شَمِر: أي: من بَيْتٍ صغيرٍ، والكِبْسُ ما كُبِسَ من البناءِ.

قــال وحشيّ : «كَمَنْتُ لحمـزةَ وهــو مُكَبَّسٌ ». يقـول: يقتحُم النَّــاسَ فَيْكِبِسُهُم.

قال أبو سفيان: « أَمِرَ أَمُرُ ابنُ أبي كَبْشة ». كان أبو كَبْشة جِدَّ جِدِّ رسول ِ اللَّهِ [ لأمهِ ](١٠) وكان رجلًا من خُزَاعة يعبدُ الشَّعْرى العبور لأنها تقطعُ السماء عَرْضاً، فلما خَالَفَ قريشاً، وخَالَفَهُم رسولُ اللَّهِ شَبَّهوه به.

[ قال عثمان ] (١١٠): « إذا وقعت السُّهْمَان فلا مُكَابَلَة». قال أبو عبيد (١٢٠): المُكَابَلَةُ بمعنيين تكونُ من الحَبْسِ فيكون المعنى: إذا حُدَّت الحدودُ، فلا يُحْبَسُ أحدٌ عن حَقِّه، والأصلُ فيه الكبْلُ، وهو القيْدُ. والثاني: أن يكونَ من الاختلاطِ، وهو مقلوبٌ تقول: لَبَكْتُ الشيءَ وبَكَلْتُهُ إذا خَلَطُهُ، والمعنى: إذا حُدَّت الحدودُ فقد ذَهَبَ الاختلاطُ.

في الحديث: «كان فلانٌ سَاجِداً وقد كَبَن ضَفْيَرَتَيْه »(١٣) . أي ثَنَاهُما.

قوله: « ما أحدٌ عَرَضْتُ عليه الإسلامَ إلا كانَتْ له كَبْوَةٌ غَيْرَ بكرِ».

قَالَ أَبُو عَبِيدٍ: (١٤) الكَبْوَةُ: الوقْفَةُ تكُونُ عَندَ الشيءِ يكرهُهُ الإِنسانُ ومنه

<sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد للهيثمي (٦: ١٤) وعزاه للطبراني.

<sup>(</sup>١١) من (ط).

<sup>(</sup>١١) في (ف): ﴿ فِي الْحَدِيثُ ﴾.

<sup>(</sup>۱۲) فی غریبه (۳: ٤١٦).

<sup>(</sup>١٣) النهاية (٤: ١٤٥).

<sup>(</sup>١٤) في غريب الحديث (١: ١٢٧).

يقال: «كَبَا الزُّنْدُ» إِذا لم يُخْرِجْ ناراً، والكَبْوَة في غيرِ هذا السقوطُ للوجْهِ.

وقالت أمُ سَلَمَةَ لعثمانَ: « لا تَقْدَحْ زِنْداً كان رسولُ اللَّهِ أَكْبَاهـا». أي: عَطَّلَها فلم يُورِ بها .

وقالت قريشُ: « إنَّما مَثَلُ محمدٍ مثل نَخْلَةِ تَنْبُتُ في كِباً » يعنون الكُنَاسَةَ(١٠).

ومنه: « أن اليهودَ تَجْمَعُ الاكباءَ في دُورِهـا ». والأكباءُ جمع كِبَا، وهي الكُنَاسَةُ، وقال الأصمعي: إذا قُصِرَ الكِبا فهو الكُنَاسَةُ، وإذا مُدَّ فهو البُخُورُ.

وفي الحديث: «خَلَقَ اللَّهُ الأرضَ السُّفْلَى من الماءِ الكَبَاءِ». الكَبَاءُ. العالي العظيمُ، والمعنى ، أنه خَلَقها من زَبَدٍ اجتمعَ للماءِ وتكاثَفَ في جَنَبَاتِهِ.

## ﴿ باب الكاف مع التاء ﴾

قوله: «لأَقْضِيَنَّ بينكما بكتابِ اللَّهِ ». أي: بحكم اللَّه عَزَّ وجَلَّ . في الحديث: «كنا يـومَ الخَنْدَقِ نَنْقُلُ الترابَ علَى أكتـادِنا ». الكتـد. مجتمعُ الكتفين، وهو الكاهِلُ. [ وقيل الكتَدُ مَـوْصِلُ العُنـق في الظَّهـرِ، وهو مما بين الكاهِل إلى الظهرِ، والكاهلُ ما بين الكتفين](١٦).

قالت فاطمةُ بنتُ المُنْذِرِ: «كُنَّا نَدَّهِنُ بالمكَتُوْمَةِ قَبْل الإِحرامِ» وهي دُهْنُ من أَدْهَانِ العربِ يُجْعَلُ فيه الزعفرانُ. وقيل: يُجْعَلُ فيه الكَتَمُ، وهي الوَسْمَةُ .

قال الحجاجُ لامرأةٍ: « إِنَّك لَكَتُونٌ ». الكتون: اللَّزُوقُ. «وكان لَحَمْزَةَ يومَ أُحُدٍ كَتِيتٌ ». الكتيتُ: الهديرُ. كهدير الفَحْلِ. يقال: كَتَّ الفَحْلُ يَكُتُ.

<sup>(</sup>١٥) مسند أحمد (٤: ١٦٦).

<sup>(</sup>١٦) الزيادة من (ط).

#### ﴿ باب الكاف مع الثاء ﴾

في الحديث: « إِنْ أَكْثَبَكُم القَوْمُ فَانِبْلُوهُم »(١٧) يقول: إِن قَارَبُوكم فارمُوهم. في وصف عائِشَةَ أَبَاها (١٨): «وظَنَّ رِجَالٌ أَن قد أَكْثَبْتَ أَطْمَاعَهُم» والكَثَب: القريب.

قوله : « فَيَخْدَعُها بِالكُثْبَةِ مِن اللَّبِنِ ». أي: بالقليلِ .

«كَانَ كَتُّ اللَّحْيَةِ» أي: فيها كَثَافَةً.

وقال ابنُ أُبَيِّ: « يَذْهَبُ محمدٌ إلى مَنْ أَخْرَجَهُ من بِلَادِهِ ، فأمَّا مَنْ كان قُدُومُه كَثَّ مَنْخِرَهِ فلا يَغْشَاهُ». يعني رَغْمَ أَنْفِهِ، وأَصْلُهُ الكَثْكَثُ وهو التراب.

وفي مقتل الحسينِ: « ما رأينا مَكْثوراً أَجْرَأُ مِنْهُ » وهو الـذي تكاثـرَ عليه الناسُ.

قوله : «لا قَطْعَ في كَثَرِ ». وهو جُمَّار النَّخلِ .

قالت قيسُ بن عاصم : « نِعَمُ المال أربعون، والكَثْرُ ستون ». يعنى: الكثيرُ.

قال ابن عباس: « انتهى إليَّ عَلِيُّ يـومَ صفين وأنـا في كُثْفٍ». أي في جماعةٍ.

# ﴿ باب الكاف مع الجيم ﴾

قال ابنُ عَبَّاسِ: «في كُلِّ شيءٍ قُمَارٌ حتى في لَعِبِ الصبيانِ بالكُجَّةِ» قَال ابن الأعرابي: هُـو أن يأخذ الصبي خُرْقَةً، فَيُدَوِّرُهَا كَأَنَّها كرةً، ثم يَتَقَامَرُونَ بها، وكَجَّ إِذَا لَعِب بالكُجَّةِ.

<sup>(</sup>١٧) أخرجه البخاري في المغازي. فتح الباري (٧: ٢٠٦)، والإمام أحمد في « المسند » (٣: ٤٩٨)، وغيرهما.

<sup>(</sup>١٨) تقدم بالحاشية ( ١٠٨ ) من كتاب الشين.

## ﴿ باب الكاف مع الحاء ﴾

في حديث الدَّجالِ: (١٩) «فَيُعَقِّلُ الكُرُومِ ثم يُكَحِّبُ ». أي يُخْرِجُ العناقِيدَ .

[ في صِفَتِهِ ] (٢٠) «في عَيْنَيْهِ كَحَلُ». الكَحَلُ: سوادُ هُدْبِ العَيْنِ خِلْقَةً. ورُمِيَ سعد في أَكْحَلِهِ الأَكْحَلُ: عِرْقٌ يَبِينُ في ذراع الإنسانِ.

#### ﴿ باب الكاف مع الخاء ﴾

قوله: «كَخ كَخ»(٢١) زُجْرُ الصبيانِ.

#### ﴿باب الكاف مع الدال ﴾

قوله: « إِلَّا جَاءَتْ مَسْأَلْتُهُ كَدُوحاً» (٢٢). وهي مثلُ الخُمُوش . في الحديث: «إِذا بَصَقَ أَحَدُكُم فَعَنْ يَسَارِه، فإِن غَلَبْتُهُ كُـدْسَةٌ ففي ثَوْبِهِ» (٢٣). الكُدْسَةُ: العَطْسةُ.

قوله: «ومنهم مَكْدُوسٌ في النارِ» (٢٤). أي: مدفوعٌ. وقيـل: «إنما هـو مَكْرُوسٌ»، وهو الذي جُمِعَتْ يَدَاهُ ورِجْلاهُ في وقُوعِهِ.

في حديث العرنيين: «كانُوا يَكْدِمُونَ الأَرْضَ بِأَفْوَاهِهِم »(٢٥). أي:

<sup>(</sup>١٩) تقدم بطوله بالحاشية ( ٨٦ ) من كتاب الزاي .

<sup>(</sup>٢٠) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢١) أخرجه البخاري في الزكاة. فتح الباري (٣: ٣٥٤)، والإمام أحمد في « مسنده » ( ٢: ٢) أخرجه البخاري في الزكاة.

<sup>(</sup>٢٢) أخرجه أبو داود في الزكاة ( ٢: ١٢٠)، والإمام أحمد ( ٢: ٩٤ )، وغيرهما.

<sup>(</sup>٢٣) النهاية (٤: ١٥٦).

<sup>(</sup>٢٤) أخرجه البخاري في التوحيد. فتح الباري (١٣: ٢١١) من حديث طويل في بـاب قول الله تعالى: « وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ». وأخرجه مسلم في الإيمان، الحديث (٣٠٢، ٣٠٩)، وأحمد في المسند (٣: ٧) و (٢: ١١٠).

<sup>(</sup>٢٥) أخرجه البخاري في الطب. فتح الباري (١٠: ١٤١).

يَقْبِضُون عليها، وأصلُ الكَدْمِ العَضُّ .

وقول عائشة : « نَجَحَ إِذْ أَكْدَيْتُم »(٢٦) . أي : إِذِ خِبْتُم ولم تَظْفَرُوا وأَصْلُهُ مِن الكُدْيَةِ، وهي القطعةُ الغليظةُ يَنْتَهِي إليها . حافرُ البئرِ فلا يُمْكِنُهُ الحَفْرُ لِصَلَابَتِها .

ومنه : « عَرَضَتْ في الخَنْدَقِ كُدْيَةٌ »(٢٧) .

وقوله لفاطمة: « لَعَلَّكِ بَلَغْتِ مَعَهُم الكُدَى »(٢٨). وهي الصُّلْبَةِ من الأُرض تُحْفَر فيها القبورُ، وأراد المقبرة. وقد ذكرها أبو سليمان الخطابي فقال: الكُرَى - بالراء - وقال: هي القبورُ من قَوْلِكَ: كَرَوْتُ الأَرْضَ: إذا حَفَرْتُها. والمحفوظُ الأولُ.

[ أُمَرَ رسولُ اللهِ سعدَ بن عبادةَ يومَ الفَتْحِ أن يَدْخُلَ من كَدَاءٍ ، والزبيرُ من كُدَى ». اعلمْ أنَّه بمكة ثلاثة مواضعَ تُشْبِهُ أسماؤها في الخط أَحَدُها كَدَاءَ ـ بفتح الكافِ مع المَدِّ ، \_ وهو بأعْلَى مَكَّة ، وهو الذي سَعَوا أن يدخلوا منه ، وهو الذي دخلَ منه رسولُ اللهِ في حِجِّهِ . والثاني : كُدَى : \_ يخمِّم الكاف مع القصرِ والتنوينِ \_ وهو الذي أمر الزبيرَ أن يَدْخُلَ منه ، والثالث: كُدَيّ ـ بضم الكاف وتشديدِ الياء ـ مُصَغَّر وهو لمن خَرَجَ إلى اليمن ] (٢٩) .

وفي الحديث : « إِنَّه لَحَسَنُ الكِدْنَةِ ». يعنون . اللَّحمَ .

<sup>(</sup>٢٦) في وصفها لأبي بكر، وقد تقدم بالحاشية ( ١٠٨) من كتاب الشين.

<sup>(</sup>٢٧) أخرجه البخاري في المغازي. الفتح (٧: ٣٩٥).

<sup>(</sup>٢٨) أخرجه أبـو داود في الجنائـز (٣: ١٩٢)، وأحمد في المسنـد (٢: ١٦٩)، والنسائي في الجنائز (٤: ٢٧).

<sup>(</sup>٢٩) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

#### ﴿ باب الكاف مع الذال ﴾

قال عمر : « كَذَبَ عَلَيْكم الحَجُّ  $^{(")}$  . قال الأصمعي : معناه الإغراءُ . أي عليكم به ، وكان وَجْهُهُ النصبُ ، لكنَّهُ جاء مرفوعاً شاذاً على غير قياسٍ .

وكذلك قوله لِرَجُل ٍ شَكَى إليه النقرس: كَذَبتك الطهائس: أي عليك بالمشنى فيها.

وفي حديث عليٍّ - عليه السلام - «كَذَبَتْكَ الحَارِقَةُ »، وهي المرأةُ الضَّيِّقَةُ الفَرْجِ ِ.

في الحديث: « فمن احتجمَ يومَ الخميسِ أو الأحدِ كَذَبَاكَ ». أي: عليك بهما .

قال ابن الزُّبيرِ: « إِن شَدَدْتَ عليهم فلا يكذبوا ». أي لا يُولُّوا .

#### ﴿ باب الكاف مع الراء ﴾

قوله: « فإذا اسْتَغْنَى أو كَرَبَ اسْتَعَفَّ ». المعنى: أَوْ دَنَا من ذلك.

ومثله: « أَيْفَعَ أو كَرَب ». أي: قَارَبَ الإيفاعَ. قال الخَطَّابي: ومنه « الملائكةُ الكَرُوبَيُّون » (٣١). وهم المَقُرَّبُونَ ، قال أبو العاليةَ الكَرُوبِيُّون : سادةُ الملائكة ، وقال الليث : يقال لكل شيءٍ من الحيوانِ إذا كان وثيقَ المَفَاصِل : إنه لمُكَرَّبُ المفاصل. قال أبو زيد : يقال له : المُكْرَبُ الخَلْقِ : أي شديدُ الأَسْر .

في الحديث: « فَحَمَلَ فَكَرَدهم »(٣٢) . أي: طَرَدَهُم .

<sup>(</sup>٣٠) الفائق (٣: ٢٥٠)، والنهاية (٤: ١٥٨ ).

<sup>(</sup>٣١) الفائق (٣: ٢٥٨).

<sup>(</sup>٣٢) النهاية (٤: ١٦٢).

قال معاذ : ﴿ وَاللَّهِ لَا أَقْعَلْ حَتَّى يَضْرِبُوا كَرْدَه ﴾. الكَرْدُ: أَعْلَى العُنُقِ .

في صِفَتِهِ: ( ضَخْمُ الكَـرَادِيس ١ (٣٣). المعنى: ضخمُ الأعضَاءِ، والكراديسُ رؤوس العظام .

ومنه : « مُكَرْدَسٌ في النَّارِ ». أي مُلْقَى فيها .

قوله: « وتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ من شَعِيرٍ »(٣٤). أي تَـطْحَنُ ، وسميت كركـرةً لترديدِ الرَّحى على الطَّحين .

وفي الحديث: « فَكُرْكِرِي ». أي: فَاطْحَنِي .

وقال ابنُ سيرين : « إذا كان الماءُ قَدْر كُرِّ لم يحمل القَذَر » قال الأزهريُّ : الكَرُّ : سُتُون قَفيزاً، والقفيزُ : ثمانية مكاكيك ، والمَكُوكُ : صاعً ونصفٌ، فالكَرُّ ـ على هذا ـ اثنا عشر وسَقاً ، والوسقُ : ستون صَاعاً .

في حديثِ الخندقِ : « فَأَخَذَ الكِرْزِين فَحَفَرَ »(٣٥) يعني الفأسَ . يقال : [ كِرْزِين ](٣٦) وكَرْزن ، وكِرْزَن [ وَكَرْزم ] .

في حديثِ أبي أيوبِ : « ما أَدْرِي ما أَصْنَعُ بهذه الكَرَايِيس »(٣٧) . يعني الكُنُف واحدها كِرْياسٌ، وهو الذي يكون مُشْرِفاً على سَطْرِ بقناةٍ من الأَرْضِ فإذا كان أسفلَ فليس بكرياسٍ، وسُمِّي كذلك لما يتعلَّقُ به من الأَقْذَارِ فتتكرَّسِ كَتَكَرُّسِ الدِّمَنِ .

في الحديث: « احْتَش ِكُرْسُفاً »(٣٨) . وهو القُطْنُ .

<sup>(</sup>٣٣) أخرجه الترمذي في المناقب ( ٥: ٥٩٨ )، وأحمد ( ١: ٩٦ ).

<sup>(</sup>٣٤) أخرجه البخاري في كتاب الأستئذان ( ١١ : ٣٣ ).

<sup>(</sup>٣٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥: ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣٦) زيادة من ( ط ).

<sup>(</sup>٣٧) أخرجه مالك في أول كتاب القبلة، وأحمد في المسند ( ٥: ١١٤ )، وغيرهما.

<sup>(</sup>٣٨) أخرجه ابن ماجة في الطهارة ( ١: ٢٠٥ )، وأحمد في المسند ( ٦: ٣٨٢ ).

قوله : « الأَنْضَارُ كَرِشِي »(٣٩) . يقال: عليه كَرِشٌ من النَّاسِ فَكَأَنَّه أرادَ بهم جَمَاعَتِي وصَحَابَتِي الذين أثقُ بهم وأعتمدُ عليهم في أمورِي .

قوله: « وإِلاَّ كَرَعْنَا »(٤٠). الكَرْعُ: أَن يَشْرَبَ بفيه من النَّهْرِ. [قال الليثُ: كَرَعَ إِلانسانُ في الماءِ يَكْرَعُ كَرْعاً وكُرُوعاً: إِذَا تناوله بفيه من مَوْضِعِه، وكَرَّع في الإِنَاءِ: إِذَا مال نحوه عُنُقَه فشرب منه ](٤١).

« وسُمِعَ في سَحَابةٍ: « اسقي كَرَع فلانٍ » أراد مَوْضِعاً يجتمع فيه ماءُ السماءِ فَيَسْقِي صاحِبُهُ زَرْعَهُ. يقال: شَربَتْ الإبلُ بالكَرَعِ: إذا شَربت من هذا الغدير.

قـال النخعي: «كانـوا يَكْـرَهُـونَ الـطُلَبَ في أَكَـارِعِ الأَرْضِ ». يعني طَلَبَ الرزقِ. قال أبـو عبيدٍ: هي أطـرافُها القـاصِيَةُ. وشُبِّهَت بِـأَكَارِع ِ الشَّـاةِ وهي قوائِمُها.

في حديثِ معاويةَ : «شَرِبْتُ في عُنْفُوانِ المَكْرَعِ ِ». أي: في أُوَّل ِ المَاءِ

<sup>(</sup>٣٩) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار، فتح الباري (٧: ١٢١)، ومسلم في فضائل الصحابة، الحديث (١٧٦)، ص (٤: ١٩٤٩)، وأحمد في المسند (٣: ١٥٦)، ١٧٦، ١٨٨)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٤٠) أخرجه ابن ماجة في الأشربة (٢: ١١٣٥).

<sup>(</sup>٤١) الزيادة من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٤٢) أخرجه البخاري في كتاب الهبة. فتح الباري (٥: ١٩٩)، ومسلم في النكاح (٢: ١٠٥٤)، وأحمد (٢: ٤٢٤، ٤٧٩، ٤٨١).

<sup>(</sup>٤٣) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

قال القتيبي : أَرَادَ أَنَّهُ عَزَّ فَشَرِبَ أَوَّلَ الماءِ وشَرِب غيره الرَّنَقُ .

في الحديث: « فَقَبَضَ على كُرْسُوعِي ». قال الزَّجَّاج: هـو رأسُ الزِّنْدِ الذي يلي الخِنْصَرَ.

في الحديث: « تَغَيَّر وَجْهُهُ حتى عَادَ كَأَنَّه كُرْكُمَةٌ ». يعني: الـزعفرانَ : فارس مُعَرَّب.

قوله: « لا تُسمُّوا العِنَبَ كَرْماً ». قال ابن الأنباري: سُمِّي الكَرْم كَرْماً لأن الخَمْبرَ المتَّخَذَة منه تَحُتُّ على السَّخاءِ والكَرَم ، فاشْتَقُّوا [ اسم الكَرَم ] ( فَ عَن الكَرْم الذي يَتَوَلَّدُ منه . فَكَرِه رسولُ اللهِ أن تُسمَّى الخَمْرُ باسم مأخوذٍ من الكَرْم ، وجَعَلَ المؤمنَ أولى بهذا الاسم ، وقال الكَرْم : الرجلُ المسلم . [ وقال الأزهريُّ : الكَرَم الحقيقي من صفةِ اللهِ تعالى وصفةِ من آمن به ، وهو مَصْدَرٌ يُقامُ مقامَ الموصوف، فيقال : رَجلٌ كَرَمٌ ورَجُلان كَرَمٌ ، وخَفَّقَتِ العرب الكَرَم ، وهم يريدونَ : كَرَم شجرة العنب لما فيه من الخير ، فَنهى رسول الله عن تسميتهِ بهذا لأنه يُعتَصَرُ مِنْهُ المُسْكِرُ وقال المسلمُ الخير ، فَنهى رسول الله عن تسميتهِ بهذا لأنه يُعتَصَرُ مِنْهُ المُسْكِرُ وقال المسلمُ أحقُ بهذه الشجرة ] ( فَ فَ) .

[ وأَهْدَى رجلٌ إِلَى رسول ِ الله ](٤٦) راوية خَمْرٍ فقال : إِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمها فقال الرجلُ : «أَفَلاَ أَعْدِيها لهم ليُثِيبُوني عليها .

يقول الله تعالى : « مَنْ أَخِذَتْ كَرِيمَتَيْهِ »(٤٧) . يريـدُ : عَيْنَيْه، وكُـلُّ شيءٍ يَكْرُمُ عليك فهو كريمُك، وكريمتُك .

<sup>(</sup>٤٤) في ( ف ): « إسماً للكرم ».

<sup>(</sup>٤٥) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤٦) في ( ف ): « وأهْدي له ».

<sup>(</sup>٤٧) أخرجه الترمذي في الزهد( ٤: ٢٠٢ )، وأحمد في « المسند » ( ٥: ٢٥٨ ).

وفي الحديث: « إِذَا أَتَاكُم كَرِيمَةُ قَوْمٍ ٍ ». أي كريمُ قَوْمٍ .

في الحديث: «خيرُ النَّاسِ مؤمنٌ بين كريمين »(٤٨). فيه ثلاثةُ أقوال ؛ (أحدها): فَـرَسَيْن يَغْزُو عليهما. (والثاني): الحَـجُ والجهادُ ، (والثالث): أبوان مؤمنان كريمان ، وهذا اختيارُ أبي عبيد، وهو الصحيحُ ، لأن أول الحديث: «يأتي على النَّاسِ زمان أسعدُ النَّاسِ فيهم بالدنيا لُكُعُ ابن لُكْع ، وخيرُ النَّاسِ يومئذٍ مؤمنٌ بين كريمين ». قال أبو عبيد (٤٩): اللَّكُع عند العرب: العبيدُ أو اللئيمُ ، فيكون الممدوحُ قد اجتمع له الإيمانُ وكَرَمُ أُبُويْه .

في الحديث: « فَعَلَّقَ قِرْبَتَهُ بِكُرْنافَةٍ »(°°). وهي أحد الكرانيف، وهي أصولُ السعفِ الغِلَاظُ [ العريضةُ التي تَيْبَسُ فتصيرُ مثل الكَتِفِ فهي الكربة ](۱°).

في الحديث: « كُتِبَ القرآن في الكَرَانِيفِ »(٢٥).

في الحديث: « أَكْرَيْنَا الحديث عند رسول الله »(٥٠). أي: أَطَلْنَاه، ويقال أكرى إذا قَصَّر، فهو من الأُضَّدَادِ.

#### ﴿ باب الكاف مع الزاي ﴾

« كان يَتَعَوَّذُ من الكَزَمِ »(٤٥) . فيه قولان : (أحدهما) : البُحْلُ: يقالُ

<sup>(</sup>٤٨) الفائق (٣: ٣٢٩).

<sup>(</sup>٤٩) في غريب الحديث (٢: ٢٢٣).

<sup>(</sup>٥٠) الفائق (٢: ٤٣١)، والنهاية (٤: ١٦٨).

<sup>(</sup>٥١) زيادة من نسخة ( ط ).

<sup>(</sup>٢٥) الفائق (٢: ٣٦١)، والنهاية (٤: ١٦٨) من حديث الزهري.

<sup>(</sup>٥٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١: ٤٢٠).

<sup>(</sup>٤٥) الفائق (٣: ٢٤).

هو أَكْزَمُ البنانِ أي: قصيرُها . (والثاني) : شِدَّة الأَكْلِ ، يقال كَزَم بفيه: إذا كَسَرَهُ. وذُمَّ رَجُلٌ فقيل: إِن أُفِيضَ في خَيْرٍ كَزَم أي: سَكَت، والأصل فيه : ضَمَّ الفم على الشَّيْءِ حتى يَكْسِرَه .

# ﴿ باب الكاف مع السين ﴾

[ في صفةِ أبي بكر : « يُكْسِبُ المَعْدُومَ ». أي : يعطيه . يقال : كَسَبْتُ فلاناً مالاً . قال ثعلب : كُلُّ الناس ِ يقولون : كَسَبَكَ فلان خيراً إلا ابن الأعرابي فإنه يقولَ أَكْسَبَكَ ] (٥٠) .

قال رسولُ اللهِ لجابِر في الجملِ الذي اشتراه منه: أترى أنما كِسْتُك لِأَخُذَ جَمَلَكَ ، خُذْ جَمَلَكَ ومَالَكَ »(٥٦) . قال ابن قتيبة: كِسْتُكَ من الكَيْسِ ، يقال كايسنِي الرجل فَكِسْته، أي: كنت أُكْيَسَ منه وبعضهم يرويه: ما كَسْتُكَ من المِكَاسِ .

[ وقوله ](٥٠) : « عَلَيْكُنَّ الكُسْتَ »(٥٠) . وهو القُسْطُ الهندي .

قال عبد الله بن عمرو: « الصَّدَقَةُ مَالَ الكُسْحَانِ ». وَاحِدُهُم أَكْسَحُ وهو المُقْعَد .

« فنظر إلى شاةٍ في كَسْرِ الخيمةِ »(٩٥) . أي: في جانبها، ولكل بيتٍ كِسْرَانِ عن يمين وشِمَالٍ .

في الحديث: « فَدُعِيَ بخبزٍ يابسٍ وأَكْسَارِ بعيرٍ ». الأَكْسَارُ: جمعُ

<sup>(</sup>٥٥) ما بين الحاصرتين زيادة من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٥٦) الفائق (٣: ٢٩٠ ).

<sup>(</sup>٥٧) في ( ف ): « في الحديث ».

<sup>(</sup>٥٨) أخرجه مسلم في كتاب السلام، الحديث ( ٨٧ )، وأحمد ( ٦: ٣٥٦ )، وغيرهما.

<sup>(</sup>٥٩) من حديث أم معبد، وقد تقدم بالحاشية ( ٢٤٨ )، من كتاب السين.

كِسْرٍ، وهو عَظْمٌ بلحمهِ .

ومنه : « كان عُمَرُ يُطْعِمُ من كُسُورِ الإِبلِ ». أي: من أَعْضَائِها .

قوله: « لَيْسَ في الكُسْعَةِ صَدَقَةٌ ». قال أبو عبيد: هي الحَمِيرُ » سميت كُسْعَةً لأنها تُكْسَعُ في أَدْبَارِها ، وقال ابن الأعرابي: الكُسْعَةُ: الرقيقُ، لأنك تَكْسَعُها في طَلَبِ حَاجَتِك .

في الحديث: « فَضَرَبَ عُرْقوبَ فَرَسِهِ حتى اكْتَسَعَتْ ». أي: سَقَطَتْ من ناحيةِ مُؤخِّره اللهُ عَلَى الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبْتُ مُؤخِّرَهُ فَاكْتَسَعَ أي: سَقَطَ على قَفَاهُ . [ وكُسَعُ : حَيُّ من اليمن . منهم الكُسْعَي ](٦٠) .

في الحديث: «كَسَفَت الشَّمْسُ» إِذَا تغيَّر نُـورُها بالسوادِ، قال شَمِـر الكسوف في الوجه: الصفرةُ والتَّغَيَّر، ورجل كاسِفٌ: مهمومٌ قد تغير لونه.

في الحديث: « لَيْسَ في الإِكْسَالِ إِلا الطَّهُورُ ». يقال : أَكْسَلَ الرَّجُلُ: إِذَا جَامَعَ ثُمَّ أَدْرَكَهُ فتورٌ مَنَعَهُ الإِنزالَ، وهذا منسوخ .

قوله: «نِسَاءٌ كاسِيَاتٌ عارياتٌ »(١٦) فيه ثلاثةُ أوجهٍ: (أحدها): كاسياتٌ بثيابٍ رِقاقٍ [ تصف ](٦١) ما تَحْتَها فَهُنَّ عَارياتٌ ، (والثاني): أَنَّهُنَّ يَكْشِفْنَ بعضَ الجَسَدِ [ المُتَبَرِّج ](٦٣) فهن لذلك عارياتٌ . (والثالث): كاسيات من النَّعْمِ ، عارياتٌ من الشُّكْرِ .

#### ﴿ باب الكاف مع الشين ﴾

« أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ على ذي الرَّحِمِ الكاشِحِ »(٦٤) . وهو العدو الذي يَضُمُّ

<sup>(</sup>٦٠) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦١) الفائق (٣: ٢٦٠ ).

<sup>(</sup>٦٢) في (ف): «تصف».

<sup>(</sup>٦٣) زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦٤) أخرجه الإمام أحمد في « المسند » ( ٣: ٢٠٢ ) و ( ٥: ٢١٦ ).

العداوةَ في كَشْحِهِ .

في حديثٍ: « لَو تَكَاشَفْتُم مَا تَدَافَنْتُم ». قال المُبَرِّدُ: لو عَلِمَ بَعْضُكُم سريرةَ بعض لاسْتَثْقَلَ تَشْيِيعَهُ وَذَفْنَهُ .

« وضع عُمَرُ يده في كُشَّةُ ضَبِّ ». يعني: شَحْمَ بَطْنِهِ .

## ﴿ باب الكاف مع الظاء ﴾

« أَتَى كِظَامَةَ قَوْمٍ »(٦٥) . ذكر أبو عبيدٍ [ القاسم بن سلام ](٢٦) فيها قولين : أحدهما: أنَّها السقاية .

والثاني: أنّها آبارٌ تُحْفَرُ ويُبَاعَدُ ما بين كُلِّ بسُرين ثم يُخْرَق ما بين كُلِّ بسُرين ثم يُخْرَق ما بين كُلِّ بسُرٍ بقناةٍ تُودِّي الماءَ من الأُولَى إلى التي تَلَتْهَا حتى يجتمعَ الماءُ إلى أَخْرَاهُنَّ . [ وإنما يفعلون ذلك لِعَوْن ماء السقي في كل بسُرٍ ما يحتاج إليه أَهْلُهَا، ثم يَخْرُجُ فَضْلُها إلى التي تليها .

وفي الحديث: « إِذَا رَأَيْتَ مَكَّةَ قد أُبْعِجَتَ كَظَائِمَ فقد أَطلك الأمر » ] (٦٧) .

وفي الحديث: « واكْتَظَّ الوادِي بِثَجِيجِهِ ». أي: امتلأ بالمَطَرِ، والثجيجُ : سيلانُ المطر .

في الحديث: « وهو كظيظً »(٦٨) . أي: ممتلءٌ ، يقال كَظَّهُ الشرابُ والغيظُ ويقال: رأيت على بَابه كظيظاً . أي: زحَاماً .

<sup>(</sup>٦٥) أخرجه أبو داود في الطهارة (١: ٤١)، وأحمد في المسند (٤: ٨).

<sup>(</sup>٦٦) في غريبه (١: ٢٦٨)، وما بين الحاصرتين من (ف) فقط.

<sup>(</sup>٦٧) الزيادة من ( ط ).

<sup>(</sup>٦٨) أخرجه مسلم في كتاب الزهد (٤: ٢٢٧٩)، الحديث رقم (١٤).

وقال الحَسَنُ في صِفَةِ المَوْتِ : « كَظُّ ليس كالكَظِّ ». أي : همَّ يملأ الجَوْفَ ليس كالهموم .

## ﴿ باب الكاف مع العين ﴾

في الحديث: «ما زالت قريشُ كَاعَةً حتى مات أبو طالب »(٦٩). قال الخطابي: الكاعةُ: جمع كايع وهو الجبانُ ، يقال : كَعَّ الرجلُ عن الأَمْرِ: إذا جَبُنَ .

في حديث قَيْلَةَ (٧٠): « لا يـزالُ كَعْبُكَ عـاليـا ». معنـاه: الشـرفُ، وأصله كعبُ القناةِ، وهو أنبوبُها، وما بين كل عُقْدَيْن كعبٌ.

في الحديث: « فَتَكَعْكَعْتَ »(٧١) أي: جَبُنْتَ عن التَّقَدُّمِ .

« ونهَى عن المُكَاعَمَةِ »(٢٢) قال أبو عبيد (٢٣) : هو أن يَلْثُمَ الرجل صاحبه. أُخِذَ من كِعَام البعير وهو أن يُشَدَّ فَمَهُ إِذا هَاجَ .

« ودخل إِخوةُ يوسفَ مصرَ وقد كَعَمُوا أفواه إِيلِهم ». فَجُعِلَ اللَّهُم بمنزلةِ الكِعَام .

وفي رواية : « نهى عن المُكَامَعَةِ ». قال أبو عبيدٍ: وهو أن يُضَاجِعَ الرجل صَاحِبَه في ثوبٍ واحدٍ. أُخِذَ من الكميع، والكَمِيع هو الضَّجِيعُ [ يقال لزوج المرأة : كَمِيعُها ](٧٤) .

<sup>(</sup>٦٩) النهاية (٤: ١٨٠).

<sup>(</sup>٧٠) تقدم بطوله بالحاشية (٩) من كتاب السين.

<sup>(</sup>٧١) أخرجه البخاري في الأذان. فتح الباري (٢: ٢٣٢)، ومسلم في كتاب الكسوف (٢: ٧١٧)، وأحمد في المسند (١: ٢٩٨)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٧٢) الفائق (٣: ٢٦٤).

<sup>(</sup>۷۳) فی غریبه (۱:۱۷۱).

<sup>(</sup>٧٤) الزيادة من (ط).

#### ﴿ باب الكاف مع الفاء ﴾

« المسلمون تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهم »(٥٠) . أي: تتساوى في الدياتِ والقصاص .

[ « وفي العقيقةِ شاتانِ متكافئتانِ ». أي: متساويتان  $]^{(Y7)}$  .

« وكان لا يقبلُ الثناءَ إلا من مُكَافِيءٍ ». فيه ثلاثةُ أقوال أحدها أن المعنى: أنه كان إذا أَنْعَمَ عَلَى رَجُل فكافأه بالثناءِ قَبِلَ ثناءه . وإذا أَثْنَى عليه المعنى: أنه كان إذا أَنْعَمَ عَلَى رَجُل فكافأه بالثناءِ قَبِلَ ثناءه . وإذا أَثْنَى عليه قبل أن يُنْعِمَ عليه لم يَقْبَلُهُ . قاله ابن قتيبة . والثاني : أنه لا يقبلُ الثناءَ إلا مِن رجل يعرفُ حقيقةَ إسلامِه، ولا يَدْخُلُ عنده في جملةِ المنافقين . قاله ابن الأنباري . والثالث: أن معنى قَوْلِهِ إلا من مكافىء : أي مقاربٍ في مَدْحِهِ غير مجاوزٍ الحَدَّ، ولهذا قال لا تُطْرُونِي . قاله [ الأزهريُّ ] .

قوله: « لا تُسْأَلُ المرأةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لتكْتَفِىءَ ما في إِنَائِها »(٧٧). هذا مشل لإمالة الضَّرَّة حَقَّ صاحِبَتِها من زَوْجِها. وأصله من كَفَأْتُ القِدْرَ إِذا أَمَلْتُهالِيَخْرُجَ ما فيها.

في الحديث: « فأمرنا بالقُدُورِ فَكُفِيَتْ »(٧٨) . والمحدثونَ يروون: « فَأَكْفِيَتْ » والكلام الأول مثله ، كأن يُكْفِىءَ الإِناءِ للهرِّ .

<sup>(</sup>٧٥) أخرجه أبو داود في الجهاد (٣: ٨٠ )، وأحمد في المسند (١: ١١٩ )، وغيرهما

<sup>(</sup>٧٦) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٧٧) أخرجه البخاري في البيوع. الفتح (٤: ٣٥٣)، ومسلم في النكاح، الحديث (٣٨)، وأحمد في المستدرك (٢: ٣٨)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٧٨) أخرجه البخاري في الجهاد. الفتح (٦: ١٨٨)، ومسلم في الصيد (٣: ١٥٥٩)، وأحمد (٣) (٣)، وغيرهم.

في صفته : « كان إِذا مَشَى تَكَفَّأ »(٧٩) . أي : تَمَايَلَ إِلَى قُدَّامٍ كأنه من قُوَّتِهِ يمشى على صَدَفَةِ قَدَمَيْهِ .

في حديث عمر: « أنه انكفاً لَوْنُهُ عَامَ الرَّمادَةِ ». أي: تَغَيَّر عن حَالِهِ .

في حديث أبي ذَرِّ: « ولَنَا عَبَاءَتَان نُكَافِيءُ بهما عَيْنَ الشَّمْسِ ». أي: ندافِعُ، وأصل المكافأة: المقاومةُ والموازنةُ .

في الحديث: « اشترى رجلٌ مَعْدِناً بمائةِ شاةٍ مُتْبِع ، فقالت له أمه : إنك اشتريت بثلاثمائة شاةٍ أمهاتُها مائةٌ ، وأُوْلاَدُها مائةٌ ، وكُفْأْتُها مائةٌ ». والكُفْأَةُ: أن يُنْزَى عليها فَتُنْتِجَ .

قـوله : « أَكْفِتُـوا صِبْيَانَكُم »(^^) . أي : ضُمُّـوهم إِليكم ، [ واحْبِسُوهم في البيوتِ ](^^) .

قوله: « وأُعْطِيتُ الكَفِيتَ »(٨٢). قال ابن قتيبة: هي قِدْرٌ لطيفةٌ، وأنه أَكَلَ منها فَقَوِيَ على الجماع . [ فليس هذا مرويّاً في حديثٍ باطل ، وأنه نزَلَتْ إليه قِدْرٌ ـ قد ذَكَرْتُه في المَوْضُوعات ـ وإنما الصحيحُ ما ذكره الأزهريُّ قال: الكفيتُ: ما أُكْفِتُ به مَعيشَتِي أي: أُضُمُّ . قال ويقالُ الكفيتُ : القوة على الجماع ](٨٥).

<sup>(</sup>٧٩) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل، الحديث (٨٢)، ص (٤: ١٨١٥)، وأحمد في المسند (١: ٩٨)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٨٠) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، فتح الباري (٦: ٣٥٥)، وأحمد في المسند (٣: ٣٨٨)، وغيرهما.

<sup>(</sup>۸۱) الزيادة من ( ط ).

<sup>(</sup>۸۲) الفائق (۳: ۲۲۷).

<sup>(</sup>۸۳) الزيادة من ( ط ).

في الحديث: « صَلاَةُ الأَوَّابِين أَن يَنْكَفِتَ أَهـل العِشَاءِ »(١٠) أي: يَنْصَرِفُون إلى مَنَاذِلِهم .

في الحديث: « اكتبوا للمريض ِ ما كان يَعْمَلُ حتى أُعَافِيَه أو أَكْفِتَهُ ». أَضُمَّهُ إِلَى القَبْر .

وقال لحَسَّان : « لا تـزالُ مُؤَيَّداً بـروح القُدُس ِ مـا كافَحْتَ عن رسـول ِ الله » المكافحة : المضاربةُ تِلْقَاء الوَجْهِ ، وفي رواية : نافحت .

وقال لجابر: « إِنَّ الله كَلَّمَ أَبَاكِ كِفَاحاً ». قال الأزهريُّ: المعنى: كَلَّمَهُ مواجهةً ، وليس بينهما حجابٌ .

قيل لأبي هريرة: «أَتُقَبِّلُ وأنت صائِمٌ. قال: نعم وأَكْفَحُها ». أي: أَلْقَاها مباشِراً لِجَلْدِها. [قال الأزهريُّ: يقال كَفَحَها يَكْفَحُها أي: قَبَّلها وعانقها ] (^^) ، وروى: أُقْحِفُها. وقد سبق.

قوله: « لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً »(٢٠). ذكر الأزهريُّ فيه وَجْهَيْن أحدهما: لابسين السلاح . يقال: كَفَر فَوْقَ دِرْعِه إِذَا لَبِسَ فوقها ثوباً . والثاني: أن تَعْتَقِدَ بكفر النَّاس كما اعتقدت الخوارجُ فَتَكفُر .

قوله: « مَنْ تَرَكَ قَتْل الحَيَّاتِ خِشيةَ النَّارِ فَقَدْ كَفَر ». أي: كَفَرَ النعمةَ . ومثله: « منْ أَتَى حائِضاً فقد كَفَرَ » .

في الحديث: « لتُخْرِجَنَّكم الـرُّومُ منها كَفْـراً كَفْراً ». يعني: قريةً قريةً [ والذي يتكلم بهذا أهل الشام، يسمون القرية كَفْراً، ولهذا قالوا: كَفْرتـوتا .

<sup>(</sup>٨٤) وجاء في (ف ): « صلاة الأوابين أن ينكفت أهل المغرب إلى أن يثوب أهل العشاء ».

<sup>(</sup>٨٥) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٨٦) أخرجه البخاري في كتاب الحج. فتح الباري (٣: ٥٧٣) وغيرها، ومسلم في الإيمان، الحديث ( ١١٨)، وأحمد في المسند ( ٤: ٣٥١)، وغيرهم.

وقال معاوية ]: « أهلُ الكُفُورِ هم أهلُ القُبُورِ يعني: القرى النائية عن الأمصارِ ومجتمع الغُلْمَان ، [ والجَهْلُ عليهم أُغْلَبُ، وهم إلى البِدَعِ أَسْرَعُ ] (^^^) .

قوله : « الْأَعْضَاءُ تُكَفِّر للسانِ » أي: تَذِلُّ وتَخْضَعُ .

في الحديث: « المؤمنُ مُكَفَّرٌ »(^^) . أي: مُرزَّأٌ في نَفْسِهِ وماله لِتُكَفَّرَ خَطَايَاهٌ .

في الحديث: « واجْعَلْ قُلُوبَهُم كقلوبِ نساءٍ كوافرَ »(^^^) . يعني: في التعادي والاختلافِ، والنِساءُ أضعفُ قلوباً ولا سيما إذا كُنَّ كوافِرَ .

قوله: ﴿ بَيْنَنَا عَيْبَةً مَكْفُوفَةً ﴾(٩٠ . أي: مُشْرَجَةً على ما فيها، والمراد لا يَـدُخُلُ قلوبنـا غِشُّ فيما اصـطلحنا عليـه ، وقيل المراد: أن يكون السـر بيننا مكفوفاً .

قال الحسن : « لا تُلام على كِفَافٍ ». أي : على ألا تُعْطِي إِذَا لَم يَكُنْ عِنْدَكَ فَضْلُ فِي الحديث : « رَأَى ظُلَّةً تَنْطُفُ عَسَلًا والناسُ يَتَكَفَّفُونَهُ ». أي : يَأْخُذُونَهُ بِأَكُفَّهِم .

ومثله: قوله: [«خيرٌ من أن يتركهم عالة](٩١) يتكَفَّفُون الناسَ »(٩١). أي: يَسْأَلُونَهُم بِأَكُفِّهِم .

<sup>(</sup>۸۷) الزيادتان من (ط).

<sup>(</sup>۸۸) الفائق (۳: ۲۲۷).

<sup>(</sup>۸۹) الفائق (۳: ۲۲۲).

<sup>(</sup>٩٠) النهاية (٤: ١٩١).

<sup>(</sup>٩١) زيادة من ( ط ).

<sup>(</sup>٩٢) أخرجه البخاري في الجنائز. الفتح (٣: ١٦٤)، وغيرها، ومسلم في الوصية، الحديث (٥)، ص (٣: ١٢٥١)، وأحمد في المسند (١: ١٦٨)، وغيرهم .

في الحديث : « فاسْتَكَفُّوا جَنابَيْ عبد المطلب »(٩٣) . أي : أحاطوا به واجتمعوا حَوْلَهُ .

في الحديث: « وأنت خيرُ المَكْفُولِين »(٩٤) . أي: خيرُ من كُفِلَ في صِغَرِه .

في الحديث: « وفلانٌ وفلانٌ متكفِّلان على بَعِيرٍ »(٩٥). يقال: تَكَفَّلْتُ البعيرَ واكْتَفَلْتُهُ: إِذَا أَدَرْتُ كِسَاءً حَوْلَ سِنَامِهِ، ثم رَكِبْتُهُ.

في الحديث: «الرَّابُّ كافِلُ »(٩٦) الرَّابُّ زوجُ أُمِّ اليتيم ِ، كأنه كَفِلَ نَفَقَتُهُ .

في الحديث: « لك كِفْ لانِ من الأَجْرِ »(٩٧) . أي : [ نصيبان مثلان ] (٩٨) .

« وكره النَّخْعِي الشُّرْبَ من ثُلْمَةِ القَلَحِ . وقال إِنها كِفْلُ الشَّرْبَ من ثُلْمَةِ القَلَحِ . وقال إِنها كِفْلُ الشيطانِ ». أي: مَرْكِبَهُ .

في الحديث: « القُوهُم بوجهٍ مُكْفَهِرً ». أي: غليظٍ ، وقد اكْفَهَرَ وَجْهُهُ أي : عَبَّس وقطّب .

# ﴿ باب الكاف مع اللام ﴾

« نَهَى عن الكَالِيءِ بالكاليء »(٩٩) هو: النسيئة بالنسيئة . وهو الرجل

<sup>(</sup>٩٣) الفائق (٣: ١٦٢ ) من حديث طويل.

<sup>(</sup>٩٤) من حديث وفد هوازن. النهاية (٤: ١٩٢).

<sup>(</sup>٩٥) مصنف عبد الرزاق ( ٢ : ٤٤٧ )، ومجمع الزوائد ( ٢ : ١٣٧ ) وعزاه للطبراني .

<sup>(</sup>٩٦) الفائق (٣: ٢٧٢).

<sup>(</sup>٩٧) أخرجه أبو داود في الصلاة (١: ٢٧٦)، وابن ماجة في إقامة الصلاة (١: ٣٢١)، وأحمد في المسند (١: ٣٢١).

<sup>(</sup>٩٨) **في** ( ف ): « جزءان ».

<sup>(</sup>٩٩) الفائق (٣: ٢٧٣).

يشتري شيئاً مُؤَجَّلِ الشَّمَنِ ، فإِذا حَلَّ الأجلُ لم يَجِدْ ما يَقضي به فيقول : بِعْـهُ مني إلى أجل آخر بزيادةِ شيءٍ فيبيعُهُ منه غيرَ منقوص منه .

قوله: « لا يُمْنَعُ الماءُ ليُمْنَعَ الكلا ». الكلا : النباتُ، والمرادُ: أن البئر يكونُ في صحراءٍ، ويكونُ الكلا قريباً منها، فإذا ورد عليها واردُ فَعَلَبَ على ما بها، وَمَنَعَ من يأتي بَعْدَه من الاستسقاءِ منها كان بِمَنْعِهِ الماء مانعاً للكلإ لا يرعى إلا بوجودِ ماءٍ.

في الحديث: « مَنْ مَشَى على الكلَّاء قَـذَفناه في الماءِ »(١٠٠٠). الكلَّاءُ والمُكلَّ : شاطىءُ النَّهْرِ، ومِرْفَأُ السُّفُنِ ، ويُثنَّى فيقالُ كلَّآن وكلَّاوان . ومنه سوقُ الكلَّءِ بالبصرةِ . وهذا مَثلُ ضَرَبَه لمن عَرَّض بالقَذْفِ وشَبَّهَهُ في مقاربته التصريحَ بالماشِي على شاطءِ النَّهْرِ، وإلقْاؤه إياه في الماء إلْزَامُه الحَدَّ .

في الحديث: « مَنَ تَرَكَ كلَّا فإلينا »(١٠١) . الكَلُّ : العيالُ والنُّقَلُ .

[ قال الحسن : « إِنَّ الدنيا لَمَّا فُتِحَتْ على أَهْلِها كَلَبُوا عليها أَشَدَّ الكَلْبِ ، وعَدَا بَعْضُهُم على بعض بالسيفِ ». يقال: قد كَلَبَ الرَّجُلُ كَلَباً: إِذَا اشتد حِرْصُهُ على طلبِ شيءٍ ] (٢٠٠٠ .

في الحديث: « أَصَاب كُلاَبَ السيفِ »(١٠٣) . وهو الحلقةُ التي فيها السَّيْرُ في قائم السَّيْفِ .

في حـديثِ ذي الثُّدَيَّةِ : « تبـدو في رأس ِ ثَـدْيِـهِ شعراتُ كـأنهـا كُلْبَـةٌ

<sup>(</sup>١٠٠) الفائق (٢: ٢٢٤).

<sup>(</sup>١٠١) أخرجه البخاري في النفقات. الفتح (٩: ٥١٥)، ومسلم في الفرائض (٣: ١٢٣٨)، وأحمد في المسند (٤: ١٢٣١)، وغيرهم.

<sup>(</sup>١٠٢) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٠٣) الفائق (٣: ٢٧٥ ).

كَلْب »(۱۰٤) . يعني : مخالبه .

في الحديث: « تَتجارَى بهم الأهواءُ كما يَتَجارَى الكَلَبُ بصاحِبهِ »(١٠٥). الكَلَبُ داءُ يصيبُ الإنْسَانَ من عَضَّةِ الكَلْبِ .

في صفته : « لم يَكُنْ بـالمكَلْثَم ِ »(١٠٦) . قـال أبـو عبيـدٍ: أي : كـان أُسِيلًا، ولم يكن مستديرَ الوجْهِ .

قال جابر : « إِنما ترثني كلالةً ». أي ورثةً ليسوا بوالـدٍ ولا وَلَدٍ، وإِنما وَرَثَةُ أُخُوَاتِهِ .

في الحديث: « تَبْرُقُ أَكَالِيلُ وَجهِهِ »(١٠٧) . وهي الجبهةُ وما يَتَّصِلُ بها من الجبين فذلك لأن الإكليل يُوضَعُ هناك .

« ونهى عن تَقْصِيصِ القبورِ وتَكْلِيلِها »(١٠٨) . التكليلُ: رَفْعُها ببناءٍ مثل الكَلَلِ . وهي الصوامعُ والقِبَابُ التي تبنى على القبورِ، وقال قوم: هو ضَرْبُ الكِلَّةِ وهي سِتْرٌ مرتفعٌ يُضْرَبُ على القبورِ .

قوله : « أعوذُ بكلماتِ اللهِ ». قالوا : هي القرآنُ .

قوله: « واسْتَحْلَلْتُم فُروجَهُنَّ بكلمةِ اللهِ ». وهي إِباحةُ اللهِ سبحانه التزويجَ . وهذا مثل قوله: « لأَقْضَينَّ بينكما بكتابِ اللهِ ». وقال الخطابي: كلمة الله قوله: ﴿ فَإِمساكُ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ ﴾(١٠٩) .

<sup>(</sup>١٠٤) الفائق (٣: ٢٧٤)، وقال: «هي الشعر النابت في جانبيْ خطمه، ومن فسَّرها بالمخالب نظراً إلى محنى الكلاليب في مخالب البازي فقد أبعد.

<sup>(</sup>١٠٥) أخرجه أبو داود في أول كتاب السنة، وأحمد في المسند ( ٤: ١٠٢ ).

<sup>(</sup>١٠٦) تقدم في (طهم).

<sup>(</sup>۱۰۷) الفائق (۳: ۲۷۳).

<sup>(</sup>۱۰۸) تقدم في ( جصص ).

<sup>(</sup>١٠٩) من الآيَّة الكريمة ( ٢٢٩ ) من سورة البقرة.

[ في الحديث: « ذُو الكُلَاعِ ». وهـو مَلِكُ من ملوكِ حِمْيَرَ . ذكـره الأزهريُّ بِضَمِّ الكَافِ. قال ابنُ دُرَيْدٍ : التَّكَلُّعُ: التَّخَالفُ: لغة يمانية . قال : وبه سُمِّي ذو الكُلَاعِ لأنهم تَكَلَّعُوا على يَدَيْه . أي: تجمعوا . قـال ابن حبيبِ: إذا اجتمعت القبائلُ وتناصَرَتْ فقد تَكَلَّعَتْ ](١١٠) .

# ﴿ باب الكاف مع الميم ﴾

في حديثِ غَنَم شعيب : «ليس فيها كَمُوشٌ » وهي الصغيرةُ الضَّرْعِ ، وهي الكَمْشَةُ أيضاً. سُمِّيَتْ بذَّلك لانْكِمَاشِ ضَرْعِها، وهو تَقَلُّصُهُ .

« نَهَى عَنْ المُكَامَعَةِ ». وقد سبق(١١١).

« ورأى عمر جاريةً مُتَكَمْكِمَةً ». قال أبو عبيدٍ: أَرَاد المُتَكَمِّمَة ، وأصلها من الكُمَّة وهي القَلْنُسْوَة. شبَّه قناعها بها .

في حديثِ النعمانِ بن مُقَرن : « فَلْتَثِب الرِّجَالُ إِلَى أَكِمَّةِ خيولها ». أراد : مَخَالِبَها التي عُلِّقَتْ على رؤوسها .

في الحديث: «أَنَّهُما يُكْمِنَانِ الأَبْصَارَ »(١١٢) أو « يُكَمِّهَانِ ». قال شَمِر: الكُمْنَةُ: وَرَمٌ في الأجفَانِ، وقيل: قَرْح في المآقي، ويُكَمِّهان معناه: يُعَمِّيان.

في الحديث: «للدابَّةِ ثَلَاثُ خَرْجَاتٍ ثم تَنْكَمِي »(١١٣). أي تَسْتَتِرُ. يقال: كَمَى فلانٌ شَهَادَتَه: إذا سَتَرَها.

<sup>(</sup>١١٠) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١١١) في (شَعَرَ).

<sup>(</sup>١١٢) النهاية (٤: ٢٠١).

<sup>(</sup>١١٣) الفائق (٣: ٢٧٩).

في الحديث: « مَرَّ على أبوابِ دورٍ مُتَسَفِّلَةً فقال أَكْمُوها »(١١٤). أي اسْتُرُوها لِعْلاً تَقَعَ عيونُ الناسِ عليها. وفي روايةٍ « أُكِيمُوها ». أي: ارْفَعُوها .

لَئِلًّا يَهْجُمَ السيلُ عليها ، مأخوذٌ من الكَوْمَةِ، وهي الـرَّملَةُ المُشْرِفَةُ .

في الحديث: « إِنَّ قَوْماً من المُوَحِّدِين يُحْبَسُون على الكَوْمِ »(١١٥). وهي المَوَاضِعُ المشرَفَةُ، وكذلك الأعْرَافُ.

## ﴿ باب الكاف مع النون ﴾

في الحديث: « نَهَى عن الكَنَّارَاتِ »(١١٦) . ويروى بفتح الكافِ ، وفيها [ أربعةُ أقوال ٍ ] أَحَدُها العيدانُ ، والثاني : الدَّفُوفُ ، [ حكاهما أبو عبيدٍ ، والثالث: الطبولُ ، والرابع : الطنابيرُ : حكاهما الأزهري ](١١٧) .

في الحديث: « فلمَّا بَلَغَ المشركون المدينةَ كَنَعُوا عَنْهَا »(١١٨). أي: أَحْجَمُوا عنها وانْفضُوا .

في الحديث: « أعوذُ بك من الكُنُوع »(١١٩) . وهو الدُّنوِّ من الذُّلِّ .

وَلَمَّا أَرَادَ خَالَدَ قَطْعَ الْعُزَّى قَالَ السَّادِنُ : « إِنَهَا مُكَنِّعُتُك »(١٢٠) . أي : تيس يَدَكَ، والتَّكَنُّع في اليدين: تَقَفُّعُ الأَصَابِعِ .

<sup>(</sup>١١٤) الفائق (٣: ٢٧٩ )، والنهاية (٤: ٢٠١ ).

<sup>(</sup>١١٥) النهاية (٤: ٢١١).

<sup>(</sup>١١٦) الفائق (٢: ١١٢)، والنهاية (٤: ٢٠٢).

<sup>(</sup>١١٧) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١١٨) الفائق (٣: ٢٨٣)، والنهاية (٤: ٢٠٤).

<sup>(</sup>١١٩) الفائق (٣: ٢٨٣).

<sup>(</sup>١٢٠) الفائق (٣: ٢٨١).

وقال الأحنفُ بنُ قَيْسٍ: « كُلُّ أمرٍ لم يُحْمَد اللهُ فيه فهو أَكْنَعُ ». أي: ناقصٌ .

في الحديث: « ثم اكْتَنَعَ إليها ». أي: دَنَا منها .

[ قال كعب : « كان سليمان إذا أدخل رأسه ليَلْبِسَ الثوب كَنَعَتْ له الشياطين » قال ابن الأعرابي : أي : حرَّكت أنوفها استهزاءً به ](١٢١) .

في الحديث: « أَدْخَلَ يَدَهُ في الإِناء فَكَنَفَها ». أي: جَمَع كَفَّه ليصير [كنيفاً]. والكِنْفُ: الوعاءُ.

[ في الحديث: « يَدْنَى عِنْدَه المؤمنُ فَيضَعُ عَلَيْه كَنَفَه »(١٢٣). قال الليث: الكَنَفَان: الجناحان، وكَنَفَا الإنسانِ: جانباه. وناحيتا كُلِّ شيءٍ: كَنَفَاه. قال ابن المبارك: يعني بالحديث: أنه يَسْتُره، وقال النَّضْرُ: كَنْفُهُ: رَحْمَتُهُ وبِرُّه، ويقال في حفظ اللهِ وكنفِه: أي في حِرْزِه وحِفْظِه، وفلانُ في كَنَفِ فلانٍ: أي: في ظِلِّه وقوله امرأة عبد اللهِ بن عَمْرٍو: «لم يُفتش لنا كِنفاً ». أي سِتْراً ](١٢٤).

وقال عمر في ابن مسعود : «كنيفٌ مليءٌ علماً » [قال الأزهري : شَبَّه قَلْبُ ابنِ مسعود بِكَنَفِ الرَّاعِي لأن فيه كل ما تريد، فكذلك قَلْبُ ابنِ مسعود قد جَمَع كُلَّ ما يحتاجُ الناسُ إليه من العلم ](١٢٥) .

<sup>(</sup>١٢١) الزيادة من ( ف ).

<sup>(</sup>١٢٢) في (ف): «كنفأ للماء».

<sup>(</sup>١٢٣) أخرجه البخاري في الأدب. الفتح (١٠: ٤٨٦)، ومسلم في التوبة، الحديث (٥٠)، ص (٤: ٢١٢٠)، وغيرهما.

<sup>(</sup>١٢٤) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٢٥) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

في حديث أبي بكر: « أنَّهُ أَشْرَفُ من كنيفٍ ». أي: من سُتْرَةٍ، وكل شيءٍ سَتَرَكَ فهو كنيفٌ.

#### ﴿ باب الكاف مع الواو ﴾

« إِنَّ الله حَرَّم الكُـوبَةَ »(١٣٦). وفيها ثلاثةُ أقوالٍ. (أحدها): النَّرْدُ، (والثاني): الطَّبْل. ذكرهما أبو عبيد(١٢٧)، (والثالث): البَرْبَطُ.

[ قاله ابن الأعرابي؛ سأل رجلٌ علياً عليه السلام : أُخْبِرْنِي عن أَصْلِكُم مَعَاشِرَ قريش ِ. فقال: « نحن قومٌ من كُوْتَى ». قال ابن الأعرابي: قالت طائفة أراد كُوْتى السوادِ التي وُلِدَ بها إبراهيمُ ، وقال آخرون : أرادَ مَكَّةَ ، وذلك أن مَحلَّةَ بني عبدِ الدَّارِ يقال لها كُوْتَى . فأراد: أنَّا مَكَّيُون ، والصحيحُ الأول .

وكذلك قال ابنُ عبَّاس : « نحن معاشِرَ قريش حي من النَّبَطِ من أهل كوثى ». قال الأزهريُّ : وهذا مِنْ عليٍّ وابن عَبَّاس تَبَرُّ وُ مَن الفَخْرِ ](١٢٨) .

في الحديث: «كان يَتَعَوَّذُ من الحَوْرِ بعد الكَوْر »(١٢٩). قال أبو عبيد(١٣٠): الحَوْرُ: النقصانُ والكَوْرُ: الزيادةُ، وتروى الكَوْن يريدُ: الرجوعَ عن الاستقامةِ بعد أن كان عليها.

[ قوله : « إِنَّ الشَّمْسَ والقَمَّرُ تُكَوَّرَانِ يَوْمَ القيامةِ ». قال ابن عباس : تكويرهما تَعْطِيلُهُما، وقال مجاهدٌ: اضمح اللهما، وقال قتادة : يذهب ضوؤهما ] (٣١) .

<sup>(</sup>١٢٦) تقدم في ( طبل ).

<sup>(</sup>۱۲۷) في غريبه ( ٤: ۲۷۸ ).

<sup>(</sup>١٢٨) الزيادة من (ط).

ر (١٢٩) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (٥: ٨٣).

<sup>(</sup>۱۳۰) في غريبه ( ۱: ۲۲۰ ).

<sup>(</sup>۱۳۱) الزيادة من (ط).

في حديث الوفد: « أَتَيْنَا على أَكُوَارَ المَيْسِ ِ ». الأكوارُ: الرِّحَالُ .

قال الحَسَنُ : « يأتي أَحَدُكُم الحُبَّ فَيَكْتَازُ ». أي : يَغْتَرِفُ ، وهو يَفْتَعِلُ من الكُوْزِ .

قال الحَجَّاجُ: « نَدِمْتُ إِذ لَمْ أَقْتُل ابنَ عمرَ. قال له بعضُ بنيه: لو فَعَلْتَ لَكَوَسَكَ الله في النَّارِ أَعْلَاكَ أَسْفَلَكَ ». أي: أَكَبَّك . يقال : كَوَّسته تكويساً : إِذا قَلَّبُتُهُ .

في حديث ابن عمر: « أنه مضى إلى خَيْبَر فَسَحَرُوه فتكوَّعت أَصَابِعُهُ ». الكَوْعُ: رأْسُ الزندِ الذي يلي الإبهام .

في الحديث: « أَعْظَمُ الصَّدْقِ رباطُ فرس ٍ في سبيل ِ اللهِ لا يُمْنَعُ كَوْمُه » يعني : ضِرَابُه .

« ورَأَى في إِبلِ الصَّدَقَةِ ناقةً لَوْمَاءَ »(١٣٢) . يعني : المشرفة السنام ، والكَوْمُ : موضعٌ مُشْرِفٌ .

[ ومنه في الحديث: « يَجْلِسُ أَقوامٌ يَوْمَ القيامةِ على الكَوْمِ إِلَى أَن لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

« دخل عُمر المسجدَ فرأى رجلًا بَذَّ الهيئةِ فقال : كُنْ أبا مُسْلِم ٍ ». أي أنت .

قال بَعْضُهُم: « إِنِي لأغتسلُ ثُمَّ أتكوَّى بِجَارِيَتِي ». أي اسْتَدْفِيءُ [ بمباشَرَتِها ](١٣٤) .

<sup>(</sup>١٣٢) مسند أحمد (٤: ٣١٥).

<sup>(</sup>١٣٣) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٣٤) من (ط) فقط. والخبر في الفائق (٣: ٢٨٥ ).

## ﴿ باب الكاف مع الهاء ﴾

في حديثِ معاويةَ بن الحكم : «ما كهرني». أي: ما انْتَهَرَنِي . [قال أبو عمر : والكَهْرُ : الانتهارُ ، وقال الليث : الكَهْرُ : استقبالُ الإنسانِ بوجهٍ عابس تَهَاوُناً به ](١٣٥) .

في الحديث: « هَـلْ في أَهْلِكَ مِنْ كَـاهِـلِ " (١٣٦١). ويـروى: مَنْ كَـاهِـلَ ، وهـو مـأخـوذٌ من الكَهْـلِ : أي : هـل فيهم من أسَنَّ [ فيقـومُ على أَهْلِكَ ] (١٣٧٠).

قال الأزهريُّ : ويقال : فُلاَنٌ كاهِلُ بني فلانٍ أي .عُمْدَتُهم [ وسَيَدُهم ](١٣٨)

قال عمرو لمعاوية: « أَتَيْتُكَ وأَمْرُكَ كَحُقِّ الكَهُولِ » (١٣٩) قال أبو عمر: والكَهُول: العنكبوت، وحُقُّ الكَهُول: بيته، وكذلك ذكره أبو عُمر الزاهد والأزهري وقال ابن قتيبة كَحُقِّ الكَهُولِ قال أبو عُمر الزاهد هذا تصحيف، والمعنى: أتيتك و أمرك ضعيفٌ.

في الحديث: « يَخْرُجُ من الكاهِنَيْنِ رجلٌ يقرأُ القرآن » (١٤٠٠). الكاهنان: قُرَيظة والنضير، كانوا أَهْلَ كتابٍ وفَهْمٍ ، وقيل: أريد بالرَّجُلِ محمد بن كعب القرظي قالت امرأةً لابنِ عَبَّاسٍ: لي مسألةٌ وأنا أكْتَهِيكَ أن

<sup>(</sup>۱۳۵) زیادة من (ط).

<sup>(</sup>١٣٦) الفائق (٣: ٢٨٨ )، والنهاية (٤: ٢١٣ ).

<sup>(</sup>۱۳۷) الزيادة من ( ط ).

<sup>(</sup>۱۳۸) في (ف ): « وسيدهم ».

<sup>(</sup>١٣٩) في (ف): «قال عمرو لمعاوية: أثبتك وأمرك كحقّ الكهول». الكهول: العنكبوت، كذا ذكر ابن قتيبة، وقال أبو عمر الزاهد: هذا تصحيف . . . الخ».

<sup>(</sup>١٤٠) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦: ١١).

أَشَافِهَكَ بِهِا ». أي: أُجِلُكَ، وأُعَظِّمُكَ، ويقال رَجُلُ أَكْهَى: أي جَبَانُ. كأنها أرادت أَجْبُنُ أن أَسْأَلَكَ عنها.

في الحديث: « قَالَ مَلَكُ الموتِ لموسى عند قَبْضِهِ: كُهُ في وَجْهِي » (١٤١). أي: افتح فَاك وتَنَفَّس.

وفي الحديث: « كَانَ الحَجَّاجُ قصيراً كَهَاهَةً ». قال شَمِر: هـو الذي إِذا نَظَرْت إليه فكأنه يَضْحَكُ [ وليس بضاحكِ ] (١٤٢).

# ﴿باب الكاف مع الياء ﴾

قال الحَسَنُ: « إِذَا بَلَغَ الصَّائِمُ الكَيْدَ أَفْطَرَ ». الكَيْدُ: القَيْءُ، والكَيْدُ أَيضًا: الحَيْضُ

ومنه حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ: « أَنَّهُ نَـظُر إِلى جوارٍ قـدَ كَدْن في الـطريق ». فَأَمَرَ أَن يُنَحَّيْنَ .

في الحديث: « وهُوَ يكيد بِنَفْسِهِ ». أي يجودُ بها. والكَيْدُ: الحرب. ومنه: « أَنَّ رسولَ اللَّهِ رَجَعَ ولم يَلْقَ كيداً ».

قال عَمْرُ: « وتِلْكَ عقولٌ كَادَها بَارِئها ». أي: أرادها بسوءٍ.

[ في الحديث: «عَقَبَةٌ كؤودٌ». أي: ذاتُ مَشَقَّةٍ. يقال: تَكَاءَدْتُهُ الأمورُ: إذا شَقَّتْ عليه].

قوله: « مَثَلُ جليسُ السُّوءِ مَثَلُ الكيرِ »(١٤٣). قال ابن قُتَيْبَة: الكِيرُ:

<sup>(</sup>١٤١) الفائق (٣: ٢٨٩).

<sup>(</sup>١٤٢) الزيادة من ( ط ).

<sup>(</sup>١٤٣) أخرجه البخاري في البيوع. الفتح (٤: ٣٢٣)، ومسلم في البر، الحديث (١٤٦)، وأحمد في المسند (٤: ٤٠٥، ٤٠٨)، وغيرهم.

كِيرُ الحَدَّادِ، ولا يُقَال كُور. إِنما الكُوْرُ: رَحْلُ الناقةِ، قال: وكان أبو عمرو الشيباني يُفَرِّق بين الكِير والكُور يقول: الكير زقُّ الحَدَّادِ، والكُورُ المَبْنِيُّ من طين [ قال ابن قتيبة: وإنما المراد بالحديث المبنيُّ من طين ] (١٤٤) واحتسبها جميعاً يسميان كِيراً، ولا أرى قَوْل أبي عمروٍ شيئاً لأنَّ غَيْرَه من العُلَماءِ يُنْكِرُ ذلك.

[ قوله ] لجابر: « فإذا قَدِمْتَ فالكَيْسَ الكَيْسَ » (١٤٠) قال ابن الأعرابي: الكَيْسُ : الجِمِاعُ، والكَيْس: العَقْلُ، كأنه جَعَل طلب الوَلَدِ عَقْلً.

[ قوله: « الكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَه ». يعني: العَاقِلُ ] (١٤٦) ومثله: « أيُّ المؤمنين أُكْيسُ » (١٤٧). أي: أَعْقَلُ.

في الحديث: « إِنَّ رَجُلًا سأله سَيْفاً فقال: لَعَلِّي إِن أَعْطَيْتُكَ أَن تَقُومَ في الحَديث: « إِنَّ رَجُلًا سأله سَيْفاً فقال: لَعَلِّي إِن أَعْطَيْتُكَ أَن تَقُومَ في الكَيُّولِ » (١٤٨). قال أبو عبيدٍ (١٤٩): هـو مؤخَّرُ الصُّفُوفِ [ وقال الأزهريُّ: الكَيُّول: ما خرج من حَرِّ الزند مُسْوَدًا لا نار له » ] (١٥٠٠. « ونَهَى عمرُ عن المُكَايلةِ ». وفيها قولان: أحدهما: أن يَكِيلَ للإِنسانُ من السوءِ مثل ما يكيلُ لكِ اللهِ أمرُ بالاحتمال ِ. قاله أبو عبيدٍ. والثاني: أنها المُقَايَسَةُ في الدِّين، ونَزْلُ العَمَل ِ بالأَثْرِ: قاله ابن قتيبة.

<sup>(</sup>١٤٤) الزيادة من (ف).

<sup>(</sup>١٤٥) أخرجه البخاري في البيوع، فتح الباري (٤: ٣٢٣)، ومسلم في الرضاع، الحديث (٥٠)، وغيرهما.

<sup>(</sup>١٤٦) الزيادة من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٤٧) أخرجه ابن ماجة في الزهد (٢: ١٤٢٣).

<sup>(</sup>١٤٨) الفائق (٣: ٢٨٩ )، والنهاية (٤: ٢١٩ ).

<sup>(</sup>١٤٩) في غريبه (٢: ٢٤٦).

<sup>(</sup>١٥٠) الزيادة من ( ف ).



# ﴿ كتاب اللام ﴾

# ﴿باب اللام مع الألف﴾

كَانَ عَليٌّ [عليه السلام] (١) يقول لأصحابه: « أَكْمِلُو اللُّؤمَ ». قال القُتَيْبِي: هو جمع لأمة على غير قياس، وهي الدُّروع.

قوله: « مَنْ صَبَرَ على لأواءِ المدينةِ » (٢). أي شِدَّة ضيقها.

في صفته: « يَتَلَّالُا تَلَّالُو القَمَر » (٣). أي: يَسْتَنِيرُ و يُشْرِقُ، وهو مأخوذٌ من اللؤلؤ ودَخَلَ ابنُ الزُّبيرِ على عائشَـة ] (٤) « فَبِلَّاي ما كَلَّمَتْهُ ». أي: بَعْـد مَشَقَّةٍ و جُهْدٍ.

في حديثِ أبي هريرةَ: أنَّهُ ذَكَرَ الفِتْنَةَ فقال: والرَّواية يُسْتَقَى عليها [يومئذٍ ] (٥) أَحَبُ إليَّ مِنْ لاء وشاءٍ. قال ابن قتيبة: هَكَذا رُوِي، وإنَّما هو: اللاء، مِثْل: الْعَاء، وهي الثيرانُ واحدها « لأاً »، تقديره لَعاً مِثْلُ: قَفاً وأَقْفَاء. يقول: بَعِيرٌ يُسْتَقَى عليه يومئذٍ خير من اقْتِنَاءِ البقر الغَنَم .

في الحديث: «إِنَّ يَهُودِيًّا قال: يا محمد أَدَامَ أَهْلُ الجَنَّةِ بِاللَّامِ

<sup>(</sup>١) من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الحج (٢: ٩٩٢)، وأحمد (١: ١٨١)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في تفسير سورة الاسراء.

<sup>(</sup>٤) في ( ف ): « من حديث عائشة ».

<sup>(</sup>٥) من (ط) فقط.

والنُّونِ » (٦) . يعني باللَّامِ: الثَّوْر، وقال الخَطَّابي: يُشْبِهُ أَن يكونَ أَرَادَ أَن يُعَمِّي الاسم وإنما هو الَّلُّ عَلَى وزن لَعَا، وهو الثَّوْر الوَّشِيُّ، إلَّا أَن يكون ذلك بالبعير. والنُّون: الحُوت.

# ﴿باب اللام مع الباء﴾

قال رَجُلٌ لِرَجُل يَغْرِسُ: « إِن بَلَغَك أَن الـدَّجَال قَـدْ خَرَج فـلا يَمْنَعَنَك مِن أَن تَلْبَأُها ». يقال: لَبَأْتُ الوَدْيَةَ: أي: غَـرَسْتُها وسَقَيْتُهـا أَوَّلَ سَقْيها مـأخوذ من اللِّبَاءِ.

قوله: « لَبَيْكَ اللَّهُمَّ ». التلبية: الاستجابة ، والمعنى: إِجَابَتِي يا رب لك مأخوذ من لَبَّ بالمكانِ ، وألَبَّ به إِذا أَقَامَ به ، فقالوا لَبَيْك . فَتَنُوا لانهم أرادوا إِجابة بعد إِجابة ، كما قالوا : حنانيك: أي رحمة بعد رحمة وقال ابن السِّكِيت: معناه: إلْبَاباً بِكَ بعد إِلْبَابٍ: أي لُزُوماً لطاعة بَعْدَ لزوم .

في الحديث: « يَطْعَنُونُ في لُبَابِ الإِبِلِ » (٧). وفي لفظ: « أَلْبَابِ ». اللِّبَاتُ: جَمْعُ لِبَّةٍ، وهي موضِعُ النَّحْرِ، وللألبابِ معنيان: (أحدهما): أن يكونَ جمع اللُّبّ، ولُبّ كُلّ شيءٍ: خَالِصُهُ. (والثاني): جمع لَبَب: وهو المَنْحَرمُن كُلّ شيءٍ.

في حديثِ عُمَر: « لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِه ». اللَّبَبُ: مَوْضِعُ النَّحْرِ، المراد: جَرَرْتُهُ بِالرداء المُتَعَلِّقِ بِنَحْرِهِ.

« وصَلَّى عُمَرُ في ثوبٍ مُتَلبباً به » (^). قال أبو عبيد (٩): هو الذي

<sup>(</sup>٦) النهاية (٤: ٢٢١).

<sup>(</sup>٧) الفائق (٢: ٣٨٥). والنهاية (٤: ٢٢ - ٢٢٣).

<sup>(</sup>٨) الفائق (٣: ٢٩٧ ).

<sup>(</sup>٩) في غريبه ( ٤: ١٩٣ ).

يَتَحَزَّم به عند صَدْرِهِ، وكُلُّ مَنْ جَمَعَ ثُوبَه مُتَحَزِّماً به فقد تلبَّبَ ، يقال: أخذ بتلبيبه: إذا جَمَعَ عليه ثَوْبَهُ الذي هو لابسه، وقَبَضَ عليه يَجُرُّه.

ومنه: « أَنَّ رَكُلًا خَاصَم أَبَاه فَلُبُّ له ». أي جُرَّ مأخوذاً بِلَبَّتِهِ.

في الحديث: « فَلُجَّ به » (١٠). أي: صُرِع إلى الأرض ] (١١)

« أُخْرَجَتْ عائشةُ كِسَاءً مُلَبَّداً » (١٢). أي: مُرَقَّعاً، وقد لَبَّدْتُ التَّوْبَ وأَنْبَدْتُهُ.

وكان أبو بكرٍ يَحْلِب فيقولُ: أُلْبِدُ أَم أُرْغِي؟ فإِن قالوا أَلْبِدْ، [ أَلْصَقَ ] العُلْبَةَ بالضَّرْع فَحَلَب، ولا يكونُ لذلك الحَلْبِ رَغْوَةً، وإِن أَبَانَ العُلْبَةَ رَغَى الشَّخْبُ بشِدَّةِ وُقُوعِهِ في العُلْبَةِ.

في حديثِ عُمَرَ: « من لَبَّد أو عَقَصَ فعليه الحَلْق ». معنى لبَّد أن يَجْعَل في رأسه شيئاً من الصَّمْغ ليتَلَبَّد شَعْرُهُ ولا يَقْمَل.

ومنه الحديث: « يُبْعَثُ مُلَبَّداً » (١٤).

في صفة السَّحَابِ: « فَلَبَّدَتِ الدِّمَاثَ » (١٥). أي: صَيَّرَتْها لا تَسْوخ فيها الأَرْجُلُ، والدِّماث: الأَرْضونَ السَّهْلَةَ .

في حدثِ حذيفة: « وَذَكَرَ فِتْنَةً: أَلْبُدُوا لُبُود الراعي على عَصَاهُ لا

<sup>(</sup>١٠) مسند أحمد (٥: ٣٨٧).

<sup>(</sup>١١) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>۱۲) الفائق (۳: ۳۰۱).

<sup>(</sup>۱۳) في ( ف ): « ألزق ».

<sup>(</sup>١٤) أخرجه البخاري في الجنائز. فتح الباري (٣: ١٣٧)، ومسلم في الحج، الحديث ( ٩٩)، وأحمد ( ١: ٢٨٦)، وغيرهم.

<sup>(</sup>١٥) النهاية (٤: ٢٢٤).

يـذهب بـكــم السيل ». يقـول: اقعدوا في بيـوتِكُم، ولا تَخْرُجُـوا. يقـال لَبَـذ بالأرضِ إِذا لَزَق بها.

[ ومنه قوْل أبي برزة: لَمَّا وثَبَ ابن الزُّبير بمكة، ومروان بالشام: « ما أرى أحداً اليوم خيراً من تلك ] (١٦) العصابة المُلْبِدة ». المُلْبِدُ: المبهمُ اللَّاصِقُ بالأَرْض ، وأراد الذين لا يُخَاصِمُون.

في حديث أم زرع : (١٧) «عليٌّ رأسُ قَوْدٍ كيْسَ بِلَبَدِ » أي: ليس بِمُسْتَمْسِك. .

في حديث: قتادةً: « وذكر إلبادَ البَصَرِ في الصلاةِ ». يعني إِلْزَامَهُ موضعَ السجودِ.

في حديث المَبْعَثِ: « فَخِفْتُ أَن يكون أَلْتُبِس بي » (١٨). أي: خُولِطتُ.

في حديث سَهْلِ بنِ حنيفٍ: « أَنَّ رجلًا عانه فَلُبِط به »: أي: صُرِع فَسَقَطَ.

وفي حـديث: «أنه خـرج وقريش مَلْبُـوطٌ بهم » (١٩). أي: سقـوطٌ بين يديه.

وسئل عن الشُّهَداءِ فقال: «أولئك يَتَلَبَّطون في الغُرَفِ العُلَا ». أي: يتمرغون. وكذلك في حديثِ ماعِزِ: «أنَّه يَتَلَبَّطُ في الجَنَّةِ. ».

وفي حديث: « فالْتَبِطُوا بِجَنْبِي على ناقتي ». أي: اسْعُوا.

<sup>(</sup>١٦) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٧) تقدم تخريجه بالحاشية ( ١٢٠) من كتاب السين.

<sup>(</sup>١٨) مسند أحمد (٤: ١٨٤).

<sup>(</sup>١٩) الفائق (٣: ٢٩٣).

في الحديث: « ثُمَّ لبَّقها » (٢٠). يعني الثريدة. قال شَمِر: ثريدة مُلبَّقة خُلِطَتْ خلطاً شديداً.

قال الحسنُ لرجل: « لَبَكْتَ عليَّ ». أي: خَلَطتَ.

وبَكَتْ خديجة فقالت: « دَرَّت لَبنَةُ القاسم ِ فَذَكَرْتُهُ ». اللبَنـة: القِطْعَـةُ القليلةُ من اللبن.

في الحديث: «عليكم بالتَّلْبِينِ » (٢١). وهـو حُسَـاءٌ يُعْمَـلُ من دقيقٍ أو نُخَالةٍ وربَّما جُعِلَ فيه عَسَلٌ. سميت بلبينةٍ تشبيهاً باللبنِ لبياضِها ورقَّتِها.

في الحديث: « إِنْ أَكِلَ كَانَ لبيناً » (٢٢). أي مُـدِرًا لِلَّبن، ولبينٌ بمعنى لابن كأنه يعطيهم اللبن والإشارة إلى حمل السَّلَم ِ.

في الحديث: « وصحيفةٌ فيها مِلْبَنَةَ». أي: مِلْعَقة.

قـوله: « فيهـا بِنْتُ لَبُون » (٢٣). وهي التي أتى عليهـا حولانِ، ودخلت في الثالثِ فصارت أُمُّها لبوناً بِوَضْع ِ الحَمْل ِ.

## ﴿باب اللام مع التاء﴾

في الحديث: « فما أَبْقَى مِنيَّ المرضُ إلا لُتَاتاً » (٢٤). واللَّتاتُ مافُتَّ من قُشُورِ الشجر، كأنه يقول: ما أبقى منى إلا جِلْداً يابساً.

<sup>(</sup>۲۰) تقدم في (سَفْسَفَ).

<sup>(</sup>٢١) مسند أحمد (٦: ٧٩).

<sup>(</sup>٢٢) الفائق ( ١ : ٤٢٣ )، والنهاية ( ٤ : ٢٢٨ ).

<sup>(</sup>٢٣) أخرجه أبو داود في الزكاة، وأحمد (٢: ١٥)، وغيرهما.

<sup>(</sup>۲٤) الفائق (٣: ٣٠٢)، والنهاية (٤: ٢٣٠).

## ﴿باب اللام مع الثاء﴾

قال عمر: « ولا تُلِثُّوا بدارِ مَعْجِزَةٍ ». الإِلثاث: الإِقامةُ بالمكانِ، والمرادُ لا تقيموا ببلدٍ يَعْجَزُ لكم فيه الرزقُ.

في الحديث: « فَلَمَّا رأى لَثَقَ الثِّياب؛ اللثقُ: أن يبتلَّ الثيابُ، ولَثَق الطَّائرُ بالمطر: ابتلَّ ريشه [قال الليث: واللَّثقُ: ماءً وطينٌ يختلطان ] (٢٥٠).

# ﴿باب اللام مع الجيم ﴾

في الحديث: « والجَذَعَةُ اللَّجَبَةُ » (٢٦). وهي التي أتى عليها بعد نِتَاجِها أربَعةُ أَشْهُرٍ فَخَفَّ لَبَنها، وجمعها لجباتٌ ولِجَابٌ وقد لَجَبَتْ.

وقال شريعُ في شاةٍ: « لعلَّها لَجَبَتْ ». قال أبو زيد: اللَّجَبَةُ من المعزى خاصَّةً و مثلها في الضَّأْنِ الجَدُودِ، واللَّجَبُ صوتُ العَسْكرِ.

في الحديث: « مَنْ رَكِبَ البَحْرَ إِذَا الْتَجَّ » (٢٧). أي تلاطمت أُمْوَاجُهُ.

قوله: « إِذَا اسْتَلَجَّ أَحَدُكُم بيمينه » (٢٨). قال شَمِر: معناه أن يَلجَّ فيها فلا يُكَفِّرُها، ويزعم أنه صادقٌ فيها. [قال الأزهريُّ: ويقال: هو أَنْ يَحْلِفَ ويرى أن غيرها خيرٌ منها فيقيمُ على التي فيها، ويتركُ الكَفَّارة، فذلك آثمُ له من التكفير والحِنْثِ. ] (٢٩).

قال طلحة : « وُضِعَ اللُّجُ على قَفِيَّ » [ يعني السيف بلغة طيَّ ع [ ٣٠٠].

<sup>(</sup>٢٥) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢٦) الفائق (٣: ٣٤٨).

<sup>(</sup>٢٧) الفائق (١: ٢٥)، والنهاية (٤: ٣٣٣).

<sup>(</sup>٢٨) أخرجه البخاري في أول كتاب الإيمان، وأحمد في المسند (٢: ٢٧٨)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٢٩) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٣٠) الزيادة من ( ف ).

[ قال الأصمعيُّ: عَنَى باللَّجِّ: السيف. وحكى الأزهريُّ أَنَّه السيفُ بلغة هذيل وطوائفَ من اليمن ] (٣١).

قال علي: « الكلمة في الصدرِ تتلجلج » أي تتحرك وتتردد ] (٣٢).

وكتب عمرُ إلى أبي موسى: « الفَهْمَ الفَهْمَ فيما تَلَجْلَجَ في صَدْرِك ». أي: تَرَدَّدَ.

قال جرير: « إِذَا أَخْلَفَ السَّلَمُ كَانَ لَجِينًا ». اللجينُ: الخَبَطُ و تَلجَّنُ أَي تَلزَّج وصار كالخِطْمِي.

في الحديث: « لا أَقْضيكَ إِلا لُجَيْنيَّةً » (٣٣). اللُّجَيْن: الفِضَّةُ.

### ﴿باب اللام مع الحاء﴾

في الحديث: «على طريقٍ لاحبٍ » (٣٤). وهو المنقادُ الذي لا ينقطعُ . وقالت أم سلمةُ لعثمانَ: « لا تُعَفِّ سبيلًا كان رسولُ اللَّهِ لَحَبَها ». أي : نَهَجَها .

في الحديث: « فَبَعَثَ الله عليكم شَرَّ خَلْقِهِ فَلَحَتُو كم كما يُلْحَتُ القضيبُ ». (٣٥).

يقال: لَحَتَ فلانٌ عصاه: إِذا قَشَرَها. واللَّحْتُ، واللَّتْحُ: واحدٌ مقلوب.

<sup>(</sup>٣١) من ندخة (ط)، وليست في (ف).

<sup>(</sup>٣٢) زيادة من ( ف )، وليست في ( ط ).

<sup>(</sup>٣٣) أخرجه الإمام أحمد في « المسند » (٤: ١٢٧).

<sup>(</sup>٣٤) الفائق (٣: ٣٠٧)، والنهاية (٤: ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣٥) الفائق (٣: ٣١٠)، والنهاية (٤: ٢٣٥).

وفي رواية: « فَالْتَحُوكُم كَمَا يُلْتَحَى القضيبُ ». يقال: أَلْتَحْتُ العصا، ولَحَوْتُها: إذا أخذتُ لَحَاءَها.

في الحديث: «إِنَّ ناقته تَلَحْلَحَتْ عند بيتِ أبي أيوب ». أي: أَقَامَتْ وَثَبَتَتْ، وأَصْلُهُ: مِنْ أَلْحَ يُلِحُّ، وأَلَحَّت النَّاقَةُ: أي أقامت فلم تَبْرَح ويقال: « أَلَحَّ الجمل، وحَلَّت الناقة، ويقال: تَلَحْلَحَ، إِذَا أقام، وتَحَلْحَلَ إِذَا زَال لأَن أصل تلحلح: تَلَحَّحَ، مأخوذ من: أَلَحَّ، كَأَنَّها أَلَحَّتْ على المكان فلم تَبْرَح. وأصل تَحَلْحَلَ: تَحَلَّلَ: الذَّهاب.

[ في حديث هاجر: « والوادي يومئذ لاح ». أي: ضيق أشب من الشجر والحجارة يقال مكان لاح ولحح ، ومنه يقال: لَححَتْ عينه: إذا التصقت، ورواه شمر « لاخ » بالخاء مثقلة معجمة، وقال الخطابي: وهو الكثير الشجر، وإذا خُفَفْت فمعناه البعيد العميق ] (٣٧).

في الحديث: «حتى يَلْقَى اللَّهَ وما على وَجْهِــهِ لُحَـادة » (٣٨). أي: قطعة.

[ في الحديث: «إنه لملحَسٌ» (٣٩) وهو الذي لا يَفُوتُهُ شيءٌ ] (٤٠). قال عطاء: « كَانُوا لا يُلَحِّصُون». أي يُشَدِّدون.

في الحديث: « مَرَّ على قوم قد لَحَطوا بَابَ دَارِهم» (١٤). أي: رَشُّوْه. في صفته: «جُلُّ نَظرِه الملاحَظةُ» (٢٤). وهو أن ينظرَ بلحاظِ عينيه

<sup>(</sup>٣٦) الفائق (٣: ٣٠٩).

<sup>(</sup>٣٧) الزيادة من ( ف )، وهو في النهاية ( ٤: ٣٣٦) .

<sup>(</sup>٣٨) الفائق (٣: ٣٦٣).

<sup>(</sup>٣٩) الفائق (٤: ١٢٤).

<sup>(</sup>٤٠) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤١) الفائق (٣: ٣١١)، والنهاية (٤: ٢٣٧).

<sup>(</sup>٤٢) هي مفاعلة من اللحظ. النهاية (٤٤).

شَذَراً، وهو شِقُ العينِ الذي يلي الصُّدْغ، فأما الذي يلي الأنف فهو المُّوق، والمَأْقُ.

في الحديث: «مَنْ سَأَلَ وله أربعون درهماً فقد أَلْحَفَ»(٤٣) أي [شُمِلَ المسألة واللحاف. من هذا اشتقاقه. لأنه يَشْمَلُ الإنسان في التغطية ](٤٤). «وكان لرسول ِ اللَّهِ فرسٌ يقال له اللَّحَيْف لطول ِ ذَنَبِه». كان يَلْحَفُ الأرضَ بِذَنَبِه.

في صفته : « إِذَا سُرَّ فَكَأَنَّ الجُدُرَ تُلَاحِكُ وَجْهَهُ »(٥٤). الملاحكة : شِدَّة الملاءمة . أي : يُرَى شَخْصُ الجُدُرِ في وَجْهِه .

في الحديث: «إِنَّ اللَّهَ يَبْغَضُ أهل البيتِ اللَّحِمين» (٢٦). قال سفيان الثوري: هم الذين يكثرون أكْلَ لحوم ِ النَّاس ِ، وقيل: يكثرون أكْلَ اللَّحْم ِ..

في الحديث: فقاتل جعفرُ حتى أَلْحَمَهُ القِتَالُ»(٤٧). أي: نَشِبَ فيه. يقال: ألحم الرجلُ واسْتَلْحَمَ: إذا نَشِبَ في الحَرْبِ فلم يجدَ مَخْلَصاً، ولُحِمَ إذا قُتِل، فهو مَلْحُومُ ولحيمٌ.

ومنه حديثُ عمر في صفةِ الغُزَاةِ. «ومنهم من أَلْحَمَهُ القِتَالُ».

في الحديث: «أنَّ أسامةً لَحَمَ رجلًا من العَدُقِّ». قال الخطابي: أي: أصابه بالسيفِ، فأما أَلْحَمَ فمعناه: قَتَلَ.

<sup>(</sup>٤٣) أخرجه أبو داود في الزكاة (٢: ١١٦)، وأحمد (٣: ٧)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٤٤) الزيادة من (ط)، وفي (ف): « فقد سأل إلحافاً، أي: إلحاحاً.

<sup>(</sup>٤٥) ذكره الزمخشري في الفائق (٣: ٣٧٨)، وهو في النهاية (٤: ٢٣٩).

<sup>(</sup>٤٦) الفائق (٣: ٣١١).

<sup>(</sup>٤٧) ذكره في الفائق ( ٢ : ١٩٩ )، وهو في النهاية ( ٤ : ٢٣٩ ).

في « الشَّجاج المتلاحمةِ» [ وهي التي يُشَقُّ اللحم كله دون العظم، ثم تتلاحم بعد شقها، فلا يجوز فيها ]. وتكون المتلاحمة: التي برأت والتحمت [ والمتلاحمة من النساء: الرَّتقاء ] ( ١٩٠٨ ).

في الحديث: « صُمْ ثلاثة أيام من الشهرِ، وألحم عند الثالثة »(٤٩). أي: قِفْ عند الثالثة ولا تَزِد، يقال: أَلْحَمَ الرَّجُلُ بالمكان: إذا أقام.

قال عُمر: «تَعَلَّمُوا اللَّحْنَ» قال ابن قتيبة: يعني: اللَّعَةَ قال أبو ميسرة: «العَرِمُ: المُسَنَّاة بِلَحْنِ اليمنِ» أي بلغة اليمنِ.

قال عُمَرُ: « إِنَّا لَنْرْغَبُ عَنْ كَثيرٍ من لَحْنِ أُبَيِّ. » أي: لُغَتِهِ. قال أبو عبيدٍ ('°) [ معنى قول عمر «تعلموا اللحن » ] (۱°): تعلموا الخطأ في الكلام [ لأنه إذا بَصَّره الصواب فقد بَصَّره الخطأ ] ('۲°).

وقال رجلٌ: « ابن زياد ظريفٌ لكنه يَلْحَنُ». فقال معاوية: « أليس ذلك أُظْرَف له». قال ابن قتيبة: ذهبوا إلى اللحن الذي هـو الخطأ، وذهب معاويةً

<sup>(</sup>٤٨) الزيادات من ( ط ).

<sup>(</sup>٤٩) أخرجه أبو داود في الصيام (٢: ٣٢٣)، والإمام أحمد في «مسنده» (٥: ٢٨)، وذكره الخطابي في غريبه (١: ٥١)، وقال:

في حديث النبي ﷺ أنه قال لرجل: «صم يوماً في الشهر. قال: إني أجد قوة. قال: فصم يومنًا في الشهر، وألحم عند الثالثة؛ فما كاد حتى قال: إني أجد قوة، قال: صب أن تزيدني، قال: فصم الحرم، وأفطر».

قوله: ألحم. معناه وقف عند الثالثة فلم يزده عليها، يقال: ألحم الرجل بالمكان إذا أقام به فلم يبرح، ولحم الرجل: إذا صار ذا لحم. ولحم إذا قتل فهو لحيم. قال ساعدة بن جؤية [ الهذلي ]:

فقالوا: تركنا الحي قد حصروا به فلا ريب أن قد كان ثم لحيم

<sup>(</sup>٥٠) في غريبه (٢: ٢٣٢).

<sup>(</sup>١٥) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥٢) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

إلى اللَّحَنِ الذي هو الفِطْنَةُ \_ مُحَرَّك الحاء \_ وقَالَ غَيْرُهُ: لم يذهب إلى ذلك ولكنه اللَّحْنُ بعينه ، وهو يُسْتَمْلح في الكلام إذا قَلَ ، ويستثقلُ الإعرابُ والتَّشديقُ.

قوله: «لَعَلَّ بَعْضُكُم يكونُ أَلْحَنَ بحجته» (٥٣). أي: أَفْطَنُ لها. وقال عمر بن عبد العزيز: «عَجِبْتُ لِمَنْ لاَحَنَ النَّاسَ، كيف لا يَعْرِفُ جوامِعَ الكَلِمِ» أي: قاطَنَهم.

قوله: «نُهِيتُ عن ملاحاةِ الرجالِ» (٤٥٠). اللحاءُ ، والملاحاةُ: الخصومةُ والجدالُ.

في الحديث: « فَلَحْياً [ لصاحبها ] (٥٥) لحياً» أي: كوْماً وعَذْلاً. «واحتجم رسولُ اللَّهِ بلحي جمل » (٢٥). وهو مكان بين مكة والمدينة. في الحديث: «أمر بالتَّلَحِي » (٧٥). وهو إدارةُ العِمَامَةِ تحت الحَنكِ.

#### ﴿ باب اللام مع الخاء ﴾

في قصة هاجر: « والوادي يـومئذٍ لأخُّ »(^^) [ بتشـديد الخاء ـ قال ابن

<sup>(</sup>٥٣) أخرجه البخاري في الشهادات، فتح الباري (٥: ٢٨٨)، وغيرها، ومسلم في الأقضية، الحديث (٤)، ص (٣: ١٣٣٧)، وأحمد في المسند (٦: ٢٠٣)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٥٤) النهاية (٤: ٣٤٣).

<sup>(</sup>٥٥) في ( ف ): « لصاحبنا ».

<sup>(</sup>٥٦) مسند أحمد (٥: ٣٤٥).

<sup>(</sup>٥٧) الفائق (٣: ٣١٠)، والنهاية (٤: ٢٤٣).

<sup>(</sup>٢٥٨) ابن عباس - رضي الله عنهما - قال في حديث إسماعيل - عليه السلام -: فلما ظمىء إسماعيل جعل يدحض الأرض بعقبيه، وذهبت هاجر حتى علت الصَّفا إلى الوادي، والوادي يومئذ لاحُّ.

وقال الزمخشري في الفائق ( ١ : ٤١٨ ):

الأعرابي: وهو المتضايق لكثرة شجرة، وقلة عِمَارَتِه، وقال الأصمعي: وادٍ لاخٍ: أي: ملتفٌّ بالشَّجَرِ.

وقال شَمِر: إنما هـو لاخ ـ بالتخفيف: أي: مُعْوَجٌ، ذهب بـه إلى الإلخاء، واللَّخْوَاءِ وهو المُعْوج الفَم.

وقال الخطَّابِي: إِذَا شدَّدت: فهو الكثيرُ المشجرِ. وإِذَا خَفَّفْتَ: فهو البعيدُ العميقُ، وقد ذكره الهروي في بابِ الحاءِ أيضاً فقال: لاح ـ بالحاء ـ المهملةِ المشددةِ، وقال: هو المكان الضيق من الشجر والحجارة ] (٩٥).

في الحديث: «فأتاه رَجُلٌ فيه لَخْلِخَانية»(٦٠). أي: عُجْمَةً.

وفي حديث عليٍّ \_ عليه السلام \_ «قَعَد لتلخيص ِ ما الْتَبَسَ». التلخيصُ والتَّخْلِيصُ متقاربان.

قال زيد: «جَعَلْتُ اتتبعُ القرآن من اللَّخَـافِ». وهو جمع لَخْفَة: وهي حجارةٌ بيضٌ رقَاقٌ .

## ﴿ باب اللام مع الدال ﴾

قال عليٌّ عليه السلام « ماذا لقيتُ من الأورد واللَّدد ». قال ثعلب: اللَّددُ: الخصومةُ، والأودُ: العَورجُ .

الاح: ضيق بكثرة الشجر والحجارة، ومنه لححت عينه: التصقت ـ وروى: لاخ، أي ملتف مختلط، من قولهم: سكران ملتخ ـ وروى: لخخت عينه، مشل لححت، وروى: لاخ بالتخفيف، من قولهم: التاخ النبت إذا التبس، وكذلك الأمر، ولخته لوخاً، يقال: واد لاخ وأودية لاخة، وتقديره فعل، كما قيل في كبش صاف ـ وروى: لاخ كقاض، بمعنى معوج من الألخى، وهو المعوج الفم.

<sup>(</sup>٥٩) الزيادة من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٦٠) الفائق (٣: ٣١٢)، والنهاية (٤: ٢٤٤).

قوله: «خيرُ ما تداويتم به اللَّدُودُ» (٢١). [قال الأصمعي: اللدودُ] ما سُقِي الإنسان في أحد شِقَّي الفَم، [وإنما أُخِذَ اللدودُ من لَدِيديْ الوادي وهما جانباه. وفيه قيل للرَّجُل: وهو يَتَلَدّ: إذا تَلَقَّت يميناً وشمالاً تَحَيُّراً، مأخوذُ من اللديدين وهما صفحتا العُنُق آ (٢٢).

ومنه قول عثمان: « فتلدَّدت تَلَدُّدَ المُضْطَرِ» التَّلَدُد: التلفت يميناً وشمالاً كثيراً مأخوذ من للديدين وهما صفحتا العنق.

[ وقـالت الأنصارُ يـومَ المبايعـةِ: « نَخْشَى إِنْ اللهُ أَظهَـركَ أَن يَرجِـعَ إلى قَوْمِكَ. فقال بل الدَّمَ الدَّمَ». وتروى ](٦٣) اللَّدْمَ اللَّدْمَ والهَدْمَ الهَدْمَ.

قال ابن الأعرابي [ العرب تقول: دمي دمك ، وهَدْمي هَدْمك. أي: إن ظُلِمْت فقد ظُلِمْتُ، ومن رواه اللَّدَم: فاإن ] (١٤) اللَّدَم: الحُرَم، والمعنى حرمكم حُرمي، وأُقْبَرُ حيث تُقْبَرُون. وهذا كقوله: المحيا محياكم، والممات مماتكم.

[ وقال أبو عبيد: اللَّذُم جمع لادم ، والنساء يلتدمن على الإنسان إذا مات ](١٥٠) .

في حديث عائشة: « فَقُمْتُ أَلْتَدِم: ». قال الليث: اللَّدْم: ضَرْب المرأة صدرها وَوَجْهها.

وَركِبَ رجلٌ ناضِحاً لَهُ فَتَلَدَّن عليه ». أي تَلَكَّأَ، وتمكَّثَ؛ ولم يَنْبَعِث.

<sup>(</sup>٦١) أخرجه البخاري في الطب. فتح الباري (١٠: ١٦٦).

<sup>(</sup>٦٣) زيادة من نسخة ( ط ).

<sup>(</sup>٦٤) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٦٥) الزيادة من (ف) فقط.

#### ﴿ باب اللام مع الذال ﴾

في الحديث: « إِذَا رِكِب أَحَدُكُم الدَّابَّةَ فَلْيَحْمِلْها على ملاذِها »(٢٦) . أي : ليُجْرِها في السُّهُولَةِ لا في الحُزُونَةِ .

وَذَكَرتْ عائشةُ الدنيا فقالت: «قَدْ مَضَى لُذْوَاؤُها»(٦٧). اللذواء: اللَّذَّةُ.

## ﴿ باب اللام مع الزاى ﴾

كان لرسول اللَّهِ فَرَسٌ يقال له «اللَّزَازَ» لشدة دُمِوجِهِ وتلزُّزه.

# ﴿ باب اللام مع السين ﴾

«وامرأة إن دَخَلْتَ عليها لسَبَّتْكَ». أي: أَخَذَتْكَ بِلسَانِها. [ ويقال للعقرب: قد كسَبَتْهُ، وأُبَرَته وَوَكَعَتْهُ. قال الأزهريُّ: المسموع من العرب أن اللَّسَعَ لذواتِ الإبرِ من العقاربِ والزنابيرِ، فأما الحيَّاتُ فإنها تَهَشُّ وتَعَضُّ وتَعْضُّ وتَعْضُ

«دَخَلُوا على سيفِ بن ذي يزن فإذا هو يَلْصَفُ وَبِيض المِسْكِ من مَفْرقِهِ» أي يَتَلَأللًا ويَبرُقُ.

في الحديث: «أَنبَتَتِ الأرضُ اللَّصَفَ». قال الفَرَّاء: هو شيء ينبت في أَصْل الكبر كأنه خيار. ](٧٠).

<sup>(</sup>٦٦) الفائق (٣: ٣١٤)، والنهاية (٤: ٢٤٧).

<sup>(</sup>٦٧) الفائق (٣: ٣١٤)، وهو في النهاية (٤: ٢٤٧).

<sup>(</sup>٦٨) الفائق (٢: ١٩٠)، والنهاية (٤: ٢٤٨).

<sup>(</sup>٦٩) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧٠) ما بين الحاصرتين من نسخة (ط) فقط.

#### ﴿ باب اللام مع الطاء ﴾

في الحديث: «جَعَلَ يَلْطَخُ أفخاذنا»(٧١). اللَّطْخُ: ضَرْبٌ ليس بالشديد ببطن الكَفِّ « ومن الشَّجَاجِ اللاطيةِ». وهي التي تُدْعَى السِّمْحَاقُ.

في الحديث: « لا تلْطِطْ في الزَّكَاةِ»(٢٢). أي لا تَمْنَعْها. قال ابن الأعرابي [ لَطَّ الخريمُ وأَلَطَّ : إِذَا الْعَرابي [ لَطَّ الخريمُ وأَلَطَّ : إِذَا مَنَعَ الحَقَّ، ولَطَّت الناقةُ فَرْجها بذنبها: إِذَا أَرادها الفَحْلُ.

ومنه: « أَنَّ رجلًا شكى امْرَأْتَهُ إلى رسول ِ اللَّهِ فقال: أَخْلَفَت الـوَعْدَ، وَلَطَّت بالذَّنَب». أراد أنها مَنَعَتْه من وَطْئِها، كما تَمْنَعُ الناقةُ الفَحْلَ.

قال ابن مسعود: « المِلْطَاط طريقُ بقيَّةِ المؤمنين هَرَباً من اللَّجَّال ». قال الأصمعي: الملطاط: سَاحِلُ البحر.

# ﴿ باب اللام مع الظاء ﴾

[ ألظُّوا بياذا الجلال والإكرام: اي الزموه وأكثروا من قوله ](٧٤).

# ﴿ باب اللام مع العين ﴾

في حديث أبي بكرٍ: «فإنه لم يَتلَعْثَم ». أي لم يتوقَّفْ حتى أَجابَ إلى الإسلام .

<sup>(</sup>٧١) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب من جمع بليل، ثم جعل يلطخ أفخاذنا بيده ويقول: أُبَيْنَى؛ لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس .

اللطخ: ضرب لين ببطن الكف.

<sup>(</sup>٧٢) الفائق (٢: ٢٨١)، والنهاية (٤: ٢٥٠).

<sup>(</sup>٧٣) الزيادة من ( ف ) فقط.

<sup>(</sup>٧٤) الزيادة من ( ف ).

في حديث الزبير: «أنَّه رَأَى فِتْيَةً لُعْساً ». قال أبو عبيدٍ: اللَّعْسُ: النذين في شِفَاهِهِمْ سوادً. قال الأزهريُّ: [لم يُرد سوادَ الشفاهِ خاصة وإنما ](٥٠) أراد سواد ألوانهم ، يقال: جاريةٌ لعساء »: إذا كان في لونها أدنى سواد مُشْرَبٌ حُمْرةً ، فإذا قيل لَعْسَاءُ الشفةِ: فهو سوادُ الشفةِ.

في الحديث: « فَأَمَرَ من لعَطَهُ بالنَّارِ». أي: كواه في عُنُقِهِ.

في الحديث: « لُعَاعَةٌ من الدُّنيا »(٢٦). قال الأصمعي هو نبتُ ناعم من أول ما يَنْبُتُ. يقال: خرجنا نَتلَعَى: أي نأخذُ اللُّعَاعة، والأصلُ: نتلَعَعُ.

في الحديث: « ما قَامَ لَعْلَعٌ » (٧٧). وهو اسمُ جَبَلٍ.

قوله: «إِن للشيطانِ لَعُوقاً »(٧٨). وهو اسمُ ما يُلْعَقُ، واللَّعَاقُ: اسم ما بقي في فيك من طَعَامِ لَعَقْتَهُ.

قوله: « اتَّقُوا الملاعِنَ» (٢٩). وهو أن يتغوَّط الإنسانُ على قارعةِ الطرائق أو ظَلِّ الشجرِ، أو جانبِ النَّهْرِ، فإذا مَرَّ الناسُ بذلك لَعنُوه.

### ﴿ باب اللام مع الغين ﴾

«أُهْدِي إلى رسول الله سَهْمٌ لَغْبٌ »(^^) يقال: سَهْمٌ لَغْبٌ ولُغَابٌ إِذا لم يلتئم ريشه ، فإذا التأم ريشه فهو لؤامٌ .

<sup>(</sup>٧٥) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٧٦) الفائق (٣: ٧١٣).

<sup>(</sup>٧٧) الفائق (٣: ٤٣٤ )، والنهاية (٤: ٢٥٤ ).

<sup>(</sup>٧٨) الفائق (٣: ٤٢٨ )، والنهاية (٤: ٢٥٤ ).

<sup>(</sup>٧٩) أخرجه أبـو داود في الطهـارة (١: ٧)، وابن ماجـة في الطهـارة (١: ١١٩)، وأحمـد في المسند (١: ٢٩٩).

<sup>(</sup>٨٠) « أهدى يكسوم أخو الأشرم إلى النبي ﷺ سلاحاً فيه سهم لَغْبُ ». الفائق (٣: ٣٢١)، والنهاية (٤: ٢٥٦).

«وسَمِعَ عمر رجلًا يلْغِزُ في اليمين فقال: ما هذه اليمين اللُّغَيْزى ». أصل اللُّغَيْزَى من اللُّغْزِ: وهي حجرة اليرابيع تكون ذواتَ جهتين ، تُدْخَلُ من جهةٍ ويُخْرَج من جهةٍ أُخْرَى، وكذلك معاريضُ الكلام وملاحِنُه.

[ في الحديث: « وكَثُرَ اللَّغُطُ »(١٠). قال اللَّيْثُ: اللَّغُطُ: أصواتٌ مُبْهَمَةٌ لا تفهم ](٢٠) .

في الحديث: « إِنَّ رَجُلًا قال لَرجل : إِنَّك لَتُفْتِي بِلُغْنِ ضَالًّ مُضِلًّ »(٣٠). اللُّغْنُ: ما تَعَلَّق من لحم اللِّحْيَيْن، يقال: لُّغْنٌ لَغَانِين، ولُغْدٌ لِّغَادِيدُ.

قوله: «من مَسَّ الحصى فقد لَغَا» (٨٤). أي: تَكَلَّم. وقيل: لَغَا عن الصوابِ: أي مال عنه. وقال النَّضْرُ: أي: خَابَ. قال: وألغيته: خيَّبتُهُ.

وقال سلمان: «إِيَّاكُمْ ومَلْغَاة أُوَّل ِ الليل ِ». يريدُ اللهوَ والباطل ِ. وفي الحديث: « لُغَام الناقة »(٥٠). لُعَابُها .

<sup>(</sup>٨١) أخرجه البخاري في كتاب العلم. فتح الباري (١: ٢٠٨)، ومسلم (٣: ١٣٩٧)، وأحمد في المسند (١: ٥٦).

<sup>(</sup>٨٢) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٨٣) الفائق (٣: ٣٢٢)، والنهاية (٤: ٢٥٧).

<sup>(</sup>٨٤) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة الحديث ( ٢٧ )، وأحمد في المسند (٢: ٤٢٤ )، وغيرهما.

<sup>(</sup>٨٥) أخرج ابن ماجة في الوصايا (٢: ٩٠٥)، والترمذي في الوصايا (٤: ٤٣٤)، والنسائي (٢: ٢٤٧)، وأحمد (٤: ١٨٦)، أن عَمرو بن خارجة الأشعري، قال: شهدت مع رسول الله ﷺ حَجَّةً، قال: وكنت بين جران ناقة رسول الله ﷺ وهي تقصّع بجرَّتها، ولعابها يسيل بين كتفيًّ ».

ومن هذا الحديث الآخر الذي أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ٥: ٩)، « أن رجلاً سأل ابن عمر عن إهلال النبي ﷺ ، فقال: إنا أتينا أنس بن مالك، فقال:

<sup>«</sup> قَرَنَ رسولَ الله ، فقال ابن عمر: إن أنس بن مالك كان يتولّج على النساء وهنَّ مكشَّفات الرؤوس، وأنا تحت ناقة رسول الله ﷺ يصيبني لغامها، أسمعه يلبي بالحج ».

في الحديث: «والحُمُولُ لهم لاغيةٌ »(٢^). أي: مَلْغَاةٌ لا تُعَدُّ في أخذ الصَّدَقة.

## ﴿ باب اللام مع الفاء ﴾

في صفته: «كَانَ إِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعاً» أي : كان لا يُلْوِي عُنُقَهُ يمنةً ويسرةً. ناظراً إلى الشيءِ، وإنما يفعلُ ذلك الطَّائِشُ الخفيفُ.

في حديث حذيفة: «مِنْ أمراٍ الناسِ منافِقٌ لا يدع واواً ولا ألفاً يُلْفِتُهُ بلسانه كما تُلْفِتُ البقرةُ الخَلاَ بلسانِها ». أي يُلُويه يقال: لَفَتَهُ، وفَتَلَهُ إِذا لواه .

في حديث عمر: «إِنَّ أُمَّهُ اتَّخَذَت لفيتةً من الهَبِيدِ». قال ابن السكيت هي العَصِيدةُ المُغَلَّظَةُ.

وقال عمر في صفة سياسته: « وأَنْهَزُ اللَّفُوتَ ». وهي النَّاقَةُ الضَّجُورُ عند الحَلْبِ تَلْتَفِتُ إلى الحالب فَتَعُضُّه ويَنْهَزُها. بيده فَتُدِرُّ تَفْتَدِي من النَّهز باللبن.

في الحديث: « وأطعموا مُلْفجكُم » ( ( ) . المُلْفَجُ: الفقيرُ. يقال: أَلْفَجَ فَهُو مُلْفَج ـ على غير قياس، والعرب لا تقول أَفْعَل فهو مُفْعَل إلا في ثلاثة أحرف: أَسْهَبَ فهو مُسْهَب، وأَحْصَنَ فهو مُحْصَن، وأَلْفَج . فهو مُلْفَج .

ومنه: حديث الحسن: «وسئل أَيْدَالِكُ الرَّجُلُ المرأة؟ فقال: نعم، إذا كان مُلْفِجا: أي يُمَاطِلُها بحقها. وقال أبو عبيدة: المُلْفِجُ - بكسر الفاء - إذا غَلَبَه الدَّيْن.

في الحديث : «ثم يرجعن مُتَلَفِّعاتٍ بمُرُوطِهِنَّ »(^^). أي : مُتَجَلِّلاَتٍ

<sup>(</sup>٨٦) تقدم في كتابه ﷺ لعمائر كلب في الحاشية ( ٤ ) من كتاب الضاد.

<sup>(</sup>۸۷) النهاية (٤: ٢٥٩).

<sup>(</sup>٨٨) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. الفتح (١: ٤٨٢)، ومسلم في المساجد (١: ٤٤٦)، وأحمد في المسند (٦: ٣٣) وغيرهم.

بأكسيتهِنَّ ويقال لذلك الثوبِ الذي يُحلِّل الجَسَدَ لِفَاعٌ .

ومنه: قول عمر: «كان على المرأة لِفَاعٌ»، [ والتَّلَفُّعُ هم: اشتمال الصِّمَاء. وقد فَسَّرْناها ] (^^^).

[ في الحديث: «فَحَلَّ اللهامَ » قال أبو زيد: تميمٌ تقول: تَلَثَّمت، وغيرهم يقول: تَلَفَّحتُ، وقال الفَرَّاءُ: إذا كان على الفمِ فهو اللهامُ، وإذا كان على الأنفِ فهو اللهامُ ](٩٠٠.

في حـديث أم زرع: (٩١) « إِن أَكَـلَ لَفَّ ». أي: قَمَشَ وخَلَّط من كُــلِّ شيءٍ وفيه : « إِن رَقَدَ الْتَفَّ »: أي: يَنَامُ وَحْدَهُ.

في الحديث: «كان عمرُ وعثمانُ وابنُ عمر لِفًّا ». أي: حِزْباً .

# ﴿ باب اللام مع القاف ﴾

[ سئل ابن عَبَّاس عن رجل كانت له امرأتان أرضعت إحداهما غُلاماً، وأرضعت الأخرى جاريةً، هل يتزوج الغلامُ الجارية، فقال: لا. اللَّقاح واحد» ](۲۶).

قال الليثُ: اللَّقَاحُ: اسم ماءِ الفحلِ ، كأنه أراد أن ماءَ الفَحْلِ الذي حَمَلَتْ منه واحدٌ، فاللبن الذي أَرْضَعَتْ كُلُّ واحدٍ منهما كان أَصْلُهُ ماءُ الفَحْلِ . ويحتمل أن يكون اللَّقَاحُ بمعنى الإلقاحِ ، ويقال: ألقحَ الناقة القاحاً، ولَقاحاً، كما تقول: أعطى إعطاءً وعطاءً [ وتلقيحُ النخلةِ ترك شيء من

<sup>(</sup>٨٩) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٩٠) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٩١) حديث أم زرع تقدم تخريجه بالحاشية ( ١٢٠) من كتاب الشين.

<sup>(</sup>٩٢) زيادة من نسخة (ط).

النخلةِ الذكرِ في النخلةِ الأنثي ](٩٣).

في الحديث: « نعم المنيحة اللَّقْحة» (٩٤) وتقال بكسر اللام، واللَّقُوحُ: اللبونُ إنما يُسَمَّى لقوحاً أوَّلُ نتاجِها شَهْرَيْن أو ثلاثة أَشْهُر، ثم يقال: لَبُون. .

قال سلمة: «كانت لقاح رسول الله ترعى بذي قَرَدٍ». اللَّقاح: الحوامل واحدها. لاقح، ولَقُوح.

وقال [ عمر ] (°°) لعماله: أُدرُّوا لَقْحَةَ المسلمين ». قال شَمِر: أراد عَطَاءَهُم وقال الأزهريُّ: كأنه أراد دِرَّة الفَيْءِ والخراجِ الذي منه عطاؤهم. فإدراره جبايته وتَحَلَّبُه.

قال أبو موسى: « فَأَتَفَوَّق تَفَوُّق اللَّقُوحِ». أي: أقرأه جزءاً بعد جزءٍ بتدبُّرٍ وتفكِيرٍ، ومداومةٍ، وذلك أن اللقوحَ تُحْتَلَب فواقاً بعد فواقٍ لكثرةِ لبنها.

في الحديث: «ونهى عن الملاقيح»(٩٦). وهي الأجنَّةُ وبَيْعُها غَرَرٌ.

وذكر عمر رجلًا فقال: « وَعْقَةٌ لَقِسُّ»(٩٧). قال ابن شميل : هو السَّيء الخُلُق وقال غيره: الشحيحُ.

قوله: «لِيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي »(٩٨). أي: غَثَّتْ. [ وفي لفظٍ: مَقَسَت، والمعنى واحدٌ ](٩٩).

<sup>(</sup>٩٣) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٩٤) أخرجه البخاري في الهبة. الفتح (٥: ٢٤٢)، وأعاده في الأشربة باب (١٢).

<sup>(</sup>٩٥) في (ط ): « عثمان ». وأثبتنا ما في ( ف )، وهو موافق لما في النهاية ( ٢: ٣٦٣ ).

<sup>(</sup>٩٦) أخرجه مالك في الموطأ في البيوع (٢: ٦٥٤).

<sup>(</sup>٩٧) النهاية (٤: ٢٦٤).

<sup>(</sup>٩٨) أخرجه الإمام أحمد في « المسنـد » (٦: ٥١ )، والبخاري في الأدب. فتح الباري (١٠: ٥٦) أخرجه الإمام في الألفاظ الحديث (١٧)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٩٩) الزيادة من (ط).

في الحديث: «لَقِعَني بعينه» (١٠٠). أي: أصابني بها.

في الحديث: «فَلَقَعَهِ بِبَعْرَةٍ ». أي رَمَاهُ بها.

قال الحجاج لامرأة : « إنك لَقُوقٌ صيودٌ ». قال الأصمعي: التي إذا مسها الرَّجُلُ لَقِفَتْ يده سَرِيعاً: أي أَخَذَتْ يده كأنها تَصِيدُ شيئاً.

في حديث عمر: ﴿ مَا لَمْ يَكُن نَقْعُ وَلَا لَقْلَقَةَ»(١٠١). اللَّقْلَقَةُ: الجَلَبَةُ: كأنه حكاية الأصوات. إذا كَثْرَتْ وهي اللَّقْلاقُ، واللَّقْلَقُ اللسانِ.

ومنه : « مَنْ حَفِظَ لَقْلَقَهُ » .

في الحديث قال لأبي ذرِّ : « مالي أراك لِقًا بِقًا »(١٠٢) . قال الأزهريُّ : هو الكثير الكلام ، يقال رجلُ لقلاقٌ بِقْبَاقٌ، وبَقَّاقٌ .

في حديث الغار: « وهو شَابٌ لَقِن »(١٠٣). أي: حَسَنُ التلقينِ لما

في حــديث الغار : يسمعه ، واللَّقينُ : الفَهِمُ .

ومنه قَوْل عليٍّ : « بل أُصِيب لقناً غَيْرَ مأمونٍ »(١٠٤) .

في الحديث: « دَخَلَ أبو قارظٍ مَكَّةَ فقالوا: حَلِيفُنَا، ومُلْتَقَى أَكُفِّنا ». قال القتيبي: أرادوا: الحِلْفَ الذي كان بينه وبينهم، أي: أيْدِينا تَلْتَقِي مع يده.

في حديثِ بلال بن الحارث : « إِن الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بالكلمةِ ما يُلْقِي لها بالله » . أي : ما يحضر قلبه لما يقول منها .

<sup>(</sup>١٠٠) من حديث سالم بن عبد الله بن عمر. النهاية ( ٤: ٢٦٥ ).

<sup>(</sup>١٠١) أخرجه البخاري في الجنائز. الفتح (٣: ١٦٠).

<sup>(</sup>١٠٢) الفائق (٣: ٣٢٦)، والنهاية (٤: ٢٦٥).

<sup>(</sup>١٠٣) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار. فتح الباري ( ٧: ٢٣٢ )، وغيره. من حديث الهجرة.

<sup>(</sup>١٠٤) الفائق (٤: ٨٧).

ومنه حديث الأحنف: « إنه نُعِي إليه رَجُلٌ فما أَلْقَى لـذلك بـالاً ». قال ابن قتيبة: ما اسْتَمَعَ لذلك ولا اكْتَرَثَ بـه، وأصلُ البّـال : الحَالُ . وقـد روَى بعضهم « يُلْفِى » بالفاء وهو تصحيف .

#### ﴿ باب اللام مع الكاف ﴾

في الحديث: « إِنْ كان حَـوْل الجُرْح قيحٌ ولَكَدٌ »(°'') . أي: دَمٌ عَلِق به . به . يقال: لَكَدَ بِجِلْدي: أي لَصَقَ به .

في الحديث: « لَكُعٌ بن لَكَعٍ » (١٠٠٠). [ وفي معناه ثلاثة أقوال : أحدها أنه: العبد أو اللئيم. قاله أبو عبيد (١٠٠٠) ] (١٠٠٠). قال الليث: يقال لَكِعَ الرجلُ يَلْكَعُ لَكُعاً فهو الْكَعُ ولُكَع ومِلْكَعَان . وامرأة لَكَاع، ومَلْكَعَانة ، ورجلُ لكيع، كل ذلك يُوصَفُ به الحُمْق [ والثاني : أنه الغبي بِأَمْرِهِ الذي لا يُتجه ولا عِبْرة . قاله الأصمعي . واختاره الأزهريُّ قال . ومنه أن رسول الله جاء إلى بيتٍ فقال : « أين لُكَع » (١٠٠١) فأراد أنه لصغره لا يَتَّجهُ لما يُصْلِحُهُ ، ولا يريد به أنه عبدُ ولا لئيم . والثالث: أنه الصغيرُ ، وكان الحَسَنَ إذا قال لإنسانٍ يا لُكَع : يريدُ: يا صغيراً في العِلْم . حكاه الأزهريُّ ] (١٠٠٠) .

في حديث سعد بن عبادة : « أرأيت إِذا دَخَلَ رَجُلٌ بيته فرأى لكاعـاً قد تَفَخَّد امرأته ». جَعَلَه صفةً للرجل، ويُقَال للمرأة لَكَاع مثل حَزَام .

<sup>(</sup>١٠٥) من حديث عطاء، وهو في النهاية (٤: ٢٦٨).

<sup>(</sup>١٠٦) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (٢: ٣٢٦، ٣٥٨) و (٣: ٤٦٦).

<sup>(</sup>۱۰۷) في غريبه (۲: ۲۲۳).

<sup>(</sup>۱۰۸) الزيادة من ( ط ).

<sup>(</sup>١٠٩) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢: ٥٣٢).

<sup>(</sup>١١٠) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

#### ﴿ باب اللام مع الميم ﴾

في حديث الحَمْلِ برسولِ اللهِ : « فَلَمَأْتُها نوراً »(١١١) . أي : أَبْصَرْتُها ولمحتها .

« ونهى عن بيع الملامسة »(١١٢) . وهو أن يقول إذا لَمَسْتَ ثوبي أو لَمَسْتُ ثوبي أو لَمَسْتُ ثوبي أو لَمَسْتُ ثوبك فقد وجب البيع، وقيل هو أن يَلْمَسَ المتاعَ من وراءِ ثوب، ولا يُنْظُرُ إليه ثم يوقِعُ البيعَ عليه. وهذا من الغَرَر .

وقال عليّ - عليه السلام - : « الإِيمانُ يبدو أَلمُظَةً في القَلْبِ ». قال الأَصمعي : اللَّمْظَة مثل النُّكْتَةِ أو نحوها من البياض ِ .

ومنه : « فَرَسٌ أَلْمَظُ ». إِذا كان بجحفليه بياض .

قال عمر : «الشام لمَّاعة بالرُّكبان ». أي : تَدْعوهم وتطَّيِّبُهُم .

في الحديث: « فيمن يَرْفَعُ رأسه في الصلاةِ: لعلَّ بصره سيُلْتَمَع ». أي: سَيُختَلَسُ ويقال: الْتَمَع لونه: إذا تَغيَّر.

في حديث لقمان بن عاد: «إن أر مَطْمَعِي فَحِدوً تَلَمَّع». أي: تَخْتَطِفُ الشيءَ في انْقِضَاضِها، وأراد بالحِدوِّ الحِدا ، وهي لغة أهل مكة، وتروى تَلْمَعُ يقال لمع الطائر بجناحيه: إذا خَفَقَ بهما، ولمع الرجل بيده إذا أشار [ والألمعيُّ : الظريف. قال أوس بن حَجَر:

الألمعيُّ الذي يظن له الظَّنَّ كأن قد رأى وقد سَمِعا.

فَلَمَأْتُهَا نُوراً يضيىءُ له ما حَوْلَهُ كَإِضَاءةِ البَدْرِ (١١٢) مسند أحمد (٢: ٤٦٠).

قال ابن السكيت : يقال ألمعيّ ، ويلمعيّ ](١١٣) .

« وشكت امـرأة إلى رسـول ِ اللهِ لمـمـاً بـابنتهـا ، فـوصف لـهـا الشـونيز »(١١٤) ، ومعنـاه أن الجنّ يُلِمُّ بهـا . [ « وهـو طـرفُ من الجنون يُلِمُّ بها . إ « وهـو طـرفُ من الجنون يُلِمُّ بها . إ « (١١٥) .

في صفة الجنة : « فَلَوْلاَ أنه شيء قضاه الله لألمَّ أن يذهب بصره » أي : قارب [ ومثله : قوله لِمَا يَقْتُلُ حَبَطاً أو يُلِمُّ » ](١١٦) .

قوله: « من كُلِّ عين لامَّةٍ »(١١٧) قال أبو عبيد: أي: ذاتِ لَمَمٍ ولذلك لم تَقُل مُلِمَّةً، وأَصْلُها من أَلْمَمْتُ بالشيءِ .

قال ابن مسعود: « لَمَّة من المَلَكِ، ولَمَّةٌ من الشيطانِ » أي: قُرْبٌ ودنووً.

في الدعاء : « اللهم ألمُمْ شَعْتَنَا ». أي: اجْمَع ما تَشَتَّتَ من أَمْرِنَا .

في الحديث: « فَأَتَى المصدِّقُ بِنَاقَة مُلَمْلَمَةٍ وأبى أن ياخذها » المُلَمْلِمَةُ : المستديرةُ سِمْناً ، وأصله من اللَّمم .

قال عمر : « لِيَتَزَوَّجْ كُلُّ رجل منكم لُمَتَهُ ». أي : شَكْلَهُ وتُرْبَهُ . ومثله في السنِّ .

<sup>(</sup>١١٣) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١١٤) ذكره في الفائق ( ٣: ٣٣٠ )، وهو في النهاية ( ٤: ٢٧٢ ).

<sup>(</sup>١١٥) ما بين الحاصرتين من (ف) فقط.

<sup>(</sup>١١٦) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١١٧) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء. فتح الباري (٦: ٤٠٨)، وأبو داود في كتاب السنة (٤: ٣٣٥)، وابن ماجة في الطب (٢: ١١٦٥)، وأحمد في المسند (١: ٣٣٦).

وفي الحديث : « أَنَّ فاطمةَ خرجت في لُمَّة من نِسَائِها إِلَى أَبِي بكـر فعاتبته »(١١٨) ». أي في جماعة، وقيل هي من الثلاث إِلَى العشر .

#### ﴿ باب اللهم مع الواو ﴾

« حَرَّم ما بين لابَتْيها »(١١٩). قال الأصمعي: اللَّابَة: الأرض التي قد أُنْبَسَتْها حجارة سودٌ ، وجَمْعُها لاباتُ ما بين الثلاثِ إلى العَشْرِ ، فإذا كَثُرَت فهي اللابُ واللوبُ مثل قارةٍ وقورٍ . [ قال النضر: لا تكون اللابة إلا حجارةً سوداً ](١٢٠).

في صفة عائشة أباها ؛ « بعيدُ ما بين اللابتين ». أرادت واسع العَطَنِ واسع العَطَنِ .

في الحديث: « فلما انْصَرَفَ رسولُ اللهِ من الصَّلَةِ لَاثَ به الناس »(١٢١). أي: أحاطوا به، واجتمعوا حوله، وكل شيء أُجْمِعَ والتبس بعضه ببعض فهو لائث.

[ وفي الحديث: « خرجت تلوث خِمَارها ». أي: تُلْوِيه على رَأْسِهَا ](١٢٢) .

قال أبو ذرِّ : « كُنَّا إِذَا الْتَاثَ على أَحَدِناجمله طُعِنَ بالسَّروَة في

<sup>(</sup>۱۱۸) الفائق (۳: ۳۳۰).

<sup>(</sup>١١٩) فتح الباري (٦: ٤٠٧).

<sup>(</sup>١٢٠) الزيادة من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٢١) أخرجه البخاري في الأذان فتح الباري (٢: ١٤٨)، وأحمد في المسند (٥: ٣٤٥)، والخطابي في غريبه (١: ٢٢٦).

<sup>(</sup>١٢٢) الزيادة من (ط).

ضَبُعِهِ » . يقول: إِذَا أَبْطَأَ سَيْرَه ولم يجدّ بَخَسَهُ بِالسَّرَوَةِ، وهو النصل الصغير. . يقال: إِلتَاث في عمله: إِذَا أَبْطَأَ .

« ووقف رجل على أبي بكر فَلاَثَ لَوْتاً في كلام » قال ابن قتيبة : أصل اللَّوْث الطَّيُّ ، والمرادُ أنه تَكَلَّم بكلام مطويًّ لم يشرحه ولم يُبينه ، ويقال: فيه لوثةً: أي حُمْقُ . [قال ابن الأعرابي : رجلٌ أَلُوثُ: أَحْمَقُ، ورجلٌ أَلْيَثُ : عَاقِلٌ ، وفي فلان لَوَثٌ . أي عقلٌ ، ولُوثة : أي حماقة ](١٢٣) .

« وكان لخمرة سيف يقال له اللِّياح ». قال الليث : يقال للصبح لياح، لأنه يلوحُ .

« وقيل للمغيرة أتحلف فألاح من اليمين » أي : أَشْفَقَ .

وقال [ عليه السلام ] (۱۲۱ ) \_ لعثمان : « إِنَّ الله \_ عنَّ وجلَّ \_ سَيُقَمِّصُكَ قميصاً ، وإِنك تُلاصُ على خَلْعِهِ »(۱۲۰ ) . أي : تُرَادُ . يقال : أَلصْتُهُ على الشيء ، أَلِيصُهُ ولاَ وَصْتُهُ أَلاَوصُهُ ، وأردته عليه أريده ، وأَذرْتُه عليه أديره .

ومنه: قَوْلُ عمر لكلمةِ التوحيد: « هي الكلمةُ التي أَلاصَ عليها عمّه »(١٢٦) . أي: أراده عليها [ وأدائها بقولها ](١٢٧) .

في الحديث: « في التبعة شاةً لا مُقَوِّرة الأَلْيَاطِ ». اللِّيطُ: اللونُ. قال الأزهريُّ؛ وهي المتغيرة الحامِلَةُ عن أخوالها، وقال الخطابي: اللِّيط: القِشْرُ اللازقُ بالشجر، أراد لا مسترخية الجلود لهُزَالِها.

<sup>(</sup>١٢٣) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٢٤) الزيادة من (ف)

<sup>(</sup>١٢٥) الفائق (٣: ٢٢٥ )، والنهاية (٤: ٢٧٦ ).

<sup>(</sup>١٢٦) مسند الإمام أحمد (١: ٦٣).

<sup>(</sup>١٢٧) الزيادة من ( ط ).

في الحديث: « بَالَ أنسُ فَمَسَح ذكره بِلَطاً ». أراد: جمع ليطةٍ .

وكان العباسُ ليطأً ، إِلاَّ أنه قَدَّم الطاء على مذهبهم في تأخير حرف العلة ، وكقولهم في جمع القوس قِسِيِّ .

«وكتب لثقيفٍ ما كان لهم مردين فبلغ أجله فإنه لياط». أي: رِباً، قال أبو عبيدٍ: سُمِّي لِيَاطاً لأنه شَيءٌ لا يحلُّ أُلْصِق بشيءٍ، وأصل اللَّيَاطِ الإلصاق، [ وذلك أنهم لما استحقوا ذلك ألصقوه بأنفهم ](١٢٨).

[ في الحديث: « ثم اسْتَلَطَّم دم هذا ». أي استوجبتم ، وذلك أنهم لما استخفوا ذلك ألصقوه بأنفسهم ](١٢٩) .

في الحديث : « مَنْ أَحَبُّ الدنيا التاط منها بشغل لا ينقضي »(١٣٠) .

وقال أبو بكر: « والولدُ أَلْوَطُ ». أي: ألصق بالقلبِ ، ويقال: هذا لا يُلْتَطاطُ إِصَغَري: أي: لا يلتصق بقلبي .

في الحديث: «إِنْ كنت تَلُوطُ حَوْضَها »(١٣١) أي: تَمْدُرُه وتُعطِّينُه وتُعطِّينُه وتُعطِّينُه .

وقال عليٌّ بن الحسين في « المُسْتَلاطِ » أنه لا يرثُ. يعني المُلْصَق بالرجل في النسب الذي وُلِدَ لغير رُشْدَةٍ .

« وكان عمر يَليطُ أولادَ الجاهليةِ بمن ادَّعَاهُم في الإِسلام » .

<sup>(</sup>١٢٨) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٢٩) ما بين الحاصرتين من ( ف ) فقط.

<sup>(</sup>١٣٠) النهاية (٤: ٢٧٧).

<sup>(</sup>١٣١) من حديث ابن عباس. الغائق ( ٣: ٣٩٠ )، والنهاية ( ٤: ٢٧٧ ).

في حديث عُبَادة : « لا آكُلُ إِلا مالُوِّق لي ». أي: لُيِّن، وأصله من اللُّوقَةِ : وهي الزُّبْدَةُ .

[ في الحديث: « كُنْتُ أتلَوَّم بإسلام ِ قومي يـوم الفتح »(١٣٢) . أي: أرْبض وأنْتظِرُ ](١٣٣) .

وكتبَ عمرُ بن عبد العزيز: « أن يُؤخذ من اللَّوْنِ اللَّوْنُ ». اللون: الدَّقَلُ، وجمعه ألوان.

قوله: «لَيُّ الواجدِ يُحِلُّ عِرْضه». اللَّيُّ: المَطْلُ، والـواجدُ: الغَنِيُّ. والمراد: حَدُّه باللَّوْم.

في الحديث: « اتبيعون الجمل ؟ . قالوا : لا . قال: أمَّا لا فأحسنوا لَيَّه ، المعنى : إلَّا تبيعوه فأحسنوا لَيَّه .

« وسئل عن العَزْل فقال: لا عليكم أن لا تفعلوه ». قال المبرد: لا بَأْسَ عليكم إِن تَفْعَلُوه، ولا الثانية مطروحة .

#### ﴿ باب اللام مع الهاء ﴾

قال سعيد بن جبير: « المرأةُ اللَّهْثَى تُفْطِرُ في رمضان ». أي: العَطْشَى .

قال ابن عمر: «لولقيتُ قَاتِلَ أبي في الحَرَمِ ما لَهَدْته ». أي ما دفعته ، ويروى ما هدْتُهُ أي: ما حَرَّكته .

<sup>(</sup>١٣٢) من حديث عمرو بن سلمة الجرمي على ما في النهاية ( ٤: ٢٧٨ ).

<sup>(</sup>۱۳۳) الزيادة من ( ط ).

[ قـوله : «ياخُ لُه بله زمته ». يعني : شِـدْقَـهُ ، واللهـزمتان : الشِّدْقَان ](١٣٤) .

قوله : « يُحِبُّ إِغاثَة اللَّهْفانِ ». وهو المكروب .

في الحديث: « كَان خُلُقُهُ سجيَّةً، ولم يَكُن تَلَهْ وُقاً ». أي: تَصَنُّعاً ، يقال: تَلَهْوَقَ الرجل إذا تَزَيَّن بما ليس فيه من الخُلُق .

[ « وتكلم معبدُ بنُ طوقٍ فَتَلَهْبَع في كَلامِهِ ». أي: أفرط ](١٣٥) .

« وبَعَثَ عُمر بمال إلى أبي عبيدة وقال للغلام : إِذْهَبْ به ثم تَلَهُ ساعة في البيت فانظر ماذا يصنع ». أي: تَشَاعَل ه بَعلَّلْ .

في الحديث: « فلهزني ». اللَّهزُّ: الضربُ بِجُمَع الكف في الصَّدْرِ.

[ قالت عائشة: « ما رأيتُ رسولَ اللهِ ضاحكاً حتى يُرَى لَهْوَانَهُ » اللهوان: جمع لهاً، وهي اللحمةُ الحمراءُ المتدليةُ من الحَنَكِ الأَعْلَى ] (١٣٦٠).

قوله: « سألت رَبِّي اللاهين من ذرية البشر ». وفيهم قولان: أحدهما: أنهم الأطفال الذين لم يقترفوا ذنبا وأمثالهم من البُله فهو من لَهَيْتُ عن الشيء لا من لَهَوْت ، [ ومنه تَلَهَّى بمسبحة بين يديه ] (١٣٨).

وكان ابن الزبير إذا سمع الرعد لَهِي عن حديثه ». أي: تَرَكَهُ . والثاني: الذين أذنبوا سَهْواً ونسياناً لا تَعَمُّداً .

<sup>(</sup>١٤٣) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٣٥) الزيادة من نسخة (ط).

<sup>(</sup>١٣٦) الفقرة من نسخة (ط)، وليست في (ف).

<sup>(</sup>۱۳۷) من (ط) فقط.

#### ﴿ باب اللام مع الياء ﴾

كان [ بعضُ الصحابةِ ](١٣٨) يواصلُ فَيُصْبِحُ وهو أَلْيَثُ أَصْحَابِهِ ». أي: أَجْلَدُهُم وأَشَدُهم، ومنه سمِّي الليث .

قوله: « مَا أَنْهَر الدَّمَ فَكُلْ لِيسِ السِّنَّ والظُّفْرَ »(١٣٩). معناه: إلا السِّنَّ والظُّفْرَ والعرب تستثني بليس تقول: قام القوم ليس أَخَاك، وقام القوم ليس ولَيْسَني، وليس إِيَّاي.

[ قوله : « من رأى منكم الليلة رؤيا ». قال أبو زيد: العرب تقول: رأيت الليلة في منامي مُنْذُ غدوة إلى زوال الشمس، فإذا زالت قالوا: رأيت البارحة ](١٤٠) .

« وكان إذا عَرَّس بليل توسَّدَ لينَةً ». الليَّنَةُ: كالمِسْوَرة. سميت لينةً للينها .

«رُئِي معاوية يأكل لِيَاءً مُقَشَّاً ». اللياء : واحدتها : إلياءة وهـو اللوبيا، والمقشَّ : المقشورة، يقال قَشَرْتُه، وقَشَوْتُهُ .

(۱۳۸) زیادة من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٣٩) أخرجه البخاري في الذبائح. الفتح ( ٩: ٦٢٣ )، وغيرها، ومسلم في الأضاحي الحديث ( ١٣٩) ، وأحمد في المسند ( ٣: ٤٦٤ ، ٤٦٤ )، وغيرهم.

<sup>(</sup>١٤٠) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

# ﴿ كتاب الميم ﴾

# ﴿ باب الميم مع الألف ﴾

قال أبو هريرة : « هَاجِرُ أمّكم يا بني ماءَ السماءِ ». يريد العربَ لأنهم كانوا يتبعون قطر السماءِ فينزلون حيث كان.

في الحديث: « مالم يضمروا الإِمَاقَ»(١). قال القتيبي: أصله الإِمآق، ثم تخفف الهمزة، وهو من المَأْقَةِ وهي الأَنفَةُ والحِدَّةُ والجُرْأَةُ، وأريد بها هاهُنا النَّكث والغَدْرُ، لأنه يكون من الأَنفَةِ والحميةِ، قال الأزهريُّ: تُرِك هَمْنُ الإِمآق مثل الرِّباق لأنه قال: ولم يأكلوا الرِّباق.

في الحديث: «كان يمسح المأقين »(٢). المأق: طرف العين الذي يلي الأنف، وفيه لغات: مُوْق، وماق، وجمعه آماق ومآقي، وماقٍ مثل قاضٍ ، ومَوَاقٍ مثل قواضٍ .

<sup>(</sup>١) من حديث طهفة، وقد تقدم مراراً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الطهارة (١: ٣٣)، وكذا ابن ماجة (١: ١٥٢)، والإمام أحمد في « مسنده » (٥: ٢٦٨).

قال الخطابي في غريبه (١:٦٤١):

الماقيان: تثنية ماق: وهو طرف العين الذي يلي الأنف، وهو مخرج الدمع، فأما الطرف الأخر فهو اللحاظ. قال الأصمعي: فيه لغات، هو المؤق، ويجمع على آماق، وبعض العرب يقول: مأق كما ترى مهموز مرفوع آخره ويجمع أيضاً كالأول [قال: وبعض العرب تقول: مؤقي كما ترى مهموز مخفوض، ويجمع على مآقي]. قال: وبعض العرب يقول: ماقي غير مهموز =

في الحديث: «كان يَكْتَحِلُ من قِبَلِ موقه مرَّة ، ومن قِبَل ماقِه مرَّة أخرى »(٣) والموق: مُؤَّخُرُ العَيْن، والمَاقُ مقدَّمُ العين. ويقال للخُفِّ موق. [وفي الحديث: «مسح على مُوقِهِ »](٤).

قوله : « مَئِنَّةُ من فِقْهِ الرَّجُلِ »(°) . أي عَلَامَةُ .

#### ﴿ باب الميم مع التاء ﴾

قال ابن عبَّاس : « لا تُقَصِّرُوا الصَّلاَةَ إِلا في يَوْم مَتَّاح ». أي : في يوم يمتدُّ سَيْرُهُ من أوَّل النَّهَارِ إِلى آخِرِهِ ، [ وكذلك يـوم أَجُرد ](٢) ، ومتح النهارُ ومَتع : إِذا طال ، ومَتحَت الرجالُ أعناقها : أي مدَّت ، ومتح الـدَّلو من البئر : مدَّ الرشاء بها .

في الحديث: «أُتِي بسكرانٍ فأمر بالمتيخة فَضُرِب بها »(٧). قال الأزهريُّ : قال أبو زيدٍ: يقال للعِصِيِّ المتيخة ساكنة التاء قبل الياء ، وهي

من الفنن الممطور وهو مروح غداً وهسي ريا الماقيين نضوح

لعيناك يوم البين أسرع واكفًا إذا قلت يفنى ماؤها اليوم أصبحت وقال كثير:

كأنه حيين مار الماقيان به در تسلسل من أسلاكه نسسق

(٣) الفائق ( ٣: ٣٤١ )، ، والنهاية ( ٤: ٢٨٩ ).

(٤) الزيادة من ( ط ).

(٥) قال ابن الأثير (٤: ٢٩٠) .

« إِن طول الصلاة، وقصر الخطبة مئنَّة من فقه الرجل » أي أن ذلك مماً يُعرف بـه فقه الـرجل، وكل شي دلًّ على شي فهو مئنَّة له.

<sup>=</sup> والجمع مواقٍ مثل قاض والجمع قواض ، وبهذه اللغة جاء الخبر، قال أبوحية النميري:

<sup>(</sup>٦) زيادة من ( ف ) فقط.

<sup>(</sup>V) الفائق ( ٣: ٣٤٢ )، والنهاية ( ٤: ٢٩١ ).

الميتخة أيضاً - الياء قبل التاء والميم مكسورةً، والمتّيخة - التّاء مشدّدة قبل الياء والميم مكسورةً، وكلها بالخاء المعجمة. قال الأزهريُّ: وهذه كلها أسماء لجرائد النخل، وأصل العُرْجون.

في حديث الدَّجَّال (^) : « يُسَخِّر معه جبلُ ماتِع ». أي : طويل .

في الحديث: « حَرَّم شجر المدينة ورخَّص في متاع الناضح  $^{(9)}$ . أراد أداة الناضح التي تؤخذ من الشَّجَر .

في كــلام عمــرو بن العـــاص: « يــا بَني المَتْكَـــاء »(١٠) . وهي التي لا تحبس بَوْلها، وقيل هي التي لم تُخْفَض .

#### ﴿ باب الميم مع الثاء ﴾

[ قوله : « لا يَدْخُلُ الملائكة بيتاً فيه تماثيلُ »(١١) . التماثيل: جمع تمثال، وهو اسم للشيء المصنوع مُشْبها بصورِ الحيواناتِ ](١٢) .

في الحديث: « مَنْ سَرَّهُ أَن يَمْثُلَ له الناسُ قِيَاماً »(١٣). أي: يقومون له، يقال مَثُلَ يَمْثُلُ مُثُولاً: إذا انتصبَ قائماً .

<sup>(</sup>٨) تقدم بالحاشية ( ٨٦) من كتاب الزاي.

<sup>(</sup>٩) النهاية (٤: ٢٩٣).

<sup>(</sup>١٠) الخبر في الفائق (٣: ١٧ )، والنهاية (٤: ٢٩٣ ).

<sup>(</sup>١١) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. الفتح (٦: ٣١٢)، وأعاده في المغازي باب (١٢)، وأخرجه مسلم في اللباس، الحديث (٨٧)، وأحمد في المسند (٣: ٩٠)، وغيرهم.

<sup>(</sup>١٢) الفقرة ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٣) أخرجه الترمذي في الأدب (٥: ٩١).

[ « لَطَمَ رَجُلٌ رَجُلًا فقال: امتثل » أي: افعل مِثْلَ ما فَعَلْتُ ](١٤) . في الحديث: « وفي البيتِ مثالٌ رثُّ ». أي: فِراشٌ خَلِقٌ .

في الحديث: « فاشترى عليٌّ مثالَيْنِ، وهما ما يفترشُ من مفارش ِ الصوفِ الملوَّنة .

[ « ونَهَى عن المُثْلَة »(١٥). وهو الفعل الشَّنِيعُ، وفيها لغتان ـ بضمِّ الميم وإسكان الثاء، وبفتح الميم وضَمَّ الثاء. يقال مَثَلَ به يَمْثُلُ مَثْلًا، وكأنَّ المَثَل مأخوذ من المَثْل لأنه إذا شبع في عقوبته جعله مثلاً ](١٦).

في الحديث: « مَنْ مَثَل بالشَّعْرِ »(١٧). أي: حَلَقَه في الحدود . قال عمَّار: « إنِّي ممثونٌ ». أي: أشتكي مَثَانَتِي .

#### ﴿باب الميم مع الجيم ﴾

[ في الحديث: « عُلِّم مجَّاناً ». قال الليث: المجَّان: عطية الشيءِ بلا مِنَّةٍ ولا تَمَنِّ ] (١٠٠ « مجَّ في بئر ماءٍ ». أي: صَبَّهُ فيه، ولا يكون مَجّاً حَتَّىٰ يباعد به .

وكان يأكل القتَّاء بالمُجَاجِ: أي بالعسل لأن النَّحْلِ يَمُجُهُ. قولهم: « اللَّذُنُ مجَّاجَةٌ ». أي: لا تعى كل ما تَسْمَعُ .

<sup>(</sup>١٤) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٥) أخرجه البخباري في المنظالم. الفتح (٥: ١١٩)، وأبـو داود في الحـدود (٤: ١٣١)، وأحمد (٤: ٢٤٦)، وغيرهم.

<sup>(</sup>١٦) الفقرة ما بين الحاصرتين من نسخة (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٧) ذكره الخطابي في غريبه (١: ٥٩٥)، وهو في الفائق (٣: ٣٤٤)، والنهاية (٤: ٢٩٤)، وفيض القدير (٦: ٢٢٧) وعزاه للطبراني عن ابن عباس.

<sup>(</sup>١٨) الزيادة من ( ط ).

في الحديث: « لا تَبِع العِنَبَ حتى تَظْهَر مُجَجُهُ »(١٩). والمُجُّ : بلوغُ العنب .

[ وكان سعد بن عبادة يقول: « اللهم هَبْ لي مجداً ». أي شرفاً ومُرُوءةً ، وتقول العربُ: من كل الشجر نارٌ ، واستمجد المَرْخ والعقارُ ». أي : استكثر منها. ومَجْدٌ: هي بيتُ تيم بن عامر بن لؤيّ ، وهي أم كلاب وكعبِ ، وبها افتخر لبيد فقال :

سَـقَـى قَـوْمِي بني مـجدٍ وأَسْقى نميراً والقَبَائِلَ من هلال ِ ](٢٠)

« ونهى عن المَجْرِ »: (٢١) قال أبو عبيدٍ (٢٢) : المَجْرُ: ما في بطن الناقة، فلا يصحُّ بَيْعُهُ ولا البيعُ به، وقيل: هو حَبَلُ الحَبَلَةِ .

في حديث آزر « فَمَسَخَهُ الله ضِبعانا أَمْجَرَ »(٢٣). ويروى: أَمْدَر، الأمجرُ: العظيمُ البطنِ المهزولُ الجسمِ .

في الحديث: « وَعِنْدَ أبي ذَرِّ جَارِيةٌ سوداءُ لَيْسَ عليها أثر المَجَاسِدِ ».

<sup>(</sup>١٩) الفائق (٣: ٣٤٧).

<sup>(</sup>٢٠) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٢١) الفائق (٣: ٣٤٥ )، وهو في النهاية (٤: ٢٩٨ ).

<sup>(</sup>۲۲) في غريبه ( ۱: ۲۰۲ ).

<sup>(</sup>٢٣) في حديث النبي ﷺ في قصة إبراهيم وشفاعته يوم القيامة لأبيه، قال: « فيمسخُه الله ضبعاناً أمجر، ثم يُدْخَل في النار ».

ذكره الخطابي في غريبه (١: ٥٥٧)، وقال:

الأمجر: العظيم البطن، المهزول الجسم. ورواه أبو عبيد: ضبعاناً أمدر. قال: والأمدر: العظيم البطن المنتفخ الجنبين. قال: ويقال: الأمدر الذي قد تترب جنباه من المدر. والذيخ ذكر الضباع. قال كثير يصف ناقةً:

وذفرى ككاهل ذيخ الخليب في أصاب فريقة ليل فعاثا وذفرى ككاهل في السل فعاثا والضبعان: الذكر من العقارب عقربان، والضبع الأنثى، وهذا كما قيل للذكر من العقارب عقربان، ولذكر الثعالب ثعلبان. قال أبو عمر: ورواه لنا أبو العباس، عن ابن الأعرابي، قال: فإذا هو ولذكر الثعالب ثعلبان. قال أبو عمر: ورواه لنا أبو العباس، عن ابن الأعرابي، قال:

المجاسِدُ: من الجِسَاد، والجِسَادُ: الزَّعفران، والمرادُ: أنها جِلْفُ لا زينةً عليها.

[ قوله: « فأبواه يُمَجِّسَانِه »(٢٤). أي: يُعَلِّمَانِه المجوسية، قال الأزهريُّ: المجوسُ: مُعَرَّبٌ، وأصله « مَنْجَ قَوْس » وكان رجلاً صغير الأذنين، وهو أول مَنْ دانَ بدين المجوس ودعاهم إلى المجوسية، فعَرَّبته العربُ فقالت: مجوس ](٢٥).

في الحديث: « دخلتُ على رجلٍ وهو يَتَمَجَّعُ لبناً بِتَمْرٍ »(٢٦). التَّمَجُّعُ: أكل التَّمْرِ باللبن وهو: أن يحسو حسوةً من اللبن، ويَلْقُمُ على أثرها تَمْرَةً .

في الحديث: « إيَّاي وكلامَ المِجَعةِ »(٢٧). واحدهم: مَجِع: وهو الجاهِلُ وأقول مَجِعةً يتكلَّم بالفُحْش .

في الحديث: « نَقَر جبريلُ رأسَ رجلٍ من المستهزئين فَتَمجَّلَ » (٢٨). أي: امتلأ قُبْحاً « وَشَكَتْ فاطمة مَجْلَ يديها ». قال الأصمعيُّ: [ اليدُ تَمْجُلُ ] (٢٩) ومَجِلَت تَمْجَلُ: إذا خَرَج فيها ما يُشْبِهُ البُثر من العَمَلِ بالفأس وما يُشْبِهُه ، والمَجَلُ مفتوح الجيم من مَجِلَتْ والمَجْلُ بالسكون: من مَجَلت .

<sup>=</sup> عيلام أمدر. قال: والعيلام: ذكر الضباع، وأنشد:

تميد بالعلباء والأخادع رأساً كعيلام الضباع الظالع

<sup>(</sup>٢٤) هو من حديث: كل مولودٍ يولد على الفطرة. . . وقد تقدم في (فطر).

<sup>(</sup>٢٥) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣: ٤٧٤).

<sup>(</sup>۲۷) الفائق (٣: ٣٤٧)، والنهاية (٤: ٣٠٠).

<sup>(</sup>۲۸) الفائق ( ۳: ۳٤٦ )، والنهاية ( ٤: ٣٠٠ ).

<sup>(</sup>٢٩) من (ط) فقط.

في الحديث: « قال رجلٌ: مَعِي مِجَلَّةٌ لُقْمَانَ »(٣٠). المِجَلَّةُ، فكأنه قال: معى كتاب فيه حكمته.

#### ﴿باب الميم مع الحاء﴾

في الحديث: « ومَحَّ لَوْنُهُ ». يقال: مَحَّ الكِتابُ، وأَمَحَّ أي: دَرَسَ « ويخرج قومٌ من النَّارِ وقد امْتَحَشُوا » (٣١). قال الليثُ: المَحْشُ: احتراقُ، الجِلْدِ وظهورُ العَظْمِ .

ذكر عليٌّ [ عليه السلام ](٣٢) فتنةً فقال: « يُمْحَصُ النَّاسُ فيها ». أي: يُخْتَبَرون .

في الحديث: « كانت كِذْبات الخَلِيلُ يماحِلُ بها عَنْ الإِسلامِ »(٣٣). أي: يُمَاكر والمماحلةُ: المماكرةُ .

في الحديث: « القرآن ماحِلٌ مُصَدَّقٌ »(٣٤). أي: سَاعٍ ، وقيل: خصْمٌ مجادل.

في الحديث: «عَهْدُهُم لا يُنْقَصُ عن سُنةِ ماحِلٍ »(٣٥) أي: لا يُنْتَقَض من أجل سَعْي ماحِلٍ وهو الساعي بالنَّمَائِم . ورواه بعضهم: «عن شِية ماحِل من أجل وشاية واش .

<sup>(</sup>٣٠) النهاية (٤: ٣٠٠).

<sup>(</sup>٣١) أخرجه البخاري في الأذان. الفتح (٢: ٣٩٣)، وأعاده في الرقاق باب (٥٢)، والتوحيد باب (٢٤)، وأخرجه مسلم في الإيمان، الحديث (٢٩٩)، ص (١: ١٦٥)، وأحمد في المسند (١: ٢٤)، وغيرهم .

<sup>(</sup>٣٢) من ( ف ).

<sup>(</sup>٣٣) الفائق (٣: ٣٤٧).

<sup>(</sup>٣٤) الفائق (٣: ٣٤٨ )، والنهاية (٤: ٣٠٣ ).

<sup>(</sup>٣٥) النهاية (٤: ٣٠٣).

في الحديث: «حرَّمْتُ شَجَرَ المدينةِ إلَّا مَسَدَ محالةٍ »(٣٦). المحالة: البَكرَةُ، والمعنى إلَّا ليفُ يُمْسَدُ أي: يُفْتَلُ فَيُسْقَى به الماء.

قال عليٌّ ـ عليه السلام ـ : « إِنَّ مِنْ وَرَائِكم أموراً متماحِلةً ». أي : فتناً طويلةَ المُدَّةِ والمتماحِلُ من الرِّجَالِ : الطويلُ .

في الحديث: « فذلك الشهيد المُمْتَحَنُ » قال شَمِر: هو المُصَفَّى المهذَّب.

وفي أسماء رسول الله « الماحِي »(٣٧). وهو الذي يمحو الكُفْرَ .

#### ﴿باب الميم مع الخاء﴾

« كَانَ إِذَا رَأًى مِخْبَلَةً ». وهي السحابةُ التي يَغْلُب على الظَّنِّ أنها مُاطِرةٌ .

في الحديث: « واسْتَمْخَرُوا الرِّيحَ »(٣٨). وفي لفظ: «إذا بَالَ أَحَدُكم فَلْيَتَمَخَّرَ الريح ». قال النضرُ بن شُمَيْل : والمعنى: اجعلوا ظُهُورَكُم إلى الرِّيح عند البول ، وقد يكون استقبالها تَمَخُّراً ، لكنه ها هنا استدبارُ والمراد: أن لا تَرُدَّ عليه البول .

قال عمر: « دَع الماخِض ». وهي التي أُخَذَهَا المَخَاضُ لِتَضَعَ .

<sup>(</sup>٣٦) النهاية (٤: ٣٠٤).

<sup>(</sup>٣٧) تقدم في العاقب. ومعناه: الذي يمحو الله به الكفر من مكّة وبلاد العرب، وما زوي لـه من الأرض، ووعُد أنه يبلغه ملك أمته، أو يكون المحو بمعنى الطهور والغلبة كما قال تعالى: ﴿ ليظهره على الدين كله﴾ [ الفتح - ٢٨ ]. وأخرجه البخاري في باب ما جاء في أسماء رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٣٨) الفائق (٣: ٣٥٠)، والنهاية (٤: ٣٠٥).

في الحديث: « بِنْتُ مَخَاضٍ »(٣٩). وهي التي أَتَى عليها حَوْل ودَخَلَتْ في الثاني وحملت أُمُّها فصارت من المخاضِ .

[ قوله: « أَدُّوا الخياط والمخيط ». المخيط: الإبرةُ ](١٠) .

ولَمَّا وَلِي زيادُ البصرةَ قال: « ما هذه المواخير »(١١). قال الليث: الماخور مَجْلِسُ الريبة ومُجْتَمَعُهُ(٢١).

# ﴿باب الميم مع الدَّال﴾

« سبحان الله مِدَادَ كَلِمَاتِهِ »(٤٣). أي: مِثْلُها في عَدَدِها .

[ « وكان عمر إذا أَتَتْ مَجْلِسَهُ أَمْدَادُ أَهْلِ اليمن ». الأَمْدَادُ: قَوْم يحيون بعد قَوْم ](٤٤) .

آخر الجزء يتلوه إن شاء الله تعالى باب الميم مع الدال فرغ منه مؤلفه عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوْزي في ليلة الأربعاء سادس عشر من رجب سنة احدى وثمانين بالمدرسة الشاطبية من باب الأزج حامداً لله، ومُصَلِّياً على رسوله محمد وآله أجمعين وحَسْبُنا الله ونعم الوكيل.

ثم جاء بعد ذلك:

« الجزء السابع من كتاب غريب الحديث تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي نفعه الله بالعلم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، باب الميم مع الدال....».

<sup>(</sup>٣٩) تقدم في لبون من حديث الزكاة.

<sup>(</sup>٤٠) ما بين الحاصرتين من نسخة (ط) فقط.

<sup>(</sup>٤١) الفائق (٣: ٣٥١)، والنهاية (٤: ٣٠٦).

<sup>(</sup>٤٢) جاء في نسخة (ف) بعده:

<sup>(</sup>٤٣) رسول الله ﷺ يقول: « سبحان الله عدد خلقه وزِنَة عرشه ومداد كلماته ».

<sup>(</sup>٤٤) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

في ذكر الحَوْضِ: « يَنْبَعِثُ منه ميزانان مِدَادُهُما من الجَنَّةِ »(٤٥). أي: ما يمُدُّهما .

قال عثمانُ لرجل : « بَلَغَنِي أَنَّكَ تَزَوَّجْتَ امرأةً مَدِيدةً ». أي: طويلةً .

في حديثِ آزرَ: ﴿ فَيُمْسَخُ ضُبْعَاناً أَمْدَدَ ﴾ (٢٠). في الأَمْدَدِ ثلاثةُ أقوال حكاها أبو عبيدٍ. أحدها: أنه المُنْتَفِح الجنبين العظيمُ البَطْنِ. والثاني: أنّه تُتَرَّب جنباه من المَدَرِ. والثالثُ. أنه الكَثِيرُ الرَّجِيع، فلا يُقْدَر على حَبْسه.

في حديثِ أبي ذَرِّ: « العُمْرَة من مَـدَركم ». أي: من بَلَدِكُمْ، ومَـدَرةُ الرَّجُلِ بَلَدُه .

في الحديث: « وَمَدَرَ الحَوْضَ »(٤٧) أي: طَيَّنهُ.

وكتب ليهود دتيماء: «أن لهم الذِّمَّةَ النهارَ مدى، والليلَ سُدى »(١٤٠). المدى: الغاية، والمعنى: ما دام الليلُ والنهارُ، سُدَى: أي ما تُرِك [على حاله](٤٩٠).

في حديثِ عليٍّ: « أنَّه أجرى للنَّاسِ المُدْيَيْنِ والقِسْطِيْن »(٠٠)، المُدْيانِ: مكيالان يأخذان جريبين، والقِسْطان: من زيتٍ كان يرزقهما الناس.

ومنه: الحديث: « البُرُّ بالبُرِّ مُدْيٌ بمُدْي . أي مكيالٌ بمكيال . قال الخطَّابي: المُدْيُ: مكيالٌ لأهلِ الشَّامِ، يقال أَنَّهُ يَسَعُ خمسةَ عَشَرَ مُكُّوكاً، والمكُوكُ: صاعٌ ونصفٌ .

<sup>(</sup>٤٥) أخرجه أحمـد (٤: ٤٢٤)، وعبد الـرزاق (١١: ٤٠٦)، والحاكم في «المستدرك» (١: ٧٦) بنحوه.

<sup>(</sup>٤٦) تقدم في (أمجر) منذ قليل.

<sup>(</sup>٤٧) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣: ٤٢١ )، ومسلم في الزهد (٤: ٢٣٠٥ ).

<sup>(</sup>٤٨) الفائق (٣: ٣٥٢).

<sup>(</sup>٤٩) من (ط).

<sup>(</sup>٥٠) الفائق (٣: ٣٥٣)، والنهاية (٤: ٣١٠).

[ « فَدُعي رسول الله لأهل المدينة ». قال الليث: المدينة : اسم مدينة الرسول عَلَيْ خاصَّةً والنسبة إليها مَدَنيٌ ، وكُلُّ أرض يبنى بها حِصْنٌ فهي مدينة ، والنسبة إليها مَدِيني ](٥٠) .

# ﴿باب الميم مع الذَّال﴾

قال عبد الله بن عَمْرو: « لو شِئْتُ لَمَشَيْتُ ثم لم أَمْذَح حتى أطأ المكان الذي تخرج منه الدَّابِّـة ». المَذْح: أن تصْطَكُّ الفَحْذَان من المَاشِي، يقال: مَذَحَ يَمْذَح مَذْحاً، وأراد قُرْبَ الموضع.

قوله: « المِذَاءُ من النفاقِ » ويروى المِذَالُ، والمذاءُ: أن يُدْخِلَ الرَّجُلُ الرِّجُلُ الرِّجُلُ الرِّجَال على أَهْلِهِ ويخلِّيهم، فيقعُ المَذْيُ، والمَذَالُ: أن تمْذُل بسِرِّه أي: يَقْلَقُ به، ذَكَرَهُ أبو عبيدٍ .

وقال علي عليه السلام - « كُنْتُ رجلاً مَاذًا » (٢°) [أي: كثير المَذْي ] (٣°) ، والمَذْي هو من الذي يخرجُ عند اللمس [أو الفكر] والنَّظَرِ، والمَذْي هو الماء الذي يخرج رقيقاً أبيض بعد البَوْل، وحكى الأزهريُّ: أن الأَمويُّ قال: هو المَنِيُّ والمَذِيُّ والوديُّ مشدَّدات، قال: وغيره يُخَفِّفُ، وقال أبو عبيدة: المنيُّ وحده مشدَّدُ والآخران مخففان ] (٤°).

في الحديث: « بَارَكَ لهم في مَذْقها »(°°). المَذْق: ما مُزِج، يقال: مَذَقت اللَّبَنَ فهو مذيقٌ.

<sup>(</sup>١٥) زيادة من ( ط ).

<sup>(</sup>٥٢) أخرجه البخاري في العلم. الفتح (١: ٢٣٠)، ومسلم في الحيض (١: ٢٤٧)، الحديث (١)، وأحمد في المسند (٢: ٥)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٥٣) زيادة من نسخة (ط) فقط.

<sup>(</sup>٥٤) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٥٥) الفائق (٢: ٢٨٠)، والنهاية (٤: ٣١١).

[ « وذبح الخوارج ابن خبَّاب ] فما املَقَرَّ دمه »(٥٦). أي: ما امتزج بالماءِ، وروي ابْذَقَرَّ وهي لغةٌ، والمعنى: ما تفرَّقَ .

في حديث رافع بن خَدِيج : « كُنَّا نَكْري بما على الماذْيَانَاتِ »(٥٠). أي: على الأنهارِ الكبارِ، والعجَّمُ يُسمُّونَها الماذيات، والسواقي: دون الماذيانات .

# ﴿باب الميم مع الرَّاء﴾

« كَانَ مسجدُ رسُولِ اللَّهِ مَرْبَداً ». المِرْبَدُ: ما تُحْبَسُ فيه الإِبلُ والغَنَمُ، وقد سبق في باب الراء مع الباء .

في الحديث: « أَحْسِنُوا مَلأكم أيها المَرْؤُون »(٥٠). وهو جَممْعُ المِرْءِ . في حديث: « لا يتمرأى أَحَدُكُم بالدُّنيا ». أي: لا يَنْظُرُ إليها، وأَصْلُه من المرآةِ.

وجاء ﷺ إلى السَّقاية فقال: اسقوني. فقال العبَّاس: إنهم قَدْ مَرَثُوه بأيديهم »(٥٩) أي: وَسَّخوه.

قَالَن الزَّبِير: «خَاصَمْتُ الخوارجَ بِالسُّنَّةِ فَكَأَنَّهُم صبيانُ يمرثون شُخُبَهُم »(٦٠) قال ابن قتيبة: السُّخُبُ: جمع سُخَابٍ وهو الخرزُ، ويمرثون: يَعُضُّون .

قوله: « قَدْ مَرَجَت عُهُودُهم ». أي: فَسَدَتْ .

<sup>(</sup>٥٦) النهاية (٤: ٣١٢).

<sup>(</sup>٥٧) النهاية (٤: ٣١٣).

<sup>(</sup>٥٨) الفائق (٣: ٣٨٤ - ٣٨٥).

<sup>(</sup>٥٩) الفائق (٣: ٣٥٧)، والنهاية (٤: ٣١٤).

<sup>(</sup>٦٠) الفائق (٣: ٣٦٠).

ومنه: « كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا مَرَجَ الدِّينِ »(٦١) .

[ قوله: « خُلِقَ الجانُّ من مارج ] (٢٢). قال ابن عبَّاس: المارجُ: لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهم. وقال الزَّجَاج: هو اللهب المختلط بسواد النار ].

[ روى الأزهريُّ من حديث عائشة : « أن عُمَرَ دَخَلَ على رسول الله فَقَطَّب وتَشَزَّن له ، فلما انصرف عاد رسول الله إلى انبساطه ، فقالت عائشة : كنت منبسطاً ، فلمَّا جاء عمر انقبضت . فقال : ](٦٣) إن عمر ليس ممن يُمْزَخ معه » . كذا [ رواه بالخاء المعجمة ، وقال ] : (٢٤) قال ابن الأعرابي : المَرْخ : المِزَاح .

[ وقال غيره: إنّما هو مأخوذٌ من مَرَخت الرَّجُلُ: إذا دهنته ] (٥٠) . قوله: « لا تحلُّ الصدقة لذي مرَّة » (٢٦). أي: قوّة .

ووصف ابن الزبير ما أصابه عند قَتْل ِ عثمانَ قال: « فلما قُتِلَ اسْتَمَرَّتْ مريرتي » أي: مَرَنْتُ على البلاءِ .

قوله: « ماذا في الأمَرَّيْن: الصَّبِر والثُّفاء »(٦٧) إنما المُرُّ: الصبرُ وَحْدَه، ولكن جاء على لفظِ التثنيةِ، وله نظائـر كثيرة، فإذا قلت: لقيتُ منه الأمـرَّيْن، قلته بلفظ الجَمْع وهي الدَّواهي .

<sup>(</sup>٦١) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (٦: ٣٣٣).

<sup>(</sup>٦٢) أخرجه مسلم في الزهد، الحديث (٦٠)، ص (٤: ٢٢٩٤)، والإمام أحمد في «مسنده» (٦: ١٥٣، ١٥٨).

<sup>(</sup>٦٣) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦٤) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٦٥) الزيادة من ( ف ).

<sup>(</sup>٦٦) تقدم في (غَنَيَ ).

<sup>(</sup>٦٧) الفائق (١: ٣٩٦).

قال ابن مسعود: « هما المُرَّيان: الإمساكُ في الحياةِ، والتبذيرُ عند المماتِ ». قال أبو عبيدٍ: الخصلتان، الواحدةُ: المُرَّة، ونَسَبهُما إلى المُرَارَةِ لِما فيها من مَرَارَةِ الإِثْمِ .

[ في الحديث: « يا دنيا مُرِّي على أوليائي ». قال ابن الأعرابي: يقال: مَرَّ الطعامُ يمرُّ أي: كوني مُرَّةً .

في الحديث: «كانت هناك مَرْمَرَةً ». وهي واحدة المَرْمَرَ، وهـو نوع من الرخام الصلب ](٦٨) .

« وكره رسولُ اللَّهِ من الشاءِ المَرَارَ ». [قال ابن قتيبة: أراد بالحديث أن يقول الأمرَّ، وهو المصارين، فقال المرار] (٢٩٠). وقال الليث: المرارةُ لكلِّ ذي روح إلا البعير فإنه لا مرارة له، والجمع مُرَّارُ.

في الحديث: « إِنَّ رجلًا أصابه في سَيْرِ المرار »('''). وهو الحَبْلُ . [ في الحديث: « سَمِعَت الملائكةَ مثل مِرَار السِّلْسِلَةِ على الصَّفَا ». مَرَارُ السلسلةِ: تَلَوِّي حَلَقِها إذا جُرَّت على الصَّفَا ](''') .

«وأرادعمر أن يُصلِّي على بَعْض ِ المنافقين فمرزه حذيفة ». أي: قَرَصَـهُ بأطرافِ أصابعه .

في الحديث: « إِنَّ مِنَ اقترابِ السَّاعةِ أَن يَتَمَرَّسَ الرجلُ بدينه »(٧٢). أي يَتَلَعَّبَ بدينه ويَعْبَثَ فيه .

<sup>(</sup>٦٨) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٦٩) زيادة من نسخة (ط).

<sup>(</sup>۷۰) الفائق (۳: ۳۲۱).

<sup>(</sup>٧١) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>۷۲) النهاية (٤: ٣١٨).

قال أبو موسى: « إذا حَكَّ أَحَدُكُم فَرْجَهُ في الصلاةِ فَلْيَمْرُشه من وراءِ الثياب » قال الحربي: المَرْشُ بأطرافِ الأظافر .

في الحديث: « فَعَدَلْت به نَاقَتُهُ إلى شجراتٍ فَمَرَشْنَ ظَهْره ». أي: خَدَشْنَ .

« كان يصلي في مروطِ نِسَائِهِ ». المُرُوط: جمع مِرْطٍ وهي أَكْسِيَةٌ من صوفٍ كانوا يأتزرون بها، وربَّما كانت من خزِّ أو غيره .

في الحديث: « فَامَّرَط قَذَذُ السَّهْم »(٧٣). أي: سَقَطَ ريشُهُ .

في الحديث: « زَكَّيْتُها بِمَــروةٍ ». [قال النضــر: هـو حجــرٌ أبيضُ رقيقٌ ](٧٤) .

ولمَّا حَجَّ رسولُ اللَّهِ أَتَى الْمَرْوَةَ، وهي جَبَـلُ معروفٌ، والمَـرْوَةُ: الحجارة اللينة .

قال عمر لأبي محذورة: «أَمَا خَشِيتَ أَن يَنْشَقَّ مُرَيْطَاؤُك ». وهذه كلمة لا يُتَكَلَّمُ بها إلا مصغَّرة، وهي ما بين السُّرَةِ والعانة، ومدُّها المشهور. وقال الأحمر: هي مقصورة، وقال أبو عمرو: تُمدُّ وتُقْصَرُ.

في حديث الاستسقاء: « اللَّهُمَّ اسقنا غيثاً مَرِيعاً »(٧٥). المَرِيعُ: المُخص.

وسئل ابن عبَّاس عن السَّلْوَى فقال: « هو المُرْعَةُ ». المُرْعَةُ: طائرٌ أبيض حسنُ اللَّوْنِ، طيبُ الطَّعْمِ في حد السَّماني.

<sup>(</sup>٧٣) تقدم في (قذذ).

<sup>(</sup>٧٤) زيادة من (ط)، وجاء في (ف): الحجارة اللينة.

<sup>(</sup>٧٥) تقدم بالحاشية ( ١٨٤ ) من كتاب السين.

في الحديث: « اطَّلَى حتى بَلَغَ المَرَاقَ ». وهو ما سَفُلَ من البَطْنِ، والقاف مشدَّدة .

قوله: « تَمْرقُوُن من الدِّينِ مروقَ السَّهْم ِ » (٢٦). أي: تنفذون.

في الحديث: « ورَأْسُهُ مُتَمَـرِّقُ الشَّعْرِ » (٧٧). وهـو مثل المُتَمَـرِّط، وهو الذي انتثر شعره ومثله: قول عائشة « فتمرَّق شَعْري ».

في الحديث: «لَعَنَ المَرْهاء » (٧٨). [قال ابن قتيبة ] (٧٩) يعني: التي لا تَكْتِحَلُ.

قوله: «مِرَاءٌ في القرآنِ كُفْرٌ » ( ^ ^ ). [ قال أبو عبيد ( ^ ^ ): ليس وَجْهُ الحديثِ عِنْدَهُ الاختلافُ في التَأْوِيلِ ، بل في الأَلْفَاظِ: أن يقولَ الرجلُ على حَرْفٍ ، فيقول الآخر لَيْسَ هكذا ، ولكنّه على خلافه ، وقد أنزلهما الله تعالى جميعا بدليل قوله: نزل القرآن على سبعة أحرُفٍ ] ( ^ ^ ). فإذا جُجِدَ أحدهما

<sup>(</sup>٧٦) اخرجه البخاري في التوحيد. الفتح (١٣: ٤١٦)، ومسلم في الزكاة، الحديث (١٤٢)، وغيرهما.

<sup>(</sup>۷۷) قال صلى الله عليه وآله وسلم: من لي من ابن نبيح؟ يعنى سفيان بن خالد بن نبيح الهـ لماي وكان مؤذيا لـه، فقال عبد الله بن أنيس: أنا لـك منه، فصف لي. قال: إذا رأيته هبته تـراه عظيما، شعشعاً. فرآه فهابه ورجلاه تكادان تمسان الأرض، وجهه دقيق، ورأسه متمرق الشعر سمعمع.

الشعشع والشعشاع [ والشعشان ]: الطويل.

تمرق شعره، وتمرط بمعنى.

الفائق ( ٢ : ٢٤٩ ).

<sup>(</sup>۷۸) الفائق (۲: ۱۹۲)، والنهاية (٤: ٤: ٣٢١).

<sup>(</sup>٧٩) من (ف) وليست في (ط).

<sup>(</sup>٨٠) أخرجه أبو داود في السنة ( )، والإِمام أحمد في المسند (٤: ١٧٠، ٢٠٤).

<sup>(</sup>۸۱) في غريبه ( ٤: ٣٨٢ ).

<sup>(</sup>۸۲) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

ما يُشْبِتُهُ الآخر وكلاهما منزَّلٌ فذلك يخرج إلى الكفر، ويكون المراء من الامتراء: وهو الشَّك.

في الحديث: « إِمْرِ الدَّمَ بما شئت » (^^^). أي: استخرجه. مِنْ مَرَىَ يَمْرِي: إذا مَسَحَ الضَّرْعَ لِيُدِرَّ، كذلك ذَكَرَهُ أبو عبيدٍ بإِسْكَانِ الميمِ، وقال غيره بكسر الميم أي: أُسِل. قال الخطَّابي: وهو غَلَطٌ.

في الحديث: « لَقِيَهُ جبريلُ عند أحجارِ المِرَاء » (١٤). قال مجاهد: هي: قُبَاء.

في حديثِ الأحنفِ: «أنه سَاقَ معه نَاقةً مَرِيّا ». يعني التي تَدُرُّ على المسح.

« وكان أبو الدَّرْدَاءِ يأكل المُرِّي » الذي يُجْعَلُ فيه الخُبْزُ، ويقول ذَبَحَتْهُ الشَّمْسُ والمِلْح، وفي لفظٍ عنه: « أَنَّهُ كان يَأْكُلُ المُرَيِّ الذي فيه النينان، ويقول إن الشمس والمِلْحَ قد ذَبَحَتْهما .

في الحديث: « لو وَجَدَ مَرْمَاتَيْنِ ». تقال بفتح الميم وكسرها. قال أبو عبيد [ القاسم بن سلام ] (٥٠) المَرْمَاةُ: ما بين ظُلْفَيْ الشَّاقِ، وقال غيره: هو سَهْمٌ يُرْمَى به، [ والمُرَادُ: أنه يُؤثِرُ الدنيا على ثواب الآخرةِ. ] (٢٠).

#### ﴿باب الميم مع الزاي﴾

قال أبو العالية: « اشرب النبيذَ ولا تمْزُرْه » أي: اشربه كما يُشرَبُ الماءُ

<sup>(</sup>٨٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤: ٢٥٦).

<sup>(</sup>٨٤) النهاية (٤: ٣٢٣).

<sup>(</sup>۸۵) زیادة من (ف).

<sup>(</sup>٨٦) ما بين الحاصرتين من ( ط ).

ولا تَشْرَبْه شَرْبَةً بعد أخرى. وقال ابن الأعرابي: كأنه كَرِهَ المُعَاقَرَةَ عليه.

في الحديث: « فَتُرْضِعُها جَارَتُها المَزَّةَ والمَزَّتين » (<sup>۸۷</sup>). يعني: المصَّة والمصَّتَيْن. يقال تمزَّزت الشيء: إذا تَمَصَّصْتُهُ. « وحرَّم المَزْر » (<sup>۸۸</sup>). وهو شراك [ معروف ] (<sup>۸۹</sup>).

في الحديث: « إِذَا كَانَ المَّالُ ذَا مَزُّ »(٩٠). أي: ذَا فَضَلٍ ، وكَثَّرة. وشيءٌ مزيزٌ، وقد مزَّ مزازةً.

في الحديث: « وما عَلَيْه مَزْعةُ لحم » (٩١). أي: قطعةٌ.

في الحديث: « فَإِذَا أَنْفُهُ كَأَنَّه يتمزَّع » (٩٢). أي: يَتَقَطَّعُ ويتشقَّقُ غضباً [ قال أبو عبيدٍ (٩٢): [ ليس يتمزَّع بشيءٍ ] (٩٤). ولكن أَرَاه يتمرَّع كأنه يُرْعِدُ من شِدَّة الغَضَبِ [ وقال الأزهريُّ: إن صح يتمزَّع فمعناه من مَزَّعْتُ الشيء إذا قَسَّمْتُهُ ].

في الحديث: « إِنَّ طائراً مَزَق على ابن عمر ». أي: ذَرَقَ.

[ في الحديث: « بين مزادتين » . المزادة : التي تسميها العوام الرَّاوية ] (٩٦) .

<sup>(</sup>٨٧) الفائق (٣: ٤٤).

<sup>(</sup>٨٨) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢: ١٦٥).

<sup>(</sup>٨٩) من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٩٠) الفائق (٣: ٣٦٥).

<sup>(</sup>٩١) أخرجه البخاري في النزكاة (٢: ١٥٣) ط. بولاق، والنسائي (٥: ٩٤)، وأحمد في المسند (٢: ١٥ - ٨٨).

<sup>(</sup>٢ ٩) أخرجه أبو داود في الأدب ( ٤: ٢٤٨ )، وأحمد في المسند ( ٥: ٢٤٠ ).

<sup>(</sup>۹۳) في غريبه (۳: ۱۸٤ ).

<sup>(</sup>٩٤) من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٩٥) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٩٦) الزيادة من (ف).

في الحديث: « لا تَهْلَكَ الأمةُ حتى يكونَ التمايزُ (٩٧). والمعنى: أنه يتميَّزُ بعضهم من بعض ويكونون أُضْرَاباً.

# ﴿باب الميم مع السين﴾

« كان يتعوَّذ من المسيح الدَّجَّال » (٩٨). قال الحربي: سمِّي مسيحا لأنَّ إحدى عينيه ممسوحة عن أن يبصر بها، فأما عيسى ففي تسميته بالمسيح ثلاثة أقوال (أحدها) أنه كان يمسحُ الأرضَ بالسباحةِ، (والثاني): أنه خَرَجَ مَمْسُوحاً بالدُّهن، (والثالث): أنّه كان إذا مَسَحَ ذا عَاهةٍ برىء.

في الحديث: « كان مسيح القدمينِ » (٩٩). أي: أنهما مُلْسَاوان، ليس فيهما شِقَاقٌ ولا وَسَخٌ ولا تَكَسُّرٌ فإذا أصابهما الماءُ نبا عنهما .

قوله: « تَمَسَّحوا بالأرض ِ » (۱۰۰). قال أبو عبيدٍ (۱۰۱). صلوا عليها من غيرِ حائل ِ ، وقال غيره: تيمَّمُوا بها.

في الحديث: « تَمَسَّحَ وصَلَّى » (١٠٢). أي: تَوَضَّأً.

في الحديث: [ « يَطْلُعُ عليكم رجلٌ ] (١٠٣) عليه مَسْحَةُ مَلَكٍ » (١٠٤).

<sup>(</sup>٩٧) الفائق (٣: ٣٩٦).

<sup>(</sup>٩٨) أخرجه البخاري في الأذان. فتح الباري (٢: ٣٩٣)، وغيرها، وأحمد في المسند (٢: ٥٨٢)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٩٩) النهاية (٤: ٣٢٧).

<sup>(</sup>۱۰۰) مسند أحمد (۳: ۳۵۸).

<sup>(</sup>۱۰۱) في غريبه (۲: ۱۹).

<sup>(</sup>۱۰۲) مسند أحمد (۱: ۱۰۷)، و (۲: ۲۲۲).

<sup>(</sup>۱۰۳) زیادة من (ط).

<sup>(</sup>١٠٤) أخرجه الإمام أحمد في « المسند » (٤: ٣٦٤،٣٦٠).

كَأَنَّه أشار إلى جَمَالِهِ قال شَمِر: العربُ تقولُ: عليه مسحةُ جمالٍ، ولا تقولُ ذلك إلا في المَدْح.

في حديث الملاعنة: « إِنْ جَاءَتْ به ممسوحَ الإِليتين » (١٠٠٠. قال شمر: هو الذي لَزَقَتْ إِليتاهُ بالعَظْمِ، يقال: رجلٌ أَمْسَحٌ وامرأةٌ مَسْحَاء وهي: الرَّسْحَاء.

في الحديث: « أُهْدِيَتْ لرسولِ اللَّهِ مُسْتُقَةٌ » (١٠٦). وهي واحدةُ المَسَاتِق، وهي فِرَاء طوالُ الأكمامِ، وفيها لغتانِ: ضَمُّ التَّاءِ، وفَتْحُها، وأَصْلُهَا بالفارسيةِ « مُشْتَة » فعُرِّبَتْ .

قوله: « إِلَّا مَسَدَ محالةٍ » (١٠٧). المَسَدُ: اللِّيفُ.

في الحديث: « ضَرَبَتْ امرأةٌ أُخْرَى بِمِسْطَح ٍ » (١٠٨). وهـ و عـ ودٌ من عيدانِ الخِبَاء والفُسْطَاطِ ونحوه.

في حديث أم زرع (١٠٩): « المَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ ». تصفه بلينِ الجانبِ، وحُسْنُ الخُلُقِ.

قوله: «خُذِي فِرْصَةً مُمَسِّكةً ». وفيه قولان: أحدهما: أنه من المِسْكِ والمعنى: تطيَّي بها، والثاني: أنه من الإمساك باليد. يقال: أَمْسَكْتُ ومَسَّكْتُ ومَسَّكْتُ والمراد أن تمسكها بيدها فَتَسْتَعْمِلُها.

[ في الحديث: « لا يُمْسِكَنَّ الناسُ عَلَيَّ بشيءٍ ». يعني: ما خُصَّ به

<sup>(</sup>۱۰۵) تقدم مراراً.

<sup>(</sup>١٠٦) أخرجه أبو داود في اللباس (٤: ٤٧)، والإِمام أحمد في « مسنده » (٣: ٢٢٩، ٢٥١).

<sup>(</sup>۱۰۷) تقدم في ( محل ) منذ قليل .

<sup>(</sup>١٠٨) تقدم في (سطح).

<sup>(</sup>١٠٩) تقدم بالحاشية ( ١٢٠) من كتاب الشين.

دونَهم من عددِ النِّساءِ، والمَوْهوبةِ وغير ذلك. فلا تطلبوا الترقِّي إلى حالي] (١١٠)

في كلام عثمان: « أَبْلَغْتُ الراتع مسقاتَهُ ». المسقاة: مَوْضِعُ الشربِ وهي مفتوحةُ الميم والعامَّةُ تكسرها .

«ونهى عن بَيْع المُسْكَان » (١١). وهو العَرْبون.

في صفته: « بَادِنٌ متماسكٌ » أي: معتدل الخَلْقِ يمسك بعض أعضائه بعضاً.

في الحديث: « اسْتَدَاروا حَوْلنا حتَّى كانا في مِثْلِ المَسَكَةِ ». وهي السِّوَارُ

وفي الحديث: « بنو فلانٍ مَسَكُ أخماس » (١١٢). المَسَكُ: جَمْعُ مَسَكَةٍ: وهو الرجل الذي لا يُعلق بشيء فَيُتَخلَّصُ منه ولا يُنازِلُهُ مَنَازِلَ فَيَقْلِتُ.

في الحديث: « الخَلائِقُ يومَ الجمعةِ مُسِيخةٌ ». أي: مُصْغِيَةٌ لأن القيامَةَ تقومُ يومَ الجمعةِ.

# ﴿باب الميم مع الشين﴾

في صفةِ المولود: «ثم يكونُ مشيِجاً أربعين ليلةً » (١١٣). أي: مُخْتَلِطاً من قوله تعالى: ﴿ أَمشَاجِ ﴾ (١١٤) .

<sup>(</sup>١١٠) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١١١) النهاية (٤: ٣٣١).

<sup>(</sup>١١٢) الفائق (٣: ١٠٩ ).

<sup>(</sup>١١٣) النهاية (٤: ٣٣٢).

<sup>(</sup>١١٤) الآية الكريمة (٢) من سورة الدهر .

في الحديث: «إذا أَكَلْتُ اللَّحْمَ وجدتُ في نفس تمشيراً » (١١٥). قال ابن الأعرابي: التمشيرُ: نَشَاطُ النفسِ للجماعِ ، وتمَشَّر الشجرُ: أصابه مطرٌ فَخَرَجَ وَرَقُهُ.

ومنه: في صفة مَكَّةَ: « وأُمْشَر سَلَمَها » (١١٦). أي: اكتسى بالورق.

في الحديث: « فأكلوا الخَبَط وهـ و يـ ومثـ ذٍ ذو مَشَـرَةٍ » (١١٧). الخَبَط: ورقُ العَضَاةِ والمَشَرَة: شبه الخوصة تخرج فيه، والمراد: أنه قد خرج ورقه.

في صفته: « جليلُ المَشَــاش ِ » (١١٨). وهي رؤوس العِـظَام ِ مثــل الركبتينِ والمرفَقَيْن والمنكبين.

في الحديث: « طُبَّ في مُشْطٍ ومُشَاطةٍ » (١١٩). المُشَاطةُ: الشَّعْرُ الذي يَسْقطُ عند الامتشاط.

« ونهى أن يُتَمَشَّعَ بروث أو عظم ٍ » (١٢٠). أي: يُتَمَسَّح في الاستنجاء. قال ابن الأعرابي: تمشَّع الرجلُّ وامتَشَع إذا أزال عنه الأذى.

في الحديث: « ثوبان مصبوغان بِمِشقِ » (١٢١) وهو المَغْرَةُ ، [ وهو صبغ أحمر. قال الليث: المِشْقُ، طينٌ أحمر يُصْبَغُ به الشَّوب، يقال: ثوبٌ مُمَشَّقان »] (١٢٢).

<sup>(</sup>١١٥) الفائق (٣: ٣٦٩)، والنهاية (٤: ٣٣٣).

<sup>(</sup>١١٦) الفائق (٢: ٤٠٤)، والنهاية (٤: ٣٣٣).

<sup>(</sup>١١٧) تقدم في (خبط).

<sup>(</sup>١١٨) الفائق (٣: ٣٧٧)، والنهاية (٤: ٣٣٣).

<sup>(</sup>١١٩) أخرجه البخاري في الطب. الفتح (١٠: ٣٣٣)، وأحمد في المستد (٦: ٥٠) وغيرهما.

<sup>(</sup>١٢٠) الفائق (٣: ٣٦٨ )، والنهاية (٤: ٣٣٤).

<sup>(</sup>۱۲۱) موطأ مالك (۲: ۹۱۱).

<sup>(</sup>١٢٢) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

في الحديث: « فقام إليه بِمِشْقَص ٍ » (١٢٣). المِشْقَصُ: سهمٌ عريضُ النصل ِ، وجمعه مشاقِص.

في الحديث: «أَثْرَيْتَ وأَمْشَيْتَ » (١٢٤). أي: كَثُـرَت مَساشِيَتُك. « وأمرهم أن يَمْسَحُوا على المَشَاوذِ ». وهي العمائم.

قوله: «خيرُ ما تـداويتم به المَشِيُّ » (١٢٥). وهـو المُسَهِّلُ من الـدَّواءِ. يقال: شربتُ مَشْوًا ومشيًّا. .

## ﴿باب الميم مع الصاد﴾

في الحديث: « لو ضَرَبَكَ بأَمْصُوخ ٍ لَقَتَلَكَ » (١٢٦). الأمصوخ: خُوصُ الثُّمَام. أي: لو ضَرَبَكَ بخوصةٍ.

في حديثِ عيسى : « وينزلُ بين مُمَصَّرتين » (١٢٧) . المُمَصَّرةُ من الثيابِ : التي فيها صُفْرةٌ خفيفة .

في حديث زياد: «أن الرجل لَيتَكلَّمَ بالكلمةِ لا يقطع بها ذَنَبَ عَنْزٍ مُصْوِرٍ لو بَلَغَتْ إِمَامَهُ سَفَك دَمَهُ». المُصْوِر من المعز خاصةً: هي التي انقطع لَبَنْها.

في الحديث: « القتل في سبيل ِ اللهِ مُمَصْمَصَة »(١٢٨). أي: [ إِن الشهادة

<sup>(</sup>١٢٣) تقدم في (شقص).

<sup>(</sup>١٢٤) الفائق (٣: ٣٦٨)، والنهاية (٤: ٣٣٥).

<sup>(</sup>١٢٥) أخرجه الترمذي في الطب (٤: ٣٨٨).

<sup>(</sup>١٢٦) الفائق (٣: ٣٧٠).

<sup>(</sup>١٢٧) النهاية (٤: ٣٣٦).

<sup>(</sup>١٢٨) أخرجه الدارمي في الجهاد (٢: ١٢٦).

تُطَهِّرُ الشهيد من ذنوبه، وأصله من المَوْص وهو العَسَل ] (١٢٩).

أي: غاسِله من الذنوب وأصله من الموص وهو الغسل ]

قال بعض التابعين: «أمرنا أن نُمَصْمِصَ من اللَّبَنِ ولا نُمَضْمِض ». المَصْمَصَةُ: بطرفِ اللسانِ، والمَضْمَضةُ بالفم ِ كُلِّه.

قال مجاهد: « البَرْق مَصْعُ مَلَك ». المَصْعُ: الضَّـرْب والتَّحْريك. والمعنى: أنه يضرب السَّحَابَ فَيَظْهَرُ البَرْق.

ومنه: في حديثِ الذبيحةِ: « إِذا مَصَغَتْ بذنبها » (١٣١). أي: حَرَّكَتْهُ. في الحديث: « والفتنةُ مَصَغَتْهم ». أي: عَرَكتهم ونَالَتْ منهم.

## ﴿باب الميم مع الضاد﴾

في الحديث: « ولهم كَلْبٌ يتمضَّضُ بِعَرَاقِيبِ النَّاسِ ». أي: ينالُ منها.

قال الحَسنُ يُخَاطبُ الدنيا: «كُلُّ عيدانِك قد مَضِضْنا» [كذلك ذكره الأزهريُّ ] (١٣٢٠). وهو مصَّصْنا.

قال عمر: « إِنَّا لا نتغافَلُ المُضَغَ بَيْنَنَا » المُضَغُ: ما ليس فيه أَرْشٌ مَعْلُومٌ من الجراح والشَّجاج ، شُبِّهَتْ بِمُضْغَة الحَلْقِ قبل نَفْخ الرُّوح فيها، [ والمُضْغَةُ لَحمةٌ صغيرةٌ، وسُمِّيت بذلك لأنَّها بِقَدْر ما يُمْضَغُ ] (٣٣).

<sup>(</sup>١٢٩) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>۱۳۰) الزيادة من (ف).

<sup>(</sup>۱۳۱) الفائق (۳: ۳۷۰).

<sup>(</sup>١٣٢) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٣٣) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

ومنه: قوله: « إِنَّ في البَدَنِ مُضْغَةٌ ». يعني: القَلْبَ. [ والمضغة بقدر ما يُمْضَغ ] (١٣٤).

# ﴿باب الميم مع الطاء﴾

« خيرُ نسائِكم المَطِرَةُ » وهي التي تتنظُّفُ بالماء.

« وإِذَا مَشَت أُمَّتي المطيطاء » [ قال الأصمعيُّ : المطيطاء : التَّبَخْتُر ، ومَدُّ اليدين في المَشْي ] (١٣٦) ، [ وهي مشيةٌ فيها تبختر ومدُّ يدين . ] (١٣٦) « ومرَّ أبو بكر ببلال وقد مُطِي في الشَّمْس ِ » . أي : مُدَّ .

#### ﴿باب الميم مع الظاء﴾

قال أبو بكر لابنه « لا تُمَاظً جَارَكَ ». المماظّةُ: شِـدَّةُ المُنَازَعَةِ، مع طول ِ اللزوم ِ .

في الحديث: « جَعَلَ الله رُمَّان بني إِسرائيل المَظَّ » (١٣٧). المَظُّ: رُمَّانُ يُرَى ولا ينتفعُ به.

## ﴿باب الميم مع العين

في الحديث: « فَمَعَجَ البحرُ مَعْجَةً » (١٣٨). أي: مَاجَ واضْطَرَبَ.

<sup>(</sup>١٣٤) الزيادة من (ف).

<sup>(</sup>١٣٥) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٣٦) العبارة من (ف) فقط.

<sup>(</sup>١٣٧) الفائق (٣: ٣٧٣).

<sup>(</sup>١٣٨) الفائق (٣: ٣٧٥ )، والنهاية (٤: ٣٤١ ) من حديث معاوية.

في الحديث: « فَما زَالَ وَجْهُهُ يتمعَّرُ » (١٣٩). أي: يَتَغَيَّرُ، وأصلُ التَّمَعُّرِ: قلةُ النَّضَارةِ وعدمُ إشراقِ اللونِ، يقال: مكانٌ أَمْعَرُ: إِذَا كَانِ مجدباً.

قال عمر: «[ اخشو شنوا] (۱٤٠) وتَمَعْدَدوا » (۱٤١) [ فيه قولان: ذَكَرَهما الأزهريُّ عن أبي عبيد أحدهما: أنه من الغِلَظِ، يقال للغلام ِ إِذَا شبَّ وغَلُظ: قد تمعدد قال الراجز:

رَبَّيتُهُ حَتَّى إِذا تمعددا. ] (١٤٢).

والثاني: « تَشَبُّهوا بعش ِ معدٍّ، وكانوا أهل قَشَفِ وغِلَظٍ في المعاش.

وقال عمر: «تمعززوا». أي: كونوا أُشِدًاء صُبُراً. من المَعْز، وهو الشدةُ، وإن ذَهَبْتَ به إلى العزِّ، والميم زائدة كقوله: تَمَسْكَن.

في الحديث: « ما أُمْعَرَ [ حاجٌ ] قط ». أي: ما افتقر [ وأصله من مَعَرِ الرأس وهو قِلَّةُ الشعر . ] (١٤٤).

[ ودخل ] على أسماء وهي تُمْعَسُ منيئة « لها »(١٤٥). قال ابن قتيبة: تَمْعَسُ: تَدْبُعُ. وأصل المَعْسِ الدَّلك.

في الحديث: « كأنَّها شَاةٌ مَعْطَاءُ ». وهي التي سَقَطَ صُوفُها. يقال: امَّعَط شَعْرُهُ، وتمعَّط، وامَّوط. [ أي ] (١٤٦): تناثر.

<sup>(</sup>١٣٩) أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي ﷺ. فتح الباري (٧: ١٨).

<sup>(</sup>١٤٠) من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٤١) الفائق (٣: ١٠٦ ).

<sup>(</sup>۱٤۲) زيادة من ( ط ).

<sup>(</sup>١٤٣) الفائق (٣: ٤٠٢ ).

<sup>(</sup>١٤٤) الزيادتان في هذه العبارة من ( ف ).

<sup>(</sup>١٤٥) الفائق (٣: ٣٧٣)، والنهاية (٤: ٣٤٢).

<sup>(</sup>١٤٦) في (ف): «إذا».

في الحديث: « ائتني بمُعْتَاطٍ ». وهي التي ضَرَبَها الفَحْلُ فلم تَحْمِلْ.

في الحديث: « لا تَهْلِكَ أُمتَّي حتى يَكون بينهم التَّمَايُـلُ والتمايـزُ والمعامِع » (١٤٧). المعامع: شدَّة الحربِ، والجدُّ في القتال ِ، والأصـل فيه: مَعْمعة النَّارِ، وهو سرعةُ تَلَهُّبِهَا.

ومنه: حديثُ ابن عمرَ: «كان يَتَنَبَّعـعُ اليـومَ المَعْمَعَانِي فَيصُـومَه ». يعنى: الشديدَ الحرِّ والمعمعانُ: شدَّة الحرِّ.

قال ابن مسعود: « لو كان المَعْكُ رَجُلًا كان رَجُلَ سوءٍ ». المَعْكُ: المَطْلُ واللَّيُّ، يقال: مَاعَكَهُ، ومَعَكَهُ ودالكه بِذَنَبِه. أي: مَاطَلَه. قال شُريح: المَعْكُ طرف من الظُّلْمِ.

في الحديث: « يُحْشَرُ الناسُ على أرضٍ لَيْس فيها مَعْلَمُ لأحدٍ ». وفي لفظٍ عَلَمٌ، وقد سبق في باب العين واللام.

قال أنسُ لمصعبِ بن الزبيرِ: « أَنْشُدُكَ اللَّهَ في وصيةِ رسولِ اللهِ فنزل عن فراشه، وتمعَّن على بُسَاطِه». أي: تصاغَر وتَذلَّلَ. من المَعْن وهو الشيءُ القليلُ، وقيل: تمعَّن: اعترف. يقال: أَمْعَنَ فلان بحقِّي وأَذْعَنَ. وروي تمعَّك عليه.

قوله: «المؤمن يَأْكُلُ في مَعِيِّ واحدٍ »(١٤٨) [ هذا مثلٌ ضُرِب لـزهد المؤمن في الدنيا وقناعته باليسر، ولرغبةِ الكافـرِ فيها، وحرصِهِ على جَمْعِها. وليس المراد به نفس الأكل: هذا اختيار الأزهريُّ وهو الصحيح ](١٤٩).

<sup>(</sup>١٤٧) الفائق (٣: ٣٧٥)، والنهاية (٣: ٣٤٣).

<sup>(</sup>١٤٨) أخرجه البخاري في الأطعمة، فتح الباري ( ٩: ٥٢٦ )، وغيرها، ومسلم في الأشربة، الحديث (١٨٢)، ص (٣: ١٦٣١)، وأحمد ( ٤: ٣٩٧)، وغيرهم.

<sup>(</sup>١٤٩) الزيادة من ( ط )، وجاء في ( ف ): : « المعنى أنه يقنع بالقليل ».

ورأى [ عمر ] (١٥٠) رَجُلًا يَقْطَعُ سَمُرَةً فقال: أَلَسْتَ تَرْعَىَ مَعْوَتها؟ » أي: ثمرتها إذا أَدْرَكَتْ. شَبَّهَها بالمَعْو: وهو البُسْرُ إِذا أَرْطَبَ.

## ﴿باب الميم مع الغين

في الحديث: « كُنْتُ أَمْغَثُ له الزَّبِيبَ » (١٥١). أي: أَمْرُسُهُ و أَدَلَّكُهُ.

وقال ابن الأعرابي: أَيُّكُم ابنُ عَبْدِ المُطَّلَبِ؟ فقالوا: «الأَمْغَر المُرْتَفَق ». أي: الأبيضُ المتَّكيءُ على مَرْفَقِهِ. ويقال مِرْفَقَه.

قال عبد الملك لجرير: « مَغِّر » أي: انْشُد كلمةَ ابنِ مَغْرَاءَ. وكان من شعراء مُضْر، والمَغْرَاء: تأنيث الأَمْغَرِ. [ قال اللَّيْتُ: والأمغرُ أيضا الأَحْمَرُ الشعر والمَغَرَّةُ: الطينُ الأحمرُ. ] (١٥٢).

في صِفَتِهِ: « لم يَكُنْ بالطويلِ الممغّطِ »(١٥٣). أي: البائنِ الطول ِ. يقال: امّعُطَ النهارُ: إذا امتدّ .

في الحديث: «صَوْمُ ثلاثةِ أيَّامٍ من كُلِّ شهرٍ يذهب بِمَعْلَةِ الصدر» (١٥٤). أي: بعلِّهِ، والمَعْلَةُ: داءٌ يَانَّخُذُ الغَنَمَ في بُلُونِها، يقال: أَمْغَلَتِ الغَنَمُ...

<sup>(</sup>١٥٠) ليست في (ط)، وأثبتها من (ف)، والخبر في الفائق (٢: ٢٨٧).

<sup>(</sup>١٥١) الفائق (٣: ٣٧٩)، والنهاية (٤: ٣٤٥).

<sup>(</sup>١٥٢) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٥٣) أخرجه الترمذي في المناقب ( ٥: ٥٩٩ )، وقد تقدم مراراً.

<sup>(</sup>١٥٤) الحديث في مسند أحمد (٥: ١٥٤)، وذكره الخطابي في غريبه (١: ٥٨٤)، وقال: في حديث النبي ﷺ أنه قال: « صوم شهر الصوم، وثـلاثة أيـام من كل شهـر صوم الـدهر، ويذهب بمغلة الصدر. قيل: وما مغلة الصدر؟ قال: حس الشيطان ».

حدثنيه الثقة من أصحابنا، نا الهيثم بن كليب، نا إسحاق بن بن إبراهيم، نا حجاج، نا =

## ﴿ باب الميم مع القاف ﴾

في الحديث: « لم يُصِبْنَا عيبٌ من عيوبِ الجاهلية [ في نِكَاحها ] (٥٥٠) و مَقْتها ».

حماد، نا الأزرق بن قيس، عن رجل من بني تميم قال: سمعت أبا ذر يحدثه عن رسول المغلة: أصلها وجع يأخذ الغنم في بطونها. يقال عند ذلك أمغلت: أي أصابها ذلك الوجع. ومنه قيل: مغل الرجل بصاحبه إذا وقع فيه، يريد أنه عضه بكلام أوجعه ، فمغل الصدر: ما يجده الواجد في صدره من الغل والفساد.

وهذا كحديثه الآخر أنه قال: « صوم ثلاثة أيام من كل شهر يذهب بوحر الصدر ».

وقد فسره أبو عبيد في كتابه، وقد يروى هذا الحرف بالتثقيل فيقال: مغله الصدر، من الغل، كقوله: «ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائه ».

قال أبو عبيدٍ: يروى: يغِلّ ويغلّ، فمن قال يغلُّ بالفتح فإنه يجعله من الغلّ، وهو الضّغن والشحناء. ومن قال: يغل بضم الياء، جعله من الخيانة من الإغلال.

قال أبو سليمان: أما وجه الكلام وإعرابه فعلى ما ذكره أبو عبيد، وأما تأويله ومعناه فإنه يريد ـ والله أعلم ـ أن هذه الخلال الثلاث مما لا يخالج القلب ريب أنهن بـر وطاعـة؛ لأنها من المعروف الذي تعرفه النفوس وتسكن إيه القلوب.

وهذا كحديثه الآخر: « أنه سأل عن الرر والإثم؟ فقال: البر حسن الخلق، والإثم ماحك في نفسك ».

وفيه وجه آخر: ؛ وهو أن يكون أراد أن القلب يستصلح بهذه الخصال، ويعالج نغله وفساده بها، وأن من تمسك بها لم يجد غلا في قلبه على أحد يحض على لزومها والمحافظة عليها، وكان أبو أسامة حماد بن أسامة القرشي يرويه: لا يغل بالتخفيف، هكذا حدثونا عن موسى بن إسحاق الأنصاري، عن أبي كريب، عن أبي أسامة، فإن كان محفوظاً فوجهه أن يكون مأخوذاً من الوغول، وهو الدخول في الشر، وقلما يقال الوغول في الخير. ومنه قيل للرجل الذي يدخل مع القوم في الشرب ولا يخرج معهم شيئاً واغل.

قال امرؤ القيس:

فاليوم أشرب غير مستحقب إثماً مـن الله ولا واغـل وبذلك سمي الرجل الدني وغلا. ويقـال: وغل على القـوم في الشراب، إذا لم يـدع إليه. ورشن في الطعام، وبه سمي الطفيلي راشناً. [ وهو الوارش أيضاً وهو الشولقي أيضاً].

(١٥٥) ليست في ( ف ).

قال ابنُ الأعرابِي : أي : نِكَاحُ المَقْتِ . أن يتزوَّج الرجل امرأة أبيه .

وقال ابن أبي وَدَاعَة : « ذَرَعْتُ مَوْضِعَ المقامِ بِمقاطٍ عندي » وهو الحَبْلُ. وجَمْعُهُ : مُقُط .

في الحديث: « فقام الرَّجُلُ مُتَمَقِّطاً »(١٥٦) . أي: مُتَغيِّظاً .

قوله : « فامْقُلُوهُ »(١٥٧) . أي : أُغْمِسُوه ليُخْرِجَ الدُّواءَ كما أُخْرَجَ الداءَ .

قال ابن مسعود: « وتَرْكُ مَسِّ الحَصَى خيرٌ من مائةِ نـاقةٍ لِمِقْلَةٍ ». أي: خيرٌ من اللواتي يختارها على نظر عينيه .

في الحديث: « مَقَوْتموه »(١٥٨) يعني: عثمان . « مَقْوَ الطَّسْت ». يُقَال: مَقَوْت الطُّسْتَ إذا جَلَوْتُه ونَقَشْتُهُ ، والمراد: أنهم عاتبوه على أشياء فَأَعْتَبَهُم ، وخرج نَقِيًّا من العيوب .

## ﴿ باب الميم مع الكاف ﴾

[ في الحديث : « فَجِيءَ رسولُ اللهِ بِمِكْتَل ٍ ». المِكْتَلُ : الزَّبيلُ يحمل فيه التمر وغيره قال سَعْد : « مكْتَلُ عُرَّةٍ مِكْتَلُ بَرًّ » .

في الحديث: « دَخَلْتُ على رسول ِ اللهِ وهو يتوضأ مكيثاً »(١٥٩) . أي : بتثبُّت ] (١٦٠) .

في صفةِ امرأةٍ: « ولا دَرُّها بماكدٍ ». أي: بدائمٍ ، والمَكُود: التي يدومُ

<sup>(</sup>١٥٦) من حديث حكيم بن حزام على ما في النهاية ( ٤: ٣٤٧ ).

<sup>(</sup>١٥٧) أخرجه ابن ماجة في الطب (٢: ١١٥٩ )، وأحمد (٣: ٢٤، ٦٧ )، وغيرهما.

<sup>(</sup>١٥٨) الفائق (٣: ٣٨٠)، والنهاية ( (٤: ٣٤٨ ) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>١٥٩) أخرجه الإمام أحمد في « المسند » ( ٢: ١٧٤ ) و ( ٦: ٢٢، ٢٤ ).

<sup>(</sup>١٦٠) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

لَبُنُها. يقال: مَكَدَ بالمكان: أقَامَ. ويروى « بناكِدٍ ». وهو الغزير.

قوله: « لا يدخلُ الجَنَّةَ صاحبُ مَكْس »(١٦١). قال الأَصْمَعِيُّ. الماكِسُ: العَشَّار، والمَكْسُ: ما يَأْخُذُهُ وأَصْلُهُ الجِبَايَةُ.

قوله : « لا تتمكَّكُوا على غُرَمائكم ». أي : لا تُلِحُوا عليهم إلحاحاً يَضُرُّ بمعايشهم، وأنظروهم .

قوله: « أُقِرُّوا الطير على مكِناتها ». ويُروى بفتح الكاف. ذكرهما أبو عبيد ، وفي [ المراد بالمكِنات ثلاثة أقوال: (أحدها): أن المكِنات: بَيْضُ الضَّبَاب. فاستعير للطير كما قالوا: مشافِر الحَبْس، وإنما المشافر للإبل.

(والثاني): أن المراد بَمَكِنَاتِها: أَمْكِنَتُها: ذكر القولين أبو عبيد، والثالث): أن المكِنَات: جمع مكِنَة، والمكِنَةُ: التَّمكُنُ اختاره شَمِر: والمراد من الكل أنهم كانوا إذا خرجوا في حاجةٍ أزعجوا الطير فإن أخذ يميناً ذهبوا في حاجتهم، وإن أُخذ شَمَالا لم يذهبوا. فَنُهُوا ](١٦٢٧).

[ في الحديث: «كان رسول الله يغتسل بخمسة مكاكيك »(١٦٣). هذا لأن المكوك المعروف صاع ونصف، وقد كان رسول الله يغتسل بالصّاع الواحد إلى أن رَأَيْتُ الأزهريُّ قد حكى عن الليثِ أنه قال: المكوك: طأسُ يُشْرَبُ به فَزَالَ الإشكال، وقال غيره: المكوك: إناءٌ يسع نحو المَدِّد معروف عندهم ](١٦٤).

<sup>(</sup>١٦١) أخرجه أبو داود في الإمارة (٣: ١٣٣)، وأحمد في المسند (٤: ١٤٣، ١٥٠).

<sup>(</sup>١٦٢) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٦٣) النهاية (٤: ٣٥٠).

<sup>(</sup>١٦٤) الزيادة من (ط).

## ﴿ باب الميم مع اللام ﴾

في الحديث: « أعوذُ بِكَ من فَقْرٍ مُلِتِّ أو مُـرِثٍّ ». قال ابن قتيبـة: هما بمعنى واحد وهو من أَلتَّ بالمكان، وأَرَثَّ: إِذا لزمه .

قال رجلٌ يوم بَدْرٍ: « مَا قَتَلْنَا إِلَا عَجَايِزَ صُلْعًا : قال رسولُ اللهِ: أُولئكُ المَلا مِن قريش ﴾ يعني: الأشراف .

في حديث أبي قتادة : « أُحْسِنُوا مَلَّاكُمْ ». أي: خُلُقَكُم .

في حديثِ أمِّ زرع (١٦٥) : « مِلءُ كِسَائِها » أي : هي ذَاتُ لَحْم ٍ .

قَــال عَـليُّ : « واللهِ مَا قَتَلْتُ عثمــانَ ولا مَــالأَتُ ». أي : ســاعَـــدْتُ وعَاوَنْتُ .

ومثله قَوْل عَمَر: » لو تَمَالًا عليها أهلُ صَنْعَاءَ لَأَقَدْتُهُم » .

قوله: « لا تُحَرِّم الإِمْلاَجَةُ »(١٦٦). يعني: المَصَّةُ الواحدةُ، والمَلْجُ: المَصُّ .

ومنه: « فَجَعَل رجلٌ يَمْلُجُ الدَّمَ بفيه من وجهِ رسولِ اللهِ ». ويُرْوى: « المَلَجَةُ بالجيمِ والمَلَحةُ بالحاءِ ، يرادُ بها الرَّضْعَةُ . [ والتي بالجيم يـراد بها المصَّة، والتي بالحاء يراد بها الرضعة ](١٦٧) .

في الحديث: « سَقَطَ الْأُمْلُوج ». قال ابن الأنباري: ضربٌ من النبات وَرَقُهُ كالعيدانِ، وقال الأزهريُّ: هو نوى المَقْلِ .

<sup>(</sup>١٦٥) تقدم بالحاشية ( ١٢٠) من كتاب الشين.

<sup>(</sup>١٦٦) أخرجه مسلم في الرضاع، الحديث ( ١٨ )، ص ( ٢: ١٠٧٤ )، وأحمد في المسند ( ٦: ٣٤٠ )، ورواه الخطابي ( ١: ٥٧١ ) بلفظ ( ملح ) بالحاء، وقال: يروى بالجيم أيضاً.

<sup>(</sup>١٦٧) الزيادة من (ف).

قال بعض السلف : « الصادقُ: يُعْطَى المُلْحةَ والمَهَابَة ». . أرادَ بالمُلْحةِ البركةَ ، يقال: كان ربيعاً مملوحاً فيه . أي: مباركاً فيه .

« ولمَّا وَفَدت هوازنُ على رسولِ اللهِ قال رجلٌ من بني سعدٍ : « لو كُنَّا مَلَحْنا للحارثِ لَحَفظَ ذلك فينا ». أي : أَرْضَعْنَا ، والمَلْحُ : الرَّضاعُ . وكان رسولُ الله مُسْتَرْضَعاً فيهم ، أَرْضَعَتْهُ حليمةُ .

في حديث الحسن : « كالشاةِ المَمْلُوحةِ ». يعني : المَسْمُوطَة .

« وضحًى بِكَشْيْن أَمْلَحَيْن »(١٦٨) . الأملح : الذي فيه بياض وسواد، والبياض أكثر في الحديث: « لم يكن لحمزة إلا نَمِرةٌ مَلْحَاءُ ». الملحاء : بُرْدَةٌ فيها خطوطُ سوادٍ وبياضٍ .

في حديثٍ: «وكانت امرأةً ملاًحةً »(٢٩). أي: مليحةً ، والعربُ تجعل الفعيل فعًالا ليكون أشدَّ مبالغةً في النعتِ .

« ولما قَتَلَ المختارُ عمرَ بن سَعْدٍ جَعَلَ رَأْسَهُ في مُلاحٍ ». أي: في مخلاةٍ .

في [ الحديث ](١٧٠) : « يأكلونَ مُلَّحها ». وهو ضربٌ من النباتِ .

قوله: « إِنَّ اللهِ ضَرَبَ مَطْعَمَ ابنِ آدمَ للدنيا مثلاً وإِن مَلَحَهُ ». أي: القى فيه المِلْحَ بِقَدِرٍ، يقال: مَلَحْتُ القِدْرَ بالتخفيف لي أي: ألقيتُ فيها المِلْحَ بقدر فإذا أَكْثَرَتْ مِلْحَها حتى تفسد قالت: أَمْلَحْتُها بالألف .

من كلام ِ الحسنِ يذم رجلًا: «يملِخُ في الباطِل ِ مَلْخاً ». أي: يمر فيه

<sup>(</sup>١٦٨) أخرجه مسلم (٣: ١٥٥٦)، وغيره.

<sup>(</sup>١٦٩) أخرجه أبو داود في العتاق ( )، وأحمد في المسند (٦: ٢٧٧).

<sup>(</sup>۱۷۰) في (ف): ﴿ في حديث ».

مرًّا سهلًا، يقال مَلَخ في الأرض إذا ذَهَبَ فيها .

[ وكان الحسين يتعوذ من « مَلَخ ِ الباطِل ِ ». وهو التبخترُ فيه ](١٧١) .

في الحديث: « سِرْ ثـلاثاً مُلْسـاً ». أي: سيراً سـريعاً، وقـد أَمْلَسَ في سَيْرِه : إذا أسرع فيه .

[ واستشار عمرُ الصَّحَابةَ في ](١٧٢) « إِملاص المرأةِ الجنينَ ». وهـو أن تزلقه قبل وقتِ الولادةِ ، وكل ما زَلَق من اليد فهو مَلِص .

وفي حديث الدجال: «أَمْلَصَتْ به أُمُّهُ».

في الحديث: « كان الأحنفُ أملَطَ ». أي: لا شَعْرَ على جَسَدِه .

في الحديث: « أَنَّ امرأةً سألته: « أَنْفِقُ من مَالِي ». فقال: [ أَمْلِطِي ] من مالك ما شئتِ ». قال الليث: الإملاط: كثرة إنفاقِ المالِ.

[ وسئل عبيدة عن ](١٧٣) الذي يوجب الجنابة فقال: « الرَّفُ والاستملاق ». الرَّفُ : المَصُّ: من مَلَق الجِدْيُ أمه : إذا رَضَعَها ، وأراد: امتصاصَ المرأةِ ماءَ الرجل إذا خَالَطَها .

وقال عمر: « أَمْلِكُوا الْعَجِينَ ». أي: أَنْعِمُوا عَجْنَةُ، وأَجِيدُوه .

قال أُنسُ: « البَصْرَةُ إحدى المؤتفكاتِ، فأنزلْ في ضواحيها ، وإيَّاك والمملكة » . يعنى بالمملكة : وَسَطَها .

قال عليٌّ \_ عليه السلام \_ : « في مسجدِ الكوفةِ ، جانبه الأيمن، ذكرٌ

<sup>(</sup>۱۷۱) الزيادة من ( ط ).

<sup>(</sup>١٧٢) في (ف): « وسأل ابن عمر »، وأثبت ما في (ط) وهو موافق لما في الفائق (٣: ٣٨٢)، والنهاية (٤: ٣٥٦).

<sup>(</sup>۱۷۳) في (ف): «في حديث عبيدة ».

وجانبه الأيسر مَكْرٌ ». قال ابن الأعرابي: الذكرُ هاهنا: الصلاة ، وكان أمير المؤمنين يصلي هناك ، فأما المَكْرُ ، فأراد أنه يُمْكَرُ بي حتى أُقْتَلَ ، وكذلك كان ، وكذلك قال ابن قتيبة . وقال لنا ابن ناصر: جانبه الأيسر: السوق، وفيها المَكْرُ والخِذاع .

[ قوله : « لا يتوارث أهل مِلَّتَيْن ». الملة : الدين ](١٧٤) .

قوله: «كأنَّما تُسِفُّهُمُ الملُّ »(١٧٥). يُسِفُّهُم من السُّفُوفِ، والمَلُّ المِلَّةُ: الترابُ الحار وكان يقول: إذا لم يشكروك، فما يأخذونه كالنارِ في بُطُونِهِم.

في الحديث: « اجتمع قوم على خُبْزَةٍ يمُلُّونها ». والمَلَّةُ: الحفرةُ التي فيها الخُبْزُ.

قسوله: « إِن الله لا يَمَـلُ حتى تَمَلُوا »(١٧٦). فيه ثـلاثـة أوجـه: (أحـدها): أن المعنى وإِنْ مَلَلْتُم، (والثـاني): لا يَطْرَحُكُم حتى تَتْرُكُوا الطَّاعَة . (والثالث): لا يَقْطَعُ فَضْلَهُ حتى تَمَلُوا سؤاله.

## ﴿ باب الميم مع النون ﴾

« دَخَلَ عَدِيُّ بنُ حاتم على رسول الله فأمر لـه بِمَنْبذةٍ ». أي: وسادةٍ. سميت مَنْبَذةٍ، لأنها تُنْبَذُ بالأرضِ: أي تطرحُ للجلوسِ عليها.

قوله : « مَنْ مَنْح منيحة »(١٧٧) . المنيحة بارةً تكون بإعطاء الشاةِ مثلاً

<sup>(</sup>١٧٤) من ( ف ) فقط.

<sup>(</sup>۱۷۵) تقدم في (سفّ).

<sup>(</sup>١٧٦) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. فتح الباري (١: ١٠١)، وغيرها، وأخرجه مسلم في كتاب المسافرين، الحديث (٢١٥)، وأحمد (٢: ٤٠)، وغيرهم.

<sup>(</sup>١٧٧) أخرجه مسلم في الزكاة (٢: ٧٠٧)، وأحمد في المسند (٤: ٢٧٢)، وغيرهما.

صِلَةً وتارةً بإِعْطَائهَا ليُنتَفَعَ بِلَبَنِها ووبرِها زماناً ثم يَرُدُّها ، وإلى هـذا أشار بقـوله « المنحة مردودة أ » .

ومنه : قوله : « مَنْ كَانَتْ له أرضٌ فَلْيَزْرَعْها أو يَمْنَحْها أَخَاهُ »(١٧٨) .

وقال بعضُ الصحابةِ : « كُنْتُ منيحَ أصحابي يَوْم بَــدْرٍ » . [قال الأزهريُّ : معناه : لم أكن ممن يُضْرَبُ له بسهم لِصِغَرِي، فكنتُ بمنزلة اللهم اللغو الذي لا فَوْز له ولا خُسْرَ عليه ](٢٩) ، والمنيح من القِدَاح : التي لا غُنْمَ لها ولا غُرْم عليها .

في حديثِ أم زرع ٍ : « آكُلُ وأَتمنَّحُ ». أي : أُطْعِمُ غيري .

قوله: « ما أَحَدُّ أَمَنُّ علينا من أبي قُحَافَةَ »(١٨٠). أي: أجودُ بذاتِ يَدِهِ، ويكونُ المَنُّ بمعنى اعتداد الصَّنِيعَةِ، وهذا المذموم.

<sup>(</sup>١٧٨) أخرجه البخاري في كتاب الحرث. فتح الباري (٥: ٢٢)، وأعاده في الهبة، باب (٣٥) أخرجه المبارية والبيوع، الحديث (٨٩) وغيره، وأحمد (١: ٢٨٦)، وغيرهم.

<sup>(</sup>١٧٩) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٨٠) أخرجه الترمذي في المناقب (٥: ٢٠٧)، وأحمد (٣: ٤٧٨)، والخطابي في غريبه (١١:١)، وقال:

قوله: أمن علينا، يريد أسمح بماله وأبـذل له، ولم يـرد به معنى الامتنـان؛ لأن المنة تفسـد الصنيعة، ولا منة لأحد على رسول الله ﷺ بل له المنـة على الأمة قـاطبة. والمن في كـلام العرب: الإحسان إلى من لا تستثيبه. قال الله تعالى: ﴿هذا عطاؤنا فامنن أوأمسك بغير حساب ﴾ وقال: ﴿ولا تمنن تستكثر ﴾ أي لا تعط لتأخذ من المكافأة أكثر مما أعطيت.

ومن المن المذموم حديث أبي ذر حدثناه أحمد بن إبراهيم بن مالك، نا عمر بن حفص السدوسي، نا عاصم بن علي، نا أبي: علي بن عاصم، عن الجريري، عن أبي العلاء بن الشخير، حدثني ابن الأحمس، عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله على يقول: «ثلاثة يشتأهم الله: الفقير المختال، والبخيل المنان، والبيع الحلاف».

فأما حديثه الآخر الذي يسرويه الأعمش، عن سليمان بن مسهر، عن خسرشة بن الحسر، عن أبي ذر أن النبي ﷺ قال: « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئاً إلا =

ومنه : « إِنَّ الله يَبْغَضُ المنَّانَ » .

وقوله : « لا تَتَزَوَّجَنَّ مَنَّانَةً » .

وقال عثمان : « ما تَمنَّيْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ » . أي : ما كَذَبْتُ .

وقال رجلٌ لابن دأبٍ وهو يُحَدِّث : « هذا شيءُ رويْتَه أم تَمَنَّيْتُهُ ». أي : افْتَعَلْتَهُ .

قوله: « الكَمْأَةُ من المَنِّ »(١٨١). قال أبو عبيدٍ (١٨٢): شَبَّهها بالمَنِّ الذي سقط على بني إسرائيل من غير كسب ولا تَعَبٍ في تَحْصِيلِهِ .

في الحديث: « إِذَا تَمَنَّى أَحدكم فَلْيُكْثِرْ ». أي: إِذَا سَأَلَ اللهَ الحوائجَ ، والتمني : أَن تشتهي حصولَ المُتَمَنَّى .

وقال عبد الملك للحجاج: «يا ابن المُتَمَنِّية » وهي فُرَيعةُ بِنْتُ همَّامٍ أُمُّ الحجاج، وكانت قَبْلُ تُحِبُّ المغيرةَ بنَ شعبة، وهي القائلةُ:

ي منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره » فإنه يفسر على وجهين: أحدهما من المنة التي هي الاعتداد بالصنيعة، والآخر من المن، الذي هـو النقص من الحق والبخس له. قال الله تعالى: ﴿ وإن لك لأجراً غير ممنون ﴾ يقال: غير مقطوع، وغير منقوص، وكلاهما قريب، ومنه سمي الموت منوناً/؛ وذلك أنه ينقص الأعداد ويقطع الأعمار، والمنون واحد وجميع، وقد يذكر ويؤنث، فمن ذكر أراد الموت، ومن أنث أراد المنية.

وقول أبي ذؤيب:

أمن المنون وريبه تتوجع

يرويه قوم: وريبها، على تأويل المنية.

وقال عدي بن زيد:

من رأيت المنون أبقين أم من ذا عليه من أن يضام خفير فجعله بمعنى الجمع. والمنون: الدهر في قول الأصمعي.

(١٨١) أخرجه البخاري في الطب. باب الكمأة من المن، ومسلم (٣: ١٦٢٠) وغيرهما. وراجع الطب النبوي لابن قيم الجوزية من تحقيقنا في شرح ما اشتمل عليه هذا الحديث. (١٨٢) في غريبه (٢: ١٧٣).

هـل من سبيل ٍ إلى خَمْرٍ فأشـربهـا أم هَلْ سبيل ٍ إلى نَصْرِ بنِ حَجَّاج ِ .

في الحديث: « البيتُ المعمورُ مَنَا مكَّةَ »(١٨٣) . أي بِحِـذَائِها، يقال: دَارِي مَنَا دارِ فُلَان .

وقال مجاهد: « إِن الحَرَمَ حَرَمُ مَنَاهُ مَنْ في السمواتِ السَّبْعِ والأرضين السَّبْعِ » قوله : مَنَاهُ أي : قَصْدُه وحذَاؤهُ .

[ وقال بعضُ أصحابِ عليٍّ \_ عليه السلام \_ « رَأَيْتُهُ على مَنَامَةٍ ، وعليٌّ على منامةٍ » .

قال ابن الأعرابي: « رأيته نائماً على دكان وعليه قطيفةً » ، فالمنامة: القطيفة ] (١٨٤) .

[ « وَدَخَلَ على بِنْتٍ وهي ](١٨٥٠) تَمْعَسُ مَنِيئَةً »(١٨٦٠) . قال أبو عبيدٍ: المَنِيئَةُ . على فعيلة ـ : الجِلْدُ أُوَّلَ ما يُـدْبِغُ ، ثم يكون أقيقاً، ثم يكون أُدِيماً . أُدِيماً .

## ﴿ باب الميم مع الواو ﴾

قال ابن عَبَّاسٍ: « لا يزالُ أَمْرُ الناسِ مُوَامًّا ما لم ينظروا في القَدَر ». المُوَام: المَقاربُ، من قولك: أَمْرٌ أَمَمٌ أي: قَصْدٌ قريبٌ.

<sup>(</sup>١٨٣) ذكره الخطابي في غريبه (١: ٦٥٨)، وهو في الفائق (٣: ٣٣٦).

<sup>(</sup>١٨٤) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٨٥) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٨٦) تقدم في ( معس ).

في الحديث: « أي [ مَوْماً ](١٨٧) مُسْتَمِيتين »(١٨٨) . أي: يُقَاتِلُون على المَوْت .

في الحديث: « يكون في الناس مُوتَانٌ »(١٨٩) . وهو المَوْت .

في صفةِ الشيطان : « أما هَمْزُه فالمُوتَةُ »(١٩٠) . يعني : الجنونُ، وسمَّاه هَمْزاً لأنه جعله من النَّحْسِ والغَمْزِ، وكُلُّ شيءٍ دَفَعْتَهُ فقد هَمَزْتَهُ .

[ في الحديث: « فأمَّا المُنْفِقُ فإِذا أَنْفَقَ مَارَتْ عَلَيْه »(١٩١). أي: تَرَدَّتْ وذَهَبَتْ وجاءت ](١٩٢).

[ في الحديث: « فَإِذَا نُفِخَ في آدمَ الرُّوحُ مار في رَأْسه فَعَطِسَ »(١٩٣٠) . أي: دار ] .

في حديث عائشة: «مصْتُمُوهُ كإيماص الثوب ثم عَدَوْتم عليه فَ قَتَلْتُمُوه ». أي: غَسَلْتُمُوه ، والمَوْصُ: الغَسْلُ، تقول: إنهم [اسْتَعْتَبُوهُ] (١٩٤١) فيما نَقِمُوا عليه فأعْتَبَهُم .

في الحديث: « رَجْلُ مودٍ »(١٩٥) . أي: كامِلُ السلاح .

في الحديث: « وجوه المُومِسَات »(١٩٦). المُومِسة: الفاجرة،

<sup>(</sup>۱۸۷) من (ف) فقط.

<sup>(</sup>١٨٨) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (١: ١١٧).

<sup>(</sup>۱۸۹) مسند أحمد (٥: ٢٣٨).

<sup>(</sup>١٩٠) أخرجه ابن ماجة في الإِقامة (١: ٢٦٥ )، وأحمد (١: ٤٠٣ )، وغيرهما.

<sup>(</sup>١٩١) النهاية ( النهاية ( ٤: ٣٧١ )، والفائق ( ٣: ٣٩٤ ).

<sup>(</sup>۱۹۲) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٩٣) النهاية (٤: ٣٧١).

<sup>(</sup>١٩٤) في ( ف ): « استتابوه ».

<sup>(</sup>١٩٥) النهاية (٤: ٣٧١)، وقال: (المودي): التام.

<sup>(</sup>١٩٦) من حديث جريج. النهاية (٤: ٣٧٣).

وجمعها : مُومِسَات وميامِس ، وأصحابُ الحديثِ يقولون : مياميس ، وهو خطأً .

في الحديث: « فَنَزَعَتْ مُوقَها »(١٩٧) . المُوقُ : الخُفُّ . فارسية مُعَرَّبة .

[ قوله : « مَنْ كتب مَوْلاه ». حكى الأزهريُّ عن يونس أنه قال: معناه: من كَتَبَ وَلِيُّه، وعن ثعلب أنه قال: معناه : مَنْ أَحَبَّنِي وتَوَلَّاني فليتولَّه ](١٩٨) .

## ﴿ باب الميم مع الهاء ﴾

« مَثَلُ الماهِر بالقرآنِ »(١٩٩٠) . وهو الحاذِقُ بالقراءةِ .

« ولَعَنَ المُمْتَهِشَةَ من النِّسَاءِ » [ تفسيره في الحديث ] : (٢٠٠) التي تحلِق وجهها بالمُوسى . قال القُتَيْبِي : لا أَعْرِف الحديثَ إلا أن تَكُونَ الهاء مُبْدَلةً من الحاء . يقال : مَرَّ بي جَمَلٌ فَمَحَشَني : إذا حاكَهُ فَسَحَجَ جِلْدَه ، ومَحَشَتُهُ النار، ومهشته إذا أحرقته ، وقد امتحش ، وامْتَهَشَ .

في صفته: «ليس بالأبيض الأمهقِ »(٢٠١). قال أبو عبيدٍ (٢٠٢): الأَمْهَقُ: الشديدُ البياضِ، الذي لا يخالطُ بياضَهُ شيءٌ من الحُمْرَةِ، وليس بِنَيِّرٍ، ولكن كلون الجَصِّ ونحوه .

<sup>(</sup>١٩٧) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء. الفتح (٦: ٥١١)، وأحمد (٢: ٥٠٧).

<sup>(</sup>١٩٨) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٩٩) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن ( ٥: ١٧١ )، وأحمد ( ٦: ١٩٢ )، وغيرهما.

<sup>(</sup>۲۰۰) زیادة من (ط).

<sup>(</sup>٢٠١) أخرجه الترمذي (٥: ٥٩٥)، ومسلم في الفضائل (٤: ١٨٢٤) وأحمد (٣: ٢٤٠)، وغيرهم.

<sup>(</sup>۲۰۲) فی غریبه (۳: ۲۷).

قال أبو بكر: « ثوباي للمُهْل ِ». قال أبو عبيد (٢٠٣): هو الصديدُ والقَيْحُ . ويروى لِلْمَهْلَةِ [ بِفَتْح ِ الميم كذلك ذكره الأزهريُّ ] (٢٠٤) .

في الحديث : « مُهَلُ أهلِ المدينةِ من ذي الخَلِيقَةِ » . الميم مضمومة والمعنى : الموضِعُ الذي يهِلُونَ منه ذَاكَ .

في الحديث: « مَا يَبْلُغُ سَعْيُهُم مَهَلَه » . أي: ما يَبْلُغُ إِسْرَاعُهُم إِبْطَاءَه .

في حديثِ سُطَيْحٍ : « مَهْمُ النَّابِ »، أي : حديدُ النابِ. قال الأزهريُّ : كذا رُوِي، وأَظُنُّهُ مَهْوَ النابِ » بالواو ـ ويقال : سيفٌ مَهْوٌ : أي : حديد .

[ في الحديث: « « وكانوا في مَهْمَةٍ ». قال النَّضْرُ: المَهْمَةُ: الفلاةُ لا ماءَ بها ولا أنيسَ. و « مَهْ »: كلمةٌ تقال للكَفِّ عن الشيءِ ] (٢٠٠٠).

قوله لعبد الرحمن « مَهْيَمٌ ». أي: ما أُمْرُكَ ؟ ـ كلمةٌ يمانية .

قال سلمانُ : « أَكْرَه أَنْ أَجْمَعَ على ماهِنِي مَهْنَتَيْنِ ». الماهِنُ : الخادمُ والجمعُ : مَهَنَةُ ، والمَهنَةُ : الخِدْمةُ . يقال : مَهَنْتُ القومَ وامتهنوني : أي : ابتذلوني .

ومنه: في الحديث: «ما على أَحدِكم لو اشترى ثوبين لِيَوْم جُمْعَتِهِ سِوَى ثَوْبِي مَهْنَتِهِ »(٢٠٦). يعني: تُوْبِي بَذْلَتِهِ. [كذا ذكره العلماءُ منهم أبو عبيدٍ، عن أبي زيدٍ أنَّه ذَكَرَهَا بِفَتْح ِ الميم ِ ، وأَنكَرَ الكَسْرَ ، وكذلك قال الرياشي. وأصحاب الحديثِ يكسرونها ، وهي لغةً. قال الليث؛ المَهَنَةُ:

<sup>(</sup>۲۰۳) في غريبه ( ۳: ۲۱۷ ).

<sup>(</sup>۲۰٤) الزيادة من ( ط ).

<sup>(</sup>٢٠٥) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٢٠٦) أخرجه ابن ماجة في إقامة الصلاة (١: ٣٤٨).

الحذاقة بالعمل، والماهِنُ: العَبْدُ، ويقال: خَرْقاء لا تُحْسِنُ المَهْنَة: أي: لا تُحْسِنُ المَهْنَة: أي: لا تُحْسِنُ الخِدْمَةَ ] (٢٠٧).

في الحديث: «رجلٌ مُمُهَّى ». أي: صَافِي الجَسَدِ ، وكُلُّ شيءٍ صُفِّي فَهو مُمُهَّى ، والمها: البُلُور، والمَهَا أيضاً: بَقَرُ الوَحْشِ ، ويقال للرجل إذا أنبط: أَمْهَى وأماه، ولِمَنْ بَالَغَ في الثناءِ: أَمْهَيْتَ .

[ ومنه: قوْل ابن عَبَّاس لمادحه: «أَمْهَيْتَ ». أي: بَلَغْتَ الغَايَةَ ] (٢٠٨).

في الحديث: « وانْقُلْ حُمَّاها إلى مَهْيَعَةَ ». قال ابن قتيبة: مَهْيَعة: الجحفة وغديرُ خُمَّ بها. قال الأصمعيُّ: لم يولد بغدير خمَّ أحدُ فعاش إلى أن يَحْتَلِمَ إلا أن يَتَحَوَّل منها. قال: وجَارَّة البِلَى، ربما مَرَّ بها الطائر فَيَسْقُطُ ريشه.

## ﴿ باب الميم مع الياء ﴾

في الحديثِ: « اللَّهُمَّ مِثْ قَلُوبَهُمْ » (٢٠٩) . يقال: مُثْتُ الشَّيءَ أُمُوثُهُ، وأُمِيثُهُ . إِذَا دُفُتُه في الماء فانماث يَنْمَاثُ .

في الحديث: « فنزلنا سِتَّةً مَاحَةً »(٢١٠) ـ أي : مُسْتَقِيَة ، الواحِدُ : مَائحٌ ، وهو الذي يَنْزِلُ في الرَّكيَّة إِذا قلَّ ماؤها ، فيملأ الدَّلوَ بيده .

في صفة عائشة أباها : « وامتاح من المَهْوَاة »(٢١١) . أي : استقى .

<sup>(</sup>٢٠٧) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>۲۰۸) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>۲۰۹) الفائق (۳: ۳۹۷).

<sup>(</sup>٢٠١) الفائق (٢: ١٥)، والنهاية (٤: ٣٧٩).

<sup>(</sup>٢١١) تقدم بالحاشية ( ١٠٨ ) من كتاب الشين.

في الحديث: « أُكِل على مائدةِ رسول ِ اللهِ »(٢١٢) . المائدة ، من المَيْدِ وهو العطاءُ كأنها تَمِيدُ مَنْ حَوْلها .

قوله : « مَيْدَ أَنَّا أُوتِينا الكِتَابَ من بَعْدِهم »(٢١٣) . مَيْدَ وبَيْدَ لغتانِ معناهما غَيْرَ أَنَّا، وقد سبقَ في الباءِ .

قال النَّخْعِي: « اسْتَمَازَ رجلٌ مِنْ رَجُلٍ به بلاء فابْتُلِيَ به » . أي: تباعَدَ عنه مِنَ المَيْزِ، والمَيْزُ : الفَصْلُ بين الشيئينِ .

قالت عائشةً: «كان رسولُ اللهِ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ المَئزرَ »(٢١٤). فيه وَجْهَان ذَكَرَهما ابن قُتَيْبة (أحدهما): أنه اعتزالُ النساء، فكُنِّي عن ذلك بشدِّ المئزر. قال الأَخْطَلُ:

قــومٌ إذا حــاربــوا شـــدُّوا مــآزرهم عن النَّسَــاءِ ولــو بــاتَتْ بــإظهــارِ

( والثاني ) : أنه الجدُّ في العبادةِ ، تقول : قد شَدَدت لهذا الأمر مئزري . أي : جددت فيه . قال الهذلي : « وكنت إذا جَارِي دُعِي المَصُوفة أُشَمَّرُ حتى ينصف الساق مئزري والمصوفةُ : الأمر يُحْذَر منه .

في صفةِ المرأة : « تَخْرُج مَيْساً ». أي : تَبَخْتُراً .

في حديث الوَفْدِ : «على أكوار الميس ِ». المَيْسُ: شجرٌ تُعْمَلُ منه الرِّحالُ .

[ في الحديث: «كان في بيت عمر المَيْسُوْشَ » شيءٌ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ لرؤوسهن ] (٢١٥) .

<sup>(</sup>٢١٢) أخرجه البخاري في الأطعمة. الفتح ( ٩: ٥٣٠ )، وأحمد في المسند ( ١: ٢٥٥ ). (٢١٣) النهاية (٣: ٣٧٩ )) مُندُ أنا: تُند أنا.

<sup>(</sup>۲۱٤) تقدم في (شدد).

<sup>(</sup>۲۱۵) زیادة من (ط).

« إِماطة الأذى عن الطريق »(٢١٦): تُنْحِيَتُهُ.

ومثله : « أُمِطْ عنِّي يا عمر » .

وفي حديث: « لو كان عمر ميزاناً لما كان فيه مَيْطُ شعرةٍ ». أي: مِثْلُ شَعْرةٍ .

وأَذَابَ ابن مسعودٍ فِضَّةً فَجَعَلَتْ تَميَّع فقال: هذا أشبه شيءٍ بالمُهْلِ . تَميَّع : تَسَيَّلَ، يقالُ: مَاعَ الشيءُ ، وَتَمَيَّعَ .

وقال [ جرير ]<sup>(۲۱۷)</sup> « ماؤنا يميع » .

في ذِكْرِ النساء : « مائـلاتٌ مميـلاتٌ »(٢١٨) المعنى : متبختـراتٌ في مَشْيِهِنَّ مميلاتٌ أكتافَهُنَّ وأعطافَهُنَّ ، وقال ابن قتيبةَ : مصيباتٌ .

في الحديث: « لا تَهْلِكُ أُمَّتِي حتى يَكُونَ بينهم التَّمَايُلُ » (٢١٩). أي: لا يكون سلطانٌ يكُفُ الناسَ عن التَّظَالُمِ، فيميلُ بَعْضُهُمُ على بعض بالحيف.

في الحديث: « لو عاينوا الآخِرَةَ لما ميَّلوا ». أي: ما عَدَلُوها بالدنيا .

في الحديث: « وكانت امرأةً ميِّلَةً ». أي: ذَاتَ مالٍ، ويقال: رجلٌ مَيِّلٌ حَيِّرٌ: ذو مالٍ كثيرِ، وصورةٍ حسنةٍ .

[ في الحديث : ] « نَهَى عن المَيَاثِرِ ». قال أبو سليمانَ الخَطَّابِي : هي مراكبُ تُتَّخذ من حريرِ، سمِّيت مَيَاثِرَ لوثارتها [ ولينها ] (٢٢٠) .

<sup>(</sup>٢١٦) أخرجه البخاري في الهبة، الفتح ( ٥: ٢٤٣ )، وغيره.

<sup>(</sup>۲۱۷) من (ف) فقط.

<sup>(</sup>٢١٨) أخرجه مسلم في اللباس الحديث ( ١٢٥)، وأحمد (٢: ٣٥٦).

<sup>(</sup>٢١٩) تقدم في ( ميز ).

<sup>(</sup>۲۲۰) من (ف) فقط.

في الحديث: « [ خَرَجْتُ ](٢٢١) إلى المَيْتَاء » . وهو المَوْضِعُ الذي ترقى إليه السُّفُن .

قالت [ أم تأبّط شرّاً ] : « ما أُبتُ وَلَدِي مَيْقاً ». [ قال الليث : الماءَقُ ـ مهموزٌ ـ ما يعتري الصبيّ بعد البكاء ، وقال ابن السكيتِ : المأق ](٢٢٢) : شِدّة البكاء .

<sup>(</sup>۲۲۱) في ( ف ): « خرجنا ».

<sup>(</sup>۲۲۲) الزيادة من ( ط ).



# ﴿ كتاب النون ﴾

## ﴿ باب النون مع الألف ﴾

في الحديث: « ادْعُ لنا رَبَّك بأناج ِ ما تَقْدِرُ عليه »(١). أي: بِأَضْرَع ِ ما يكون الدعاءُ.

قال أبو بكرٍ: «طُوبَى لِمَنْ مات في الناناةِ » قال أبو عبيدٍ: (٢) معناها: أُوَّلُ الإِسلامِ إِذ هو ضعيفٌ قبل أن يقوى، يقال رجلٌ نأناً: إذا كان ضعيفاً.

قال عليَّ ـ عليه السلام ـ لسليمانَ بن صُرْدٍ حين تأخَّرَ عن يَوْمِ الجَمَـلِ «تَنَأْنَأْتَ وتربَّصْتَ». أي: ضَعُفْتَ.

#### ﴿ باب النون مع الباء ﴾

قال عمر لقوم : « لَيُكَلِّمْني أَحَدُكُمْ ولا تَنبُّوا عِنْدِي نبيب السُّوس ِ ». وهو صوتها عند السِّفَاد .

قال الأحنفُ لمعاويَة: «إِنَّ نَابِتَةً لَحِقَتْ». يعني: ناساً وَلَدوا فلحقوا وصاروا زيادةً في العَدَد.

<sup>(</sup>١) الفائق (٣: ٣٩٩) ، والنهاية .

<sup>(</sup>٢) في غريبه ( (٣: ٢١٤ ) .

في الحديث: « مَنْ بقبرٍ مَنْبُوذٍ »(٣) أي بعيدٌ مِنَ القُيُـودِ. ومن رواه «بقبْرِ مُنْبُوذٍ على الإضافةِ، والمنبوذُ: اللقيطُ.

«ونَهَى عن المنابذة»(٤). وهو أن يقولَ الرَّجُلُ لصاحِبِهِ: انبذْ إليَّ الثوبَ. أو أَنْبُذُه إليْك وقد وَجَبَ البيع بكذا وكذا.

في حديثِ أُمِّ عَطِيَّةَ: «نُبْذَةُ قُسْطٍ وأَظْفَارٍ »(°). أي: قِطْعْةُ مْنهُما. في حديث حذيفة «فتراه مُنْتبِراً». أي: مُتَنفِّطاً. ومنه قول عمر: «إِيَّاكم والتَّخَلُّلَ بالقَصَبَ فإن الغَمَ يَنْتَبِرُ منه ». وفي حديث: «أَنَّ الجُرْحَ يَنْتَبرُ في رأس الحَوْل ِ».

وقيـل لرسـول الله : «يا نَبِيَّ الله ، فقـال : إنا معشـرَ قـريش ٍ ـ لاَنْنَبِـرُ » أي : لا نَهْمِزُ، يقال : أِنَبْرْتَ الحَرْفَ: إِذا هَمَزْتَهُ.

وفي حديث: إِنَّ الجُرْحَ يَنْتَبِرُ في رأس الحَوْلِ».

وقيل لرسول الله: «يا نَبِيَّ الله، فقال: إِنا ـ معشرَ قريشٍ ـ لا نَنْتَبِرُ »

وهذا يروى على وجهين: أحدهما أن يجعل المنبوذ نعتا للقبر، ومعناه على هذه الرواية أنه قبر منتبد عن القبور، ﷺ لذلك استجاز الصلاة عليه مع نهيه عن الصلاة في المقابر؛ وذلك أن أرضها إذا قلبت ونبشت تنجست لما يخالطها من رمة العظام، فلم تجز الصلاة فيها .

<sup>(</sup>٣) الحديث في البخاري (٢٠٦:١) ط. بولاق، والنسائي (٤:٥٥)، وقد ذكره الخطابي في غريبه (١:٥٣٩)، بلفظ: « أنه ﷺ انتهى إلى قبر منبوذ فصّلًى عليه ». قال الخطابي : وهذا يروى على وجهين: أحدهما أن يجعل المنبوذ نعتاً للقبر، ومعناه على هذه الرواية أنه قبر منتبذ

والوجه الآخر أن تكون الرواية على الإضافة للقبر إلى المنبوذ، ومعناه أنه مرّ بقبر لقيط فصلى عليه، والمنبوذ: الملقوط، وهو المزكوم أيضاً. يقال: زكمت به أمه، وهو زكمة فلان، أنشدني أبو عمر عن أبى العباس ثعلب:

زكمة عمار بنو عمار مثل الحراقيص على الحمار (٤) أخرجه البخاري في: ٢٦ ـ كتاب البيوع، باب بيع المنابذة، ومسلم في: ٢١ ـ كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، حديث (١)، ومالك في الموطأ في البيوع (٢: ٦٦٦)، وأحمد في المسند (: ٣٧٩)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٥) ذكره في النهاية (٥ : ٧ ) .

أي: لا نَهْمِزُ، يقال: نَبَرْتَ الحَرْفَ: إِذَا هَمَزْتَهُ.

قال عليُّ ـ عليه السلام ـ لأصْحَابِهِ «أَطْعُنُوا النبر ». قال ابن قتيبة: النَّبُرُ: الخَلْسُ، أي: اخْتَلِسُوا الطَّعْنَ، وقد رواه الهَرَوي «النَّهْرَ» بالتاء أيضاً.

في حديث: « فما يَنْبسون » أي: يَنْطِقُون.

وقال رجلٌ في حَقِّ آخَر: «قريب الشَّرَى بعيدُ النَّبَطِ». أَرَادَ أنه دانى المَوْعِد، بَعيدُ الإنجاز.

في الحديث: « رجلٌ [ ارتبط] (٢) فرساً ليَسْتَنْبِطها ». أي: يَـطْلُبُ نَسْلَها ونِي روايةٍ: ليستبطنها أي: يَطْلُبُ ما في بطنها.

في الحديث: «فُلانٌ أَعْرَابيُّ في حِبْوَتهِ، نَبَطيٌّ في جِبْوَتهِ». أي: أنه في حبوةِ العَرَب، وكالنَّبَطيِّ في عَمَلِهِ بالخراجِ وجِبَايَتِهِ.

قال عمر: «لا تنبِّطوا بالمدائِنِ». أي: لا تَتَّخِذُوا دارَ إِقامةٍ، فتكونوا كالأنباطِ ينزلون الأرياف. يحثُّهم على الجهادِ.

في صفة عائشة أباها: (٧) « غَاضَ نَبْغَ النَّفَاقِ والرِّدةِ ». أي: أَذْهَبَه ونَقَصَهُ، يقال: نبغَ الشيء إذا ظَهَرَ.

في الحديث: « فأعِدُّوا النُّبَلَ» (^). وهي حجارةُ الاستنجاءِ، والمحدِّثون يَفْتَحُون النونَ، قال الأصمعيُّ: هو برفع النونِ يقال: نَبِّلْنِي حجارة الاستنجاء أي: أعطينيها.

ومنه: قوله ـ عليه السلام ـ «كُنْتُ أُنَبِّل على عُمَـومَتِي يَوْمَ الفِجَـارِ» (٩).

<sup>(</sup>٦) في (ف): « ربط ».

<sup>(</sup>٧) تقدم بطوله بالحاشية (١٠٨) من كتاب الشين .

<sup>(</sup>٨) النهاية (٥: ١٠)، والفائق (٣: ٣١٨).

<sup>(</sup>٩) النهاية (٥: ١٠).

أي: أَجْمَعُ النَّبْلَ لهم. قال الأصمعيُّ: نَبَّلْتُ الرَّجُلَ ـ بالتَّشْديدِ ـ نَاوَلْتُهُ النَّبلَ.

ومنه حديثُ سعدٍ: «كان يَرْمِي وفَتَى يُنَبِّلُهُ». أي: يعطيه النَّبْلَ قال ابن قتيبة: وقد رووا «يَنْبُلُهُ» بفتح الياء، وتسكين النون وضمِّ الباء ـ وهو غلطٌ من نَقَلَةِ الحديث، لأن معنى نَبْلتُهُ: رَمَيْتُهُ. وقال أبو عمر الزاهد: بل هو صحيح.

في الحديث: « ما عِلَّتي وأنا جَلِدٌ نابِلٌ». أي: معي نَبْلِي.

[ "وخَطَب رسولُ اللهِ بالنَّبَاوَةِ ». وهو مَوْضِعُ معروفُ بالطائِف ] (١٠) قال قتادة: «ما كَانَ بالبَصْرَةِ أَعْلَمُ من حُمَيْد بن هلالٍ ، غير أن النَّبَاوةَ أَضَرَّت به ». وقال الأزهريُّ : كأنَّهُ أراد: طَلَبُ الشرف أَضَرَّبه ، هكذا ذَكَره الهروي في باب النونِ عن قتادة ، وقد ذكره عنه في باب التّاءِ وكان وقال: أَضَرَّتْ به التّناوة. قال: وقال الأصمعيُّ: إنما هي الننايةُ بالياءِ وكان ينزل قريةً.

في الحديث: « فَأْتِي بَثلاثة قِرصَةٍ، فَوُضِعَتْ على نَبيٍّ »(١١). وهـو الشيءُ المرتفعُ مأخوذٌ من النّباوَةُ، وهي الارتفاعُ، وليس بمهموزٍ.

ومثله: في الحديث: «لا تُصَلُّوا على النَّبِيِّ». وهي الأرضُ المرتفعةُ المُحْدَوْديةُ

في مدح المال: « إِنه مَنْبَهَةً للكريم ». أي: مَشْرَفةً، ومَعْلَاةً. يقال: أَبُهُ يَنْبُهُ: إِذا صار نَبِيهاً شَرِيفاً.

#### ﴿ باب النون مع التاء ﴾

قوله : « هَلْ تُنْتِجُ إبل قَوْمكِ صِحَاحاً آذانُها »(١٢). أي: تولِّدُها فتلي نتاجَها.

<sup>(</sup>١١) النهاية (٥ : ١١ ) .

<sup>(</sup>١٢) من حديث أبي الأحوص. النهاية (٥ : ١٢ ) .

في حديث ابن عبَّاس: « إِنَّ في الجنَّةِ بُسَاطاً مَنْتُوخاً بالله مَب ». أي: منسوجاً. قال ابن الأعرابي: النَّتُخُ والنَّسْجُ واحدٌ.

في الحديث: «يُعَذَّبُ في قَبْرِهِ لم يكن يَسْتَنْتِرُ عند بَوْلِسهِ »(١٣). الاستنتارُ كالاجتذابِ مرةً بعد أخرى، يعني الاستبراء. قال الليث: النَّتْرُ: جَذْتُ فيه جفوةً.

وفي الحديث : « فلينتر ذكره »(١٤).

في حديث أهل البيت: « لا يُحِبُّنَا النَّتَاشِ السِّفَلِ». قال ثعلب: هم النُّغَاشِ والعيَّارون.

قوله: « فَإِنَّهُنَّ أَنْتَقُ أَرحاماً »(°١). أي: أكثرُ أولاداً، يقال للمرأةِ الكثيرةِ الوَلَدِ: ناتِقُ، ومِنْتَاقٌ، لأنها تَرْمِي بالأولاد رَمْياً.

قال عليٍّ \_ عليه السلام \_ «البيتُ المعمورُ نِتَاق الكَعْبَةِ»(١٦). أي: مطلٌ عليها.

مرَّ رسول الله في جماعة بالحسن وهو يلعب ومعه صبيةٌ فاسْتَنْتَلَ رسولُ اللهِ أمام القوم ». أي: تقدَّم عَلَيْهم، وبه سُمِّى الرَّجلُ ناتلًا. «ونُتيْلَةُ» أم العبَّاس. يقال: استُنْتَلَ وَابْرَنْدَعَ: إذا تقدَّم ومنه: أن عبد الرَّحمن بَرَزَ يَوْمَ بَدْرٍ، فَنَتَلَ أَبُو بَكْرِ ومعه سَيْفُهُ ». أي: تقدَّم

#### ﴿ باب النون مع الثاء ﴾

في حديثِ أم زرع ِ: (١٧) « لا تَنْتُ حديثنا تنثيثاً». ويُرْوى: تَبُثُ بالباء،

<sup>(</sup>١٣) الفائق (٣: ٤٠٥) ؛ والنهاية (٥: ١٢) .

<sup>(</sup>١٤) مسند أحمد (٤: ٣٤٧) ، وابن ماجة في الطهارة (١: ١١٨) .

<sup>(</sup>١٥) أخرجه ابن ماجة في النكاح (١١ : ٥٩٨ ) .

<sup>(</sup>١٦) الفائق (٢: ٣٣٦).

<sup>(</sup>١٧) تقدم تخريجه بالحاشية (١٢٠) من كتاب الشين .

والنَّتُّ قريبٌ من البَتِّ . تقول: لا تُطْلِعُ الناس على أَسْرَارِنا .

قال ابن الأعْرَابي: النَّتَّاثون: المُغْتَابُونَ للمسلمين.

وجَاءَ رَجُلُ إلى عُمَرَ فقال: هَلَكْتُ. فقال له: هَلَكْتَ وأنت تَنِثُ نثيث الحميت» (١٨)، ورواه بعضهم تَمِثُ، والمحفوظ الأول. والمعنى: يُرَى جَسَدُك كأنه يَقْطِرُ دسماً. وقال أبو عبيدٍ: النَّثيث: أن يَرْشَحَ ويَعْرَقَ من كثرةِ لَحْمِهِ. يقال: نَثَ الحُمَيْتُ، ومَثَّ: إذا رَشَّحَ بما فيه من السَّمْن، يَنِثُ ويَمثُ، فأمًا في الحديث فإنك تقول: نَثَ الحديث يَنثُ برفع النونِ.

قوله: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَنْشِر». بعضُ اللغويين يقول: «فَانْشِر موصولة من نَثَرَ يَنْثِرُ، وبعضهم يقولها بِقَطْع الألِفِ: فأنثر من أَنْثَرَ. قال الأزهريُّ أهلُ اللَّغَةِ لا يجيزون أَنْثَرَ من الإِنْثَارِ، إنما يقال: نَثَرَ يَنْشِر، وانتثر يَنْشِرُ، واسْتَنْثَرَ يَسْتَنْشِرُ، ومعنى نَثَر واسْتَنْثَر واسْتَنْثَر: حَرَّك النَّشْرَة في الطهارة وهي طرف الأنف، [ وفي لفظ ] (١٩٠) واسْتَنْثَرَ، يقال: نَثَر يَنْشِر - بكسر الثاء - ونَثَر السُّكر يَنْثُرُ - بضَمَّها.

في الحديث : «قَدْ حَلْبِ شـاةٍ نَثُـورٍ »(٢٠). وهي الـواسعـةُ الإِحليـلِ ، كأَنَّها تنثر اللبن نَثْراً، وامرأةُ نَثُورٌ: كثيرةُ الَولَدِ.

ومنه : «ونَثَرْت له بطني ». يعني الأولادَ.

في الحديث: «الجرادُ نَثْرَةُ حوتِ». أي: عَطْسَتُهُ.

في حديث أم زرع: « ويَمِيسُ في حَلَقِ النَّشْرَةِ». أي يَتَبَخْتَـرُ في حَلَقِ النَّشْرَةِ».

في الحديث: «كانت الأرضُ تميدُ فَنَنَطها اللَّهُ عَزَّ وجلَّ بالجِبَالِ»(١٢)

<sup>(</sup>١٨) الفائق (٤: ١١٠) .

<sup>(</sup>١٩) في (ف): « ويقال » .

<sup>(</sup>٢٠) الفائق ( ١ : ٣٠٩ ) .

<sup>(</sup>٢١) الفائق (١: ١٧٨)، والنهاية (٥: ١٥) .

النَّنْطُ: خروج النباتِ من الأرضِ إِذْ صَـدَعَ الأرض فَظَهـر. المعنى: أخرج منها الجبال فصيـرها أوتـاداً لها. وقـال ابن دُرَيْد: النَّنْط: غَمْـزُك الشيءَ حتى يَتَّطِد.

في الحديث: « فَينْتَثِلُ ما فيها ». النَّثل: نَثْرُك الشيء بمرةٍ واحدةٍ يقال: نَثْلُ ما في كِنَانَتِهِ: إذا صبَّها ونَثَرَها.

ومنه : قوله : «وأَنْتُم تَنْثِلُونها»(٢٢).

في صفة مَجْلِسِهِ: «لا تُنثى فَلَتَاتُهُ». أي: لا تُذَاعُ، ولا تُشَاعُ. [يقال: نَشُوتُ الحديثَ أَنْتُوهُ: إِذَا أَذْعْتُهُ] (٢٣) والفَلَتَاتُ: جمعُ فُلَتَةِ، وهي الزَّلَة. والمعنى: لم يَكُنْ لِمَجْلِسِ فلتاتُ فَتُنْثَى. [قال الليث: النَّنَا مقصور -: ما أخرت به عن رجل من صالح فعلِهِ، أو سوء فِعْلِهِ ] (٢٤) وقال ابن الأعرابي: النَّنَا - في الكلام \_ القبيحُ والحَسَنُ.

#### ﴿باب النون مع الجيم ﴾

في الحديث: «رُدُّوا نَجَأَةَ السَّائِل بِلُقْمَةٍ »(٢٥). أي : أُعْطُوه شيئاً مما تَأْكُلُون. ليُدْفع به شِدَّةُ نَظَرِهِ إليكم. ويقال للرَّجُلِ الشديدِ الإصَابَةِ بالعين: إنه لَنَجُوء العَيْنِ على «فَعُول»، ونُجُوء العين على : فُعُل، ونجِيءُ العين على فعيل، ونجِيءُ العين على فعيل، ونجِيء العين على فَعِل.

قال ابن مسعود: « الأَنْغَامُ من نواجِبِ القرآنِ» أو «نجائِب القرآن ».

 <sup>(</sup>۲۲) أخرجه البخاري في الجهاد. الفتح (٦: ١٢٨)، ومسلم في المساجد (٦)، وأحمد (٢:
 (۲٦٨).

<sup>(</sup>٢٣) الزيادة من (ط) .

<sup>(</sup>٢٤) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٢٥) النهاية ( ٥ : ١٧ ) ، والفائق ( ٢ : ٤١٠ ) .

[ حكى الأزهريُّ في هذا قولين أحدهما ](٢٦) أن نجائبه: أَفْضَلُهُ ومَحْضُهُ والنجابة: الكرم. [ والثاني ]: أن نواجِبَ القَرآن عِتَاقهُ.

قال عمر: «أَنْجِثُوا لي ما عِنْدَ المغيرة فإنه كتَّامة للحديث» النَّجْثُ: استخراجُ الحديث: يقال: نَجَثَ: إذا اسْتَخرجَ، ورجلٌ نَجِثُ: مستخرجُ للأخبارِ. وقالت هندُ لأبي سفيانُ في غزاةِ أحد: «لو نَجَثْتُم قَبْرَ آمِنَةَ أم محمدٍ». أي نَبَشْتُم.

في حديث أُمِّ زرع : «طويلُ النجادِ». أي: أنه طويلُ القامةِ. وإذا طالت القامة طال النَّجَادُ.

في الحديث : « وكانت امرأةً نَجُوداً ». أي: ذَاتَ رأي .

قوله: « إلاّ مَنْ أَعْطَى في نَجْدَتها ورسْلِها ». قال أبو عبيد (۲۲): نَجْدَتُها: أن تكْثِر شُحُومُها حتى يَمْنَع ذلكَ صاحِبَها أن يَنْحَرها نفاسةً بها، فصار ذلك بمنزلة السَّلَاح لها تمتنع به من ربّها. وَرسْلُها: ألا يكون لها سِمْنٌ، فيهون عليه إعطاؤها، فهو يعطيها على رسْلِهِ مستهيناً بها، كأنَّ المعنى [ في الحديث ] (۲۸) أن يعطيها على مشقة من النفس، وعلى طيب منها، [ وفي الحديث تفسير نجدتها قال ابن قتيبة: للانسان من فوق ثنيتان، ورباعيتان ونابان وضتحكان، وست أرحاء: ثلاثُ من كلِّ جانب وناجذان، فمعنى الحديث: أنه ضحك حتى انفتح قوه لشدَّة الضحك حتى رئي آخر أحتراسه. ورسْلِها، وأنه عُسْرُها ويُسْرُها ]. وقيل: نجدتها: ما ينوب أهلها مما يَشُقُ عليه من المغارم والدِّيات، والرِّسْلُ: ما دون ذلك، وهو أن يَمْنَح ويَعْقر.

<sup>(</sup>٢٦) الزيادة من (ط) .

<sup>(</sup>۲۷) في غريبه (۱: ۲۰۵) .

<sup>(</sup>۲۸) زیادة من (ط) .

[ قال أبو عُمَر والرَّسْلُ الخِصْبُ ، والنَّجْدة: الشِّدَّة ](٢٩).

وفي الحديث: « وعلينا مَنَاجِدُ من ذَهَبِ »(٣٠) قال أبو عبيد(٣١): هي الحُلي المكلَّل بالفُصُوصِ، وأصله من تنجيد البيت، وهو تَزْيِينُهُ بالفُرُش.

وفي الحديث : «أَذِنَ في قَطْع ِ المِنْجَدة». وهي عَصا تُسَاق بها الدَّوَابُّ وتكون الخَشَبَةُ التي يُضْرَب بها الصُّوفُ. وذلك من شجر الحَرَم.

في الحديث: «على أكْتافِها [ يعني الإبل ](٣١) مثل النواجِدِ شَحْماً » يعني طرائق الشَّحْمِ واحدتها ناجدة سميت بذلك لارتفاعها، وسمِّي النَّجَادُ نَجاداً لأنه يَرْفَعُ الثياب. بحشوه إيَّاها.

[ «وضَحِكَ رسولُ اللَّهِ] (٣٣) حتى بَدَت نواجذه» (٤٣). قال الأصمعي : هي [ أقصى ] (٣٠) الأضراس [ وقال الأزهريُّ : الناجذ : أَقْصَى الأضراس وهي وهي يَطْلُع إِذَا أَسَنَّ الرَّجُلُ قال ابن قتيبة : فمعنى الحديث أنه ضَحِكَ حتى رؤي آخِر أضراسه . وقال غيرهم : هي أدنى الأضراس ] (٣٦) وقال قوم : هي المضاحِكُ . وقال عليَّ ـ عليه السلام ـ «إِنَّ المَلَكُيْن على ناجِذَي العبد

<sup>(</sup>٢٩) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٣٠) الفائق (٣٠ : ٤٠٨ ) .

<sup>(</sup>٣١) في غريبه (٣ : ١١٣ ) .

<sup>(</sup>٣٢) من (ط) .

<sup>(</sup>٣٣) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٣٤) أخرجه البخاري في الأدب. الفتح (١٠ : ٥٠٣ ) ، ومسلم في الإيمان الحديث (٣٠٨) وأحمد (١ : ٩٩ ) ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٣٥) زيادة من (ط) فقط .

<sup>(</sup>٣٦) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

يكتبان» قال ثعلب: النواجِذُ \_ في قول عليٍّ \_ الأنيابُ، وهو أحسنُ ما قيل في النواجذ لأن الخبر أن ضَحِكَ رسول ِ اللَّهِ كان التَّبَسُّمَ.

في خطبة الحجَّـاج: «وَنَجَّذنِي مُـدَاوَرَةُ الستون ». المعنى : المُجـرِّب للأمور.

في الحديث: « إلا ناجزاً بناجزٍ». أي حاضراً بحاضرٍ - في الصِّرْف يقل نَجَز يَنْجُزُ إِذَا حَضَرَ، وأمَّا نَجِز - بكسر الجيم يَنْجَز - بفتحها فإنه بمعنى فَنَى. «ونهى عنه النّجش ِ». وهو مَدْحُ السِّلْعَةِ، والزِّيادَةُ في ثَمَنِها، وهو لا يريدُ شِرَاءَها، وإنَّما يغرُّ بذلك غَيْرَه.

وقال كَعْبُ بن أُبِيّ: «عليك باللبنِ الذي نُجِعَتْ به ». أي: عُذِّيَتْ به وسُقَيتْ قال ابن الأعرابي: يقال: نَجَعَ فيه الدَّواء ، وأَنْجَعَ: إِذَا عَمِلَ فيه ونَفَعَ «ودُخِل على عليٍّ - عليه السلام - وهو يَنْجَعُ بَكَرَاتٍ له دقيقاً وخَبَطاً». أي يَسْقِيهِنَّ.

«ودَخَل حسانُ على عائِشَةَ فَأَكُرْمَتُهُ ونَجَفَتُهُ». أجي: رَفَعَتْ منه والنَّجَفةُ: شبه التَّلِّ. [ قال الأزهريُّ : والنجفةُ التي بِظَهْرِ الكوفةِ. هي كالمَسْنَاةِ تَمْنَعُ ماءَ السيل أن يعلو منازل الكوفةِ، ومقابرها. وقال ابن الأعرابي: النَّجَفَةُ المَسْنَاة، والنَّجَفُ: التَّلَ آ (٣٧). ومنه: إِنَّ فلاناً جَلَس على مِنْجَافِ السفينةِ: أي: على سُكَابها، سمِّي بذلك لارتفاعه.

في الحديث: «فأكون تحت نِجَافِ الجَنَّةِ» (٣٨). قال الأصمعيُّ: هو أَسْكُفَّة الباب [ وقال ابن الأعرابي: هو الدَّرَوند، وقال النَّضْرُ: هو الذي يقال

<sup>(</sup>٣٧) الزيادة من (ط) .

 <sup>(</sup>٣٨) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣: ٢٧)، وذكره الخطابي في غريبه (١: ٢٠٥) وهو في الفائق
 (٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٠: ٢٧).

له الدوّارة ]<sup>(٣٩)</sup>.

وفي الحديث : « أناجيلهم في صدورهم»(٢٠). يعني : كُتُبُهم.

في الحديث: «وكان الوادي نَجْلًا يَجْرِي»(٤١). أي: نزَّا، واسْتَنْجَلَ الله دَاوِدي: إذا ظهرت نُزُوزُهُ. والنَّجْلُ: الوادي: إذا ظهرت نُزُوزُهُ. والنَّجْلُ: الولديُه، ويقال: قَلَّح الله نَاجِلَيْه أي: والديْه.

في الحديث : « هذا إِبَّان نجومه». أي : وقْتُ ظُهُورِهِ.

في الحديث: «ما طَلَعَ النجمُ قَطُّ، وفي الأرضِ عَاهَةٌ إلا رُفِعَتْ (٢٤٠). قال ابن قتيبة: النجم: الثريًا، وهي سِتَّةُ أنجم ظاهرة، وتُسَمَّى كُلُّها نَجْماً. فأراد: طلوع الثريا بالغداة، وذلك لثلاث عشرة تَخْلُو من أيّار، وهي تغرُبُ قبل هذا الوقت [ بَنْف وخمسين ليلة ] (٣٤٠)، ويزعمُ العربُ (٤٤٠) أن ما بين غُرُوبها وطلوعها أمراضاً وَوَباءً وعاهات في الناس وفي الإبل. وقال طبيبهم: اضمنوا لي ما بين مغيب الثريّا وطلوعها، أضمن لكم باقي السنة، فإذا طَلعَتْ بالغَدَاة في المَشرِق دفعت العاهة عن الثمرة، وحينئذٍ تُباعُ لأنه قد أمن عليها. وأحسَتُ أن رسول الله أراد عاهة الثّمر خاصةً.

في الحديث: « إِذَا سَافَرْتُم في الجَدْبِ فَاسْتَنْجُوا»(٥٠). أي: أَسْرِعُوا السير، ويقال للقوم إِذَا انهزمُوا: اسْتَنْجُوا.

<sup>(</sup>٣٩) زيادة من (ط) .

<sup>(</sup>٤٠) الفائق (٢:٢٦٢) .

<sup>(</sup>٤١) أخرجه البخاري في فضائل المدينة، باب (١٢) .

<sup>(</sup>٤٢) راجع الطب النبوي لابن قيم الجوزية من تحقيقنا.

<sup>(</sup>٤٣) في (ف): « ويزعم أصحاب الحساب. . . » .

<sup>(</sup>٥٥) النهاية (٥ : ٢٥ ) .

ومنه: قول لقمان بن عاد: « وآخِرُنا إِذَا اسْتَنْجِيْنَا ». أي: هو حامينا إِذَا انهزمنا .

في الحديث: « وإِنِّي لَفِي غَـدَقٍ أُنْجِي منه رُطَبـاً». أي: أَلْتَقِطُ، وفي روايةٍ اسْتَنْجِي منه.

في حديث: « بعدما نَجَهَهَا». أي: رَدَّها وانْتَهَرَها.

#### ﴿باب النون مع الحاء ﴾

في الحديث: « طَلْحَةُ مِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ ». قال ابن الأنباري: كَأَنَّهُ أَلْزَمَ نَفْسه أَن يَصْدُقَ أعداءَ اللَّهِ في الحربِ، فَوَقَى به ولم يَفْسَخْ، والنَّحْبُ: النَّذُرُ.

وقال طلحةُ لابنِ عَبَّاسٍ: « هَلْ لَكَ أَن أَنَاحِبَك وتَرْفَعَ النبي ﷺ »، أي: أَن أَفاخِرَكَ بالفضائِلِ، والقرابَاتِ، [ ولا تذكر قَرَابَتَكَ من رسولِ اللَّهِ فذاك مُسَلَّمٌ ](٢٠٠).

في حديث: «لو عَلِمَ الناسُ ما في الصَّفِّ الأوَّلِ، ما تقدَّموا إلا بِنُحْبةٍ »(٤٤). أي: بِقُرْعةٍ .

قال حذيفةً: « وُكِّلتِ الفِتْنَةُ بالجَلْد » ويُرْوَى: « بالجاد النَّحْرير ». أي: الفَطِن البصير بكلِّ شيءٍ .

[ في المحديث: ](٤٨) « ليتني غُودِرْتُ مع أصحاب نُحْضِ

<sup>(</sup>٤٦) الزيادة من (ط) .

<sup>(</sup>٤٧) ذكره الخطابي في غريبه (١ : ١٧١ ) ، وهو في الفائق (٣ : ٤١١ ) .

<sup>(</sup>٤٨) في (ف): « قوله » .

الجَبَلِ »(٤٩). قال أبو عبيدٍ (٥٠): هو أصلُ الجبلِ وسَفْحُهُ تمنَّى أن يكون الْنَتُشْهِدَ معهم .

قوله: « دَخَلْتُ الجَنَّةَ فَسَمِعْتُ نَحْمَةً مِن نُعَيْمٍ ». أي: صَوْتاً، وهي النَّحْمَةُ والنَّحِيمُ.

« ورأى ابنُ عُمَــرَ رجــلاً يَنْتَحِي في سُجُــودِهِ ». فقــال: لا تُشَـيّنَنَّ صُورَتَكَ ».

قال شَمِر: هـو الاعتمادُ على الجَبْهَةِ والأنفِ حتى تؤثر فيهما. قال ابن الأعرابي: نَحَى وانْتَحَى: اعْتَمَدَ على الشَّيْءِ.

في الحديث: « وانْتَحَى له عامرُ بنُ الطُّفَيْلِ »(١٥). أي: عَرَضَ له، وقصدَه.

[ في الحديث: « فَحَلَّات نحيه ». النَّحْيُ: الزِّقُ الذي يُجْعَلُ فيه السمن خاصةً و ٢٥٠).

# ﴿باب النون مع الخاء﴾

في الحديث: « المؤمنُ لا تُصِيبُهُ نُخْبَةُ نَخْلَةٍ إلا بِذَنْبٍ ». النَّخْبَةُ: الغَضَّةُ. يقال نَخْبَتْ النملة تُنْخَبُ: إذا عَضَّت .

قال أبو الدَّرْدَاءِ: « وَيْلٌ للقلبِ النَّخِبِ ». وهو اليابسُ الفِعْلِ . قوله: « ليس في النَّخَةِ صَدَقَةً ». قال أبو عبيدٍ: هي الرقيقُ وقال الليث:

<sup>(</sup>٤٩) مسند أحمد (٣: ٣٧٥).

<sup>(</sup>۵۰) في غريبه (۲: ۱۹۸) .

<sup>(</sup>١٥) الحديث في سيرة ابن هشام (٣:٣٠١)، والخطابي في غريبه (١:٦٣٦).

<sup>(</sup>٥٢) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

النَّخَّةُ والنُّخَّةُ: اسمٌ جامعٌ للحميرِ. وذكر ابن قتيبة أنها الإِبلُ العوامل.

وقال أبو عبيدٍ: مَنْ رَوَاها بِضَمِّ النُّونِ أَرَادَ: البَقَرَ العَوَامِلَ. وقيل كُلُّ دابَّةٍ اسْتُعْمِلَتْ من إبلٍ، وبَقَرِ وحَمِيرِ فهي نَحَّةٌ ونُحَّةٌ .

« أُتِي عمرُ بسكرانٍ ، فقال: للمِنْخَرَيْن ». أراد: كَبَّه اللَّهُ لمِنْخَرَيْهِ .

وقيلُ لعَمْرو: « أَتَرْكَبُ بَغْلَةً وأنتَ على أَكْرَم ناخِرةٍ بمصر». قال المبرِّد: يريدُ الخيلَ، يقال للواحدِ « ناخر »، وللجماعة: « ناخِرةً » والمعنى: لك أكرمُ ناخرةٍ، وقال غيره: الناخِرةُ: الحِمَارُ.

ولَمَّا دَخَلُوا على النَّجَاشِي قال: « نَخِّروا ». أي: تَكَلَّمُوا .

في الحديث: « وفي الأرض ِ غُدُرٌ تناخَسُ ». أي: يَصُبُّ بَعْضَها في بعض ٍ فَكَأَنَّهُ يَنْحُسُهُ. أي: يَدْفَعُهُ .

قَالَتْ عَائِشَةُ: « كَانَ جِيرانٌ يمنحونا شيئاً من شعيرٍ نَنْخَسُهُ ». أي: نَقْشِرُه يقال: نَخَشَ بَعِيرَه بطرف عصاه: إذا خَرَشه .

قوله: «أَنْجَعُ الأسماءِ ». وروى: أَخْنَعُ ـ وقد فَسَّرْناه ـ فمن روى أَنْجَع: أراد: أَقْتَلَ، وأَهْلَكَ، والنَّخْعُ: هو العَقْلُ الشديـدُ حتى يبلغ القَطْعُ النُّخاعَ .

ومنه: « أَلَا لا تَنْخَعُوا الـذبيحة »(٥٣). وهـو أن يُفْعَلَ بهـا هذا الفعـل، والنخاع كخيطٍ [ أبيضَ يكونُ داخِلَ عَظْمِ ] الرَّقَبَةِ .

في الحديث: « والنُّخَاعَةُ في المسجدِ » وهي التي تَخْرُجُ من أقصى الفم، [ وقد وصفوا النُّخَامَةَ بذلك أيضاً ](٤٥) .

<sup>(</sup>٥٣) أخرجه البخاري في الذبائح باب (٢٤) .

<sup>(</sup>٤٥) زيادة من (ط) .

في الحديث: «لا يقبلُ اللَّهُ [ - عزَّ وجلَّ ] - [ من الدُّعاء ] (٥٥) إلا الناخِلَة » يعني: الخالصة وفي لفظ «لا يقبل [ الله ] إلا نخائلَ القلوب ». يعنى: النيَّات الخالصة. يقال: نَخلْتُ له النصيحة أي: أَخْلَصْتُها.

قال الشَّعْبِيُّ: « اجْتَمَعَ شَرْبٌ فَغَنَّى ناخِمُهُم ». قال ابن الأعرابي: النَّخْمُ: أجودُ الغِنَاءِ .

# ﴿باب النون مع الدال﴾

قوله: « انْتَدَب اللَّهُ [ - عزَّ وجل - ] لِمَنْ يخرجُ في سَبِيلِهِ ». أي: أَجَابَهُ إلى غُفْرَانِهِ . يقال: نَدَبْتُهُ فانْتَدَبَ. أي: أَجَابَهُ إلى غُفْرَانِهِ . يقال: نَدَبْتُهُ فانْتَدَبَ. أي: أَجَابَ .

ولمَّا قَرَأً مجاهدٌ: ﴿سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِم ﴾. قـال: ليس بالنَّـدْبِ، وهو أثرُ الجُرْحِ إذا لم يرتفِعْ عن الجِلْدِ .

قالت أُمُّ سَلَمَة لعائشةَ: «قد جَمَعَ القُرآنُ ذَيْلَكِ فلا تَنْدَحِيهِ ». أي لا تُفرِّقيه، ولا تُوسِّعِيه. يقال: نَدَحْتَ النشيءَ نَدْحاً: إذا وَسَّعْتَهُ. ويقال إِنَّكَ لفي نَدْحَةٍ، ومَنْدُوحَةٍ من كذا. أي: سِعَةٍ.

« وفي المعاريض مندوحة عن الكَذِب » أي: سعة وفُسْحَة أي: فيها ما يَستَغْنِي به الرجل عن الاضطرارِ إلى الكَذِب .

في حديث عمر: أن رَجُلًا نَدَرَ في مَجْلِسِهِ فأمر القوم كُلَّهُم بالتَّطَهُ رِ لئلا يَخْجَلَ البَادِرُ». قال ابن الأعرابي: النَّدْرَةُ: الخَضْفَةُ بالعجلةِ .

«دَخَل أَبو هـريرةَ المَسْجِـدَ وهو يَنْـدُسُ الأَرْضَ بِرِجْلِهِ ». أي: يَضْـرِبُها، والنَّدْسُ: الطَّعْنُ .

<sup>(</sup>٥٥) من (ف) فقط.

كتب الحجّاجُ إلى عَامِلِه: « أَرْسِلْ إليَّ بِعَسَلِ النَّدْغِ ». النَّدْغُ: الشعيـرُ الثريُّ، وهو من مَرَاعِي النَّحْلِ .

قال ابن عمر: « لـو رأيتُ قَاتِـلَ عُمَرَ في الحَـرَمِ مَا نَـدَهْتُهُ ». أي: مـا زَجَرْتُهُ. والنَّدْهُ: الزَّجرُ بض ومه .

في حديثِ أُمِّ زَرْعِ (٥٦): «قريبُ البيتِ من النَّادِي». تقول: ينزلُ وَسَطَ الحِلَّةِ وقريباً ليَغْشَاهُ الأَضْيَافُ والطُّرَّاق، ولا يَنْزِلُ الفِجَاجَ. فِعْل الأَذْنَاب.

في الحديث: « إِنَّهُ أَنْدَى صَوْتاً »(٥٠). أي: أَرْفَعُ صوتاً .

في الحديث: « خَرَجتُ بِفَرَس لي لأَندَّيه ». قال الأصمعيُّ: التَّندية: أن يورد الرَّجُلُ الإِبلَ الماءَ حتى تشرب، فَتَشْرَبَ قليلًا، ثم يَرْعَاهَا قليلًا ثم يَرُدُها إلى الماء، وهو في الإِبلِ والخَيْلِ أيضاً، وللتنديةِ معنى آخر وهو: تضميرُ الفَرَس وإجراؤها حتى يَسِيلَ عَرَقُها.

في الحديث: « مَنْ لَقَى اللَّهَ ولم يَتَنَدَّ بدم حرام "(٥٨). أي: لم يُصِبْ. وما نَدِيني مِنْ فلانِ شيءٌ أكْرَهُهُ. أي: ما أصابني .

# ﴿ باب النون مع الذَّال ﴾

« نَهَى عن النَّذْر »(٩٥) وهو الوَعْدُ على شَرْطٍ، وكل ناذرٍ واعدٌ . وقَضَى عمرُ وعثمانُ في ( الملتاطِ ) المِلْطِي بنصف نَذْرِ المُوضِحَةِ ».

<sup>(</sup>٥٦) تقدم بالحاشية (١٢٠) من كتاب الشين .

<sup>(</sup>٥٧) أخرجه أحمد (٤٣:٤) ، وابن ماجة في أول كتاب الأذان، وغيرهما .

<sup>(</sup>٥٨) ذكره في الفائق (٣ : ٤١٧ ) ، والنهاية (٥ :٣٨ ) .

<sup>(</sup>٥٩) أخرجه مسلم في كتاب النذور، الحديث (ع)، وأحمد ( ٢ : ٦١ ) ، وغيرهما .

النَّذْرُ [ بسكون الذَّال، وفَتْحِها ] (١٠) هو ما يجب في الجِرَاحَاتِ من الدِّيات ـ بلغة أهل الحجاز ـ وأهل العراق، ويسمونه الأرْشَ، [ وإنما قيل له نَذرٌ لأنه واجب كما أن النَّذْر واجبٌ ] (٦١) .

#### ﴿باب النون مع الراء﴾

« مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ »(٦٢). النردُ: اسمٌ أعجميٌّ معرَّبٌ، وشَيْرُ: بمعنى: حلو.

[ وقال خالدٌ بن صفوان: « الدِّرهم يكْسُو النَّرْمَقَ ». يعني: الليِّن، وهو بالفارسية نَرْم ] .

#### ﴿باب النون مع الزاي﴾

« وهي نَـزَحُ ». النَّزَحُ(٦٣): البئـرُ التي نُزِحَتْ فلم يَبْقَ فيهـا مـاءُ. يقـال نَزَحتُ البئر فَنَزَحَتْ لازمُ وواقِع .

قال عمرُ لِنَفْسِهِ: « نَزَرْتَ رسولَ اللَّهِ »(٦٤) وذلك أنه سَأَلَهُ مِرَاراً فلم يُجِبْهُ. قال ابن الأعرابي: النَّزْرُ: الإِلحاحُ في السؤال ِ، يقول: أَلْحَحْتَ عليه في مَسْأَلتِكَ إلحاحاً.

في صفته ﷺ: « مَنْطِقُهُ لا نَزْرُ ». وهو القليلُ . قوله: « رَأَيْتُنِي أَنْزِعُ على قَلِيبِ »(٦٠). أي: أَسْقِي بالدَّلوِ باليَدِ .

<sup>(</sup>٦٠) الزيادة من (ط) .

<sup>(</sup>٦١) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٦٢) تقدم في (شير) .

<sup>(</sup>٦٣) ذكره الخطابي في غريبه (١:٢٧٣) .

<sup>(</sup>٦٤) أخرجه البخاري في المغازي. فتح الباري (٢:٧٥)، وأحمد (١:٣١)، وغيرهما .

<sup>(</sup>٦٥) تقدم في (قلب) ، وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة، الحديث (١٩) .

قوله: « مالي أُنَازِعُ القُرْآنَ »(٦٦). أي أُجَاذِبُ: لأنهم لمَّا جَهَرُوا بالقِرَاءةِ شَغَلُوه .

قوله: « وإِنَّما هو عِرْقٌ نَزَاعةٌ »(٦٧). أي: نَزَعَ إليه في الشَّبهِ . في الحديث: « لَقَدْ نَزَعْتَ بِمِثْلِها في التَّوْرَاةِ »(٦٨). [أي: هذا المعنى في التوراة ](٦٩) .

في الحديث: «قِيل مَنْ الغرباءُ؟ قال: النُّزَّاع من القبائل ِ»(٧٠). والنُّزَّاع: جمع نَزِيعٌ ونَازِعٍ، وهو الغريبُ الذي نُزِعَ عن أَهْلِهِ وعَشِيرَتِهِ. والنَّزَائِعُ من الإبل ِ: الغرائبُ.

النزاع جمع نزيع، وهو الغريب الذي قد نزع من أهله وعشيرته. وقال حميد بن ثور:

نزيعان من جرم بن زبان إنهم أبوا أن يميروا في الهزاهز محجما وامرأة نزيعة إذا زوجت في غير قبيلتها، من نساء نزائع. قال الشاعر:

نمت بي من شيبان أم نزيعة كذلك ضرب المنجبات النزائع

وأولاد الغرباء عندهم أشدُّ وأقوى، قال الشاعر:

لْتَيُّ لِم لَيَلَدُهِ بنت عَمَّ قَرِيبةً

فَيضْوى، وقد يضوى رَدِيدُ الغرائب

ومنه قو عنترة :

#### أنا الهجين عنتىرة

افتخـربأنه هجين، لأنه أقوى من الصريح وأجلد .

قال الأصمعي: والنزائع من الإِبل: الغرائب التي تنقذت من أيدني الغرباء .

ونبرى ـ والله أعلم ـ أنه أراد بذلك المهاجرين الّذين هجروا ديارهم وأوطانهم إلى الله ـ عز وجل ـ .

<sup>(</sup>٦٦) أخرجه أحمد (٢: ٢٤٠) ، وابن ماجة في الإقامة (١: ٢٧٦)، وغيرهما .

<sup>(</sup>٦٧) تقدم في ( عرق ) .

<sup>(</sup>٦٨) النهاية ( ٥: ٤١ ) .

<sup>(</sup>٦٩) الزيادة من ( ف ) .

<sup>(</sup>٧٠) أخرجه ابن ماجة في الفتن (٢: ١٣٢٠)، وأحمد (١: ٣٩٨)، وغيرهما. وذكره الخطابي في غريبه (١: ١٧٤ ـ ١٧٥)، وقال:

[ وقال عمر: « انْكِحُوا في النَّزَائِع لأَنَّهُنَّ أَنْجَب » ] (٧١) .

في الحديث: « إِنَّ قَبَائِلَ مِن الأَزْدَ نَتَّجُوا فِيهَا النَّزَائِعِ ِ »(٧٢). أي: نَتَّجُوا فِيهَا النَّزَائِعِ ِ »(٧٢). أي: نَتَّجُوا فِيهَا إِبلًا انتزعُوهَا مِن أَيدي الناس. [ والأَنْزَعُ الـذي انْحَسَرَ الشَّعْرُ عن جَانِبَيْ جَبْهَتِهِ، والنَّزْعَتَانِ: ناحيتا مُنْخَسِر الشَّعْرِ عن الجبين ](٧٣).

في حديث زَمْزَم : « لا تُنَزَّحُ ». أي: لا يَفْنَى ماؤها .

قال أبو الدَّرداءِ: « الأولياءُ لَيْسُوا بِنَزَّاكين »(٧٤). والنَّزَّاك: العَيَّابُ للنَّاسِ. يقال: نَزَكْتُ الرَّجُل كما يقالُ طَعَنْتُ عَلَيْهِ. وأصله من النَّيْزَك وهو رمحٌ قصيرٌ.

ومنه: « أن عيسى يَقْتُلُ الدَّجَّال بالنَّيزكِ » .

وقال ابن عون: « إن شَهْراً نَزَكُوه »(٥٠). أي: طَعَنُوا فيه .

في الحديث: « إِنَّ رجُلًا أَصَابَتْهُ جِـرَاحَةٌ فَنُـزِي منها ». أي: نـزِف دَمُهُ ولم يُرَقْ .

[ في الحديث: « إِن هَــذَا انْتَــزَى على أَرْضِي ». أي: وَثَبَ عليها فَأَخَذَها ](٧٦) .

<sup>(</sup>۷۱) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧٢) من حديث ظبيان، النهاية (٥:١٤).

<sup>(</sup>٧٣) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٧٤) الفائق (٣: ٢٠٤).

<sup>(</sup>٧٥) مقدمة صحيح مسلم (١٧:١).

<sup>(</sup>٧٦) الزيادة من (ط) .

# ﴿باب النون مع السين﴾

في الحديث: « دَخَلَتْ عَليَّ امرأة وهي نَسُوءٌ »(٧٧). أي: مَظْنُونُ بها الحَمْل .

قال الأزهريُّ: إنما قِيل لها نَسُوءٌ لأنَّ الحملَ زيادةٌ .

قوله: « مَنْ أَحَبَّ أَن يُنْسَأ في أَجَلِهِ »(٧٨). النَّسَأُ: التَّأْخِيرُ.

ومنه: قول عليٍّ : « مَنْ سَرَّهُ النَّسَاءُ ولا نَسَاءَ »(٢٩) .

قال عمر: « إذا رَمَيْتُمْ فانْتَسِئُوا عن البيوتِ ». أي: تأخُّروا .

في صفةِ عمرَ: «كان نَسِيجَ وَحْدِه »(^^). أي: لا عَيْبَ فيه، وأصلُ هذا أن الثوبَ النفيسَ لا يُنْسَجُ على مِنْوَالِهِ غَيْرُهُ .

في الحديث: « رِمَاحُهُم على مَنَاسِج خُيُولِهِم »(١^). مِنْسَجُ الفَرَس : بمنزلة الكاهل من الإنسان. قال أبو عمر الزَّاهد: هو: المِنْسَج بكَسْرِ الميم وفتح السين، وهو من البعير: [ الحارِكِ ]، ومن الحمار: سيساء.

في الحديث: «لم يَكُنْ نُبُوَّةٌ إلا تَنَاسَخَتْ »(٨٢). أي: تَحَوَّلَتْ من حال إلى حال مِعني: أَمْر الْأُمَّة .

في الحديث: «جَاءَ رَجُلٌ يَجُرُّ نَسِعَةً في عُنُقِهِ »(٨٣). النَّسِعَةُ: سَيْرٌ مَضْفُورٌ.

<sup>(</sup>۷۷) الفائق (۲:۲۲٤) .

<sup>(</sup>٧٨) أخرجه البخاري (٣:٣٧). ط. بولاق، ومسلم (١٩٨٢:٤)، وأبو داود (٢:٣٣١)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٧٩) الفائق (٢: ٢٠٣).

<sup>(</sup>۸۰) الفائق (۲:۲۲٤).

<sup>(</sup>٨١) أخرجه الامام أحمد في المسند (٤: ٣٨٧).

<sup>(</sup>٨٢) أخرجه مسلم في الزهد الحديث (١٤)، وأحمد (٤: ١٧٤).

<sup>(</sup>٨٣) أخرجه مسلم (٣:٧٠٧)، وغيره .

في صفته: « كان يَنِسُّ أَصْحَابَهُ بالدِّرَّة »(^^٤) .

وكانت العربُ تُسَمِّي مَكَّةَ النَّاسَّة(٥٠) لأن مَنْ بَغَى فيها، أو أَحْدَثَ حَدَثًا أُخْرِج عنها، فكأنَّها ساقَتْهُ .

في الحديث: « ذَهَبَ الناسُ، وبقي النَّسْنَاسُ » ( الله عَرَ النون وكسرها وقد روى في تفسيره: أن قَوْماً عَصَوا رَسُولَهُم فَمَسَخُهُم الله عقلَ وجلَّ عقلَ بِنْسْنَاساً لكل واحدٍ منهم يدٌ ورجلٌ، فهو شِقُ إنسانٍ يَنْقُرُ [ ون كما ينقر الطائر، ويرْعَوْن كما تَرْعَى البهائم ] ( ( ۱ ) ) .

[ وقال أبو هريرة: « النَّسْنَاسُ الذين يُشْبِهُونَ النَّاسَ، ولَيْسُوا بالنَّاسِ ] ( ( أَ معناه: تابِعُوا بين الحَجِّ والعُمْرَةِ. قال شَمِر: معناه: تابِعُوا يقال: نَاسَقَ بين الأَمْرَيْن، ونَسَقْتُ الشَّيءَ .

في الحديث: [ «شَكَوا إليه الإعياء». فقال ] : (م) عَلَيْكُمْ بِالنَّسْلِ » (م) وفي لفظٍ: « فأَمَرَهُم أن يُنْسِلُوا ». قال ابن الأعرابي: النَّسَلُ يُنَشِّط، وهو الإسراع في المَشْي مع مُقَارَبَةِ الخَطْو.

قوله: « من أعْتَقَ نَسَمَةً »(٩١). النَّسَمَةُ: النَّفْسُ، وكل دابَّةٍ فيها روحٌ فهى نَسَمَةٌ .

<sup>(</sup>٨٤) الفائق (٢ : ٢٣٠)، وفي (ف) : « كان عمر » .

<sup>(</sup>٨٥) الفائق (١:١٢٦).

<sup>(</sup>٨٦) الفائق (٣:٤٧٤)، والنهاية (٥:٥٠) من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>۸۷) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٨٨) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٨٩) ليست في (ف)، وأئبتها من (ط) .

<sup>(</sup>٩٠) الفائق (٣: ٢١٤)، والنهاية (٥: ٤٩) .

<sup>(</sup>٩١) مسند أحمد (٤: ٢٩٩).

وفي حديثٍ: « تَنَكَّبُوا الغُبَارَ فمنه يكونُ النَّسَمَةُ ». النَّسَمَةُ: النَّفَسُ والرَّبُو، وإنما يَسْتَرِيحُ صاحبُ الرَّبُو إلى التَّنَفُسِ .

في الحديث: « بُعِثْتُ في نَسَمِ الساعـة »(٩٢). أي: حين ابْتَــدَأَتْ وَأَقْبَلَتْ أَوَائِلُها. وأَصْلُهُ نسيمُ الريح ِ. وهو أوَّلُ هُبُوبِها .

في حديثِ عَمْرو بن العاص: «استقام المَنْسِمَ». أي: تَبَيَّن الطريق والأصلُ فيه مَنْسما خُفِّ البعيرِ، بهما يُسْتَبَانُ أَثْرُ البعيرِ الضَّالِ، قال الأصمعيُّ: رَأَيْتُ مَنْسِماً من الأَمْر أُعرفُهُ». أي: عَلاَمَةً .

#### ﴿باب النون مع الشين﴾

في الحديث: « وَدَخلتْ مُسْتَنْشِئةٌ على خديجة »(٩٣). يعني: كاهِنةٌ. يقال: هو يَسْتَنْشِئ الأَخْبَارَ. أي: يبحثُ عنها.

في حديث: « فَرَجَعَ القَوْمُ حَتَّى تَنَاشَبُوا حَوْلَ رسولِ اللَّهِ »(٩٤) أي: تَضامُّوا. [ ذكره الهَرَوِيُّ، وإِنما تأسُّوا وقد سبق في الألف ](٩٥).

في صفةِ عائشةَ أَباهَا (٩٦): «كان شَجِيَّ النَّشَجِ » قال أبو عبيد النَّشِيجُ:

<sup>(</sup>٩٢) الفائق (٣:٢٢٤)، والنهاية (٥: ٤٩).

<sup>(</sup>٩٤) من حديث العباس يوم حنين. النهاية (٥:٢٥).

<sup>(</sup>٩٥) زيادة من (ط) فقط .

<sup>(</sup>٩٦) تقدم الوصف بطوله بالحاشية (٩٠١) من كتاب الشين .

مثلُ بكاءِ الصَّبيِّ إذا ضُرِبَ فلم يُخْرِجْ بكاءً، وردَّدَهُ في صَدْرِهِ. أراد: أَنَّـه كان يُحْزِنُ ببكائه من يسمعه .

« وَقَرَأً عمرُ سورةً فَنَشَجَ » .

قوله: « لا تجلُّ لُقَطَتُهَا إلا لمُنْشِدِ »(٩٧) [قال الأزهريّ: أي: لمُعَرِّف وهـذا خاصٌ في لفـظه: الحُرَمُ لا تَحِلُّ للْمُلْتَقِطِ أبداً بخللافِ غَيْرِهِ من البلدان ](٩٨).

وقال أبو عبيدٍ (٩٩): الطالبُ ناشِدٌ، يقال نَشَدْتُ الضَّالَّةَ: أَنْشُدُها. فإذا عَرَفْهَا قُلْتَ أَنْشُدُها. ويُوضِّحُ هذا حَدِيثُهُ الآخر « أَيُها الناشِدُ، عَيْرُك الواجدُ». قاله لِرَجُل يَنْشُدُ ضالَّةً في المَسْجِدِ. وإنّما قيل للطالبِ ناشِدٌ لِرَفْعِهِ صَوْتَهُ بالطَّلَبِ، والنشيدُ: رفع الصوت .

في الحديث: « فَنشَدْتُ عَلَيْه، فَسَأَلته الصَّحْبَةَ ». أي: سَأَلْتُهُ وطَلَبْتُ إليه .

في حديث معاوية: « أَنَّهُ خَرَجَ وَنَشَرَهُ أَمَامه ». يعني: الرِّيح، والمراد: رِيحُ المِسْكِ .

في صفة عَائِشَة أَبَاهَا: « فَرَدَّ نَشْرَ الإِسْلام على غَرِّه ». أي: ردَّ ما انْتَشَرَ من الإسلام إلى حَالَتِه التي كانَتْ على عهد رسول اللَّه [ ﷺ] تعني أمْرَ الرِّدَة .

<sup>(</sup>٩٧) أخرجه البخاري في كتاب اللقطة. الفتح (٥: ٨٧)، ومسلم في الحج الحديث (٤٤٧)، وأحمد (١: ٣١٨)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٩٨) الزيادة من (ط) فقط .

<sup>(</sup>٩٩) في غريبه (٢: ١٣٣).

<sup>(</sup>۱۰۰) الزيادة من (ف).

[ وسَالً رجلٌ الحَسَنَ عن انتصاح الماء فقال ](۱۰۱) « أَتَمْلِكُ نَشَرَ الماءِ ».

قال ثعلب: هو ما تَطَايَرَ مِنْهُ عِنْدَ الوُضُوءِ وانْتَشَرَ.

قال مُعادُ: « كُلُّ نَشْرِ أَرْضِ يُسْلِمُ عليها صَاحِبُها فإنَّهُ لا يُخْرِجُ عنها ما أَعْطَى نَشْرُها ». قال أبو عبيدٍ: نَشْرُ الأرْضِ: ما خَرَجَ مِنْ نَبَاتِها .

في الحديث: « إِذَا دَخَلَ أَحَـدُكُمْ الحمَّامَ فعليه بالنَّشير »(١٠٢). وهو الإِزَارُ، سُمِّي به لأنه يُنْشَرُ.

وسُئِلَ رسُولُ اللَّهِ عن النَّشْرَةِ فقال: « مِنْ عَمَلِ الشَّيطان »(١٠٣). النشرةُ: إطلاقُ السِّحْرِ عن المَسْحُورِ، ولا يكادُ يَقْدِرُ على ذَلَكَ إِلَّا مَنْ يعرفُ السِّحْرَ، ومع هذا فلا بَأْسَ بذلك .

في الحديث: «أوقِيَّةُ ونَشُّ »(١٠٤). قال مجاهدُ: الأوقيةُ: أربعون والنَّسُ عشرون. قال ابن الأعرابي: النَّشُ: النصفُ من كُلِّ شيءٍ. وكان عمرُ يَنشُّ النَّاسَ بَعْدَ العِشَاءِ [ بالدِّرَةِ ] »(١٠٠). وقال ابن الأعرابي: النَّشُ: السَّوْقُ الرِفِيقُ، وروى: يَنسُ [ - بالسين - ](١٠٦) وهو في معنى السَّوْقِ أيضاً.

قال عطاء في الفَأْرَةِ تموت في السَّمْنِ الذائبِ قال: «يُنشُّ ويُدهَنُ به ». قال ابن الأعرابي: النَّشُّ: الخَلْطُ، وزعفرانٌ منشوشٌ أي: مخلوطٌ.

<sup>(</sup>١٠١) جاء في (ف) بدلاً عنها: « قال الحسن ».

<sup>(</sup>١٠٢) الفائق (٣:٣٣٤)، والنهاية (٥:٥٥).

<sup>·</sup> (۱۰۳) أخرجه أبو داود في الطب (٢:٤)، وأحمد في المسند (٣:٢٩٤).

<sup>(</sup>١٠٤) أخرجه أبو داود في النكاح (٢ : ٢٣٥).

<sup>(</sup>١٠٥) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>۱۰٦) من (ف).

في حديث: « إذا نَشَّ فلا تَشْرَبْ »(١٠٧). أي: إذا غَلَا العصيرُ.

في حديث: « كَأَنَّمَا أَنْشَطَ من عَقَال ٍ » (١٠٨ . يقال: أَنْشُطْتُ العِقَالَ: إذا حَلَلْتُها وَنَشَطُّتها: إذا عقدتها بأُنْشُوطَةٍ .

في حديثٍ: « فَجَاء عمَّارُ فانْتَشَطَ زَيْنَبَ ». أي: نَزَعَها من حجرِ أُمِّها .

في حديث أبي هريرة : « أنّه ذَكَرَ رسُولَ اللّهِ فَنَشَغَ ». قال أبو عبيد: النَّشْغُ: الشهيقُ حتى يكادُ يبلغُ به الغَشي. يقال: نَشِغَ يَنْشَغُ. وإِنما فَعَلَ ذلك تَشَوُّقاً إليه .

في حديث: « فإذا الصبي يَنْشَعُ ». أي: يَمْتَصُّ بِفيهِ. يقال: نَشَعْتُ الصبيّ وَجُوراً فانْتَشَعَهُ .

في حديثٍ: « لا تَعْجَلُوا بتغطيةِ وجهِ الميِّتِ حَتَّى يَنْشَغَ »(١٠٩). قال الأصمعيُّ: النَّشَغَانُ عند المَوْت فَوَقَاتٌ خَفِيَّات وَاحِدَتُها: نَشْغَةٌ .

وكان لِرَسُولِ اللَّهِ نَشَّافَةٌ يُنشِّفُ بها(١١٠) غُسَالة وجهه. يعني منديلًا. يقال: نَشِفَت الخُرْقَةُ الماء: إذا تَشَرَّبَتهُ .

في ذكر الفتنة: « ترمي بالنَّشْفِ ». وهي حجارةٌ سودٌ .

« وكان يَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا في وُضُوئِهِ ». أي: يَبْلُغُ المَاءَ خَيَاشِيمَهُ، واسْتَنْشَقْتُ الريحَ: إذا تَشَمَّمْتُها.

<sup>(</sup>١٠٧) في النسائي في الأشربة (٨: ٣٢٤) «اجتنب كل شيء ينش ».

<sup>(</sup>١٠٨) أخرجه أبو داود في الطب (٤: ١٥).

<sup>(</sup>١٠٩) النهاية (٥٨:٥).

<sup>(</sup>١١٠) الفائق (٣: ٢٩٤)، والنهاية (٥: ٥٥).

قال أبو بكرٍ لرجل ٍ يَتَوَضَّأُ: « عليكَ المَنْشَلَةَ ». أي: مَوْضِعَ الخاتَم ِ من الخِنْصَر .

الحِصرِ . سمِّيَتْ بـذلك لأنـه إذا أراد غَسْلَهُ نَشَلَ الخَاتَمَ من ذلك المـوضع ِ أي : اقتلعه ثم غَسَلَهُ .

في حديث: « أَخَذَ بِعَضُدِهِ فَنَشَلَهُ نَشَلَاتٍ ». أي: جَذَبَهُ جَذْبَاتٍ .

« ومرَّ على قِدْرٍ فَانْتَشَلَ مِنْهَا عَظْماً ». أي أَخَذَهُ قبل النَّضج ِ وهو شيلُ .

في الحديث: «لمَّا نشَّم الناسُ في أَمْرِ عُثْمَانَ ». أي ابْتَدَأُوا الطَّعْنَ عليه. وهو من ابتداء الشَّرِّ. يقال: نَشَّمَ القَوْمُ في الأمرِ تَنْشِيماً: إذا أخذُوا في الشَّرِّ، وأَصْلُهُ من تَنشيم اللَّحْم: أولُ ما يُنْتِنُ. وقال ابن الأعرابي: نَشَّمَ في الشيءِ وتَنَشَّمَ فيه أي: ابتدأ فيه.

في حــديث: « إذا مَضْمَضْتَ واسْتَنشيْتَ »(١١١). يـريــد: اسْتَنشَقْتَ. مَأخوذٌ من قَوْلِكَ: نَشِئتُ الرَّائِحَةَ: إذا شَمَمْتُها .

# ﴿باب النون مع الصاد﴾

في حديثِ أبي ذَرِّ « كأني نُصُبُ أَحْمَرُ ». يريدُ: أَدْمُوه .

في حديثٍ: « لو نَصَبْتَ لنا نَصْبَ العَرَبِ ». أي: لو تَغَنَّيت، والنَّصْبُ: ضربٌ من أُغانِي الأَعَاريب.

في الحديث: « هذه السَّحَابَةُ تَنْصُرُ أرض بني كعبٍ ». أي: تُمْطِرُهُمْ. يقال نُصِرَت الأَرْضُ أي: تُمْطِرَت فهي مَنْصُورَةٌ .

<sup>(</sup>١١١) الفائق (٢: ١٩٧)، والنهاية (٥: ٦٠).

في الحديث: « لا يُؤمَّنَّكُم أَنْصَرُ ولا أَزْنُّ ولا أَقْرَعُ »(١١٢). الأَنْصَرُ: الأَقلفُ والأَزَنُّ: الحاقِنُ، والأَقْرَعُ: المُوَسْوِسُ.

في الحديث: « فإذا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ »(١١٣). النَّصُّ: التحريكُ حتى يَسْتَخْرِجَ من النَّاقَةِ أَقْصَى سَيْرَها، والنَّصُّ أَصْلُهُ منتهى الأشياءِ وغايتُها. ومنه قول عليٍّ « إذا بَلغَ النِّسَاءُ نَصَّ الحِقَاقِ فالعُصْبةُ أولى ». فَنَصُّ الحقاق: غاية البلوغ، يعني: إذا بَلَغَتْ المَبْلغَ الله يَ تَصْلُحُ أَن تُخَاصِمَ وتُخَاصَمَ، وهو الحقاق، فالعصبةُ أولى بها من أُمِّها.

قالت أُم سَلَمَةَ لعائشةَ: « ما كُنْتِ صَانِعةً لو عَارَضَكِ رسولُ اللَّهِ ببعضِ الفَلَوَاتِ ناصَّةً قَلُوصاً ». أي: رافِعَةً لها في السَّيْرِ .

قال عمرُو بن دينارٍ: « مَا رَأَيْتُ أَنصَّ للحديثِ من الزُّهْرِيّ ». أي: أَرْفَعُ له. يقال نَصَّ الحديثَ إلى فُلانِ أي: رَفَعَهُ .

قال كعب: «يقول الجَبَّارُ: احْذَرُونِي، فإني لا أَنَاصُ عبداً إلا عَذَنتُهُ ».

قال ابن الأعرابي: لا أَسْتَقْصِي عليه. يقال: نَصَّصَ الرَّجُلُ غَرِيمه: إذا اسْتَقْصَى عليه.

في الحديث: « وما يُنَصْنِصُ بها لسانه »(١١٤). أي: يُحَرِّكُهُ، يقال: نَصْنَصَ لِسَانَهُ ، ونَضْنَضَهُ بالصَّادِ والضَّادِ لغتانِ إذا حرَّكُهُ .

ومنه: « حَيَّةٌ نِضناضٌ ». إذا كانت سريعةَ التَّلوِّي، لا تَثْبُتُ مكانها .

<sup>(</sup>١١٢) النهاية (٥:٦٤).

<sup>(</sup>١١٣) أخرجه البخاري في الحج. الفتح (٥١٨:٣)، ومسلم في الحج، الحديث (٢٨٣)، صفحة (٢:٩٣٦)، وأحمد (٥:٢٠٥)، وغيرهم.

<sup>(</sup>١١٤) الفائق (٣: ٤٣٦)، ةالنهاية (٥: ٦٨).

في صفة المدينة: « وتَنْصَعُ طيِّبِها ». أي: تُخْلِصُ .

في حديث الإِفْكِ: «خَرَجْناً إلى المناصِعِ». وهي المَوَاضِعُ التي يُتَخَلَّى فيها للحاجة ، [ « وكان صَعِيداً أَفْيَحَ ، خارِجَ المدينةِ يقال له المناصِع » ](١١٥).

[ قوله: « ما بَلَغَ مَدَّ أَحَدِهم ] ولا نصيفه ». [ قال أبو عبيدٍ : العرب تُسمِّي ] النَّصْفَ النَّصِيف، [ كما يقولون العشير في العُشْرِ، والثمين في الثُّمْن ] (١١٦) .

في [حديثِ ](۱۱۷) الحُورِ: « ولنصيف إحداهُنَّ على رَأْسِها »(۱۱۸). يعني الخِمَار .

في حديث دَاوُد: « أَنَّه دَخَلَ المحرابَ وأَقْعَدَ مَنْصَفاً على البابِ ». يعني الخادم. يقال: نَصَفْتُ الرَّجُلُ فأنا أَنْصُفُه: أي خَدَمْتُهُ .

في الحديث: « فانْتَصَلَ السَّهْمُ » أي سَقَطَ نَصْلُهُ .

ومَـرَّتْ سَحَابَـةٌ فقال: « تَنَصَّلَت ». أي: أَقْبَلَتْ، ورُوي: تَنَصَّلَتُ: أي تُقْصِدُ للمَطَر. يقال: انْصَلَتَ له: إذا تَجَرَّد.

في الحديث: « إِنْ كَانَ لرُمْحِكَ سَنَانٌ فأنْصِلْهُ »(١١٩). أي: فأنْزَعْهُ .

في حديث مقاتل : « وقد أقام على صُلْبِهِ نَصِيلًا ». أي : حَجَراً ، والنصيلُ حجرٌ طويلٌ مُدَمْلَك .

<sup>(</sup>١١٥) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١١٦) الزيادات السابقة من (ط).

<sup>(</sup>۱۱۷) في (ف): « في صفة ».

<sup>(</sup>١١٨) أخرجه البخاري في الجهاد. الفتح (١:٥١)، وأحمد (١٤١٣)، وغيرهما .

<sup>(</sup>١١٩) من حديث أبي موسى الأسفري. الفائق (٣: ٤٣٧) ، والنهاية (٥: ٧٦) .

قالت عائشةً: « عَلَام تَنْصُونَ مَيِّتكُم ». أي: تُسَرِّحون شَعْرَهُ، يقال: نَصَوْت الرَّجُلَ أَنْصُوه: إذا مَدَدْت نَاصِيَتَهُ .

وقالت: « لَم تكُنْ واحدةٌ من نساءِ رسول ِ اللَّهِ تُنَاصيني ». أي: تُنَازِعُني والأَصْلُ: أن يأخُذَ هذا بناصية هذا .

وفي الحديث: [ « أَنَّ امْرَأَةً تَسَلَّبَتْ على مَيِّتٍ ثَلَاثًا ](١٢٠)، فَأَمَرَهَا رسولُ اللَّهِ أَن تَنَصَّى ». أي: تُسَرِّح شَعْرَهَا .

وقال ابن عبَّاس للحسينِ لمَّا أَرَادَ العِرَاقَ: « لـولا أَنِّي أَكْرَه لَنَصَـوْتُك ». أَخَذْتُ بِنَاصِيَتَكْ، ولم أَدَعْكَ تَخْرُجُ .

في الحديث: « نَصِيَّةٌ من هَمَذان »(١٢١). النَّصِيَّةُ: الـرؤساءُ والأشـراف كأنه مأخوذٌ من النَّاصِيَةِ، والزُّعَماءُ تكنِّي عن الزعماءِ بالرُّوُوس .

#### ﴿باب النون مع الضاد﴾

في الحديث: « نَضَبَ عُمْرُهُ »(١٢٢). أي: نَفِد .

قوله: « ما سُقِيَ نَضْحاً »(١٢٣). أي بالسواقِي. وهي النواضِحُ، واحِدُها ناضِحُ والناضِحُ: ماءٌ يُسْتَقَى عَلَيْهِ.

في الحديث: « مِنَ السُّنَّةِ الانْتِضَاحُ بالماءِ »(١٢٤) وهو أن يَنْضَح بعد الوضوءِ مذاكيره لِيَنْفِي عنه الوِسْوَاسَ. إلا أنَّ الحديثَ لا يَصحُّ .

<sup>(</sup>١٢٠) الزيادة من (ط) .

<sup>(</sup>١٢١) ذكره في الفائق (٣:٣٣٤)، وهو في النهاية (٥:٦٨).

<sup>(</sup>١٢٢) من حديث أبي بكر. النهاية (٥: ٦٩).

<sup>(</sup>١٢٣) أخرجه البخاري في الزكاة. فتح الباري (٣٤٧:٣)، وغيره.

<sup>(</sup>١٢٤) « من الفطرة الانتضاح » أحمد (٢:٤٠٤)، وابن ماجة (١:٧٠١)، وغيرهما.

« وسئل عطاءٌ عن نَضْح ِ الوُضُوءِ ». النَّضْحُ: النَّشْرُ، وهو ما انْتَضَحَ من الماءِ عند الوضوءِ .

قال أبو قتادة: « النَّضْحُ مِنَ النَّضْحِ ِ ». أي: مَنْ أَصَابَـهُ نَضْحُ من البَـوْل فَعَلَيْهِ أن يَنْضَحَهُ بالماءِ، والنَّضْحُ دُونَ الغَسْلِ .

في الحديث: «كان لهم كَلْبٌ تَحْتَ نَضَدٍ لهم »(١٢٥). فال الليث: النَّضَدُ: السريرُ [ وحكى الأَزْهَرِيُّ: أَنَّ الكَلْبَ كان تحت مِشْجَب نُضَّتْ عليه الثيابُ والأثاث، فَسُمِّي السرير نَضَداً، لأن النَّضَدَ عليه ](١٢٦) وقال ابن السكيت: النَّضَدُ: مَتَاعُ البيتِ المنضودِ بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْض ».

وقال أبو بكر: « لتَتَّخِذُنَّ نَضَائِدَ الدَّيْبَاجَ » أي: وَسَائِدَهُ .

في الحديث: « وشجر الجنَّةِ نضيدٌ من أصلها إلى فَرْعِها »(١٢٧). يريد: ليس لها سُوقٌ بَارِزَةٌ، لكنَّها مَنْضُودَةٌ بالورقِ والثَّمَارِ من أَسْفَلِها إلى أَعْلَاها .

قوله: « نَضَّرَ الله امْرءاً أسمعَ مقالتي »(١٢٨). رواه الأصمعيُّ بالتشديد ورواه أبو عبيدة بالتخفيف. أراد: نَعَّمَهُ الله والنَّضَارة: البريقُ من النَّعْمَةِ. [ قال ابن الأعرابي يقال: نَضَرَ ونَضِرَ، ونَضُرَ، ونَضَرهُ وأَنْضَرَه ](١٢٩).

وقال النَّخْعِيُّ: « لا بَأْسَ أَن يُشْرَبَ في قَدَحِ النُّضَارِ». قال ابن الأعرابي: النُّضَارُ: النيعُ، والنُضَارُ: شَجَرُ الأثْلِ، والنُّضَارُ: الخالِصُ من كُلِّ شيءٍ، والنضار والنَّضِيرُ والنَّضْرُ: الذَّهَبُ.

<sup>(</sup>١٢٥) أخرجه النسائي في الصيد (١٨٦:٧)، وأحمد (٢: ٣٠٥، ٤٤٨)، وغيرهما.

<sup>(</sup>١٢٦) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٢٧) الفائق (١:٧٥٧)، والنهاية (٥:٧١).

<sup>(</sup>١٢٨) أخرجه أبو داود في العلم (٣٢٢:٣)، وابن ماجة في المقدمة (١: ٨٥)، وأحمد في المسند (١٣٠) وغيرهما .

<sup>(</sup>١٢٩) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

[ في الحديث: « فَخَرجوا يتناضلون ». أي: يَسْتَبِقُون في رَمْي الأُغْرَاضِ يقال: نَضَل فلانٌ فُلاناً: إذا غَلَبَهُ في الرَّمْي، والنَّضَال: الرَّمي ](١٣٠).

قال عَكرمة: « في الشريكين يَفْتَرِقَان يقتسمانِ ما نَضَّ بَيْنَهما من العين » أي : ما ضَارَ عيناً أو ورقاً .

«وكان عمرُ يأخُذُ الزَّكاةَ مِنْ ناضِّ المال ». يعني الدراهم والدَّنانير التي ترتفع من أَثْمَان المتاع . [قال الأصمعيُّ: اسمُ الدنانير، والدَّراهم عند أهل الحجاز: النَّاضُ، وإنَّما سَمَّوْها ناضًا إذا تحوَّل عيناً بعد أن يكونَ متاعاً، وقال ابن الأعرابي: النَّاضُ: الحاصِلُ. يقال: خُذْ ما نَضَّ لك من غريمك .

ومنه: الحديث: «خُذُوا صَدَقَة ما نَضَّ مِنْ أموالهم »(١٣١) ](١٣٢).

« ودُخِلَ على أبي بكر وهو يُنَضْنِضُ لِسانه »، [ وقد رُوِي : يُنضْنِضُ آِسانه »، [ وقد رُوِي : يُنضْنِضُ آِسَانُه »، قال أبو يُنَضْنِضُ آِسَانُه في حديثِ الخوارجِ : « فينظرُ في نَضِيَّهِ »، قال أبو عمرو الشيباني : هو نضل السهم، وقال الأمعيُّ : هو القَدَحُ قَبْلَ أن تُنْحَتَ، وهذا أُصَحُّ لأَنّه ذَكَر النَّصْل [ بَعد النَّضِيِّ ] .

[ في الحديث: « إِنَّ المؤمِنَ لَيُنْضِي شيطانه »(١٣٤). أي: يَتَخَيَّلُه حتى يصير كالنَّضْو ](١٣٠).

<sup>(</sup>۱۳۰) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٣١) الفائق (٣: ٤٤٠).

<sup>(</sup>١٣٢) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٣٣) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٣٤) أخرجه الامام أحمد في المسند (٢: ٣٨٠).

<sup>(</sup>١٣٥) العبارة ما بين الحاصرتين ليست في (ف)، واثبتها من (ط).

# ﴿ باب النُّون مع الطاء ﴾

في حديث خيبر : « غَدَا رسولُ اللَّهِ إلى النَّطْأَةِ ». وهي عمودُ خيبر .

في الحديث: « فارسُ نَطْحَة أو نَطْحَتَيْن ». قال ابن الأنباري [ معناه ] (١٣٦) تَنَطَّحَ مرَّةً أو مَرَّتين فَيُبْطِلُ مُلْكُها .

قال عمر: « لولا التَّنطُسُ ما بَالَيْتُ ألا أَغْسِلَ يدي ». قال ابن عُلَيَّة: هـو التَّقَزُّزُ ، وقال النَّضْرُ: [ إنه لَيَتَنطّسُ ](١٣٧) التَّنطُّسُ في اللَّبسِ والطُّعمَةِ ». أي لا يَأْكُلُ إلا نظيفاً، ولا يَلْبِسُ إلا حَسَناً، وكُلُّ مَنْ أَدقَ النَّظَر في الأمورِ، واستقصى عِلْمَها، فهو مُتَنطِّسٌ، ولهذا قيل للطبيبِ نَطَاسِي .

في الحديث: «ما فَعَلَ النَّفَرُ النَّطَانِطُ »(١٣٨). النَّطَانِطُ: الطوالُ، واحدهم نِطْنَاطٌ.

في الحديث: « هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ ». هم المُتَعَمِّقُون الغالون، ويكون الذين يتكلمون بأقصى حُلُوقِهِم، مأخوذٌ مِنَ النَّطَعِ، وهو الغارُ الأعْلَى.

[ قال رسول الله : « لا يزالُ الإسلامُ يزيدُ وأَهْلُهُ حتّى يسيـرَ الرَّاكِبُ بين النُّطْفَتَيْن لا يخشى جَوْراً ». أراد: بين المشرق والمَغْرِب [(١٣٩) .

وفي حـديثٍ: « إِنَّا نَقْطَعُ إليكم هذِه النَّطْفَةَ »(١٤٠). يعني: مـاءَ البحرِ والنَّطْفُ: القَطْرُ، ولَيْلَةٌ نَطُوفُ: دائمة القطر.

<sup>(</sup>۱۳۲) من (ف) فقط .

<sup>(</sup>١٣٧) ليست في (ط)، وأثبتها من (ف) فقط .

<sup>(</sup>١٣٨) أخرجه الامام أحمد (٤: ٣٤٩)، وهو عند الهيثمي في مجمع الزوائد (٦: ١٩٢١).

<sup>(</sup>١٣٩) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٤٠) أخرجه مسلم في كتاب اللقطة (٣: ١٣٥٤).

ومنه: « رأيت ظُلَّةً تَنْطِفُ سمْناً »(١٤١) .

في الحديث: « أُوَّلُ مَنْ اتَّخَذَ المِنْطِقَ هاجَرْ »(١٤٢). المنْطَقُ: وَاحِدُ المَنْطِقِ وهو النَّطاق . [ قال الليث: المِنْطقُ: كل شيءٍ شَدَدْت به وَسَطَك . وحَكَى الأزهريُّ أن النَّطَاقَ ](١٤٣) أن تأحذ المرأةُ ثوباً فَتَلْبَسُهُ، ثم تَشُدُّ وسطها، ثم تُرْسِلُ الأعلى إلى الأسْفَلِ . فأمَّا أسماءُ ذاتُ النطاقين فقد قيل إنها سُمِّيت بذلك لأنها كانت تُطَارِقُ نطاقاً على نطاقٍ . [ والذي ](١٤٤) روي في الصحيح أنها شَقَّت نِطَاقها ليلةَ الخروجِ إلى الغارِ، فَرَبَطَتْ بِبَعْضِهِ سُفْرَةَ الطّعام ، وببَعْضِهِ أَذَاوَةَ الماءِ ، فلذلك سُمِّيتْ: ذات النَّطَاقين .

وقَوْلُ العبَّاسِ في مَدْحِ رسولِ اللَّهِ :

حَتَّى احتوى بَيْتُك المُهَيْمِنُ من

خِنْدِف عَلْياء تحتها النُّطُقُ

ضَرَبَ النَّطاقَ مثلًا له في ارتفاعه، وتَوسُّطِهِ في عَشِيرَتِهِ، فجعله في علياء وجعلهم تَحْتُهُ نِطَاقاً له .

في الحديث: « وَسَقَوْهم بصبير النَّيْطلِ » [ الصبير: السحاب و ](١٤٥) النَّيْطَلُ: المَوْتُ والهَلاَكُ .

في الحديث: «قَالَ لرجل ٍ انْطِهِ » أي: أُعْطِهِ. وقال لرجل ٍ «أَنْطُ ».

<sup>(</sup>١٤١) أخرجه البخاري في تعبير الرؤيا، الفتح (١٢: ٤٣١)، ومسلم في الرؤيا، الحديث (٧)، ص (٣: ١٧٧٧)، وأحمد (٢: ٣٦٦)، وغيرهما .

<sup>(</sup>١٤٢) أخرجه البخاري في كتاب الانبياء . فتح الباري (٦: ٣٩٦)، وأحمد في المسند (٣٤٠) . (٣٤٧: ١)

<sup>(</sup>١٤٣) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٤٤) في (ف): « وقد ».

<sup>(</sup>١٤٥) الزيادة من (ف).

أَي أَسْكُتْ، وهي لغة حميرية، وإذا نفر البعيرُ قالت العربُ « أَنْطُ » فَيَسْكُنُ . في الحديث: « في أرض عائلة النّطاء »(١٤٦) والنّطاء: البُعْدُ . ومثله: « إذَا تَنَاطَت المَغَازي »(١٤٧). أي: بَعُدَت .

ومثله: « فَإِذَا تَنَاطَت الدِّيارُ » .

في الحديث: « هَلَكَ المُتَنَطِّعُون »(١٤٨). التَّنَطُّعُ: التَّعَمُّقُ والغُلُوُّ والتَّكَلُّف لما لم يؤمر به .

# ﴿باب النون مع الظاء﴾

في الحديث: « إن بِفُلاَنَةٍ نَظْرَةً »(١٤٩). أي: أَصَابَتْها عين من نَظر، ورَجُلٌ مَنْظور.

قال [ الزُّهري ](١٥٠٠): « لا تُنَاظِر بكتابِ اللَّهِ ولا بِسُنَّةِ رسُولِهِ ». أي: لا تجعل شيئاً نظيراً لهما، فَتَتَبعْ قول قائل ِ وتَدَعهما .

قال ابن مسعود: «قد عَرَفْتُ النَّظائِرَ التي كان رسولُ اللَّهِ يقرأ بها ». شُمِّيت نظائرَ لاشتباهِ بَعْضِها بِبَعْضِ في الطُّول .

« ومَرَّ عبد المُطَّلِب بامرأةٍ كانت تَنْظُرُ ». أي: تَتَكهَّنُ .

# ﴿باب النون مع العين﴾

كان أعداءُ عثمانَ يقولون له: « نَعْشَل ». شَبَّهُوه بِرَجُلٍ من مصر كان

<sup>(</sup>١٤٦) الفائق (٣:٣٤٤).

<sup>(</sup>١٤٧) في الفائق (١: ٣٧٨): « إذا انتاطت ».

<sup>(</sup>١٤٨) أخرجه مسلم في كتاب العلم (٤: ٢٠٥٥)، الحديث (٧)، وأحمد (٣٨٦) وغيرهما .

<sup>(</sup>١٤٩) أخرجه البخاري في الطب. الفتح (١٠: ١٩٩) ومسلم في كتاب السلام، الحديث (٥٨).

<sup>(</sup>١٥٠) في (ف): « الأزهري » وهو تصحيف.

طويلُ اللحيةِ. وقال الليثُ: النَّعْتَلُ: الذَّيْخُ وهو ذَكَرُ الضِّبَاعِ، والنعثل: الشيخُ الأَحْمَقُ.

قال أبو اللَّرْداء: « إذا رَأَيْتَ نُعَرَة الناس، ولم تستطع أن تُغَيِّرُها فَدَعْها ». قال الأصمعيُّ: النُّعَرَةُ: ذبابٌ كبيرٌ أزْرَقُ له إبرةٌ يَلْسَعُ بها وربما ذَخَلَ أَنْفَ البعيرِ فيركَبُ رَأْسَهُ فلا يَرُدُّه شيءٌ، والعرب تُشَبِّهُ ذا الكِبْرِ بذلك البعيرِ إذا رَكِب رَأْسَهُ، وتُشَبِّه الرجل يركبُ رأسه ويَمْضِي على الجهلِ فلا يَرُدُّه شيءٌ بذلك .

ومنه قول عمر: « لا أَقْلِعُ عنه حتَّى أُطَيِّر بُعَرَته ». أي: أُزيلُ نَخْوَتُهُ، وأخرج جَهْلَهُ من رَأْسِهِ.

[ قوله ](۱°۱۰) [ « أعوذ بك ](۱°۱۰) من شَرِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ »(۱°۲۰). يقال: نَعَرَ العِرْق بالدَّم إذا [ سال ](۱°۱۰) دمه. [ وقال ابن الأعرابي: ويقال « تَغَّار » بالتاء والغين المعجمة ](۱°۰۰) .

في الحديث: « ما كانت فِتْنَةً إِلا نَعَرَ فيها فلانٌ ». أي: نَهَضَ .

ومنه قول الحَسَنِ: « كُلَّمَا نَعَرَ بِهِم ناعِرُ اتَّبَعُوه »(١٥٦) .

قوله: « تَعِسَ فلا أَنْتَعِشَ »(١٥٧) أي: لا أَرْتَفِعُ .

<sup>(</sup>١٥١) في (ف): « في الحديث ».

<sup>(</sup>۱۵۲) زیادة من (ط).

<sup>(</sup>١٥٣) أخرجه الترمذي في الطب (٤٠٥:٤)، وابن ماجة في الطب (١١٦٥:٢)، وأحمد في « المسند » (١: ٣٠٠).

<sup>(</sup>١٥٤) في (ف) : « إذا ارتفع ».

<sup>(</sup>١٥٥) الزيادة من (ط) .

<sup>(</sup>١٥٦) الفائق (٤:٦)، والنهاية (٨١:٥).

ه(١٥٧) النهاية (٥: ٨١).

قالت عائشة: « وانْتَاسَ الدِّينَ بِنَعْشِهِ ». أي: استدركه بِنَعْشِهِ إيَّاه. أي: بإقامَتِهِ من مَصْرَعِهِ، ورُوِيَ لنا: « فَنَعَشَهُ » .

قال أبو مسلم الخُولاني: « النَّعْظُ أمرٌ عارمٌ ». يقال: نَعَظَ الذَّكَرُ أي: انْتَشَرَ. وأَنْعَظَ: [ أي: ] (١٥٨) اشْتَهَى الجِمَاع.

في الحديث: « ثُمَّ عَقد هُدْبَةَ القطيفةِ بِنَعَضَةِ الرَّحْلِ »(١٥٩). النَّعَضَةُ: سِتْرٌ يُشَدُّ في آخِرهِ الرَّحْلُ، يُعَلَّقُ فيه الشَّيْءُ.

قوله: « إذا ابْتَلَت النِّعَالُ »(١٦٠). قال الأزهريُّ: النَّعْلُ: ما غَلُظَ من الأرض في صَلاَبةٍ . [ قال ثعلب: تقولُ إذا أُمْطِرَت الأرضُونَ الصِّلاَبُ فَتَزَلَّقت بمن يمشي فيها، فَصَلُوا في منازلكم ](١٦١) .

في الحديث: «كَانَ نَعْلُ رسولِ اللَّهِ من فِضَّةٍ »(١٦٢). قال شَمِر: النَّعْلُ من السيف: الحديدة تكون في أسفل قِرَابِهِ .

قوله: « وأَنْعَما ». [ قال الكسائي: أي: زاد على ذلك ] (١٦٣) يقال: أَحْسَنْتَ وأَنْعَمْتَ أي: زِدْتَ على الإحسانِ، وقال الفرّاء: وانْعَما: صارا إلى النعيم ودَخَلا فيه كما يقال: اشتمل: دَخَلَ في الشَّمال، وأَجْنَبَ: دَخَل في الجنوب.

وقوله: «كيف أنْعَمُ ». أي: أَتَنَعَّمُ . في الحديث: « فَنَعْمَ ونُعْمَةَ عَيْنِ » أي: وقُرَّةُ عينِ .

<sup>(</sup>١٥٨) في (ف): « إذا ».

<sup>(</sup>١٥٩) الفائق (٤:٥)، والنهاية (٥:٨٨).

<sup>(</sup>١٦٠) « إذا ابتلت تلنعال ، فالصلاة في الرمال ». الفائق (٣:٤)، والنهاية (٥٣٠٥).

<sup>(</sup>١٦١) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٦٢) النهاية (٥:٨٨).

<sup>(</sup>١٦٣) من (ط) ٢٤٤٧

قوله: « فبها ونِعْمَتْ ». أما قوله: فَبِها [ فالمعنى ](١٦٤): فبالسُّنَّةِ أَخَذَ، وفي نِعْمَتْ قولان: أَحَدُهما: كسر النون وتسكين العين أي: ونِعْمَت الخُلَّةُ، والثاني: فَتْحُ النون وكَسْرُ العين. والمعنى: ونَعَّمَكَ الله .

في صفةِ الجنَّةِ: « إنَّها الطَّيْرُ نَاعِمَةً ». أي: سِمَانُ .

في الحديث: «يا ناعياً العَرَب». قال الأصمعيُّ: إنَّما هويا نَعَاءَ العرب [يأمر بنعيهم] (١٦٥) وتأويله: أَنْعَ العَرَب، وكانت العرب، إذا قُتِلَ منهم شريفٌ، أو مات بَعَثُوا راكباً إلى القبائل ينعاه إليهم، [ويقول نَعَاءَ فلاناً أو يقول: يا نَعَاءَ العرب» أي: هَلَكَت العَربُ ] (١٦٦) والنَّعِيُّ: الرَّجلُ الميتُ، والنَّعيُّ: الفِعلُ ويجوز أن يُجْمَعَ النَّعِيُّ نَعَايا.

# ﴿باب النون مع الغين﴾

قوله: «ما فَعَلَ النَّغَيْرُ »(١٦٧). هو تصغيرُ نُغَرِ ، وهو طائرٌ يُشْبِهُ العصفورَ، أحمرُ المنقارِ، وتُصَغَّر: نُغَيْراً، والجميع: نُغَّرَان. [ وقال شَمِر: النَّغَرُ: فَرْخ العصفورِ. وقيل: هو مِنْ صغارِ العصافيرِ تراه أبداً صاوياً ](١٦٨).

في الحديث: « إِنَّ امرأةً قالت: رُدُّوني غَيْرى نَغِرَة »(١٦٩). قال الأصمعيُّ: هو مأخوذٌ من نَغرِ القِدْرِ وهو غَلَيَانُها، المعنى: أن جَوْفَها كانت

<sup>(</sup>١٦٤) في (ف): « أي ».

<sup>(</sup>١٦٥) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٦٦) الزيادة من (ف).

<sup>(</sup>١٦٧) أخرجه البخاري في الأدب. الفتح (٢٠:١٠)، ومسلم (١٦٩٣:٣)، وأحمد (١١٥:٣)، وغيرهم .

<sup>(</sup>١٦٨) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٦٩) الفائق (٤: ٩)، والنهاية (٥: ٨٦).

تَغْلِي من الغَيْرةِ والغَيْظِ. « ورأى نُغَاشاً فَسَجَد »(١٧٠) وهو القصيرُ الضعيفُ الحركةِ .

في الحديث: « فَتَنَغَّشَ كما تَنَغَّش الطَّيرُ». أي: تحرَّك . ومنه: قَوْل عثمان: « نَغَضَتْ أَسْنَانِي » .

قوله: « بَشِّر الكافرين بِرَصفةٍ في الناغِض ». أي: بحجرٍ يُحْمَى فَيُوضَعُ على ناغِضِهِم، وهو فَرْعُ الكَتِفِ، قيل له ناغِضٌ [ لتحرّكه ] من الإنسانِ إذا مَشَى .

ومنه: حديث سلمان: « فإذا الخاتم في ناغِض كتفه الأيْسَرِ ». يعني: خاتم النبوة، ورُوي بُعْضَ كَتِفِهِ وقال شَمِر: بُعْضُ الكَتِفِ: العَظْمُ الرقيق على طَرَفِها.

في صفة عليٍّ رسولَ الله: «كان نَغَّاض البَطْنِ ». أي مُعَكَّنُ البَطْنِ . في صفة عليٍّ رسولَ الله: «كان نَغَف ». وهو دودٌ يكون في أنوفِ الإبِلِ والعَنَمِ [ الواحدةُ ]: (١٧١) نَغَفَةٌ .

# ﴿باب النون مع الفاء﴾

[ قوله: « إِنَّ رُوح القُدُسِ قد نَفَثَ في رَوْعي ». النَّفْثُ: نَفْخُ لَيْسَ مَعهُ رَقِّ عَي ». فقد جاء تفسيره في رَقِّ ] فأمًّا قوله: « أعوذ بك من الشيطان ونفْثِه ». فقد جاء تفسيره في الحديث: أن نَفْتُهُ الشَّعْرُ، وإنما سُمِّي نَفْتاً لأن الإنسان يَنْفُتُهُ مِنْ فيهِ، وأضيف إلى الشيطانِ لِقِلَةِ الصواب فيه .

« ولمَّا قالت الصَّحَابَةُ عند النَّجاشي: عيسى عَبْـدُ اللَّهِ ورَسُولُـه قال: مـا

<sup>(</sup>١٧٠) غريب الخطابي (١: ١٦٥)، والفائق (٤:٧).

<sup>(</sup>۱۷۱) في (ف): « واحدتها ».

يزيدُ عيسى على هذا مِثْلَ هذه النَّفَاتَةِ مِنْ سِوَاكي ». يعني: ما يَتَشَطَّى من السِّواك فيبقى في الأسنان فَيَنْفُتُهُ صاحِبُه .

في الحديث: «أَنْفَجْنَا أَرْنَباً »(١٧٢). أي أشرناه، وانْتَفَجَت: إذا وَثَبَتْ وقوله: كَنَفْجَةِ أَرْنَبِ » يعني: تقليل المُدَّةِ .

[ في الحديث: « فَنَفَجت بهم الطريق »(١٧٣). أي: رَمَتْ بهم فجأةً، ونَفَجَت الريحُ: جَاءَتْ بَعْتَةً ](١٧٤).

في الحديث: «مِنْ أشراطِ السَّاعةِ انتفاج الأهِلَّةِ ». قال لنا ابن ناصرٍ: سَمِعْت أبا زكريا يحكى عن شيوخه الذين قرأ عليهم اللغة أنهم قالوا: الانتفاجُ \_ بالجيم \_ ما كان خِلْقَةً، والانتفاخ \_ بالخاء \_ [ معجمة ] (١٧٥) ما كان عن عِلَةٍ وآفةٍ .

قال أبو بكر وهو يحلب: « أَأْنْفِجُ أَم أُلْبِدُ ». ومعنى الإنفاج: إبانةُ الإِناءِ من الضَّرْعِ عند الحَلْبِ لتكثرَ الرَّغوةُ. والإلبادُ: إلصاقُ الإِناءِ بالضَّرْعِ لئلا تكونَ له رَغْوَةٌ، وشَرِبَت الدَّابَّة فانْتَفَخَتْ أي: خَرَجَ جنباها. ويقولون لِمَنْ وُلِدَتْ له بِنْتُ هنيئاً لك النافِحة ». يريدون أنه يأخُذُ مهر ابْنتِهِ فَيضُمُّهُ إلى إبله فينفجها.

في صفةِ الزُّبيرِ: «كان نُفُج ِ الحقيبة ». أي: عظيم العَجُز. وعن شُرَيْح ِ: «أَنَّهُ أَبْطَلَ النَّفْحَ ». يريد: نَفْحَ الدَّابَةِ بِرِجْلِها.

<sup>(</sup>۱۷۲) مسلم (۳: ۱۵٤۷).

<sup>(</sup>١٧٣) من حديث طويل ذكره الخطابي في غريبه (١: ٦٣٨)، وهو في الفائق (٢: ٢٢٧).

<sup>(</sup>١٧٤) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٧٥) الزيادة من (ف).

« [ ويَغْفِرُ للشهيد ] بِـاُوَّل نَفْحَةٍ مِن دَمِـهِ »(١٧٦). أي: أوَّل فَوْرةٍ وطَعْنَةٍ تَفُوح .

في الحديث [ « أيَّما امرىءٍ أَشَادَ على مسلم ما هو بـريءٌ مِنهُ كـان حقًا على الله ] (١٧٧) أن يُعَذِّبَهُ، أو يأتي بِنَفَذِ ما قال »(١٧٨). أي بالمَخْرَجِ منه .

قوله: « يَنْفُذُهم البَصَرُ ». [ الروايةُ بفتح ياءِ يَنْفُذُهُم، وضَمَّها ابن عَوْنٍ يقال منه: أَنْفَذْتَ القَوْم: إذا خَرَقْتُهُم ومشيتُ في وسطهم، فإن جُزْتَهُم حَتَى تُخَلَّفَهُم قلت: نَفَذْتُهم، وأَنْفُذُهم. وظاهر الحديث: أنَّهُم لكونهم في صعيدٍ مستو يُرَى أوَّلهم وآخِرُهم. وقال أبو عبيدٍ: المعنى: يَنْفُذُهم بَصَرُ الرحمن حتى ياتي عليهم كُلَّهُم. قُلْتُ: وهذا ليس يُعْتَمَد لأن الحقَّ يراهم سواء كانوا في صعيدٍ أو لم يكونوا ](١٧٩).

وقال رجلٌ لعمر: « ألا تستلمُ الرُّكنَ الغربيَّ فقال: انْفُـذْ عَنْكَ ». أي: دَعْهُ « وتَخَلَّلَ رجلٌ بالقَصَبِ فَنَفَر فُوهُ ». أي: وَرِمَ ، وكذلك: لَطَمَ فُلانٌ عَيْنَ فُلَانٍ فَلَانٍ فَنَفَرت مأخوذ من نِفَار الشيءِ عن الشيءِ وهو تَجافِيه عنه .

في حـديثِ أبي ذَرِّ: « فَنَافَـرَ أَخِي »(١٨٠) قال أبـو عبيدٍ: المنـافَـرَةُ: أن يَفْتَخِرَ الرَّجُلان ثُمَّ يُحَكِّما رَجُلاً، فالنافِرُ: الغالِبُ، والمنفور: المغلوب.

[ قوله: « إذا اسْتُنْفِرْتُم فانْفِرُوا »(١٨١). أي: إلى الغَزْوِ .

<sup>(</sup>١٧٦) ذكره في النهاية (٥: ٩٠) .

<sup>(</sup>١٧٧) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٧٨) ذكره في الفائق (٢ : ٢٧٣)، وهو في النهاية (٥ : ٩١) من حديث أبي الدرداء .

<sup>(</sup>١٧٩) ما بين الحاصرتين زيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٨٠) من حديث إسلام أبي ذر، وقد تقدم .

<sup>(</sup>١٨١) أخرجه البخاري في: كتاب الصيد ، فتح الباري (٦١٢:٩)، وأعاده في أول كتاب الجهاد، وفي الجزية في باب (٢٢)، وأخرجه مسلم في كتاب الحج الحديث (٤٤٥)، وأحمد في المسند (٢:٢٦، ٢٦٦، ٣١٦)، وغيرهم .

ومن أمثـال ِ العَرَبِ: « فـلانُ لا في العيرِ ولا في النَّفيـرِ ». وأصله: أنَّ أبا سُفْيَان كان في عيرٍ لقريشٍ، فخرج رسولُ الله يَطْلُبُهُ، فاستَنْفَـرَ أهلَ مكّـة، فَخرَج بهم عُتَيْبَةُ بن ربيعة فأبو سفيان في العير، وعتبة في النفير ](١٨٢).

في حديثِ إسماعيل: « أنَّه تَعَلَّمَ العربيةَ وأَنْفَسَهُم ». أي: أَعْجَبَهُم .

« ونَهَى عن التَّنفُّس ِ في الإِناءِ » .

وفي حديثٍ: «كَانَ يَتَنَفَّسُ في الإِناءِ »(١٨٣). أي: في شُرْبِهِ من الإِناء. لا أن التَّنَفُّسَ في الإِناء.

قَوْله: [ « إِنِّي ] لأجدُ نَفَسَ الرحمن من قِبَلِ اليمينِ »(١٨٤). قال ابن قُتُنْبَة: عَنى به الأنصارَ لأنَّ اللَّه ـ تعالى ـ نَفَّسَ كُرَبَ المؤمنين بِهِم، وهم يمانون .

[ وكذلك : « لا تَسُبُّوا الريحَ فإِنَّها من نَفَسِ الرَّحْمَن ». أي : أَنَّها تُفَرِّج الكربَ.

ومِنْهُ: « مَنْ نَفَّسَ عن مُؤْمِنٍ كُرْبةً » ] (١٥٥). قال العُتَيْبِي: هَجَمَتْ على وادٍ خصيبٍ وأهْلُهُ مصفرَّةٌ ألوانُهم فسألتُهم عن ذلك فقال شيخٌ منهم: لَيْسَ لنا ريحٌ » .

قوله: « مَا مِنْ نَفْسٍ مِنْفُوسةٍ »(١٨٦). أي: مولودةٍ . يقال: نُفِسَت المرأةُ

<sup>(</sup>۱۸۲) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٨٣) أخرجه البخاري في كتاب الأشربة. فتح الباري (٩٢:١٠)، وأخرجه مسلم في الأشربة المحديث (١٢)، وأحمد في المسند (١: ٢٨٥)، وغيرهم .

<sup>(</sup>١٨٤) الفائق (٤: ١٠)، والنهاية (٥: ٩٣).

<sup>(</sup>١٨٥) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٨٦) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل الحديث (٢١٩)، وأحمد في المسند (١:٩٣)، وغيرهما.

ونَفِسَتْ [ - بضمِّ النُّون وكَسْرِها ](۱۸۷) إذا وَلَدَت. فَإِذا حاضت قُلْتَ: نَفَسَت بِفَتْح ِ النون لا غير .

ومنه حديث أم سلمة: «أَنْفَسْتُ ». أي: حِضْتُ. وقال ابن المسيَّب: « لا يَرِثُ المنفوسُ حَتَّى يَسْتَهِلَ صَارِخاً ». يعني: المَوْلود.

قال النَّخعِي: «كل شيء له نَفْسٌ سائلة مات في الماء ». أي: دمٌ سائل.

« ونَهَى عن الرَّقْي إلَّا في ثلاثٍ منها: «النَّفْسُ». وهي العَيْنُ، يقال: أَصَابِتْ فُلانٌ نَفْسٌ: أي: عَيْنٌ.

ومِنْهُ قولُ رسولِ اللَّهِ [ ﷺ ](١٨٨) «كان فيها أَنْفُسُ سَبْعَةُ ». يريدُ عُيُونَهُم .

وكذلك قولُ ابنِ عَبَّاسٍ: « للكلابِ أَنْفُسُ » .

في الحــديث: « وإِنْ أتــاك منتفش المِنْخَــرَيْنِ »(١٨٩). أي: واسِــعُ المِنْخَرَيْنِ »

قىال عبىد الله بن عمرو: « الحَبَّـةُ من الجَنَّـةِ مثـل كَـرِش ِ البعيـرِ يبيتُ نافِشاً ». أي: رَاعياً .

[ في حديثِ الغار: « وأنا أَنْفُضُ لك ما حَوْلك ». والنَّفْضَةُ: قَوْمٌ يُبْعَثون في الأرض ينظرون هل بها عدوٍّ أو خَوْف ](١٩٠).

<sup>(</sup>١٨٧) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>۱۸۸) من (ف) فقط .

<sup>(</sup>١٨٩) ذكره في الفائق (٤:٩٧)، وهو في النهاية (٩٦:٥).

<sup>(</sup>١٩٠) الزيادة من (ط).

في الحديث: « مَلاَءَتَانِ كانتا مصبوغَتَيْنِ وقد نَفَضَتا »(١٩١). أي: نَفَضَتا لَوْنَ الصَّبْغِ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الأَثْرُ .

قوله: « ابْغِنِي أَحْجَاراً اسْتَنْفِضُ بِهِنَّ »(١٩٢). أي: أُزِيلُ عنِّي الأذَى . قال ابن عَبَّاسٍ: « لا يُنَفِّقُ بَعْضُكُم لِبَعْضٍ ٍ ». أي: لا يَقْصِدُ أن يُنَفِّقَ سِلْعَتَهُ على وجه النَّجْشُ .

قوله: « اليمنُ الكاذبةُ مُنَفِّقةٌ للسِّلْعَةِ ممحقةٌ للبركةِ »(١٩٣٠). يقال: نَفَق البَيْعُ : إذا كَثُرَ المشترون والرَّغَبَات .

قوله: «علامة المنافِق ثلاثُ (١٩٤)» [ النفاقُ من نَافِقَاءِ اليربوع (١٩٥٠)، وهو يأتي من أبوابِ بيته يرفَّقُهُ، فإذا أتى مِنْ مَوْضِع ضَرَب النافِقاءِ بِرَأْسِهِ. فالمنافِقُ يدخلُ في الإسلام ثُمَّ يَخْرُجُ منه من غير الوجه الذي دَخَلَ فيه ](١٩٦).

في الحديث: « إِنَّ فلاناً انْتَفَلَ مِنْ وَلَدِه »(١٩٧). أي: تبرَّأ منه .

قال عليِّ [ - عليه السلام - ](١٩٨) [ « لَـ ] وَدِدْتُ أَنَّ بَنِي أُميَّة رَضَوا أُو يَفَال عليِّ [ - عليه السلام - ](١٩٨) أَفَّلناهم خمسين رَجُلًا من بني هاشم، يحلفون ما قَتَلْنا عثمان ». أي: حَلَفْنَا

<sup>(</sup>١٩١) هو من حديث قيلة، وقد تقدم بطوله بالحاشية (٩) من كتاب السين.

<sup>(</sup>١٩٢) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء . فتح الباري (١: ٢٥٥).

<sup>(</sup>١٩٣) أخرجه مسلم في كتباب المساقاة الحديث (١٣٢)، وأحمد في المسند (٢٩٧٠)، وغيرهما.

<sup>(</sup>١٩٤) أخرجه البخاري في الشهادات. فتح الباري (٥: ٢٨٩)، ومسلم في كتاب الايمان الحديث (١٩٤).

<sup>(</sup>١٩٥) وجاء في (ف) : « « المنافق » : الذي يستر كفره ويُظهر إيمانه » .

<sup>(</sup>١٩٦) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٩٧) من حديث ابن عمر، وهو في النهاية (٥:٠٠١).

<sup>(</sup>١٩٨) الزيادة من (ط).

لَهُمْ، وأصل النَّفْلِ: النَّفْي، يقال: نَفَلْتُ الرَّجُلَ عن نَسَبِهِ فانتفلَ، وسُمِّي اليمينُ في القَسَامَةِ نَفْلًا لأنَّ القَصَاصَ يُنْفَى بها(١٩٩٠).

[ في الحديث: « إِيَّاكُمْ والخيلَ المُنَفَّلَةِ »(١٩٩٠). هذا إشارةً إلى أَصْحاب الخَيْلِ التي لا يُسْهِمُ لها، إِنَّما تَنَفَّل فلا يقاتلون قتال من يسهم له منهم ] (٢٠٠٠).

[ « ونَظَر محمد بن كعب إلى عمر بن عبد العزيز فأدام النَّظَر فقال: ما لَكَ تُديم النَّطْرَ آ (٢٠١٠) فقال: أنظر إلى ما نَفَى من شَعْرِكَ ». أي: ثار وتَسَاقَطَ .

في الحديث: « اصْنَعْ لنا نَفِيَّتَيْن »(٢٠٢) أي: سُفْرَتَيْن من خُـوص: والعامَّةُ تسميها النِّبِيَّة، وهي النَفِيَّة.

#### ﴿باب النون مع القاف﴾

في ذِكْرِ الطَّاعُونِ: « أَرْجُو أَلا يَـدْخُل [ علينا ] نقابُها »(٢٠٣). النَّقابُ: جَمْعُ النَّقب. وهو الطريقُ بين الجبلين، والإشارةُ إلى المدينة .

في الحديث: « لا شُفْعَةَ في مَنْقَبَةٍ »(٢٠٤). قال أبو عبيدٍ: (٢٠٥) وهي الطريقُ الضيقُ بين الدَّارين لا يمكن أن يسلكه أحدٌ .

<sup>(</sup>١٩٩) أخرجه الامام أحمد في مسنده (٢: ٣٥٦، ٢٥١).

<sup>(</sup>٢٠٠) ما بين الحاصرتين زيادة من (ف).

<sup>(</sup>۲۰۱) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>۲۰۲) ذكره في الفائق (۲۰۲).

<sup>(</sup>٢٠٣) ذكره في الفائق (٢:٣٦٦)، وهو في النهاية (١٠٢٥).

<sup>(</sup>٢٠٤) « لا شفعة في فناءٍ ولا طريقِ ولا منقّبة ». النهاية (١٠٢٥).

<sup>(</sup>۲۰۵) ذكره أبو عبيد في غريبه (٣٠) ٢٢١).

في الحديث: « إِنَّ النُّقْبَة تكون بِمِشْفَرِ البعيرِ »(٢٠٦). يعني: أوَّل [ شيءٍ من ](٢٠٠) الجَرَب، وجَمْعُها نُقْبُ .

في الحديث: « فَنَقِبَت أَقْدَامُنا »(٢٠٨) [ القاف مكسورةٌ والمعنى ](٢٠٩) أي: تَفَرَّجَتْ وَوَرِمَتْ .

في الحديث: «ألبستنا أُمَّنا نُقْبَتَها »(٢١٠). النُقْبَةُ: ثوب تَأْتَزِرُ به المرأةُ تَشُدُّهُ على وَسَطِها كالنطاقِ قال أبو عبيدٍ (٢١١): النقاب وهو الذي يبدو منه المحجَدِ، فأراد أن إبداءَهُنَّ المحاجة [قال ابن سيرين: بنقاب] مُحْدَثُ، وإنَّما كان النَّقابُ لاحقاً بالعينِ، فإذا لم يَبْدُ منه سوى العَيْنَيْن فذلك الوَصْوَصَةُ، وكانت الوصاوصُ والبَرَاقِع يستعملها النِّسَاءُ ثم أَحْدَثْنَ النَّقَاب، وإذا كان على طَرَف الأنفِ، فهو اللَّغام، وإذا كان على الفَم فهو اللَّثام.

وقال الحَجَّاجُ: « كان ابن عبَّاس نِقاباً » النقابُ: الرجلُ العالِمُ بالأنْسابِ الكثيرُ [ التَّحَدُّث ] (٢١٢) عنها .

في حديثِ أُمِّ زَرْع : (٢١٣) « ولا تُنَقَّتُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثاً ». أي: أنها أمينةً على ما ائتُمِنَتْ عَلَيْهِ من طَعَامِنا فلا تأخُذُ الطعام فتسرع به. والتَّنْقيثُ: الإسراعُ في السير.

<sup>(</sup>٢٠٦) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢: ٣٢٧).

<sup>(</sup>۲۰۷) الزيادة من ( ط ) .

<sup>(</sup>٢٠٨) أخرجه البخاري في المغازي . فتح الباري (٧: ٤١٧) ، ومسلم في الجهاد الحديث (١٤٩) .

<sup>(</sup>٢٠٩) ما بين الحاصرتين من (ف) فقط.

<sup>(</sup> ۲۱۰ ) من حدیث عمر علی ما فی النهایة ( ۵ : ۱۰۲ ).

<sup>(</sup>۲۱۱) قاله أبو أسبيد في غريبه (٤: ٤٦٣).

<sup>(</sup>۲۱۲ ) في ف : « البحث ».

<sup>(</sup>٢١٣) تقدم تخريج حديث أم زرع بالحاشية ( ١٢٠ ) من كتاب الشين .

في الحديث: « شَرِبَ من رُومةٍ ، فقال: هذا النَّقاخ ». النَّقَاخُ : الماء العَذْب، يَنْقُخُ العَطْشَ أي: يكسره .

قال أبو الدَّرداء: « إن نَقَدْتَ النَّاسَ نَقَدُوك ». أي: عِبْتَهُم واغْتَبْتَهُم، من قَوْلِكَ: نَقَدْتُ الجَوْزَةَ [ و ] أَنْقُدُها .

في صفة الجَدْب: « وعَادَ لها النِّقَادُ مُحْرَنْثِماً ». النَّقَاد: جَمْعُ النَّقَدِ، وهو رَذَالَ الضَّأنِ .

ومنه: في الحديث: « يا رُعاء النُّقْدِ »(٢١٤) واحِدَتُها: نَقَدَةً .

« ونهى عن النَّقِيرِ »(٢١٥). وهو أصلُ النَّحْلَةِ يُنْقَرُ جَـوْفُها، ثُمَّ يُشْـدَخ فيه الرُّطب والبُسْرُ، ثم يَدعونه حتى يَهْدِر ثم يُسْكَن .

قال بعضهم في فَتْوَى أَفْتَى بها عِكْرَمَةَ: « انْتَقَرَها عِكْرَمَةُ ». وهذا يحمل معنيين: إن أراد التصديق له فمعناه: اسْتَنْبَطَها من القُرْآنِ، والنَّقْرُ: البَحْثُ، وإنْ أراد التَّكْذيب له فمعناه: أفتى بها من قِبَلِ نفسه، واخْتُصَّ بها .

في الحديث: « ما بهذه النُّقْرَةِ أَعْلَمُ بالفَضَا من ابْنِ سيرين ». أراد البصرة. والنُقْرَة: حُفْرةٌ يُسْتَنْقَعُ فيها الماء.

قالابن عباس: « ما كَانَ اللَّهُ ليُنْقِر عن قاتل ِ المؤمنِ ». أي: ليُقْلِعَ .

في الحديث: « نَهَى عن نَقَرَةِ الغُرَابِ »(٢١٦). ولا أَحْسَبُهُ يريدُ إلّا الصَّلاةَ .

<sup>(</sup>۲۱٤) تقدم في (شرو).

<sup>(</sup> ٢١٥) أخرجه البخاري في أول كتاب الزكاة ، وغيرها ، ومسلم في كتاب الايمان الحديث ( ٢١٥) ، في الأشرية الحديث ( ٣٢) ، وغيرها ، وأحمد في المسند ( ١ : ١١٩) ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٢١٦) أخرجه أبو داود في الصلاة (١: ٢٢٨) ، وأحمد في المسند (٣: ٢٨) ، وغيرهما .

وكان ابن مسعودٍ يُصلِّي الظُّهْرَ، والجنادِبُ تنْقُزُ من الرَّمْضاءِ ». أي: تَثِبُ يقال: نَقَزَ وَقَفَزَ .

في الحديث: « يَنْقِزان القِرَبِ على مُتُونِها »(٢١٧) أي: يَحْمِلاَنِها . قوله: « مَنْ نُوقِش الحِسَابَ عُذِّبَ »(٢١٨). أي: مَنْ اسْتُقْصِيَ عليه فيه .

ومنه: « أُخِذَ نَقْشُ الشُّوكَةِ ». وهو: استخراجها .

ومنه « فلا انْتَقَشَ »(۲۱۹) .

في الحديث: « استوصوا بالمَعْزَى وانقشُوا له عَطَنةً ». أي: نَقُوا [ مرابضه ](۲۲۰) من حِجَارةٍ أو شَوْكٍ .

في الحديثِ : « مِنَ السُّنَّةِ انتقاصُ الماءِ » (۲۲۱). قال أبو عبيدٍ (۲۲۲): انتقاصُ الماءِ: غَسْلُ الذَّكِرِ بالماء لأنه إذا غَسَلَهُ ارتـدَّ البَوْل، ولم ينـزل، ولم يُسَمِّ البَوْل ماءً وإِنَّما أراد انتقاصُ البَوْل ِ إذا غُسِلَ به .

في الحديث: « سَمِع نقيضاً مِنْ فَوْقه »(٢٢٣). النَّقِيض: الصَّوْتُ .

في حـديث عائشــة: « فما اختلفــوا في نُقْطَةٍ ». أي: في أُمْـرٍ، وقضيَّـةٌ

<sup>(</sup>٢١٧) أخرجه البخاري في الجهاد . فتح الباري . (٢: ٧٨) ، ومسلم في الجهاد ، الحديث (٢١٧) . (١٣٦ ).

<sup>(</sup>۲۱۸) النهاية (٥: ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢١٩) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد (٢: ١٣٨٦).

<sup>(</sup>۲۲۰) في (ف): « مرابطة ».

<sup>(</sup>٢٢١) أخرجه مسلمٌ في الطهارة الحديث (٥٦)، والنسائي في أول كتباب الزينة، وأحمد في المسند (٦: ١٣٨) وغيرهم.

<sup>(</sup>۲۲۲) في غريبه (۲: ۳۸).

<sup>(</sup>٢٢٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب المسافرين الحديث ( ٢٥٤ ).

مُخْتَلَفٌ فيها. وذكره [ الأزهريُّ ] (٢٢٠) فقال: بُقْطَةً بالباء وحكي عن شَمِر أنه قال: هي البُقْعَةُ من بِقَاع الأرْضِ ، [ يقال: أمسينا في بُقْطَةٍ مُعْشِبة، أي: في بُقْعَةٍ من كلاً ] (٢٢٥). قال: ويَقَعُ قولُ عائشةَ على البُقطة من الناس [ قال شَيْخُنا ابن ناصِر ] (٢٢٦). وهذا غلط، فإن الذي ذكره أبو عبيدٍ القاسم بن سلام بالنون وكذلك ذكره ابن الأنباري، وكذا ضَبَطَهُ علماء النَّقْلِ .

قال عمر: « مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعُ » وهو: رَفْعُ الصَّوْتِ، وقيلَ شَقُّ الجيوب.

« ونَهَى أَن يُمْنَعَ نَقْعُ البئرِ »(٢٢٧). أي: فَضْلُ مَائِها الذي يخرج منها، وقيل له نَقْعٌ: لأنه يُنْقَعُ به أي: يُرْوى. وقال ابن الأعرابي: النَّقْعُ: الماء الناقِعُ، وهو كلُّ ماءٍ مستنقع، والجمع: أَنْقُعٌ. وفي الأمثال: « وإنَّ فُلاناً لَشَرَّاب يأَنْقُع ». يُضْرَب للذي جرَّب الأمور، ومارسها. قال الأصمعيُّ، ويقال: فُلانُ شَرَّاب يأَنْقُع ، أي: معاود للأمور التي تُكْرَه. قال الحجاج: إنَّكُم يا أَهْلَ العراق لشَرَّابون عليَّ بأَنْقُع .

في الحديث: « فَرَجَع مُنْتَقِعاً لوْنُهُ ». يقال: انْتُقِعَ لَوْنُهُ، وابْتُقِعَ وامْتُقِعَ، واهْتُقِعَ، واهْتُقِعَ، والْتُمِعَ، والْتُمِعَ، والْتُمِعَ، والْتُمِعَ، والْتُمِعَ، والْتُمِعَ، والْتُمِعَ، والْتُمِعنى واحد.

قال محمدٌ بن كَعْب: « إذا اسْتَقَعَتْ نَفْسُ المؤمنِ جاءه مَلَكُ [ المَوْت ] (۲۲۹) قال الأزهريُّ: إذا

<sup>(</sup>٢٢٤) في (ف): « وذكره أبو عبيد الهروي في باب الباء .

<sup>(</sup>٢٢٥) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢٢٦) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٢٢٧) أخرجه ابن ماجه في الرهون (٢ : ٨٢٨ )، وأحمد في المسند (٥ : ١١٢ ) وغيرهما .

<sup>(</sup>۲۲۸) الزيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢٢٩) ما بين الحاصرتين من (ط).

اجْتَمَعَتْ في فيهِ حين تريدُ أن تَخْرُج، كما يُسْتَنْقَعُ الماء في قرارٍ.

في الحديث: « أنَّهُ حَمَى غَرْزِ النَّقِيعِ ِ »(٢٣٠) النقيعُ: القاعُ، وهو موضِعٌ حماه عُمَرُ لنعم الصَّدَقةِ .

قال بعضُ الصحابةِ (۲۳۱): « لكِنْ غذاها حَنْظَلٌ نقيفٌ ». أي: مَثْقُوفٌ. قال القُتْشِي: جانِي الحَنْظَلِ يَنْقُفُها بِظُفْرِه فإِن صَوَّتَتْ، عَلِمَ أَنَّها مُدْركةٌ فاجتناها، وإن لم تُصَوِّتَ عَلِمَ أَنِّها لَم تُدْرَك فَتَرَكَها .

في الحديث: «ثم يكون النَّقْفُ والنِّقَافُ »(٢٣٢). يعني: الفِتَن والقِتَال .

في الحديث: « امرأةٌ في مَنْقَلَيْها ». قال أبو عبيدٍ: المَنْقلُ: الخُفُّ والنَّعْلُ قال: ولولا أنَّ الرِّواية: اتَّفَقَتْ على فتح الميم ـ ما كان وجه الكلام عندى إلا كسرها.

« وفي الشِّجاج المُنقَّلَة »(٢٣٣). وهي التي تُخْرَج منها فَرَاشِ العِظامِ .

[ في الحديث: « إِيَّاكُمْ والحيلَ المُنقَّلَة (٢٣٤). فإنَّها إِنْ تَلْقَى تَفِرّ، وإِنْ تَغْنَم تَغِلْ ». هكذا وجدته مضبوطاً في كتابِ أبي سعيد بن يونس المصري، وفي كتاب أبي الفتح الأزدي الحافظ، كلاهما ضَبطه المُنقَّلة ـ بالقاف ـ فعلَى هذا يكونُ المرادُ التَّحْذير من قَوْم يدخلون في قوم لِيسُوا مِنهم، فإنهم لا يقاتِلُون بِقَلْب.

حكى الأزهريُّ عن ابن دُرَيْدٍ: يقال: رَجُلٌ نقيلٌ: إذا كان في قوم ٍ لَيْسَ

<sup>(</sup>۲۳۰) النهاية (٥: ١٠٨).

<sup>(</sup>٢٣١) هو سلمة بن الأكوع .

<sup>(</sup>٢٣٢) ذكره في الفائق (٤: ٢١).

<sup>(</sup>٢٣٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢: ٢١٧) وغيره.

<sup>(</sup>٢٣٤) أخرجه أحمد في المسند (٢: ٣٥٦).

مِنْهم، قال: ونواقِلُ العَرَبِ، مَنْ: انتقل مِنْ قَبِيلةٍ إلى قبيلةٍ فانتمى إليها. ويُمْكِن أَن يُقال المُنَقَّلَة: التي جُعِلَت لأَرْجُلِها نقايلُ، وإنها لا تَقْوَى على الكَرِّ والفَرِّ، قال ابن السِّكِيت: النَّقِيلةُ: الرُّقْعَةُ يُرْقَعُ بِها خُفُ البعيرِ ويُرْقَعُ النَّعْلُ ] (٢٣٥).

في الحديث: «كان على قَبْرِ رسولِ اللَّهِ النَّقَلُ »(٢٣٦). النَّقَلُ والجَرَلُ: الحجارة [ ولمَّا مَنع ابن جميل الزَّكاة قال رسولُ الله: ما نَقَمَ ابن جميل إلاّ أنَّه كان فقيراً فأغناه الله »(٢٣٧). نَقَمَ: بمعنى كَرِه، والمراد: أنه ما يَكْرَهُ شيئاً كقولِ الشاعر:

ما نَـقَـمَ الـنَّـاسُ مـن أُمـيَّـةَ إِلَّا أنَّـهـم يـحلمون أنْ عَصَبُوا

أي: مَا يَنْقُمُونَ مِنْهُمَ شَيئًا ](٢٣٨) .

في حديثِ أم زرع (٢٣٩): « ولا سَمينُ فَيُنْتَقَى ». أي: لَيْسَ لـــه نِقْيُ فَيُسْتَخْرَج والنِّقْيُ: .

[ ومنه قوله: « إذا سافَرْتُمْ في السنةِ ـ يعني الجَدْب ـ فبادروا بـالإبِلِ نقيِّهـا والمعنى: بـادروا مـا دام فيهـا نِقْيٌ ] (٢٤٠) ، وفي روايـةٍ: « ولا سمينَ فَيُنْتَقل: أي: يَنْقُلُهُ الناسُ إلى بيوتِهِم .

<sup>(</sup>٢٣٥) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٢٣٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣: ٥٧٤).

<sup>(</sup>٢٣٧) أخرجه البخاري في الزكاة. فتح الباري (٣: ٣٣١)، ومسلمٌ في الزكاة ، الحديث (١١) وغيرهما.

<sup>(</sup>٢٣٨) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٢٣٩) تقدم حديث أم زرع، وانظر الحاشيتين (١٠٦، ١٢٠) من كتاب الشين.

<sup>(</sup>٢٤٠) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

وقولها: « دائسٌ ومُنَقِّ » مَنْ فَتَحَ النون أراد الذي يُنَقِّي الطعام، ومَنْ كَسَرَها أراد نقيق صَوْتَ المَوَاشي والأنْعامَ \_ تصف كَثْرَةَ أمواله .

قوله: « يُحْشَرُ الناسُ على مثل قُرْصَةِ النَّقيِّ » يعني: الحَوَّاري . في حـديثٍ: « خَلَقَ الله جؤجَوُّ آدم مِنْ نَقَا ضَرِيَّةٍ: ضَـرِيَّة: مـوضِعٌ . ونقاها: رَمْلُها، يقال: نقاً ونِقْوَان، ونَقَيان .

[ قَوْل عائشة: « نَقَهْتُ من مَرَضِي »(٢٤١) أي: أَفَقْتُ  $[ ( ^{ Y \, Y \, Y \, } ) ]$  .

#### ﴿باب النون مع الكاف﴾

قال عمرُ: « نَكِّب عنَّا فلاناً». أي: نَحِّهِ عَنَّا .

قال سعد: « إنِّي نَكَيْتُ قَرنِي ». أي: كَبَيْتُ كَنَانَتِي، وكذلك قال الحجَّاج إن عبد الملكِ نَكَبَ كَنَانَتَهُ .

« وذرق عصفورٌ على ابنِ مسعودٍ فَنَكَبَهُ بيده ». أي: رَمَى به . وفرق عصفورٌ على ابنِ مسعودٍ فَنَكَبَهُ بيده ». أي: وفي حديثِ أبي هريرة : « ثُمَّ لأنْكُبَنُّ بِكَ الأرضَ ». أي: أَطْرَحُكَ ](٢٤٣) على رَأْسكَ .

« وكان بعضُ السَّلَفِ يَـاخُــُذُ النَّكْثَ من الـطريقِ ». وهــو الخَيْطُ الخَلَقُ، سُمِّي نِكْتاً لأنه يَنْكَثُ أي: يُنْقَضُ ثُمَّ يعاد فَتْلُهُ .

قال أبو سفيان: « إِنَّ محمداً لَمْ يُنَاكِر أحداً قَطُّ إِلا كَانَ معه الأهوالُ » أِي: لم يُحَارِب، وسُمِّيَتْ المحارِبةُ مناكَرةً، لأنَّ كُلَّ فريقٍ يناكِرُ الآخر: أي: يخادِعُهُ ويعني بالأهوال: ما يُزْعِجُ من الرُّعْبِ وغَيْرُهُ .

<sup>(</sup>٢٤١) أخرجه البخاري في الشهادات من حديث طويل. فتح الباري (٥: ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢٤٢) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢٤٣) في (ف): «لأطرحنك».

[ قــال عمر بن عبــد العزيــز لأبي حازم ٍ: « لَــو رَأَيْتَنِي في قَبْـرِي ](٢٤٤) كُنْتَ لي أشدَّ نِكْرَةً ». أي: إنكاراً .

وذَكَرَ أَبُو وَاثِلَ رَجُلًا فَقَالَ: « مَا كَانَ أَنْكَرَهُ » أَي : أَدْهَاهُ ، وَالنَّكُرُ ـ بِفَتْحِ النُونِ الدَّهَاءِ . فَإِذَا ضُمَّت فَهُو المُنْكِرُ .

وقيلَ لابن مَسْعُودٍ: « إن فلاناً يقرأ القرآنَ مَنْكُوساً ». وهو أن يبدأ من المعوذتَيْن ثُمَّ يَرْتَفِعُ .

وقال رجلٌ: «عند عليٍّ بن أبي طالب شجاعةٌ ما تُنْكَشُ ». [أي: ما تُسْتَخْرَج لأنَّها بعيدةُ الغايةِ، يقال: هذه بئرٌ ما تُنْكَشُ ](٢٤٥)، أي: تُنْزَحُ .

وسُئِلَ بَعْضُهُمْ عن سُبْحَان الله فقال: « إنكافُ اللَّهِ مِنْ كُلِّ سُوءٍ » يعني تَنْزيهه وتَقْدِيسَهُ .

[ وفي حديث: «جَاءَ جيشٌ لا يُنْكَفُ آخِرُهُ »(٢٤٦). أي: لا يَتَقَطَّعُ ](٢٤٧) .

في الحديثِ: « بِغَيْرِ نَكْلِ »(٢٤٨). أي: بِغَيْرِ جُبْنٍ وإِحجامٍ ، والنُّكُولِ في اليمين الامتناعُ عنها، وتَرْكُ الإِقدامِ عليها .

في الحديث: « مُضَرُ صخرةُ اللَّهِ التي لا تُنْكَلُ »(٢٤٩). أي: لا تُـدْفَعُ ولا تُؤخَّرُ لثبوتِها في الأرْضِ .

<sup>(</sup>٤٤) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢٤٥) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٢٤٦) الفائق (١: ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢٤٧) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>۲٤۸) الفائق (۱: ٤١٥)، والنهاية (٥: ١١٧).

<sup>(</sup>٣٤٩) ذكره في الفائق (٤: ٢٤)، وهو في النهاية (٥: ١١٧).

في الحديث: « إِنَّ اللَّهَ يحبُّ النَّكَلَ على النَّكَلِ »(٢٥٠). وهو الرَّجُلُ القويُّ والمُجرِّب على الفرس القويُّ المُجرَّب.

في الحديث: « يُؤتى بقوم ٍ في النُّكُول ِ »(٢٥١) يَعْني: الأقْيَاد .

### ﴿ باب النون مع الميم ﴾

« فجاء قَوْمٌ مُجْتَابِي النِّمار »(٢٥٢). النَّمارُ: جمع نِمَرة، وهي شَمْلَةٌ مُخَطَّطَةُ من مآزِرِ الأعراب.

« ونَهَى عن النُّمُور ٣(٢٥٣). قال القُتَيْبي : النَّمِرَةُ: بُرْدَةُ تَلْبَسُها الإِماءُ .

« وإِنَّه ليأتيه الناموسُ الأكْبَرُ »(٢٥٠). قال أبو عبيد (٢٥٠): النَّامُوسُ: صاحب [ سِرِّ الرَّجُلِ ](٢٥٠) [ الذي يُطْلِعُهُ على سِرِّه، وباطنِ أَمْرِه، ويَخُصُّهُ بما يَسْتُرهُ عن غيره ](٢٥٠) يقال: « نَمَسَ يَنْمِسُ نَمْساً ونامَسْتُهُ منامسةً : إذا سَارَ (رُتُهُ، فَسُمِّي جبريلُ ناموساً لأن الله \_ تعالى \_ خَصَّهُ بالوَحْي. [ قال أبو عمرو الشيباني : الناموس: سِرِّ الخيْرِ والجاسوسُ: صاحِبُ سِرِّ الشَّرِ الشَّرِ المَّدِينِ والجاسوسُ: صاحِبُ سِرِّ الشَّرِ المُمَالِينِ .

« لَعَنَ النَّامِصَةَ »(٢٥٩) وهي التي تُنْتِفُ الشُّعْر من الوَجْهِ ، ومنه: قيل

<sup>(</sup>٢٥٠) الفائق (٤: ٣٣).

<sup>(</sup>٢٥١) أخرجه أحمد في المسند (٥: ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢٥٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب الزكاة ، الحديث (٧٠)، وأحمد في المسند (٤: ٣٥٨، ٣٦١).

<sup>(</sup>٢٥٣) أخرجه أحمد في المسند (٤: ٩٥).

<sup>(</sup>۲۵۵) في غريبه (۲: ۱۹۹).

<sup>(</sup>٢٥٦) الزيادة من (ف).

<sup>(</sup>۲۵۷) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>۲۵۸) الزيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢٥٩) أخرجه البخاري في كتاب اللباس. فتح الباري (١٠: ٣٧٢)، ومسلمٌ في اللباس، الحديث (١٠)، وأحمد في المسند (١: ٤١٥)، وغيرهم.

للمُنْقَاشِ مِنْمَاصٌ، والمنْتَمَصَةُ التي يُفْعَلُ بها ذلك، وبَعْضُ رواةِ الحديث يقول: المُتَنمَّصَةُ بتقديم التاء، [ والذي ضبطناه عن أشياخنا في كتاب أبي عبيد: المُتَنمَّصَة: بِتَقْدِيم التاء] (٢٦٠)، قال عليٌّ ـ عليه السلامُ ـ « خيرُ هذه الأُمَّةِ النَّمَطُ الأوسطُ ». النمط: الطريقة. [ ف] كره عليُّ العلوَّ والتقصير.

في الحديث: « هَـلْ لكُمْ مِنْ أنماطٍ »(٢٦١). وهـو جَمْـعُ نَمَطٍ، وهـو ضَرْب من البُسُطِ والفُرُش .

قوله: « عَلِّمِي حَفْصَةَ رُقْيَةَ النَّمْلة »(٢٦٢). قال الأصمعيُّ: هي قُرُوحٌ تَخْرُجُ بالجَنْب، وأمَّا النَّمْلة \_ بضَمِّ النون \_ فهي النميمةُ .

« ونَهى عَنْ قَتْلَ النَّمْلَةِ » قال إبراهيم الحَرْبِيُّ: النمل: ما كَانَ له قوائمٌ، فأمَّا الصغارُ فهو الدَّرُّ، [قال: والنَّمْلُ يسكنُ البراري والخَرَاباتِ، ولا يُؤذي الناس والدُّرُ يُؤذي ](٢٦٣).

وطَلَبَ عمرُ بن عبد العزيز من امرأتِهِ نُمَيَّةً أو نَمَامى يشتري بها عنباً » ولم يَجد النُّمِيُّ : الفِلْسُ: وجَمْعُهُ نمامى .

قوله: «أو نَمَى خيراً »(٢٦٤) نَمَى، خفيفة ، يقال: نَمَيْتُ الحديث: إذا بَلَّغْتُهُ على جهةِ النَّمِيمَةِ

<sup>(</sup>۲۲۰) ما بين الحاصرتين من (ف) فقط.

<sup>(</sup>٢٦١) أخرجه البخاري في كتاب النكاح . فتح الباري (٩ : ٢٢٥)، ومسلمٌ في اللباس ، الحديث (٣٩)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٢٦٢) أخرجه ابو داود في الطب (٤: ١١)، وأحمد في المسند (٦: ٣٧٢).

<sup>(</sup>٢٦٣) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٢٦٤) أخرجه البخاري في كتاب الصلح. فتح الباري (٥: ٢٩٩)، ومسلمٌ في كتاب البرّ، الحديث (١٠٠)، وأحمد في المسند (٦: ٤٠٣)، وغيرهم.

والإِفسادِ قُلْتُ نَمَّيْتُهُ مَسْدَّدَ الميم. فَمَعْنَى نَمَى خيراً: أَبْلَغَ خيـراً، وكُلُّ شيءٍ رَفَعْتُهُ، فَقَدْ نَمَيْتُهُ. ومنه قَوْل النابغة:

# وانْم ِ القُتُود على غَيْرِ أَنَّةٍ أُجُد

ونما الخِضَابُ في اليَدِ والشَّعْر: إِنَّمَا هو ارتفعَ وعَلاَ فهو يَنْمَى ويَنْمُو لَغَةٌ. هكذا ذَكَرَهُ أبو عبيدِ القاسمُ بن سلام ، وابن قتيبة [ والأزهريُّ ](٢٦٥) وقال إبراهيم الحربي نَمَّى مشدَّدة ، قال: وأَكْثَرُ المحدَّثين يقولونها مُخَفَّفة ، وهذا لا يجوز في النمو، ورسولُ اللَّهِ لم يكن يَلْحَنُ، ومن خفَّفَ الميم لَزِمَهُ أن يقول: «خيرٌ » ـ بالرفع [ قُلْتُ ](٢٦٦): وإذا كان معنى نَمَى: « رَفَعَ » لم يكن يَكُنْ لحناً .

وجاء رجل إلى رسول الله فقال (٢٦٧): « إِنِّي أَرْمِي فأَصْمِي وأَنْمِي ». الإنماء: أن يُرْمَى الصيدُ فَيَغِيب عن الرَّامِي فيموتُ، وهو لا يراه، يقال: أنميت الرميَّة فَنَمَتْ تَنْمَى: إذا غَابَتْ والسَّهُمُ فيها ثُمَّ ماتت.

في الحديث: « لا تُمَثَّلُوا بنامِيَةِ اللَّهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ »(٢٦٨). قال الفَرَّاء: الناميةُ: الخَلْقُ.

#### ﴿باب النون مع الواو﴾

« مَطَرُنَا بِنَوْءِ كذا »(٢٦٩). النَّوْء: واحِدُ الأنْواءِ، وهو ثمانيةٌ وعِشْرُون نَجْماً معروفة المطالع في أزمِنَةِ السَّنَةِ تَسْقُطُ في كُلِّ ثَلَاثَ عشرة لَيْلَةً نَجْمٌ من

<sup>(</sup>٢٦٥) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢٦٦) كذا في (ط). وفي (ف): «قال المصنف».

<sup>(</sup>٢٦٧) في (ف) : «في الحديث : فجاءَه رجلٌ ؛ فقال: ».

<sup>(</sup>٢٦٨) ذكره في النهاية (٥: ١٢١).

<sup>(</sup>٢٦٩) أخرجه النسائي في الاستسقاء (٣: ١٦٥)، وأحمد في المسند (٢: ٥٢٦).

المَغْرِبِ مع طُلُوعِ الفَجْرِ، ويَطْلُعُ آخَرُ يقابِلُهُ من ساعَتِهِ، وانقضاء هذه الثمانية والعشرين مع انقضاء السنة، وكانَتْ العَرَب تقول إذا سَقَطَ منها نَجْمٌ، وطَلَعَ آخَرُ فَلَا بُدَّ مِنْ مَطَرٍ، وإِنَّما سُمِّي نوءاً، لأنه إذا سَقَطَ السَّاقِط نَاءَ الطالِعُ، وكانوا ينسبون ذلك إلى فِعْلِ النَّجْمِ، فأما مَنْ يقول: مُطِرْنا في نوء كذا فلا بأُسَ. ولهذا قال عمر: «كَمْ بَقي من نوء التُريّا». أراد: كَمْ بَقِي من الوقتِ الذي جَرَت العادة إذا تَمَّ جاء المَطَرُ.

في الحديث: « فَرَضَ عُمَـرُ للجَـدِّ ثُمَّ أَنارها زيـدٌ». أي: نَـوَّرَها، وأَوْضَحَها.

في صِفَتِهِ: «كَانَ أَنْوَرَ المتجرِّدِ». أي: نَيِّراً مُشْرِقاً.

« ولَمَّا نَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ أَنْوَرَتْ ». أي: حَسُنَتْ خُضْظرتُها.

قوله: « لا تستفيئوا بنارِ المشركين »(٢٧٠) . يريد بالنَّارِ: الرأيّ . يقول: لا تشاوروهم . .

في الحديث: « وما ناراهما ؟ ». أي: وما سِمَتهما (٢٧١) .

قوله: « لا تَرَاأَى نَارَاهُما ». فيه وجهان: أحدهما: لا يَجِلُّ لمسلم أن يَسْكُنَ بلادَ المشركين فيكون بِقَدْرِ ما يرى نارَ صَاحِبِهِ. والثاني: أن يكون المراد نار الحرب لأن هذه النارَ تدعو إلى الله \_ تعالى \_ وتلك إلى الشيطان .

قوله: « لَعَن اللَّهُ مَنْ غَيَّر منارَ الأَرْضِ ». المنارُ: العَلَمُ، والحدُّ بَيْنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّر منارَ التي ضَرَبَها إبراهيم على أقطاره.

[ في الحديث(٢٧٢) : « جَاءَ رجلٌ إلى عُمَرَ عامَ الرمادة فشكا إليه،

<sup>(</sup>٢٧٠) أخرجه أحمد في المسند (٣: ٩٩)، والنسائي في الزينة (٨: ١٧٧).

<sup>(</sup>۲۷۱) النهاية (٥: ١٢٥).

<sup>(</sup>٢٧٢) في (ف) : «قال عمر لرجل».

فأعطاه، وقال: ](٢٧٣) [ أُطْعِمْ عيالك ](٢٧٤) ونَوِّز ». [قال شَمِرُ: قال القَعْنَبِي ]: أي: قَلِّل، [قال: ولم أُسْمَعْ هذه الكلمة إلا له ](٢٧٥).

في حديث أُم زَرْع (٢٧٦): «أناسَ مِنْ حَلْي أَذُنَيَّ ». يعني: حَـلَّاها قِرْطاً وشُنُوقاً تتحَرَّك بها .

ومنه: « رأيتُ العبَّاس وضفيرتاه تَنُوسانِ على تَـرَائِبِهِ ». أي: يَتَحَـرَّكان. وقيل لِمَلَكٍ « ذو نُواس » لضفيرتين كانتا تنُوسان على عاتِقَيْه .

قال ابنُ عُمَرَ: « دَخَلْتُ على حَفْصَةَ ونَوْساتُها تَنْطُفُ » النَّوْسَاتُ: ما تَحَرَّك من شَعْرِ أو حِلِيٍّ متدلِّياً .

ولمَّا أراد عبد المَلِكِ الخُرُوجَ إلى مُصْعَبٍ: « نَاشَتْ بِهِ امرأتُهُ ». أي: تَعَلَّقَتْ به .

قال عليٌّ: « ودَّ معاويةُ أنه ما بَقيَ من بني هاشم نافِحُ ضَرمَةٍ إلَّا طُعِنَ في نَيْطِهِ ». يُريدُ: إلَّا مَاتَ، والنَّيْطُ: نياطُ القَلْب، والقياس: النَّوْط، لأنَّهُ من أناط ينوط، غيرَ أن الياء تعاقب الواو في حروفٍ كثيرةٍ .

قال الحجَّاجُ لحافِرِ بئرٍ أُخْسَفْتَ أَمِ أُوْشَلْتَ، قال : «نَيْطٌ بين الماءين » . أراد أنه وسطٌ بين الغزير والقليل ، وكأنَّهُ مُعَلَقٌ بَيْنَهُما، وإِنْ رُوِي « نَبَطُ » ـ بالباء ـ فإنّه يقال للماء المُسْتَخْرَج نَبَطٌ » .

في الحديثِ: « أَهْدُوا إليه نَوْطاً من تَعْضُوضٍ »(٢٧٧). أي: جُلَّةٍ صغيرةٍ

<sup>(</sup>۲۷۳) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢٧٤) ما بين الحاصرتين من (ف).

<sup>(</sup>۲۷۵) الزيادتان من (ط).

<sup>(</sup>٢٧٦) تقدم بالحاشية (١٠٦) من كتاب الشين.

<sup>(</sup>۲۷۷) تقدم في (عضض).

[ فيها تَمْرٌ ]<sup>(٢٧٨)</sup> .

في الحديث: « اجْعَلْ لنا هذه الشجرةَ ذاتَ أنواطٍ »(٢٧٩). كان للمشركين شجرةً ينوطون بها سلاحهم، ويَعْكِفُونَ حولها، فَسَأَلَت الصحابَةُ مِثْلَ ذَلِكَ فَنَهَاهُمْ .

في الحديث: « سَارَ على جَبَلٍ قَدْ نَوَّقَهُ »(٢٨٠). أي: رَاضَهُ وذَلَّلَهُ . في الحديثِ: « كَانَ رَجُلٌ ينالُ مِنَ الصحابةِ ». أي: يَقَعُ فيهم . في حديث موسى والخِضْرِ: « حَمَلُوهُما بِغَيْرِ نَوْلٍ ». أي: جُعْل . قال الحَسَنُ: « ما نَالَ لَهُمْ أن يَفْقَهُوا ». أي: لم يَأن .

قال عليِّ \_ عليه السلام \_ : « إذا رَأَيْتُمُ الخَوَارِجِ فِأُنيموهم ». أي : اقْتُلُوهم .

في الحديث: «خَيْرُهُم المؤمِنُ النُّوْمَةُ ». وهو الخامِلُ الذِّكْرِ، الغامِضُ في النَّاس، الذي لا يعْرِف الشَّرَّ وأَهْلَهُ، وقال ابن دريدٍ: النَّوْمة: الخامِلُ الذَّكْرِ، والنُّومَة ـ بتحريك الواو ـ الكثيرُ النَّوْم .

« رأى عثمان صبيًا صبيحاً فقال: دَسِّمُوا نُونَتَهُ كَيْـلا تُصِيبُـه العين ». ومعنى دسِّمُوا: سَوِّدوا، والنُّونَةُ: النُّقْرَةُ التي تكون في ذَقْنِ الصبيِّ .

قال ابنُ عَوْفٍ: «تزوَّجتُ على نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ ». في المُرَاد بالنَّوَاةِ هاهُنا قولان: أَحَدُهُمَا: أنَّها دُونَ خمسة دراهِم ، والَّثاني: أن قيمتها خَمْسَةُ دراهِم، ذَكَرَهُمَا ابن قُتَبْبَةَ ، واخْتَارَ الأَزْهَرِيُّ القولَ الثاني .

<sup>(</sup>۲۷۸) من (ط).

<sup>(</sup>۲۷۹) مسند أحمد (٥: ۲۱۸).

<sup>(</sup>۲۸۰) ذكره في الفائق (٤: ٣٠).

في حديث حمزةً:

# ألا يا حَمْزُ للشُّرُفِ النِّوَاء(٢٨١)

يعني: السِّمانَ، يُقَالُ: نَوَت النَّاقَةُ تَنْوي: إذا سَمِنَتْ.

في الحديث: « مَنْ رَبَطَ الخَيْلَ نَواءَ (٢٨٢) الإسلام ِ ». أي: [ المعاداة ِ ] .

في الحديثِ: « ومَنْ يَنْوِ الدُّنيا تُعْجِزه ». أي: مَنْ يَسْعَ لَها، يُقَال: نَوْيْتُ الشَّيْءَ: إذا جَدَدْت في طَلَبِهِ، ولي عِنْدَهُ نِيَّةٌ ونَوَاةٌ، أي: حاجةٌ.

[ قوله: « إنَّما الأعمال بالنِّيَّةِ »(٢٨٣). النِّيُّةُ: قَصْدُ القَلْبِ ](٢٨٤).

في الحديث: «[إنّها] تَنْتَوِي حَيْثُ انْتَوَى أَهْلُهَا ». أي: تَنْتَقِلُ وتَتَحوّلُ .

## ﴿باب النُّون مع الهاء ﴾

قال عمرو بن العاص لعثمان: « إِنَّكَ رَكِبْتَ بهذه الأُمَّةِ نَهَابِيرَ من الأُمورِ فَتُبْ عَنْها ». النَّهَابِيرُ والهَنَابِيرُ: الرِّمالُ المُشْرِفَةُ، وأرادَ أموراً شِدَاداً صَعْبَةً، شَبَّهَها بِنَهَابِيرِ الرَّمْلِ، لأنَّ المَشْيَ يَصْعُبُ عَلَى مَن رَكِبَها، وقال القتيبي: واحِدُها نُهْبُور، ويُجْمَعُ نَهَابِرٌ، ومِنْهُ يُقَال للمهالِكِ: نَهَابِرٌ.

ومِنْهُ الحديث: « مَنْ أَصَابَ مالاً مِنْ مَنهاوشَ ، أَذْهَبَهُ الله في نَهَابِرَ » .

قال كَعْبٌ: « في الجَنَّةِ هنابيرُ مِنْ مِسْكٍ ». وقيل: النهابيرُ: الْأَنَابيرُ:

<sup>(</sup>۲۸۱) تقدم في (شرف).

<sup>(</sup>۲۸۲) النهاية (٥: ۱۳۲).

<sup>(</sup>٢٨٣) أخرجه البخاري في أول كتاب بدء الوحي، وأعاده في الايمان والنكاح والطلاق وغيسرها . وأخرجه مسلمٌ في الامارة ، الحديث (١٥٥)، وأحمد في المسند (١: ٢٥)، وغيرهم . (٢٨٤) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط .

جَمْعُ أَنْبَارٍ وهيَ كُثْبَانٌ مُشْرِفةٌ .

في الحديث: [ « إِنَّ ] الشيطان يَنْهِتُ كما يَنْهِتُ القِرْدُ »(٢٨٥). أي: يُصَوِّتُ، والنَّهِيتُ: صَوْتُ يَخْرِجُ من الصَّدْرِ شبِيهٌ بالزَّجيرِ .

في حديثِ عُمَر: « وضَرَبَهُ حَتَّى أُنْهِجَه ». أي: وَقَعَ عليه الرَّبُو . في حديثِ عائشة: « وإِنِّي لأَنْهَجُ ». أي: أربو، وأَتَنَفَّسُ؛ يقال: نُهِجَ أَنْهُ .

في الحديث: « فَنَهَجَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى قَضَى » .

في الحديث: « لَمْ يَـمُتْ رسـولُ اللَّهِ حتَّى تَـرَكَكُمْ على طـريتٍ ناهِجَةٍ » (٢٨٦). أي: واضحةٍ ، بَيِّنةٍ ، وقَدْ نَهَجَ الأمرُ وأَنْهِجَ : أي: وَضَحَ .

في حديث ابن عمر: « نَهَدَ النَّاس يَسْأَلُونَه ». أي: نَهَضُوا، ونَهَدَ القَوْم لِعَدِوِّهِمْ إذا صَمَدُوا له .

ومنه الحديث: «كان يَنْهَدُ [ إلى ] غَدْوَةٍ حتَّى تزولَ الشَّمْسُ ». ونَهَـدَ ثَدْي المرأةِ: إذا ارتَفَعَ، وصار له نُتُوُّ وحَجْمُ .

في حديثٍ: « فَأَخَذَ مِنْ كُلِّ قبيلةٍ شابًا نَهْداً ». أي: قَوِيّاً ضخماً .

قَال الحَسَنُ: « أُخْرِجُوا نِهْدَاكُمْ فَإِنَّهُ أَعْظُمُ لَلْبَرَكَةِ، وأَحْسَنُ لَاخِلاقكم ». النَّهْدُ ما تُخْرِجُهُ الرُّفْقَةُ عند المناهَدَةِ، وهو استقسام النَّفَقَةِ بِالسَّوِيَّةِ في السَّفَرِ وغيره .

في الحديث: « كُلْ ما أَنْهَرَ الدَّمَ »(٢٨٧). معناها: أَسَالَ الدَّمَ وصَبَّهُ

<sup>(</sup>٢٨٥) النهاية (٥: ١٣٤).

<sup>(</sup>٢٨٦) أخرجه الدارمي في المقدمة : باب (١٤).

<sup>(</sup>٢٨٧) أخرجه البخاري في الذبائع. فتح الباري (٩: ٦٣٣)، وغيرها، ومسلم في الأضاحي، الحديث (٢٠)، وأحمد في المسند (٣: ٤٦٣).

بكثرةٍ، وأَنْهَرَ: أَفْعَلَ من النَّهْرِ. شَبَّهَ خُرُوجِ الدَّمِ مِنْ مَوْضِع ِ الذَّبْح ِ بِجَرْيِ الماء في النَّهْرِ.

في الحديث: « فَأَتَوْا مَنْهَراً فاخْتَبَأُوا » .

في حديثٍ: « قُتِلَ عبد اللَّهِ بن سَهْل ٍ فَطُرِحَ في مَنْهَرٍ من مناهِرِ خَيْبَرٍ ». المَنْهَرُ: خُرْقٌ في الحِصْنِ نافِذٌ يدخُلُ فيه الماء .

في شِعْرِ أَبِي الدِّحْداحِ :

وانْتَهَزَ الحَقَّ إذا الحَقُّ وَضَح (٢٨٨)

أي: سَارَعَ إليهِ وقبِلَهُ .

في الحديث: « وَكَانَ المالُ نُهْزَ عَشْرَةِ آلافٍ ». أي: قُرْبَها .

[ قوله ](٢٨٩ : « مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لا يُنْهِزُه إليهِ غَيْرُه ». أي : لا يُحَرِّكُهُ إلاّ ذلك .

في حديثِ عطاء: « أَوْ مَصْدُورٍ يَنْهَزُ قَيْحاً ». أي: يَقْذِفُهُ .

في صِفَتِهِ : « كَانَ مَنْهُوس القَدَمَيْنِ »(٢٩٠). أي : «مُعَرَّقُ القَدَمَيْنِ ». أي : قليلٌ لَحْمِهِما .

[ قال ابن الأعرابي: ويُرْوَى بالشين المعجمة، ومعناهما واحِدٌ .

في الحديث: « في يَـدِهِ عَــرَقٌ يَنْهَسُـهُ » ](٢٩١). قــال ثَعْلَبُ: النَّهْسُ بأطرافِ الأسنانِ والنَّهْشُ بالأضْرَاس .

<sup>(</sup>۲۸۸) النهاية (٥: ١٣٦).

<sup>(</sup>٢٨٩) في: (ف): «في الحديث».

<sup>(</sup>٢٩٠) أخرجه مسلمٌ في الفضائل ، الحديث (٩٧)، وأحمد في المسند (٥ : ٨٦)، وغيرهما.

<sup>(</sup> ۲۹۱) الزيادة من (ط) .

[ في الحديث: « إِنَّ رَجُلًا صاد نُهَساً بالأسواق فأَخذه زيـدٌ منه فَأْرْسَلَهُ »(۲۹۲).

قال أبو عبيدٍ (٢٩٣): « النُّهَسُ: طائِرٌ، والأسواقُ: مَوْضِعُ بالمدينة ٢.

« وَلَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ المُنْتَهِِشَةَ ». وهي التي تَخْمِشُ وَجْهَها عِنْدَ المصيبةِ فَتَأْخُذُ لَحْمَهُ بأظْفَارِها .

في الحديث: « ولا نَاهِكٍ في الحَلْبِ ». أي: مُبَالِغٌ فيه حتَّى يَضُرَّ ذَلِكَ بها .

في الحديث: « لِيَنْهَكَ الرَّجُلُ ما بَيْنَ أصابِعِهِ، أو لِتَنْهَكَنَّهُ النَّارُ ». يقول: لِيُبَالِغ في غَسْل ِ ذَلِكَ، يقال: انْتَهَكْتَ عِرْضَهُ .

في الحديث: « أَنْهِكُوا وُجُوهَ القَوْمِ ». أي: أَبْلِغُوا جُهْدَكُمْ في قتالهم، يقال: نَهَكَتْهُ الحُمَّى تَنْهَكُهُ: إذا بَلَغَتْ مِنْهُ .

وقال للخافِضَة: « أشِمِّي ولا تَنْهَكِي »(٢٩٤). أي: لا تُبَالِغي .

« وكَانَ فَلانٌ مِنْ أَنْهَكِ أصحابِ رسول ِ اللَّهِ » أي: أَشْجَعُهُم، ورَجُلُ نَهكُ أي: شجاعٌ بَيِّنُ الشَّجَاعَةِ .

في ذِكْرِ الحَوْض: « لا يَـظْمأُ نـاهِلُهُ ». أي: لا يَعْطَشُ من رُوِيَ منه، والناهِلُ: الرَّيَّان والعَطْشَانُ من الأَضْدَّاد .

في حديثِ الدَّجَّال: « يَرِدُ كُلَّ مَنْهَل ٍ »(٢٩٥). المَنْهَلُ: كُلُّ ماءٍ على الطَّرِيقِ، وما كان على غيرِ الطريق لا يُدْعَى مَنْه الله، ولكن يقال: ماءُ بَنِي فُلاَنِ .

<sup>(</sup>٢٩٢) أخرجه أحمد في المسند (٥: ١٨١).

<sup>(</sup>۲۹۳) قال أبو عبيد في غريبه (٤: ١٥٦).

<sup>(</sup>٢٩٤) أخرجه أبو داود في الأدب (٤: ٣٦٨).

<sup>(</sup>٢٩٥) تقدم بالحاشية (٨٦) من كتاب الزاي .

في الحديث: « فَنَهَمَنِي ». أي زَجَرني وصَاحَ بي، وقَدْ نَهَمَ الإِبِلَ: إذا زَجَرَها لِتَجِدَّ في سَيْرها.

في الحديث: « أَتَى على نَهْي من الماءِ ». النَّهْيُ: مَوْضِعٌ، يَجْتَمِعُ فيه الماء كالغدير سُمِّى نَهْياً لأنَّ له حاجزٌ يَنْهَى الماء عَنْ أَنْ يَفيض مِنْهُ.

في الحديث: « صَلِّ حَتَّى تُصْبِحَ ثم انْهِهِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ». أي: انْتَهِ، يُقَال: أَنْهَى السَّرَجُلُ: إذا انتهى، [وبَعْضُهُم يقولُ بِفَتْح ِ نُونِ النَّهْي ] (٢٩٦).

# ﴿ باب النُّونِ مع الياء ﴾

« في الصدقة النابُ »(٢٩٧) وهي النّاقةُ الهَرِمةُ التي طال نَابُها، وذلك من أمارات هَرَمِها.

في حديثٍ: « لا نَيَّحَ اللَّهُ عِلْمَامَهُ ». قَالَ الْقُتَيْبِي: لا صَلَّبَها، ولا شَدَّدها، ومنه يقال: عَظْمٌ نَيِّحُ: أي: صُلْب، ونَاحَ العَظْمُ يَنِيحُ نَيْحاً.

وعَنْ عمر: « أَنَّه كَرِه النَّيِّر ». وهـو العَلَمُ: يقال: نُـرْتُ [ الثَّوْبَ ](٢٩٨) وأَنَرْتُه: جعلت له عَلَماً .

[ قال البَرَّاء: «كان المهاجرون يَوْمَ بَـدْرِ نيفاً على الستين ». قال ابن قتيبة: نيف مأخوذٌ من: أَنَافَ على الشيءِ: إذا ظَـلَ عليه وأَوْفَى كأنَّه لمَّا زاد على ذلك العدد أَشْرَفَ عليه ] (٢٩٩).

<sup>(</sup>٢٩٦) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>۲۹۷) النهاية (٥: ١٤٠).

<sup>(</sup>۲۹۸) في (ف): «القلم».

<sup>(</sup>٢٩٩) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.



# ﴿كتاب الواو﴾

#### ﴿باب الواو مع الهمزة ﴾

« نَهَى عن وَأْدِ البناتِ »(١). وهي البِنْتُ تُدْفَنُ حَيَّةً .

في الحديثِ: «كان دِرْعُ عليِّ عليه السلامُ - صَدْراً بلا مُؤَخرٍ ، فقيل له: لو احْترزْت من ظَهْرِك، فقال: إذا أَمْكَنْتُ مِنْ ظَهْرِي فَلاَ وَأَلْتُ ». أي: نَجَوْت .

وقال لِرَجُل : « أَنْتَ مِنْ وَأَلَةَ فلا تَقْرَبنِّي ». قال ابن الأعرابي : هذه قبيلةٌ خسيسةٌ ، سُمِّيَتْ بالوألةِ لخِسَّتها .

## ﴿باب الواو مع الباء﴾

في الحديث: « لا تُوبِّروا آثارَكُم »(٢) [قال الرِّياشي ](٣): التَّوْبِيرُ: التَّعْفِيةُ، ومحُو الأثر.

في الحديث: « في الوَبْرِ شاةٌ »(٤). الوَبْرُ ـ ساكنة الباء ـ قال الخَطَّابي:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض. فتح الباري (٥: ٦٦)، وأعاده في الأدب باب (٦) وغيرها، وأخرجه مسلمٌ في الأقضية الحديث (١)، وأحمد في المسند (٤: ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) من حديث عبد الرحمن بن عوف يوم الشورى على ما في النهاية (٥: ١٤٥)-

<sup>(</sup>٣) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) هو من حديث مجاهد على ما في النهاية (٥: ١٤٥)، يعني إذا قتلها المحرم.

هي دويبة يُقَال إنَّها تُشْبِهُ السَّنُور، [ وأَحْسَبُها تُؤكَلُ، ولهذا وَجَبَتْ فيها الفِدْيَةُ ] (٥) فأمَّا قول أبانِ بن سعيدٍ لأبي هُرَيرة : « واعجبا لِوَبْرِ تَدَلَّى الفِدْية ] (٦) من قَدُوم ضَأْنِ » (٧) [ ففيه وجهان أحدُهما: أنَّه يشير إلى هذه الدُّويْبَة التي وصفناها، ويكون معنى تَدَلَّى علينا: أَشْرَف، وقَدُوم ضَأن، وتروى: ضال ـ باللام ـ اسم موضع إمَّا جَبَلُ أو ثَنِيَّة، فَشَبَّهَهُ به لاحتقاره ـ هذا اختيار الخَطَّابي .

والثاني: أن يكون المراد بالضأنِ الشَّاة، ويكونُ معنى تَدَلَّى عليه: أَشْرَف أو وَقَعَ من رَأْسِ الشَاةِ، ويكون الوبْرُ مِثْلَ الدُّود، وهذا مَذْهَبُ بَعْضِ العلماء] (^^).

في الحديث: « إِنَّ قُرَيْشاً وبَّشَتْ لِحَرْبِ رَسُولِ اللَّهِ أَو باشاً »(٩). أي: جَمَعَتْ لها جُمُوعاً من قبائلَ شَتَّى، وهم الأوباشُ والأوشاتُ .

قال كعبُ: « أَجِدُ في التوراةِ أن رَجُلًا أُوبَشِ النَّنايا [ يَحْجِلُ في الفِتْنَةِ »، أي ظاهِرُ الثنايا ] (١٠) قال ابن شُمَيْل: الوَبَشُ: البياضُ الذي يكون في الأظفارِ .

في الحديث: «رَأَيْتُ وَبِيصَ السَّطِيبِ في مَفَارِقِ رسول الله وهو مُحْرِمٌ »(١١). أي: بريقَهُ، وقَدْ وَبَصَ الشيءُ يَبِصُ وَبِيصاً .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) الزيادة من (ف).

<sup>(</sup>٧) من حديث أبي هريرة. النهاية (٥: ١٤٥).

<sup>(</sup>٨) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلمٌ في الجهاد ، الحديث (٨٤) ، وأحمد في المسند (٢: ٥٣٨).

<sup>(</sup>١٠) ما بين الحاصرتين من (ف) فقط.

<sup>(</sup>١١) أخرجه مسلمٌ في الحج الحديث (٤٥)، وأحمد في المسند (٦: ٣٨).

قال الحَسنُ: « لا تَلْقَى المنافِق إلا وبَّاصاً»(١٢). أي: بَرَّاقاً. قوله: « ومِنْهُم المُوبَقُ [ بذَنْبهِ ] »(١٣). أي: المحبوس.

في الحديث: « أَهْدَى رَجلٌ إلى الحسنِ والحسنِ هديَّة ، وكان محمدٌ ابن الحَنفِيَّة جالساً ، فانْكَسَرَ قَلْبُهُ ، فأوما عليُّ - عليه السلام - إلى وابِلَةِ مُحَمَّدٍ وقال:

وما شَرُ النَّلاثَةِ أُمَّ عمرو بصاحِبِك الذي لا تَصْحَبِينَا الوابلَةُ: طَرَف الكَتفِ.

#### ﴿باب الواو مع التاء﴾

قال أبو هريرة : « لا بَأْسَ بِقَضاء رَمَضَان تَتْرى ». أي : مُتَقَطِّعاً. قال الأصمعيُّ : لا تكون المواترةُ متواصلةً حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُما شيءٌ .

قوله: « مَنْ فَاتَه العَصْرُ فكأنَّما وُتِرَ أَهْلُه ومَالُهُ ». أي: نُقِصَ أَهْلُهُ ومالُهُ [ فَبَقِى فَرْداً ](١٤) .

في الحديثِ: « فَلَمْ يَزَلْ على وتيرةٍ واحِدَةٍ ». أي: على حالةٍ يَدُوم عَلَيْها .

قوله: « وإذا اسْتَجْمَرْتَ فأوتِر »(١٥). أي: اجْعَلْ الحِجَارة وتراً.

في الحديث: « لا تُقَلِّدُوا الخَيْلَ الأوتارَ »(١٦). فيه أربعةُ أقوال أَحَدُها: لا تَطْلُبوا عليها الذُّحول التي وُتِرْتُمْ بها في الجاهلية: قاله النَّضْرُ، والثاني: لا

<sup>(</sup>١٢) هو من حديث الحسن : النهاية (٥ : ١٤٦).

<sup>(</sup>١٣) في (ف): «بذنوبه».

<sup>(</sup>١٤) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٥) أخرجه الترمذي في: كتاب الطهارة (١: ٤٠)، وأحمد في المسند (٤: ٣١٣)، وغيرهما.

<sup>(</sup>١٦) أخرجه أبو داود في الجهاد (٣: ٢٤).

تُقلِّدُوها أوتارَ القِسِّ فَتَخْتَنِق ـ قاله محمدٌ بن الحسين. والثالث: لا تُقلِّدُوها أوتار القِسِّ لئلا تُصيبُها العينُ، فَأَمَرَهُمْ بِقَطْعِها، يعلمهم أن الأوتار لا تَـرُدُ من أمْرِ اللَّهِ شيئاً. قاله مالكُ بن أنسٍ، والرابع: لأنهم كانوا يُعَلِّقُون في الأوتارِ الجَرَس. ذكره الخَطَّابي.

قال زيدٌ: « في الوَتْرَةِ تُلُثُ الدِّيةِ ». يعني الحاجزُ بَيْن المِنْخَرين، وهي الوتيرة أيضاً .

وكَتَبَ هشامُ بنُ عبدِ المَلِكِ إلى عَامِلِهِ، وكان به فَتْقُ: « اخْتَرْ لي نَاقةً مُواتِرةً ». وأصلها من الوُتْرِ، وهو أن تَضَعَ قوائمها بالأرضِ وَتْراً وَتْراً، ولا تَزُجُ بنَفْسِها عِنْدَ البُروك، فَتَشُقُّ على راكبها .

في الحديث: « فإنه لا يُوتِغُ إلَّا نَفْسَهُ ». أي: لا يُهْلِكُ . ومنه: الحديث الآخر: « حَتَّى يكونَ عَمَلُهُ يُطْلِقُهُ أو يوتِعُهُ »(١٧) . في الحديث: « أمَّا خيبر فماءٌ واتنٌ ». الواتِن : الدَّائمُ .

## ﴿ باب الواو مع الثَّاء ﴾

« دَخَلَ عامِرُ بن الطُّفَيْلِ على رسُولِ اللَّهِ فَوَثَّبَهُ وِسَادَةً ». أي: أَجْلَسَهُ عليها، وأَلْقَاها له، والوِثابُ: الفِرَاشُ للبغةِ حمير. وهم يُسَمُّون الملك إذا كان لا يَغْزُو مَوْثِبانٌ يريدون أنَّه يطيلُ الجلوسَ .

ووفَدَ رجلٌ على بعض ملوك حِمْيَر، فألفاهُ على جبلٍ مُشْرِفٍ، فقال له المَلِكُ: ثِبْ يريدُ اجلس، فَظَنَّ الرَّجُلُ أَنَّه أَمَرَهُ بالوثوب من الجَبَل ، فَوَثَبَ من الجَبَل فَهَلَك، فَسَأَل الملكُ عن شأنِه، فَأَخْبِرَ، فَقَالَ: مَنْ دَخَلَ ظِفَار

<sup>(</sup>١٧) النهاية (٥: ١٤٩).

حَمَّرَ»، وظِفَارُ: المدينةُ التي كَانَ بها، وإليها تُنْسَبُ الجَزْعُ الظُّفَارِي. وأراد: مَنْ دَخَلَها فَلْيَتَعَلَّمْ الحِمْيَرِيَّةَ .

« ونَهَى عن مَيْثَرَةِ الْأَرْجُوانِ ». قال أبو عبيدٍ: المَيْثَرَةُ من مَرَاكِب العَجَمِ الحسَبُها من حريرٍ أو ديباجٍ ، فَنهى عنها لذلك، والأرجوان: صِبْغُ أحمرُ.

في الحديث: « والذي أُخْرَجَ النَّارَ من الوثيمةِ». وهي الحجارةُ المكسورةُ .

### ﴿باب الواو مع الجيم ﴾

قوله: « فإِنَّ الصَّوْم له وجاءً » (١٨). قال أبو عبيدٍ (١٩): يُقَالُ للفَحْلِ إِذَا رُضَّتْ انثياه قد وُجِيء وِجَاءً، أراد أنه يقْطَعُ النِّكاح، وقال غيره: الوجاءُ: أن تُحمَى الجَصْيَتُيْنِ، والخِصَاء: شَتَّ الخِصْيَتَيْنِ، واستئصالُهُما، والجَبَّ أن تُحمَى الشَّفْرَةُ ثُمَّ تُسْتَأصلُ بها الخصيتان.

[ وعاد<sup>(۲۰)</sup> رسولُ اللَّهِ ﷺ سعداً فوصف له الوجيئة ». يعني: التَّمْر يُبـلُّ بِلَبَنِ أَوْ سَمْنِ حَتَّى يَلْزَم بَعْضُهُ بعضاً .

ومنه: « فَلْيَأْخُذْ سَبْعَ تَمَراتٍ فَلْيَجَاهُنَّ »(٢١) أي: فَلْيَدُقَّهُنَّ .

قوله: « آخِرُ وَطْأَةٍ وَطِئها الله بوجِّ » الوطْأَةُ: الوقْعَةُ ، [ وَوَجُّ: هي الطائف ] (٢٢) وعاد رسول الله مريضاً فقال للنُسْوَةِ: إذا وَجَبَ فلا تَبْكِينَ » (٢٣) .

<sup>(</sup>١٨) أخرجه البخاري في كتاب الصوم . فتح الباري (٤: ١١٩)، وأعاده في النكاح. وأخرجه مسلمٌ في أول كتاب النكاح، وأحمد في المسند (١: ٥٧)، وغيرهم.

<sup>(</sup>١٩) في غريبه (٢: ٧٣).

<sup>(</sup>٢٠) في (ف): «في الحديث أنه عاد سعداً».

<sup>(</sup>٢١) أخرجه أبو داود في كتاب الطب (٤: ٨).

<sup>(</sup>٢٢) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢٣) أخرجه أحمد في المسند (٥: ٤٤٦).

أي: مات، والواجبُ: المَيِّتُ .

في الحديث: « مَنْ فَعَلَ كذا فَقَدْ أَوْجَبَ »(٢٤). إن جاء في فِعْلِ شرِّ. فالمعنى: وَجَبَتْ له النَّارُ، وإن جاء في فِعْلِ خَيْرٍ كانت الجَنَّةُ، ومن الأوَّل قولُ بعْضِهم: إن صاحباً لنا قد أَوْجَبَ: أي أتى كبيرةً يَسْتَحِقُ بها النار والموجِبَات: الأمور التي أَوْجَبَ اللَّهُ عليها النار أو الجَنَّة .

ومنه: « أَسْأَلُكَ موجبَات رَحْمَتِك »(٢٥) .

في الحديث: «سَمِعَ وَجْبَة »(٢٦). الوَجْبَةُ: السَّقْطَةُ من عُلُوً إلى [ أَسْفَل ](٢٧) بصوتٍ مزعج .

قوله: « لَيُّ الواجِدِ »(٢٨). أي: مَطْلُ الغَنِيِّ، وهو الذي يجد ما يقضى به دَيْنَهُ، والواجِدُ: المُحِبُّ.

[ و ] قال بعض السَّلَفِ في صفةِ عجوزٍ: « مَا بَطْنُهَا بـوالدٍ ، ولا زَوْجُهـا بواجدٍ ». أي: لا يُحِبُّها .

قال عمر: « مَنْ اسْتَطَاعَ منكم فلا يُصَلِّ موجعاً ». المُوجعُ: المُلْجأُ إلى غائطٍ وبَوْلٍ ، ورواه بَعْضُهُم - بِفَتْح ِ الجيم - [ قال شَمِر: يقال: تَوْب مُوجَحٌ: غليظٌ كَثَيفٌ كَأَنَّه شَبَّه ما يجده الحاقِنُ من الامتلاء بذلك، قال والموجِحُ - بكسر الجيم - الذي يَسْتُرُ الشَّيْءَ ويُخفِيهِ، والموجحُ أيضاً: الذي يمْسِك الشيءَ، ويَمْنَعُهُ من الوَجْح وهو الملجأ ] .

<sup>(</sup>٢٤) انظر مسند أحمد (٣: ٤٥١).

<sup>·</sup> (٢٥) أخرَجه الترمذي في كتاب الوتر (٢: ٣٤٤)، وابن ماجة في إقامة الصلاة (١: ٤٤١).

<sup>(</sup>٢٦) أخرجه مسلم في كتاب الجنة الحديث (٣١).

<sup>(</sup>۲۷) الزيادة من (ف).

<sup>(</sup>٢٨) النهاية (٥: ١٥٥).

في حديث: « فَوَجَرْتُهُ بِالسَّيْفِ »(٢٩). قال ابن قُتَيْبَةَ: أي: طَعَنْتُهُ، قال: ويقال: أَوْجَرْتُهُ بِالرُّمِحِ \_ بِالألاف \_ ولم أسمع « بِوَجَرْتُهُ » في الطَّعْنِ. فأمَّا في الدَّواء فَيُقَالُ: وَجَرْتُهُ، وأَوْجَرْتُهُ جميعاً.

والوَجُورُ أَن تُسْقَى من وَسَطِ الفَمِ .

في الحديث: « إذا قُلْتَ فأوجِزْ ». أي: أسْرِع.

قال الحَسَنُ: «كانوا يَكْرهُون الوَجْسَ ». وهو أن يكون الرَّجلُ مع جاريته والأخرى تَسْمَعُ حِسَّهُ، وهو: الفَهْرُ أيضاً، والوَجْسُ: الصَّوْتُ الخَفِيُّ .

في الحديث: « مَالِي أَرَاكَ واجِماً ». أي: مُهْتماً. قال ابن الأعرابي: وَجِمَ. أي: حَزِن، وأَجَمَ: إذا قَلَّ. [ وقال الليثُ: الوُجُوم: السُّكُوتُ على غيظٍ.

وقال أبو عبيدٍ: إذا اشتدَّ حزنه حتَّى يُمْسِكَ عن الكلام فهو الواجِمُ ](٣٠) « وذَكَرَ فتناً كوجوه البَقَرِ ». أي: أنَّها يُشْبِهُ بَعْضُها بَعْضاً .

في الحديث: « كان لعليِّ وَجْهٌ من النَّاسِ حياةَ فاطمة ». أي: جَاهُ .

قَالَتْ أُم سَلَمَة لعائشة: «لو أنَّ رَسُول اللَّهِ عارَضَكِ وقد وجَّهْتِ سِدَافَتَهُ » أي: أَخَذْتِ وَجْهاً هَتَكتِ السِّتْرَ فيه .

في حديثٍ عن أَهْلِ البيتِ: « لا يُحِبُّنا الأَحْدَبُ المُوَجَّهُ ». قال ثَعْلَبُ: هو صاحبُ الحُدْبتين من خَلْفٍ وقُدَّام .

<sup>(</sup>۲۹) مسند أحمد (۳: ۳۵۹).

<sup>(</sup>٣٠) الزيادة من (ط).

#### ﴿بابِ الواو مع الحاء﴾

في صفةِ عمر: « نَسِيجُ وَحْدِه »(٣١) شُبِّه بالثَّوْب الذي لا يُنْسَجُ على مِنْوَاله غَيْرُهُ .

في شعرِ أبي طالبٍ : حَتَّى يُجَالِدكُمْ عنه وَحَاوِحَةً

الوَحَاوِحُ : السَّادةُ .

قوله: « صَوْم ثلاثةٍ من كل شَهْـر يُذْهِبُ وَحْـرَ الصَّدْر »(٣٢). وهــو غِشُّهُ ووسَاوِسُهُ، وغِلُّهُ، وأضلُ هذا دويبةٌ كالعضاءةِ تَلْزَقُ في الْأَرْضِ يُقَالُ لها الوَحَرَة، فَشَبَّه الغِلِّ والكَدَر لتشبُّثِهِ بالقَلْب بها .

ومن هذا في حديثِ الملاعنة : « إِنَّ جَـارِيَةً مثـلُ الوَحَـرَةِ » [ وهي التي ذکرناها ۲<sup>(۳۳)</sup> .

في الحديث: « بِتْنَا وَحْشَيْن »(٣٤)، أي مُقْفِرَيْن، مالَنَا طعامٌ ». يقال: رجلٌ وَحْشٌ : إذا لم يكُنْ له طعام، من قوم أو حاش .

<sup>(</sup>٣١) وجاء في (ف): قال ابن قتيبة: أصله أن الثوب إذا كان نفيساً لم ينسج على منواله غيره، وإذا لم يكن نفيساً عُمِلَ على منواله غيره أثواباً ، ويفيد ذلك لكل من أريد المبالغة في مدحه .

<sup>(</sup>٣٢) أخرجه أحمد في المسند (٥: ٧٨).

<sup>(</sup>٣٣) الزيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣٤) الحديث أخرجه أبو داود في الطلاق (٢: ٢٦٥)، والترمذي (٥: ٤٠٣)، وأحمد في المسند (٤: ٣٧)، والخطابي في غريبه (١: ٢٩٩)، وقال:

قوله : وَحْشَين: أي مقفرين ، يقال : رجلٌ وحشّ، إذا لم يكن عنده طعام، من قوم أوحاش . قال حميد بن ثور :

وإن بات وحشاً ليلة لم يضيق بها

ذِراعاً ولم يصبح لها وهو جائعً وقال أبو زيد: يقال: رجلٌ وحشٌ، وهو الجائع من قوم أو حاش، وهــو الموحش أيضــاً

ويقال. توحش الرجل إذا استجاع واحتمى. قال الأحمر: يقال للجائع الشُّحْذَان.

[ في الحديث: « فَنَجِدُ أن المدينةَ وَحُوشاً ». أي: خَالِيةً . والواو مَفْتُوحَةٌ ](°٣) .

في الحديث: « وحَّشُوا بِرِماحِهِم »(٣٦). أي: رَمَـوْا بها على بُعْـدٍ، وفي لفظٍ: وحَشُوا بأسْلِحَتِهمْ واعتنق بعضهم بعضاً .

« وأَعْطَى رسولُ اللَّهِ سائلًا تَمْرَةً فَوَحَّش بها » .

في الحديث: [ « لا تُحَقِّرَنَّ مِنَ المَعْرُوف شيئاً ](٣٧) ، ولو أن تُوَّنِسَ الوَحْشَانَ » وهُوَ المُغْتَمُّ .

في الحديث: « فَجَعَلَتْ تَوْحَمُ ». فهي وَحْمَى بَيِّنَةُ الوَحَامِ .

في الحديث: « الوَحَاءُ الوَحَاءُ ». أي: السُّرِعَةُ، قال الأزهريُّ: وتُمَدَّ تُقْصَر.

#### ﴿باب الواو مع الخاء ﴾

في الحديث: « فَإِنَّهُ وَخَزُ إِخُوانِكُم مِنَ الجِنِّ »(٣٨). الوَحْـزُ: طَعْنٌ لَيْسَ بِنافِذِ .

ُ في الحديثِ: « وإِنَّ قَرْنَ الكَبْشِ مُعَلَّقُ في الكعبـة قَـدْ وَخشَ »(٣٩). أي: يَبِسَ فَتَضَاءل .

في الحديث: « فَسَمِعَ وَخُطَ نِعَالنا ». أي: خَفْقَها.

في الحديث: « فَدَعا بِمِسْكٍ وقال: أَوْ خِفِيه في نَـوْرٍ ». أي: اضْرِبِيـهِ

<sup>(</sup>٣٥) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣٦) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة الحديث (١٥٦)، وأبو داود في كتاب السنة (١٤٥).

<sup>(</sup>٣٧) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٣٨) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤: ٣٩٥).

<sup>(</sup>٣٩) من حديث ابن عباس على ما في النهاية (٥: ١٦٤).

بالماءِ. والوخِيفُ: الحِظْمِيُّ المَضْرُوبُ، وقَدْ أَوْخَفْتُهُ.

[ في الحديث: « اسْتَوْخَمُوا المدينةَ »(٤٠). أي: لم تُوَافِقْهُم ](٤١). في حديثٍ: « فَتَوَضَّيا(٤٢) [ ثُمَّ اسْتَهِما ] »(٤٣). أي: اقْصِدا الحَقَّ فيما تَصْنَعَان .

### ﴿باب الواو مع الدَّال ﴾

في الحديث: « انْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ »(٤٤). إنَّما هُمَا وَدَجَان، وهُمَا: العِرْقَان اللذان يَقْطَعُهُما الذَّابِحُ، فإمَّا أن يكُونَ جَمَعَهُما على مَذْهَبِ مَنْ يَرَى الإِثْنين جَمْعاً، أو لأنَّ كُلَّ قِطْعَةٍ من الوَدَجِ تُسَمَّى وَدَجاً.

في الحديث: « وأيْبَسَتْ الأَرْضُ السوديسَ »(٥٤). يعني: السَّنَة . والوديسُ: ما أُخْرَجَتْهُ الأرضُ من النَّباتِ، يُقَال: أَوْدَسَت الأرضُ، وما أُحِسُّ وَدَسَها .

قوله: « غيرُ مُوَدِّع ٍ رَبِّي ». أي: غيرُ مَتْرُوك الطَّاعَةِ .

قوله: « لَيْنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عن وَدْعِهم الجُمُعَات »(٤٦). أي: تَرْكِهِم.

<sup>(</sup>٤٠) أخرجه البخاري في كتاب المغازي . فتح الباري (٧: ٤٥٨)، وأعاده في الطب. باب (٢٩)، وفي الديات باب (٢٢)، ومسلمٌ في كتاب القسامة الحديث (١٠) وأحمد في المسند (٣: ١٧٠)، وغيرهم .

<sup>(</sup>٤١) ما بين الحاصرين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٤٢) أخرجه أبو داود في الأقضية (٣: ٣٠٢) ؛ وأحمد في المسند (٦: ٣٢٠).

<sup>(</sup>٤٣) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤٤) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. فتح الباري (٦: ٣٣٧)، وابن ماجة في المقدمة (١: ١١)، وأحمد في المسند (١: ٤٥٢).

<sup>(</sup>٤٥) من حديث خزيمة. النهاية (٥: ١٦٥).

<sup>(</sup>٤٦) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجمعة، الحديث (٤٠)، وأحمد في المسند (١: ٢٣٩) وغيرهما.

في الحديث: « إذا لم يُنْكِر النَّاسُ المُنْكَرَ فَقَدْ تَوَدَّع مِنْهُم »(٤٧). أي: أُسْلِمُوا إلى ما استحقُّوه من العقوبةِ لَهُم، وأَصْلُهُ من التَّوْدِيعِ، وهو التَّرْكُ.

في حديث طَهْفَةَ: « لَكُمْ ودائعُ الشَّرْكِ ». يعني: العهود. يقالُ: تَـوَادَعَ الفريقان، إذا أعـطى كُلُّ واحـدٍ مِنْهُما الآخَرَ عهداً ألَّا يَغْزوه، يُقَال: أَعْطَيْتُهُ وَدِيعاً أي: عهداً .

في الحديث: «أعطى رَجُلًا ثَوْباً وقال: ودَّعْه بِخَلَقِكَ الذي عَلَيْكَ »(٤٨). التَّوْديعُ: أن تَجْعَلَ ثَوْباً وقايةَ ثَوْبٍ، وهو ثَوْب مِيدَعٌ أي: مُبْتَذَلٌ.

في قِصَّةِ فِرْعَوْن: « فَتَمَثَّلَ لَهُ جبريلُ على فَرَسٍ وديقٍ » وهي التي تشْتَهي الفَحْلَ .

[ في الحديث: « إنَّ النَّاسَ يجْمِلُون الوَدَكَ »(٤٩). الوَدَكُ: السُّهْنُ الخَارِجُ من الشَّحْمِ المذاب ](٥٠).

في حديثِ ذي الثُّدَيَّة: « مُودِنُ اليَدِ »(٥١) وتُرْوَى: « مَوْدُونُ ». أي: ناقِصُ اليدِ.

في حديثٍ: « وعَلَيْهِ نَمِرَةٌ قَدْ وَصَلَهَا بإِهابٍ قَدْ وَدَنَـهُ »(٢٥). أي: بَلَّهُ.

<sup>(</sup>٤٧) أخرجه أحمد في المسند (٢: ١٦٣).

<sup>(</sup>٤٨) وصلى معه عبد الله بن أنيس وعليه ثوب متمزق، فلما انصرف دعا لـه بثوب، فقـال: تَودَّعَـهُ بِخَلَقِـك هذا»: أي صُنْهُ بِهِ، يريـد: البس هـذا الـذي دفعت إليـك في أوقـات الاحتفـال والتزين. والتَّوديع: أن تجعل ثوباً وقاية ثوب آخر. النهاية (٥: ١٦٦).

<sup>((</sup>٤٩) أخرجه مسلمٌ في كتاب الأضاحي ؛ الحديث (٢٨)، وأحمد في المسند (٦: ٥١)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٥٠) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٥١) أخرجه مسلمٌ في الزكاة الحديث (١٥٥)، وأحمد في المسند (١: ٨٣).

<sup>(</sup>٢٥) من حديث مصعب بن عمير. النهاية (٥ : ١٦٩).

يُقَال: خُبْزُ وَدِينُ: إذا كان مَبْلُولًا.

ومنه الحديث: « أَنَّ وجَّا كانت لِبَنِي فُلَان غَرَسُوا وِدَانَهُ، وذَنَّبُوا خُشَانَةُ ورَعَوْا قُرْيَانَهُ ». الوِدَانُ: مَوَاضِعُ النَّدَى والماء التي تَصْلُحُ للغِرَاسِ. مِنْ وَدِنْتُ الشَّيْء: إذا بَلَلْتُهُ، وأراد بالخُشَّان: ما خَشُنَ من الأرض، وبالقُرْيان: مجاري الماء، الواحِدُ: قَرْيٌ .

في الحديث: « مَات الوَدِيُّ »(٥٣). وهو فَسِيلُ النَّخْلِ .

## ﴿باب الواو مع الذَّال﴾

«قَامَ رَجُلٌ فَنَالَ من عثمانَ فَوَذَاه ابن سلام فاتَّذَأ ». أي: زَجَرَه فَانْزَجَر . في حديثِ أُمِّ زرْع : « إِنِّي أَخَافُ أَلَّا أَذَرَه ». قال ابن السِّكِيت: إني أخاف أن لا أذر صِفَتَهُ ولا أَقْطَعُها من طُولِها، وقال أحمدُ بن عبيدٍ: معناه: إنِّي أَخَاف أَلَّ أَقْدِر على فِرَاقِهِ لأَنَّ أُولادي منه .

في الحديث: «يا ابن شَامَّةِ الوَذْرِ». [قال أبو زيدٍ: أراد القُلَف] قال أبو عبيدٍ: هي كَلِمَةٌ معناها القَذْف، والـوَذَرةُ: القِطْعَةُ مِنَ اللَّحْمِ مِثل الفِدْر. وإنَّما [أراد](٤٥) يا ابن شَامَّةِ المَذاكير، كأنَّها تَشُمُّ كَمَراً مُخْتَلِفَةً .

في الحديث: « فأتَيْنا بثريدٍ كثيرةِ الوَذْرِ ». أي: كثيرة بِضَع اللَّحْم . في حديث الحَجَّاج: « فَقَامَ يَتَوذَّفُ » فيه قولان أحَدُهما: يُسْرع، قال

في حديث الحجاج: « فقام يتودف » فيه فولان احدهما: يسرع، قاله أبو عبيدة والثاني: يَتَبِخْتَرُ، قاله أبو عبيدٍ .

في الحديث: « نَزَلَ بأُمِّ مَعْبَدٍ وذْفَان مَخْرَجُهُ إلى المدينة »(°°). أي:

<sup>(</sup>٥٣) أخرجه مسلمٌ في الحدود الحديث (٣٩)، وأحمد (١: ١٢٥)، وغيرهما .

<sup>(</sup>٤٥) في (ف): «أرادوا».

<sup>(</sup>٥٥) تقدم من حديث أم معبد بالحاشية (٢٤٨) من كتاب السين.

حِدْثَان وسُرْعان مَخْرَجُهُ .

قال عمرو لمعاوية : « ما زِلْتُ أَزُمُّ أَمْرَكَ بِوَذَائِلِهِ » الوَذَائـلُ : جمعُ وَذِيلة ، وهي السبيكةُ من الفِضَّةِ .

قال عليِّ [ - عليه السلام - ] (٢٥) « لئِن وُلِّيتُ بني أُميَّة لأَنْفُضَنَّهُمْ نَفْضَ الْقَضَّابِ الوِذَامِ التَّربة » الوِذام: واحدها وَذَمةً، وهي الخُزَّة من الكِرْش أو الكَبدِ .

ومنه: قيل لسيورِ الدِّلاءِ: الوَذَمُ لاَنَها مَقْدُودةً طِوَالٌ، والتِّرابُ: التي سَقَطَتْ في التَّراب فَتَتَرَّبَتْ، والقَصَّابُ يَنْفُضُها، فأراد أميرُ المؤمنين لأَطَهِرَنَّهُم مِنَ الدَّنس، ولأَطَيِّبَهُمْ بَعْدَ الخُبْثِ، [هذا قولُ أبي عبيد والأصمعيُّ ](٢٥)، وقد رواه بَعْضُهُم نَفْضَ القَصَّابِ التِّرَابِ الوَذِمة ». [وكان الأصمعيُّ يراه](٢٥) غَلَطاً وحَكَى الأزهريُّ في تفسيره أنَّ أصل التِّرَابِ ذِرَاعُ الشَّاة، والسَّبُعُ إذا أَخَذَ شاةً قَبضَ على ذَلِكَ المكان فَنَفض الشَّاة، ورواه بَعْضُهم: «نَفْضَ التَّرَابِ» جَمْعُ تِرْبِ ](٥٩).

وسُئِلَ أبو هريرةَ عن كَلْب الصَّيْدِ فقال: «إذا وذَّمْتَهُ وأَرْسَلْتَهُ وذَكَرْت اسمَ اللَّهِ عليه فَكُلْ ». [قال الأزهريُّ: تَوْذيمُ الكَلْبِ: أَنْ يُشَدَّ في عُنُقِهِ سَيْرٌ يُعْلَمُ به أَنَّه مُعَلَّمٌ ](١٠)، وقال ابن قتيبة: وذَّمْتُهُ: أي: شَدَدْتُهُ، وأَمْسَكْتُهُ، والأَصْلُ فيه الوِذام، وهي سيورٌ تُقَدُّ طَوْلًا، وَاحِدتُهَا: وَذَمَةً، وإنَّمَا أراد بِتَوْذيمه أنه لا يَطْلُبَ الصيد بعد إرسالٍ ولا تَسْمِية.

<sup>(</sup>٥٦) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥٧) ما بين الحاصرتين من (ط).

<sup>(</sup>٥٨) الزيادة من (ف).

<sup>(</sup>٥٩) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦٠) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

وفي حديثِ عمرَ: « أنَّهُ رَبَطَ كُمَّيْهِ بِوَذَمة ». وهي: سَيْرٌ .

في الحديث: «أُرِيتُ الشَّيطَان فَوضَعتُ يدي على وَذَمَتِهِ »(٦١). يريـدُ على قِلادَتِهِ وهي السير الذي يكـون في عُنُقِهِ، ويقـال: وذَّمْتُ القِرْد والكَلْبَ: إذا جَعَلْتُ ذلك في أعناقها .

## ﴿باب الواو مع الرَّاء﴾

في الحديث: « أُتِيَ بِكَتِفٍ مؤرَّبَةٍ ». وهي: الموَقَّرَة التي لم يَنْقُصْ مِنْها شيءٌ .

في الحديث: « وإِن بايَعْتَهم وَارَبُوكَ ». أي: خَادَعُوكَ، من الإِرْبِ: وهو [ الدَّهَيْ ](٦٢) .

[ وبَعَثَ رسولُ اللَّهِ إلى أَهْلِ عَرَفَةَ فقال: اثْبُتُوا على مَشَاعِرِكُمْ ](١٣) فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ من إرث إبراهيم » [ قال أبو عبيدٍ: أَصْلُهُ من الميراث، وأصله: وِرْثُ فَقُلِبَتْ الواو ألفاً مكسورةً لكسرةِ الواو ](١٤)، والمعنى: إنَّكُمْ على بَقِيَّةٍ من شرائع إبراهيمَ .

في الحديث: « فإذا نارٌ تُؤرَّثُ » أي: تُوقَدُ .

[ في دعاء رسول الله: « اللَّهُمَّ أُمْتِعْنِي بِسَمْعِي وبَصَـرِي، وَاجْعَلْهُما الوارث مِنِّي »(٦٥)

<sup>(</sup>٦١) النهاية (٥: ١٧١).

<sup>(</sup>٦٢) في (ف): الدهاء .

<sup>(</sup>٦٣) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦٤) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٦٥) النهاية (٥: ١٧٢).

حَكَى فيه الأزهريُّ قَوْلين أَحَدُهما: أن المعنى: ابْقِهِما معي حتى أموتَ \_ قاله النَّضْرُ، والثاني: أنه أراد بالسَّمْع: وَعْنَي ما يُسْمَعُ والعَمَلَ به، وبالبَصرِ الاعتبار بما يُرَى، ونورُ القلب الذي يَخْرُجُ به من الحيرة والظُّلْمَةِ إلى الهُدَى ].

وأَمْسَكَ أَبُو بَكْرٍ لِسَانه وقال: « هذا أَوْرَدَنِي المَوَارِدَ ». أي: مَوَارِد [ الهَلَكَات ] (٦٦)، وأصل المَوارِدِ: الطُّرُق إلى الماء.

ومنه الحديث: « اتَّقُوا البُّرَاز في الموارِدِ »(٢٢) .

[ « وكان الحَسَنُ وابنُ سيرين يكرهان الأوراد ». قال أبو عبيدٍ: كانوا قد أحدثوا أن القرآن أجزاءٌ، وكُلُّ جزءٍ مِنْها فيه سُورٌ مُخْتَلِفَةٌ من القُرآن على غَيْرِ التأليف، جَعَلوا السورة الطويلة مَعَ أُخرى دُونَها حَتَّى يَتِمَّ الجزءُ بِسُورٍ تامَّات فَكَرها ما فَعَلُوا ] (٦٨).

قوله: « لا صيامَ لِمَنْ لم يُورِّ مُن الصيام في اللَّيْلِ ». أي: لَمْ يَنْوِ. يقل: ورَّضْتَ الصَّوْمَ وأرَّضْتَهُ: إذا نَوَيْتُهُ .

قوله: « لا خِلاط ولا وِرَاط » [ قال أبو عبيد: الوِرَاط: الحَدِيعَةُ والغِشُ ] (٢٩) قال أبو بكْرٍ بنُ الأنباري: الوِرَاطَ: أن يَجْعَلَ غَنَمَهُ في هُوَّةٍ مِنَ الأرضِ ليَخْفَى مَوْضِعُهُ على المُصَدِّق مأخوذُ من الوَرْطَةِ، وهي الهُوَّةِ في الأرض ِ يُقَالُ: وَقَعُوا في وَرْطةٍ: أي: في بَلِيَّةٍ تُشْبِهُ البئرَ الغامِضة، يقال:

<sup>(</sup>٦٦) في (ف): «الهلاك».

<sup>(</sup>٦٧) أخرجه أبو داود في الطهارة (١: ٧)، وابن ماجة في الطهارة (١: ١١٩).

<sup>(</sup>٦٨) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٦٩) الزيادة من (ف).

تَوَرَّطَت الغَنَمُ: إذا وَقَعَتْ في الوَرْطةِ ثُمَّ يُقَالُ للرَّجُلِ إذا وَقَعَ مَـوْقِعاً صَعْبـاً: تَوَرَّطَ واسْتَوْرَطَ .

قال عمر: « ورَّعِ اللِّصَّ ولا تُراعِهِ ». يقول: إذا رأيته في منزلِكَ فاكْفُفْهُ بما اسْتَطَعْتَ، ولا تُرَاعِهِ، أي: لا تَنْتَظِرْ مِنْهُ شيئًا، وكُلُّ شيءٍ كَفَفْتَهُ فَقَدْ وَرَّعْتَهُ.

وقال عمرُ لرجُل : « ورَّع عَنِّي في الدَّرْهَم والدَّرْهمين ». يقول: كُفَّ عَنِّي الخصوم بأن تَنْ في ذلك، وتقضي بينهم، يقول: تَنُوبُ عَنِّي في ذلك .

في الحديث: «كان أبو بَكْر وعُمَر [ يُدوارِعَانِ عليّاً - عليه السلام - ] »(٧٠) أي: يَسْتَشِيرانه وقال ثَعْلَبُ: المُوَارَعَةُ: المُنَاطَقَةُ .

[ في حديث عَرْفَجَة ] (٧١): « فَاتَّخَذَ أَنْفاً مِن وَرِقِ ». يعني: فِضَّة ، وحكى ابن قتيبة عن الأصمعيِّ أنَّه قال: إِنَّما اتَّخَذَ أَنْفاً مِن وَرَقٍ ، - بِفَتْحِ الرَّاء - كأنَّهُ أراد الرِّقَ الذي يكتب فيه فَأنْتَنَ. قال ابن قتيبة: وكُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ قَوْل الأصمعيِّ أَن الوَرِقَ لا يُنْتِنُ صحيحاً ، حتى أُخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الخِبْرَةِ أَنَّ الذَّهَبَ لا يُبْلِيه الثَّرَى، ولا يُصْدِئه النَّدَى ولا تُنْقِصُهُ الأرْضُ ، ولا تَأْكُلُهُ النَّالُ ، وقليله يُلْقَى في الزئبق فَيَرْسُبُ ، ويُلْقَى الكثير من غيره فيه فَيطْفُو ، فأمًا الفِضَّة فإنَّها تُنْتِنُ وتَصْدَأ وتَبْلَى من الحَمَأة .

وقد كَتَب عُمرُ بن عبد العزيز « في اليدِ إذا قُطِعَتْ تُحْسَمُ بالذَّهَبِ، فإنَّه لا يُقَيِّحُ .

قوله: « في الرُّقَّةِ رُبْعُ العُشْرِ ». وهي الوَرِق.

<sup>(</sup>٧٠) في (ف): «يوادعانه: يعني عليًّا عليه السلام».

<sup>(</sup>٧١) في (ف): «في الحديث ».

في الحديث: قال لعمَّار: « أنت طيِّبٌ طيبَ الوَرَق ». أراد بالوَرق: نَسْلَهُ وأولاده شُبِّهوا بالوَرَقِ .

قوله: « ضِرْسُ الكافِرِ مِثْلُ وِرْقان ». ورقان: جَبَلُ معروفٌ من جبال ِ العَرَب .

في حديث المُلاَعنَةِ: « أَنْ جَاءَتْ به أَوْرَقَ ». الأَوْرَقُ: الذي لَـوْنُهُ بين السواد والغُبْرَة [ قال ابن الأعرابي: الأَوْرَقُ: ما كان لَوْنُهُ لَوْنَ الرَّماد .

ومنه: « بعيرٌ أُوْرَقُ » ](٢٢)، ومنه: قِيلَ للحَمَامَةِ: « ورقاء » .

في الحديثِ: كَرِهَ أَن يَسْجُدَ الرَّجُلُ مُتَورِّكاً ». أي: أَنْ يَرْفَعَ وِرْكَهُ إِذَا سَجَدَ حتى يُفْحِش في ذلك، وقيل: التَّورُّكُ: أَن يُلْصِق إلْيَتَيْهِ بِعَقِبَيْهِ في السجودِ. [قال الأزهريُّ: التَّورُّكُ في الصلاةِ ضربان، أحدهما: سُنَّةُ والآخر مكروة، فأمَّا السُنَّةُ: فَأَنْ يُنحِي رِجْلَيْهِ في التَّشَهُّدِ الأخيرِ، ويُلْزِق مَقْعَدَيْه بالأرض، وأمَّا المكروه فأَنْ يَضَعَ يديه على وِرْكَيْهِ في الصلاة وهُوَ قائِمٌ، وهذا مَنْهيٍّ عَنْهُ ] (٢٣).

في الحديث: « أُتِيَ بِإِبِل أُوارِكَ ». أي: مقيمةٌ في الأراكِ تأكُلُهُ . في الحديث: « نَهَى أَن يُجْعَلَ في وِرَاكٍ صليبٌ». الوِراك: ثَوْبٌ يَخُفُّ به الرَّجُلُ .

قال النَّحْعِيُّ : « مَنْ حَلَفَ مَظْلُوماً فَوَرَّكَ ». التَّوْرِيكُ: نِيَّةٌ يَنْوِيها الحَالِفِ غَيْرَ ما نَوَاهُ مُسْتَحْلِفُهُ .

وَذَكَرَ فِنْنَةً فقال: « يَصْطَلِحُ النَّاسُ على رَجُلِ كَوَرِكٍ على ضِلْعٍ ». أي: على أمرِ واهٍ لا يَظامَ له لأنَّ الوَرِكَ لا يَسْتَقِيمُ على الضَّلْعِ ، ولا يَتَرَكَّبُ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>٧٢) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧٣) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

قال أبو بَكْرٍ: « وُلِّيتُ خَيْرَكُمْ، فَكُلُّكُمْ وَرِم أَنْفُهُ ». أي: امتلأ غيظاً . « وكانَ رَسُولُ اللَّهِ إذا أراد سفراً ورَّى بغيره ». أي: وَهَّمَ غَيْـرَهُ، وأصله

« وَكَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا ارادُ سَفُراً وَرَى بَغِيرِهُ ». آي: وَهُمْ غَيْـرُهُ، وَاصَلُهُ مِنَ الوَرَاء، أي أَلْقَى التَّبْيِينَ وَرَاء ظَهْرِهِ، [ وقال أبو عَمْـرُو: التَّوْرِيَـةُ: السِّتْر، يُقَال: ورَّيْتُ الخَيْرَ: إذا سَتَوْتُهُ، وأَظْهَرْتُ غيره آ<sup>(٧٤)</sup>.

قوله: « لئن يَمْتَلِيء جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحاً حَتَّى يَرِيه ». وهُوَ من الـوَرْي: وهو أن يَدْوَى جَوْفُهُ يقال: رَجُلَ مَوْرِيُّ .

في الحديث: « وفي الوَرِيِّ حِقٌّ ». وهو السمين .

[ وذُكِرَ رسول الله فقال عليِّ ] « حَتَّى أَوْرَى قَبساً لقابس ». أي: أَظْهَرَ نُوراً من الحقِّ .

### ﴿باب الواو مع الزَّاي﴾

قال الحَسَنُ: « لا بُدَّ للنَّاسِ مِنْ وَزَعَةٍ ». وهو الذي يَكُفُ الناسَ عن الشَّرِّ، وأشار إلى السلطان .

في الحديث: « كَانَ مُوْزِعاً بِالسِّواكِ » أي: مُولَعاً بهِ .

« خَرَجَ عُمَرُ والناسُ أَوْزَاعٌ ». الأَوْزَاعُ: جَمَاعَاتُ مُتَفَرِّقَة .

حَكَى الحَكُمُ بن أبي العَاص : رَسُولَ اللَّهِ من خَلْفِهِ، فَعَلِمَ بـذـك فقال : كذا فَلْتَكُنْ فَأَصَابَه مَكَانَهُ وَزَعٌ لَم يُفَارِقْهُ ». الوَزَع : الارتعاش .

« نَهَى عن بيع ِ الثِّمارِ قبل أن تُوزَنَ ». أي: تُحْرَزُ بالخرْص .

#### ﴿باب الواو مع السين﴾

[ ذُكِرَ رجلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه فقال: « ذاك رَجُلٌ ] (٧٥) لا يتوسَّدُ القرآن ».

<sup>(</sup>٧٤) ما بين الحاصرتين زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧٥) ما بين الحاصرتين من (ط).

ظاهِرُه المَدْح، والمعنى: لا ينَام فيتَوسَّدُ فيكون القرآنُ مُتَوسَّداً معه ] ويَحْتَمِلُ الذَّمَّ: لأنَّه إذا لم يَحْفَظُ منه شيئاً، لم يتوسَّدُه، [ والأوَّلُ أَظْهَرُ ](٢٦) .

[ قوله: « إذا وسَّدَ الأَمْرُ إلى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ »(٧٧). أي: أَسْنِدَتْ الإِمَارَةُ والولايَةُ ] .

قوله: « لَيْسَ فيما دونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ »(^^). الوَسْقُ: سِتُون صاعاً بصاع رسول الله، وهو خمسةُ أرطالٍ وثُلُث .

في الحديث: « اسْتَوْسِقُوا ». أي: اجْتَمِعُوا .

[ قوله ]: « سَلُوا الله الوسيلة »(٢٩) وهي القُرْبَةُ والمَنْزِلَةُ عِنْدَ الله تعالى ـ والمنزلة التي ذكرها في الجنَّة ثمرة القُرْب ](^^) .

قوله: « تُنْكَحُ المَرأةُ لِميسَمِها ». يعني: الحُسْن .

#### ﴿باب الواو مع الشين﴾

في الحديث: «أرى مَعَكَ أو شاباً »(١٠). الأوشاب والأوباش: الأخلاطُ من النّاس .

في الحديث: « وأَفْنَتْ أصولَ الوَشِيج ِ ». يعني: السَّنَةَ، والوشيج: ما الْتَفَّ من الشجر ومنه: يُقال: « رَحِمٌ واشِجَةٌ. أي: مُشْتَبِكة .

<sup>(</sup>٧٦) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>۷۷) مسند أحمد (۲: ۳۲۱).

<sup>(</sup>٧٨) أخرجه مسلمٌ في كتاب الزكاة؛ الحديث (٥)، وأحمد في المسند (٣: ٧٧)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٧٩) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، الحديث (١١)، وأحمد في المسند (٢: ١٦٨)، وغيرهما.

<sup>(</sup>۸۰) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٨١) أخرجه البخاري في كتاب الشروط. فتح الباري (٥: ٣٢٩) من حديث طويل.

قالت عائشة: « كان رسُول الله يَتَوشَّحْنِي »(١٨). أي: يُعَانِقُنِي .

« ولَعَنَ الواشِرة »(٨٣). وهي المرأة تَشِرُ أسنانها أي: تُحدِّدُها حتى تكون لها أُشُرٌ وهو تَحدُّدٌ وَرِقَّةٌ [ وذلك يكون ] (٨٤) في أسنانِ الأحداثِ .

قال الشَّعْبِي: « إياكم والوشائظ ». يعني: السِّفَلِ. قال الأصمعيُّ: الوشائظ: الدُّخلاء في القَوْم .

في الحديث: « والمسجدُ يومئذٍ وشيعٌ ». الوشيعُ: شريحةٌ مِنَ السَّعَفِ تُلْقَى على خَشَبِ السَّقْفِ، والجمعُ: وَشَائِع، والوشيعُ: عريشٌ يُبْنَى للرئيس في العَسْكَرِ يُشْرِفَ منه على عسكره. وكان أبو بكرٍ يوم بَدْرٍ في الوشيع ِ .

في الحديث: « فَأْتِي بِوَشْيعَةٍ يـابِسَةٍ ». وهي اللَّحْم يُؤخَذُ فَيُغْلَى إغلاءةً ويُحْمَلُ في الأسفار، وقيلَ: هو المُقَدَّد .

[ في حديث جيش الخبط: « من لحمةِ وشائق »(٥٥) الوشائقُ: ما قُطِعَ من اللحم ليُقَدَّدَ  $\gamma^{(\Lambda 1)}$ .

في الحديث: « فَتَواشَقُوا بأسْيَافِهِم »(٨٧). أي: قَطَّعُوه كما يُقَطَّعُ اللَّحْمُ إِذَا قُدِّد .

[ قوله: « توشِكُ ». الوَشيكُ: القريبُ. قال ثَعْلَبُ: أَوْشَكَ يُوشِكُ. لا غير: قال ابن السِّكِيت: يُقَال: عَجِبْتُ من سُرْعَةِ ذلك الأَمْرِ وسِرعَةِ، ومن وُشْكِ ذلك وَوَشْكَانهُ، وَوِشكانه وَوَشَكانِهِ ] ( ^^ ).

<sup>(</sup>٨٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٦: ١٨٧).

<sup>(</sup>٨٣) أخرجه احمد في المسند (١: ٤١٥).

<sup>(</sup>٨٤) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٨٥) تقدم في (زود).

<sup>(</sup>٨٦) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>۸۷) من حديث حذيفة النهاية (٥: ١٨٩).

<sup>(</sup>۸۸) الزيادة من (ط).

وقال الحجَّاجُ لحَفَّارِ: « أَوْشَلْتَ ». الوَشْلُ: الماءُ القليلُ.

قوله: « لَعَنَ الله اللَّواشِمَة »(٨٩). الوَشْمُ في اليدِ: أَن يُغْرَز كَفُّ المرأة ومِعْصَمُها بإبرةٍ ثُمَّ يُحْشى بِكُحْل فَيَخْضَرُّ، والموتَشِمَةُ: التي يُفْعَلُ بها ذلك .

[ في الحديث: « رَأَيْتُ سِتْراً مُوشِّيا ». المُوَشَّى: المخطَّطُ بألوان تَشِن. وكُلُّ مَنْسُوج على لونين فَصَاعِداً فَهُوَ مُوَشَّى ] .

« وكان الزَّهْ رِيُّ يَسْتَوْشي الحديثَ ». أي: يَسْتَخْرِجُهُ بالبَحْثِ والمسألة .

[ ومِثْلُهُ: « وكان ابْنُ أُبِيّ يَسْتَوْشي بحديث الإِفْكِ » ] .

في الحديث: «[ فَدَقَّ عُنُقَهُ إلَى عَجْبِ ذَنَبِه ](٩٠) فَـائَتُشَ مُحْدَوْدِباً ». أي: أَنَّهُ بَرَأَ من الكَسْـرِ الذي أَصَـابَهُ والْتَـأَمَ، يُقَال: ائتش العَـظْمُ: إذا بَرَأ من كَسْر كان به .

#### ﴿باب الواو مع الصاد﴾

قال أُمَيَّةُ بنُ أبي الصَّلْتِ في مَرضِهِ: « ما أَجِدُ إلاَّ تَوْصيباً ». أي: فُتُوراً قال رَجُلٌ لِشُرَيحٍ: « إنَّ هَذا اشترى مِنِّي أَرْضاً، وقَبَضَ مِنِّي وَصْرَها ». وهو: كتابُ شرائها، والأصلُ: أَصْرَها وهو العَهْدُ.

في الحديث: [ « فيتوَاضَعُ لله حَتَّى ] يصير مِثْلَ الوَصْعِ ِ ». وبعضُ الرُّواة بِفَتْح ِ الصاد، والأوَّلُ: اختيار أبي عبيدٍ، قال هو الصغير من أبناء العصافير.

<sup>(</sup>٨٩) أخرجه البخاري في اللباس . فتح الباري (١٠: ٣٧٢)، وغيرها، ومسلمُ في اللباس ، الحديث (١١٩)، وأحمد في المسند (١: ٨٧)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٩٠) الزيادات من (ط) .

قال: ويُقَال: هو طائرٌ شبيهٌ بالعصفورِ الصغير في صِغَرِ جِسْمِهِ، [ وَحَكَى الأَزهرِيُّ أَنَّهُ يُقَال: وَصْعُ، وَوَصَع، وَصَعْو، فالصَّعْوُ: صِغَارُ العصافير ](٩١).

« ونَهَى عن بَيْع ِ المُوَاصَفَةِ » قال ابن قتيبة: هو أن يبيع ما ليس عِنْـدَه، ثم يَبْتَاعُهُ فَيَدْفَعُهُ إلى المشتري، وقيل له ذلك لأنه بَاعَ بالصَّفَةِ من غير نَظَرٍ ولا حيازة مِلْكِ.

في حديثِ عمر: « إِلَّا يَشِفَّ فإنّه يَصِفُّ ». أي: إن الشوب الرقيقَ يَصِفُ .

قوله: «حَتَّى يكون البيتُ بالوصيفِ ». البيتُ: القبرُ يكونُ بِعْبَدٍ من كثرةِ المَوْتي .

في الحديث: « مَنْ اتَّصَلَ فأعِضُّوه ». الاتصال: دَعْوَى الجاهلية، وهـو أن يقول: يَا لفُلَان .

قال ابن مسعود: « إذا كُنْتَ في الوصيلةِ فاعْطِ رَاحِلَتَكَ حَظّها ». الوصيلةُ العِمَارة، والخِصْب، وإنَّما قيل لها وَصِيلَةً لاتِّصَالها، واتِّصَال النَّاسِ فيها .

وقيل: الوصيلة: أرضٌ مُكْلِئة تَتَّصِلُ بأرض ذات كلاً .

قال عمرو لمعاوية: « ما زِلْتُ أُصِلُ أَمْرَكَ بِوَصَائِلِهِ ». المعنى: ما زِلْتُ أَصْرَكَ بِوَصَائِلِهِ ». المعنى: ما زِلْتُ أَزُمُهُ [ وأَحْكِمُهُ ](٩٢) .

في الحديث: « كَسَا تُبُّعُ الكَعْبَةَ الوَصَائِلَ » وهي ثيابٌ حِبْرٌ يمانية .

<sup>(</sup>٩١) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٩٢) في (ف)؛ وأحكه.

« ونَهَى عن الوِصَالِ ». وهو أن يَصِلَ الليلَ بالنَّهَار في الصَّوْم .

في الحديث: ولا تَوْصيمَ في الدِّينِ ». أي: لا تَفْتُرُوا في إقامةِ الحَدِّ، ولا تُخابوا في إقامةِ الحَدِّ، ولا تُحابوا فيه، والوَصْمُ: الكَسَل والتَّواني، وفي حَسَبِ فُلانٍ وَصْمَةٌ: أي غميزةٌ.

[ في الحديث : ](٩٣) « وَلَعَنَ الواصِلَةَ والمُسْتَوْصِلَة »(٩٤). يَعْني التي تَصِلُ شَعْرَها بِشَعْرِ آخَرَ .

### ﴿باب الواو مع الضاد﴾

« توضَّأُوا مما غَيَّرَت النَّارُ » (٩٥). ظاهره الوُضُوءُ الشَّرْعِيُّ ثُمَّ يَسِحُ ، وقال قَوْمٌ: معناه: نَـظِّفُوا أَيْـدِيكُمْ من الزُّهُــومَةِ ، والــوُضُوءُ ــ بضمِّ الـواو، والتَّوضؤ ــ بالفتح ــ اسم الماء .

في الحديث: « المِيْضَاةُ ». وهي مِـطْهَـرَةٌ يُتَـوَضَّا منهـا. مِفْعَلَةٌ من الوُضُوء.

في الحديث: «أنَّ يهوديّاً قتل جاريةً على أُوْضاح ٍ لها. يعني: حُلِيّاً من فِضَّةٍ، والمعنى: قَتَلها ليأخُذَ ذلك .

« وفي الشُّجَاج المُوضَحَةِ »(٩٦). وهي التي تُبْدِي وَضَحَ العظم ، أي: بياضَه.

<sup>(</sup>٩٣) الزيادة من (ف) فقط.

<sup>(</sup>٩٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١: ٢٥١).

<sup>(</sup>٩٥) أخرجه مسلم في ٣ ـ كتاب الحيض (٢٣) باب الوضوء مما مست النار، حديث رقم ٩٠، والترمذي في الطهارة (٥٨) باب من جاء في الوضوء مما غيرت النار حديث رقم ٧٩ ط. شاكر والنسائي في الطهارة ١٢١، والإمام أحمد في مسنده: ٢٦٦/١، ٢٦٥، ٢٢١، ٢٢٥، ٢٢١، ٣٨٩، ٣٨٩ ، ٣٨٩ ، ٣٠٩ ، وهذا الحديث منسوخ.

<sup>(</sup>٩٦) أخرجه مالك في الموطأ (٢: ٨٤٩)؛ وأحمد في المسند (٢: ٢٠٧)، وغيرهما.

في الحديث: «كان الصبيان يلعبون بِعَظْم وَضَّاح ». وهي لُعْبَةٌ لصبيانِ الأعرابِ يَعْمِدُون إلى عَظْم أبيض فيرمونه بعيداً باللَّيْلِ ثُمَّ يَتَفَرَّقُونَ في طَلبِهِ فَمَنْ وَجَدَه مِنْهم رَكِبَ صاحِبَةً .

في الحديث: « أَمَرَ بصيام ِ الأَوَاضِح ِ ». يعْني أيَّام البيض ِ . في الحديثِ: « مِنْ وَضَح ٍ إلى وَضَح ٍ ». أي: مِنْ الهِلاَل إلى الهِلاَل . وأُصْلُ الوَضَح : البَيَاض .

وفي [ حديثٍ ]<sup>(٩٧)</sup>: « غيِّروا الوَضَحَ ». أي: بياض الشَّيْبِ .

« ورأى بِعَبْدِ الرحمن وَضَراً من صُفْرَةٍ »(٩٨). أي: لَـطْخاً من خَلُوقٍ أو طِيب له لَوْنٌ، وذلك من فِعْلِ العَرُوس إذا بَنَى بِأَهْلِهِ، ويكونُ الوَضَرُ مِنَ الصُّفْرَةِ والحُمْرَةِ والطِّيبِ.

في الحديث: « وأَوْضَعَ في وادي مُحَسِّرٍ »(٩٩). الإيضاعُ: سَيْرٌ مثلُ الخَبَبْ.

في الحديث: « لَكُمْ وضائع المِلْكِ ». يعني: الوظائف التي يُوَظَّفُها على المسلمين في الأموال ِ المملوكةِ ، لا تُزِيدُ عَلَيْكُمْ فيها .

في حديث: «أنَّ اسْمَ رَسُولِ اللَّهِ وصُورَتَهُ في الوَضَائِعِ ». قال الأصمعيُّ: هي كتبُ تُكْتَبُ فيها الحكمةُ . [قال الأزهريُّ: والوضائِعُ: شِبْهُ الرَّهائِنُ كان كِسْرى يُرْهِنُ أقواماً، ويُسْكِنُهُم بَعْضَ بلاده ](١٠٠) .

في حديثٍ: « مَنْ رَفَعَ السِّلاحَ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ ». أي: قَاتَلَ به [ في الفِتْنَةِ ] .

<sup>(</sup>٩٧) الزيادة من (ف).

<sup>(</sup>٩٨) أخرجه البخاري في أول كتاب البيوع ، وغيرها، وأحمد في المسند (٣: ١٩٠).

<sup>(</sup>٩٩) أخرجه النسائي في المناسك، وأحمد في المسند (٣٠ : ٣٠١)، وغيرهما .

<sup>(</sup>١٠٠) الزيادة من (ط).

قوله: « مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَو وَضَعَ لَه ». أي حَطَّ عَنْهُ من أَصْلِ المالِ شيئاً .

[ وقَالَتْ أعرابِيَّةٌ في وَلَدِهَا: « ما حَمَلْتُهُ وُضْعاً ». قال ابن السِّكِيت: الوُضْعُ: أن تَحْمِلَ المرأةُ في آخِرِ ظَهْرِها في مُقْبِلِ الحَيْضِ، وهو التَّضْعُ أيضاً ] (١٠١).

قوله: « إِنَّمَا النِّسَاء لَحْمٌ على وَضَمٍ ». قال الأصْمَعِيُّ: الوَضَمُ: الخَشَبَةُ أو البَارِيةُ التي يُوضَعُ عليها اللَّحْمُ، يقول فِيهِنَّ في الضَّعْفِ مِثْلُ ذَلِكَ الخَشَبَةُ أو البَارِيةُ التي يُوضَعُ عليها اللَّحْمُ، يقول فِيهِنَّ في الضَّعْفِ مِثْلُ ذَلِكَ اللَّحَمِ الذي لا يَمْتَنِعُ من أَحَدٍ إِلَّا أَنْ يُذَبَّ عَنْهُ.

في الحديثِ:

### إِلَيْكَ تَعْدُو قَلِقاً وَضِينُها

قال القتيبي: الوضينُ: بِطَانٌ مَنْسُوجٌ بَعْضُهُ على بَعْضٍ، ومنه قيل للدُّروع: مَوْضُونَةٌ: أي: مداخَلَةُ الحَلَق في الحَلَق .

#### ﴿باب الواو مع الطاء ﴾

قوله: « اللَّهُمَّ اشدُدْ وَطْأَتَكَ على مُضَرٍ »(١٠٢). أي: خُذْهُمْ أَخْذاً شديداً ومنه: « آخِرُ وَطْأَةٍ وَطِئها الله بِوَجِّ »(١٠٣). أي: آخِرُ وَقْعَةٍ ، [ وَوَجُّ: هُـوَ الطائف، وكانت غَزْوةُ الطائف آخِرُ غزوات رسُول الله ](١٠٤).

<sup>(</sup>١٠١) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٠٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان . فتح الباري (٢: ٢٩٠)، وغيرها، ومسلم في المساجد ، الحديث (٢٤٤)، وأحمد في المسند (٢: ٤٧٠) وغيرهم .

<sup>(</sup>١٠٣) أخرجه الإمام أحمد (٦: ٤٠٩).

<sup>(</sup>١٠٤) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

في الحديث: « المُوَطَّاون أكنافاً ». التَّوْطِئَةُ: التَّذْلِيل والتَّمْهِيد، يُقَالُ: فِرَاشٌ وَطِيءٌ: وثيرٌ لا يُؤذِي جَنْبَ النَّائِمِ.

في الحديث: «قيل لِلْخُرَّاصِ احْتَاطُوا لأَهْلِ المال في النَّائِمة والمواطئة ». في الواطئة قولان أحدهما: أنَّهُم المارَّةُ السَّابِلَة، سُمُّوا بذلك لِوَطْئِهم الطريق. المعنى: اسْتَظْهِرُوا في الخَرْصِ لِمَا يَنُوبُهُمْ من الضِّيفان وغَيْرِهم، والثاني: أنَّ الواطئة سُقَاطةُ التَّمْرِ، تَقَعُ فَتُوطأً بالأَقْدَامِ، فاعِلُ بمعنى مَفْعُول.

في الحديث: « إِنَّ رِعاء الإِبِل ِ ورِعاء الغَنَم ِ تَفَاخَرُوا فَأُوطَأُوا رِعاء الإِبِل ِ عَلَيْهِ ». أي: غَلَبُوهُم وقَهَرُوهم بالحُجَّةِ .

في الحديث: « فَأَخْرَجَ إلينا من وَطِيئةٍ ». وهي الغِرَارةُ يكُون فيها الكَعْكُ والقديد.

في الحديث: « اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مُوطَّأَ العَقِب ». أي: كثير الأَتْباع .

في حديث: « صَلَّى به جِبريلُ العِشَاءَ حين غابَ الشَّفَقُ، واتَّطأَ العِشَاءُ ». يقال: وَطَّأْتُ الشَّيْءَ فاتَّطَأ أي: هَيَّأْتُهُ فَتَهَيَّأً، وأراد: كَمُلَ ظلام العِشَاء، وواطأ بَعْضُ الظَّلام بعضاً.

[ في الحديث: « وَوَطْبٌ ». الوَطْبُ: سِقاء اللَّبَنِ، وجَمْعُهُ: وطَاب، وأَوْطَاب. « وأتى رَجُلٌ ابنَ مَسْعُودٍ ] فَوَطَدَهُ إلى الأرضِ، [ ولم يَتْرُكُهُ حتى أَجَابَهُ عن مَسْأَلَةٍ » ](١٠٠ أي: غَمَزَهُ، وأَثْبَتَهُ.

قال البَرَّاء لِخَالِدٍ: « طِدْنِي إِلَيْكَ ». أي: ضُمَّنِي .

في صفته: « في أَشْفَارِهِ وَطَفٌ ». أي: طُولٌ .

<sup>(</sup>۱۰۵) الزيادتان من (ط).

[ قوله: « الآن حَمِيَ الوَطِيسُ » (١٠١٠). حَكَى أبو منصورِ الأزهريُّ أن التَّنُور يقال له الوطيس، والخميسُ، وقال في مَوْضِع آخَرَ: الوطيسُ شيءٌ مثلُ التنورِ يُخْتَبُرُ فيهِ، شَبَّه حَرَّ الحَرْب به، وقال الأصمعيُّ: الوطيسُ: حجارة مُدَوَّرة ، فإذا أُحْمِيتُ لم تُمكِّنْ أَحَداً الوَطْأَ عَلَيْها، يُضْرَب مثلاً للأَمْرِ الشَّدِيد. وقال ابن الأعرابي: الوطيسُ: الوَطْأَ الذي يَطُسُّ النَّاسَ ويَدُقُهم ويَقْتُلُهُم، وأَصْلُ الوطسِ : الوطأ من الخيلِ والإبلِ ] (١٠٠٠).

« وسُئِلَ عطاءُ عن الوَطُواطِ يُصِيبُهُ المُحْرِم فقال: ثُلُثَا دِرْهَم » وفيه قَوْلان: [ أَحَدُهُما: الخُفَّاش، قاله الأصمعيُّ. والثاني: أنَّهُ الخُطَّاف: واخْتَارَهُ أبو عبيدٍ ] .

### [ ﴿ باب الواو مع الظَّاء ﴾

في الحديث: « إذا ذَبَحْتَ الذَّبِيحةَ فَاسْتَـوْظِفْ قَطْعَ الحُلْفُومِ والمرِّيءِ والمرِّيءِ والوَدَجَيْن ». أي: اسْتَوْعِبْ ذلك ] (١٠٨).

### ﴿باب الواو مع العَيْنِ ﴾

في الحديث: « إِنَّ النِّعْمَةَ تَسْتَوْعِبُ جميعَ العَمَلِ ». أي: تأتِي عليه، فإذا اسْتُوصِلَ الشَّيءُ فَقَد اسْتُوعِبَ .

ومنه: « إذا [اسْتَوْعَبْتَ ] جَـدْعَ الْأَنْفِ ففيه الـدِّيَـة »، ويُـرْوى: أَوْعِب، [ ويُرْوَى: اسْتَوْعِي، قال ابن الأعرابي: اسْتُوعِيَ بمعنى: اسْتُوعِي، قال ابن الأعرابي: اسْتُوعِيَ بمعنى: اسْتُوعِي، قال ابن الأعرابي:

<sup>(</sup>١٠٦) تقدم في (حمي).

<sup>(</sup>١٠٧) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٠٨) الزايادة من (ط).

<sup>(</sup>١٠٩) ما بين الحاصرتين ليست في (ف).

قال حُذَيْفَةُ في الجُنُب يَنَام قَبْلَ أَن يَغْتَسِلَ : « هو أَوْعَبُ للغُسْلِ ». أى: أُحْرَى أَن يُخْرِج مَا بَقِيَ مِن مَاتُه .

في الحديث: «كان المُسْلِمُونَ يُوعِبُون في النَّفِير ». أي: يَخْرُجون

ومنه: « أَوْعَبَ الأنصارُ مع عَلِيِّ إلى صفِّين ». أي: لم يَتَخَلَّفْ عنه أحدٌ

قَوْلُهُ: « أَعُوذُ بِكَ من وَعْثَاء السَّفَرِ ». يعني: شِـدَّتَه ومَشَقَّتَهُ، وأَصْلُهُ من الوَعثِ، وهو الدَّهَسُ، وهو الـرَّمل الـدقيق، والمَشْيُ فيهِ يَشْتَدُّ على صاحِبِهِ، فَجُعِلَ مَثَلًا لِكُلِّ ما يَشُقُّ .

في حديثِ أُمِّ زَرْع (١١٠): « على جَبَلِ وَعْرِ » أي: غَلِيظٍ حَزْنُ، يَصْعُبُ الصعود إليه، شُبَّهَتْهُ بلحم لا يُنْتَفَعَ به ولا يُطْلَبُ.

في الحديث: « يَا أَتِي على النَّاسِ زَمَانٌ يُسْتَحَلُّ فيه القَتْلُ بالمَوْعِظَةِ »(١١١). أي: أن يُقْتَلَ الرَّجُلُ ليَتَّعِظَ بِهِ المُريب.

وذَكَرَ عمرُ بَعْضَ الصَّحَابَةِ فقال: « وَعْقَةٌ لَقِسٌ » والـوَعْقَةُ واللَّقِسُ والشَّرسُ: الشديدُ الخُلُقِ، [ وقال أبو زَيْدٍ : الوَعْقَةُ: الذي يَضْجَرُ ويَتَبرَّم مع كثرة صَمْتٍ وسُوء خُلُقِ ](١١٢) .

قوله: « إِنِّي أَوْعِكُ »(١١٣). أي: أَقَلَّبُ في المَرَضِ .

<sup>(</sup>١١٠) تقدم بالحاشية (١٢٠) من كتاب الشين.

<sup>(</sup>١١١) النهاية (٥: ٢٠٦).

<sup>(</sup>١١٢) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١١٣) أخرجه البخاري في كتاب المرضى . فتح الباري (١٠: ١١)، ومسلمٌ في كتاب البر الحديث (٤٥)، وأحمد في المسند (١: ٥٥٥).

في حديث: « لا تقومُ السَّاعَةُ حتى تَهْلَكَ الوُعُولُ ». يعني: الأشرافُ. [ والوَعْلُ: الشَّاء الجَبليَّة، يقال: وُعُولٌ وأَوْعَال ](١١٤).

قَوْلُهُ: « لا يُعَذِّب اللَّهُ قَلْباً وَعَى القُرْآن ». قال ابن الأنباري: معناه: عَقَلَ القرآنَ إيماناً به وعَمَلاً. فأمَّا مَنْ حَفِظَ أَلْفَاظَهُ، وَضَيَّعَ حُدُوده، فَإِنَّهُ غَيرُ واعٍ. يَدُلُّ على ذلك حديثُ الخوارج ِ: يَقْرَأُون القرآنَ ولا يُجَاوِز حَنَاجِرَهُم .

### ﴿باب الواو مع العين ﴾

قال الأَحْنَفُ: « إِيَّاكُمْ وحُمَيَّةَ الأَوْغَابِ ». الأوغابُ والأوغادُ: اللَّئامُ الواحِدُ: وَغْبٌ، وفي لَفْظٍ: الأَوْقَابُ: وهم الحَمْقَى، الواحِدُ: وَقْبٌ.

في الحديث: « الهَديَّةُ تُذْهِب وَغَرَ الصَّدْرِ »(١١٥). أي: كَدَرهُ .

[ في حديث الإفك ]: [ « لَوَلُّوا ] (١١٦٠ مُوغِرين ». الوَغَرَةُ: شِدَّةُ الحَرِّ .

قوله: « فأوغِلْ فيهِ برفْق »(١١٧). الإيغال: الدُّخول في الشيء .

قال عِكْرِمة: « مَنْ لم يَغْتَسِلْ يَـوْمَ الجُمُعَةِ فَلْيَسْتَـوْغِلْ ». يعني: لِيَغْسِلَ الغوابنَ والبواطِنَ .

#### ﴿باب الواو مع الفاء ﴾

في الحديث: « أُمَرَ بِصَدَقَةٍ تُوضَعُ في الأوفاضِ »(١١٨). قال أبو عبيدٍ: هم الفِرَقُ من النّاسِ والأخْلاطِ، وقال الفَرّاء: هم الذينَ مع كُلِّ واحِـدٍ مِنْهُم

<sup>(</sup>١١٤) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١١٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢: ٤٠٥).

<sup>(</sup>١١٦) الزيادتان من (ط).

<sup>(</sup>١١٧) الحديث في مسند أحمد (٣: ١٩٩).

<sup>(</sup>۱۱۸) مسند أحمد (۲: ۳۹۰).

وَفَضَةٌ يُلْقِي فيها طَعَامه، وهي مِثْلُ الكِنَانة الصغيرةِ، وحَكَى أبو عبيدٍ: أنَّ المُرَادَ بهم أهل الصُّفَّةِ، لأنَّهُمْ كانوا من قَبَائِلَ شتَّى، قال: وقد يُمْكِنُ أن يَكُونَ مع كُلِّ واحِدٍ مِنْهُم وَفَضَةٌ.

في الحديث: « ومَنْ زَنَى من بَكْرِ فاصْقَعُوه ». أي: اضْرِبُوه، والصَّقْعُ: الضَّرْبُوه، والصَّقْعُ: الضَّرْب. « واسْتَوْفِضُوهُ عاماً ». أي: غَرِّبوه وانْفُوه، وأَصْلُهُ من قَوْلِكَ: اسْتَوْفَضَتِ الإِبِلُ: إذا تَفَرَّقَتْ في رَعْيِها.

في الحديث: « لا يُحَرَّكُ وَافِهُ عن وَفْهِيَّتِهِ ». قال اللَّيْثُ: الوافِهُ: القَيِّمُ الذي يَقُومُ على بيتِ النَّصَارى الذي فيهِ صليبهم، والمحدِّثون يروونه بالكاف والصوابُ بالفاء. [ ورواه ابن الأعرابي: وَاهِفٌ، وكأنَّهُ مَقْلُوبٌ ](١١٩).

قوله: « إِنَّكُم وَقَيْتُم سبعينَ أُمَّةً ». أي: تَمَّت العِدَّةُ بِكُمْ . في الحديث: « وَافِيَةُ آذانها ». أي: تَامَّةُ .

ومثله: « كُلُّمَا قُرِّضَتْ شِفَاهُهُم وَفَتْ ». أي: تَمَّتْ وَطَالَتْ .

### ﴿باب الواو مع القاف﴾

في الحديث: « لمَّا رَأَى الشَّمْسَ قَدْ وَقَبَتْ ». أي: غَابَتْ . في حديثِ العَنْبَرِ: « فاغْتَرَفْنَا من وَقْبِ عَيْنَيْهِ »(١٢٠). الوَقْبُ: كالنَّقْرَةِ في الشيء .

في صفة عائشة أباها: «كان وَقِيدَ الجوانِح »(١٢١). أي: مَحْزُون القَلْبِ، فقد ضَعُفَت الجوانِحُ الَّتي تَحْتَوِي على القَلْبِ لِحُزْنِ القَلْبِ.

<sup>(</sup>١١٩) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٢٠) أخرجه مسلم في كتاب الصيد، الحديث (١٣)، وأحمد في المسند (٣: ٣١١).

<sup>(</sup>١٢١) تقدم الحديث بطوله بالحاشية (١٠٨) من كتاب الشين.

وقالت: « فَوَاقَدَ [ النِّفَاق ] »(١٢٢). أي: دَفَعَهُ وكَسَرَه .

في الحديثِ: « وَوَقِيرٌ كثيرُ الرَّسَلِ »(١٢٣). قال ابن قُتَيْبَة: الوقيرُ: لغَنم.

تُ وله: « دَخَلْتُ الجنَّةَ فَسَمِعْتُ وَقْشَاً [ خَلْفِي ، فَإِذَا بِلللهُ ». الوَقْشُ: ](١٢٤) الحَرَكَة. « فَوَقَصَتْ بِهِ نَاقَتُهُ »(١٢٥). الوَقْصُ: كَسْرُ العُنُقِ .

« وَقَضَى عليٌ في الواقِصَة ». أي: الموقِصَة، وهي التي انْدَقَّت عُنْقُها .

« وَأَتِي مَعَاذُ بِوَقَصِ فِي الصَّدَقَةِ ». وهو ما بين الفَرِيضَتَيْنِ .

في الحديث: « فَرَكِبَ فَرَساً فَجَعَلَ يَتوقَّصُ به »(١٢٦). أي: يَنْزُو به، ويُقَارِب الخَطْوَ.

قال جابرٌ: «كانت عليَّ بُرْدةٌ فَخَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْها، ثمَّ تَوَاقَصْتُ عليها لئيلا تَسْقُط ». أي: أَمْسَكْتُ عليها بعُنُقِي، وهو أَن يَحْنِي عليها عُنُقَه، والأَوْقَصُ: الّذي قَصُرَتْ عُنُقُه.

في الحديث: «كان إذا أُنْزِل عليه الوَحْيُ وَقِطَ في رَأْسِهِ ». أي: أَدْرَكَهُ الثِّقَلُ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ، يقال: ضَرَبَهُ فَوَقَطَهُ. أي: صَرَعَهُ.

قالت أُمُّ سلمة لعائشة: « اجْعَلِي وقاعة السَّتْرِ قَبْرَكِ ». وَقَاعَةُ السَّتْرِ: مَوْقِعُهُ على الأرْض إذا أَرْسَلَتْهُ .

<sup>(</sup>۱۲۲) في (ف): «الشيطان».

<sup>(</sup>۱۲۳) هو من حديث طهفة، وقد تقدم .

<sup>(</sup>١٢٤) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٢٥) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز. فتح الباري (٣: ١٣٦)، ومسلمٌ في كتاب الحج. الحديث (٩٨)، وأحمد في المسند (١: ٢٦٦)، وغيرهم.

<sup>(</sup>١٢٦) أخرجه أحمد في المسند (٥: ٩٩).

في الحديث: « ما هِيَ إِلَّا إِبلُ مُوَقَّعٌ ظُهُورها ». الموَقّعُ: الذي تَكْثُرُ آثارُ الدَّبْرِ بِظَهْرِهِ .

قال أُبِيُّ لِرَجُلِ: « لو اشتريتَ دَابَّةً تَقِيكَ الوَقَعَ ». الوَقَعُ: أن تُصِيبَ الحجارةُ القَدَم فَتُوهِنُها، وفي المَثَلِ: كُلُّ الحذاءِ تَحْتَذِي الحافي الوَقِع.

وفي الحديث: « إِنَّهُ وَقِعٌ »(١٢٢٧). أي: وَجِعٌ .

في الحديث: « المؤمِنُ وَقَافٌ ». وهو المُتَأَنِّي ليَنْظُرَ المَصْلَحَة .

في الحديث: « ولا وَاقِفاً مِنْ وُقِيْفاه ». الواقِفُ: خادِمُ البَيْعَةِ، لأنَّهُ وَقَفَ نَفْسَهُ عَلَى خِدْمَتِها، والوَقِّيفِي: الخِدْمة .

في حديثِ أُمِّ زَرْعٍ : « لَيْسَ بِلَبِدٍ فَيُتَوَقَّلُ ». التَّوَقُّلُ: الإِسْراعُ . ومنه: « فَتَوَقَّلُتْ بِنَا القِلَاصُ » .

في حديث جابر: « أَنَّهُ اشترى مِنْهُ جَمَلَهُ بأوقِيَّة ». الأوقيَّةُ عند العرب: أربعون دِرْهَماً، وجَمْعُها أُوَاقِي \_ مفتوحة الألِف، مُشَدَّدةَ الياء، غيرَ مصروفةٍ، والعامَّةُ تقول: أَوَاقٍ ممدودة الألِفِ بغيرِ ياء .

[ قـوله: « لَيْسَ فيما دُونَ خَمْسِ أواقي صـدقـة ». يَعْني: مَائَتَيْ دِرْهَمِ ](١٢٨) .

### ﴿باب الواو مع الكاف﴾

في الحديث: «كَانَتْ وَكْتَةً في قَلْبِهِ »(١٢٩). الـوَكْتَةُ: الْأَثَرُ اليَسِيرُ، ومنه: قيل للبُسْر إذا وَقَعَتْ نُكْتَةً من الإرْطَاب: قَدْ وَكَّتْ .

<sup>(</sup>١٢٧) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء. فتح الباري (١: ٢٩٦).

<sup>(</sup>١٢٨) الزيادة من (ط) وتقدم في وسق.

<sup>(</sup>١٢٩) انظر مسلم في كتاب الايمان، الحديث (٢٣٠).

ومنه: حديثُ حُذَيْفَةَ : « كأثر الوَكْتِ »(١٣٠) .

في الحديث: « قَلْبٌ وَكِيعٌ ﴿ ١٣١ ). أي: مَتِينٌ ، يُقَال: سِقَاءٌ وَكِيعٌ: أي: مُحْكَمُ الخَرْز.

قوله: « مَنْ مَنْحَ مِنْحَةً وَكُوفاً »، وهي الغَــزِيـرةُ اللَّبنِ ، وقـــال ابن الأعرابي: هي التي لا يَنْقَطِعُ لَبَنُها سَنَتها جميعاً .

في الحديث: « أَنَّهُ تَوضَّا فاسْتَوْكَفَ ثَلاثاً »(١٣٢). يريدُ: غَسَل يديه ثلاثاً وهو اسْتَفْعَل من وَكَفَ البيت: إذا قَطَرَ كأنَّهُ أخذ ثلاث دُفَع من الماء.

في الحديثِ: « أَهْلُ القبور يَتَوَكَّفُون الْأُخْبَار ». أي: يَتَوَقَّعُونَها .

في الحديث: «خِيَارُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ أَصْحَابُ الوَكَفِ. قيل: ومَنْ أَصْحَابُ الوَكَفِ: قال: قَوْمٌ تُكْفَأُ عَلَيْهِم مَرَاكِبُهُم في البَحْرِ». قال شَمِر: أَصْلُ الوَكَفِ: المَيْلُ والجَوْرُ، يُقَالُ: إِنِّي أَخْشَى وَكَفَ فُلَانٍ أي: جَوْرَهُ.

في الحديثِ: « وَكَفُوا عَنْ عِلْمِهِم ». أي: قُصِّرُوا عَنْهُ، ونَقَّصُوا، ويُقَالُ: لَيْسَ عَلَيْكَ وَكُفُ. أي: مَنْقَصَةً .

[ في الحديث: « البخيل التَّخيُّل مِنْ غَيْرِ وَكَفٍ ». الوَكَفُ: النقصُ، يقال: ليس عَلَيْكَ وَكَفٌ أي: مَنْقَصَةٌ ] (١٣٣٠).

في الحديث: « فَتَوَاكلا الكلام »(١٣٤). أي: اتَّكُل كُلُّ واحِدٍ مِنْهُما على الأَخر فيه .

<sup>(</sup>١٣٠) أخرجه البخاري في الرقاق . فتح الباري (١١: ٣٣٣)، وأحمد في المسند (٥: ٣٨٣)، وغيرهما.

<sup>(</sup>١٣١) أخرجه الدارمي في المقدمة ـ باب (٨).

<sup>(</sup>١٣٢) أخرجه أحمد في المسند (٤: ٩)، والنسائي في الطهارة ـ باب (٦٦).

<sup>(</sup>۱۳۳) ما بين الحاصرتين من (ف) فقط.

<sup>(</sup>١٣٤) أخرجه مسلمٌ في الزكاة ، الحديث (١٦٧)، وأبو داود في كتاب الإمارة (٣: ١٤٨).

في الحديث: « نَهَى عن المُوَاكَلَةِ ». وهُوَ أن يكونُ للرَّجُلِ على الرَّجُلِ مَنْ ، وَهُوَ أن يكونُ للرَّجُلِ على الرَّجُلِ دَيْنٌ ، فَيَهْدِي لَهُ فَيُؤخِّرْه .

في الحديث: [ « لا عاجزً ] ولا وَكِلُ »(١٣٥). الوَكِلُ: البَلِيدُ .

في حديثِ ابنُ الزُّبَيْرِ: «كَانَ يُوكِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوةِ سَعْياً ». أي: يَسْكُتُ كَأَنَّهُ يُوكِي فاه. قال الأزهريُّ: الإيكاء يكُونُ عِنْدَ العَرَبِ بِمَعْنَى السَّعْي السَّعْي السَّعْي السَّعْي السَّعْي أَرْ١٣٦٠). الشديدِ، وهذا أَصَحُّ من الأوَّلِ، [ لأَنَّهُ قال: يُوكِي سَعْياً ] (١٣٦٠).

قَوْله: « أُوكُوا أُسْقِيَتِكُمْ »(١٣٧). الإِيكاءُ: الشَّدُّ، واسم الخَيْطِ الذي يُشَدُّ بِهِ السِّقَاءُ الوِكَاءُ .

ومِنْهُ: « فَلْيَحْفَظَ وِكَاءَها » .

### ﴿باب الواو مع اللام﴾

في الحديث: « وَلَثَ لَهُمْ عثمانُ وَلْثاً ». أي: أَعْطاهُم عهداً غَيْرَ مُحْكَمٍ ولا مُوثَقِ وقال عُمَرُ لِلْجَاثَلِيق: « لَوْلاَ وَلْثُ عُقِدَ لك » .

قال ابن مسعود: « ظَهْرُ الطريقِ مَنْزِلُ الوَالِجَةِ ». يَعْنِي السِّبَاع، والحيَّات سُمِّيَتْ والِجَةَّ لِوُلُوجِها بالنَّهَار واستتارها .

في حديثِ رُقَيْقَةِ: « فيهم الطَّاهرُ لِدَاتُهُ ». أي: مَوَالِدُه .

في الإِنجيلِ: أَنَا وَلَّدْتُكَ. أي: رَبَّيْتُكَ .

« اشترى رَجُلٌ جاريةً وَشَرَطَ أَنَّها مُولَّدَة، فَوَجَدَها تَلِيدة ». قال ابن

<sup>(</sup>١٣٥) في (ف): «امرَّوُ غير وَكِلٍ».

<sup>(</sup>١٣٦) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٣٧) أخرجه البخاري في الأشربة . فتح الباري (١٠: ٨٩)، ومسلمٌ في الأشربة الحديث (١٣)، وأحمد في المسند (٣: ٣٠١)، وغيرهم .

قُتْيَبَة: التَّلِيدَةُ: التي وُلِـدَت ببلادِ العَجَم ِ، وحُمِلَتْ فَنَشَـأَت في بلاد العَـرَب، والمُولَّدَةُ: التي وُلِدَتْ في الإسلام.

وَبَعَثَ رسُول الله عَلِيًا لِيَدِي قَوْماً قَتَلَهُمْ خالدُ بن الوَلِيدِ، فَأَعْطاهُمْ مَيْلَغَة الكَلْبِ وعُلْبَةَ الحَلْبِ، وأَعْطاهُمْ بِرَوْعَةِ الخَيْلِ ». مَيْلَغَةُ الكَلْبِ: الطَّرَفُ الكَلْبِ وعُلْبَةُ الحَالِبِ: العُلْبَةُ التي يَحْلَبُ فيها، وأَعْطاهُم لِمَا فَزِعهم بمجيء الخَيْلِ .

قَالَ عَلَيُّ [ \_ عليه السلام \_ ](١٣٨) لِرَجُلٍ : « وَلَقْتَ ». أَيْ: كَذَبْتَ. وَالوَلْقُ: الكَذِب.

قوله: « أُولِمْ »: الوليمةُ: الطُّعام الذي يُصْنَعُ عِنْدَ العُرْس.

قوله: « لا تُوَلَّهُ وَالِدَةٌ عن وَلَدِها ». وهو أن يُفَرَّقَ بينهما في البيع ِ، وكُلُّ أَنْثَى فَارَقَتْ وَلَدَها: فَهِيَ وَالِهٌ .

قوله: « مَنْ كُنْبُ مولاه ». أي \_ وَلِيُّهُ \_ وَقَدْ سَبَقَ .

ومثله: [ « أَيُّمَا امرأةٍ نُكِحَتْ ](١٣٩) بغيرِ إذْنِ مَوْلاها »(١٤٠). وفِي لَفْظٍ: وَلِيَّها .

« وأَسْلَمُ وغِفَارٌ مَوَالِي اللَّهَ وَرَسُولُهُ » .

ومِثْلُهُ: ﴿ أَسْأَلُكَ غِنَايِ وَغِنَى مَوْلاي ﴾. أي: وَلِيٍّ .

في الحديث: « فَمَا أَبْقَت السِّهَامُ فَلْإِوْلَى رَجُـلٍ ذَكَـرٍ ». أي: أَدْنَى وَأُخِـلٍ ذَكَـرٍ ». أي: أَدْنَى وأَقْرَب في النَّسَب.

<sup>(</sup>١٣٨) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>۱۳۹) في (ف): «وفيه».

<sup>(</sup>١٤٠) أخرجه أحمد في المسند (٦: ٤٧)، وأبو داود في النكاح (٢: ٢٢٩).

[ في الحديث ](١٤١): « وكانَ الرَّجُلُ يقوم لابن عُمَرَ من لِيَةِ نَفْسِهِ فللا يَقْعُدُ مكانه ». أي مِنْ قَبلِ نَفْسِهِ .

« ونَهَى أن يُصَلَّى على الوَلايا ». واحِدَتُها: وَلِيَّة، وهي البَرَاذِعُ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لأَنَّهَا تَلِي ظَهْرَ الدَّابَّة، وإِنَّما نَهَى لأشياء منها تَتَعَلَّقُ بالدَّواب، [ ومنها ما يَتَعَلَّقُ بالجالسين فأمَّا الذي يَتَعَلَّقُ بالدَّواب ] (١٤٦) فإنَّهُ لا يُؤمِنُ أن تُقْمِلَ فَيَضُرُّ ذلك ذَلِكَ بالدَّواب، ولا يُؤمَنُ أن تُبْسَط فَيَعْلَقُ بِهَا الشَّوْك والحَصَى، فَيُعفِّرُ ذلك ظُهُ ور الدَّواب، ومِنْها يَتَعلَّقُ بالجالس، فإنه إنْ جَلَسَ على ما يلي ظَهْرَ الدَّواب، لم يأمَنْ أن يصيبه من دَم عِقُورِها أو من نَتن ريحها.

« ونَهَى عن بَيْع ِ الوَلاءِ ». الولاء: كالنَّسَبِ فَلاَ يَزُول بالإِزَالَةِ .

### ﴿باب الواو مع الميم ﴾

في الحديث: « هَلَّا أُومَضْتَ إليَّ ». أي: أَشَرْتَ إِشَارةً خفيفةً .

### ﴿باب الواو مع الهاء ﴾

قوله: « لَقَدْ هَمَمْتُ أَن لا أَتَّهِتَ ». أي: لا أَقْبَلُ الهَدِيَّة . في الحديث: « فإذا النَّاسُ يَهِزُّون الأباعِرَ ». أي: يَحُثُّونَها، يقال: وَهَزْتُهُ: إذا دَفَعْتُهُ .

في الحديث: «حُمَاديَّاتِ النِّسَاءِ قِصَرُ الوَهَازَةِ ». أي: قِصَرُ الخُطَى . قال عمر: « مَنْ تَكَبَّر وَهَصَهُ اللَّهُ إلى الأَرْضِ »]. [ ومنه: « لمَّا أهبطَ الله آدم وَهَصَهُ الله إلى الأَرض »] (١٤٣) .

<sup>(</sup>١٤١) الزيادة من (ف).

<sup>(</sup>١٤٢) ما بين الحاصرتين من (ف) فقط.

<sup>(</sup>١٤٣) الزيادة من (ف).

قوله: « عَلَى أَنَّ لَهُمْ وِهَاصها ». وهي المَوَاضِعُ المطمئنَّةُ .

في صفة عائِشَة أَبَاها(١٤٤): « قَلَدَه رَسُولُ اللَّهِ وَهْفَ الدِّين ». أي: القيام بشرفِ الدِّين تُشِير إلى الصلاةِ .

في عَهْدِ عُمَرَ: « ويُتْرَك الواهِفُ على وَهَـافَتِهِ ». وهـو قَيِّمُ البَيْعَةِ، وقيـلَ وَفْهِيَّتهِ. [ وقد سَبَقَ ] .

في الحديث: « كُلَّما وَهَفَ لهُ شيءٌ أَخَذَهُ ». أي: عَرَضَ [ له ] (١٤٥) . في الحديث: « وانْطَلَقَ الجَمَلُ يُوَاهِقُ ناقَتَهُ » (١٤٦). أي: يباريها في سَيْر .

في الحديث: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَتَاكَ مَلَكَانِ فَتَوَهَّلَاك ». يقال: تَوَهَّلْتُ فُلَاناً: أي: عَرَّضْتُهُ لأَنْ يَهلَ: أي: يَغْلَطَ.

وَقَوْلُ ابْنُ عُمَٰرَ: « وهَلَ أَنسُ ». أي: غَلَط.

في الحديث: « لَقِيتُهُ أَوَّلَ وَهْلَةٍ ». يُقَالُ: وَهِلْتُ مِنْ كذا، أي: فَزِعْتُ فَكَأَنَّهُ قال: لَقِيتُهُ أَوَّل فَزْعَةٍ فَزعْتُها بلقاءِ إنسانِ .

في الحديث: « فَقُمْنَا وَهِلِين »(١٤٧). أي: فَزِعِين .

في الحديثِ: « أَوْهَمَ في صَلَاتِهِ »(١٤٨). أي: أَسْقَطَ منها شيئاً .

ومنه: « سَجَدَ لِلْوَهْمِ ». أي: لِلْغَلَطِ.

في الحديثِ: « وَهَمَ ابنُ عَبَّاسٍ في تَزْوِيجِ مَيْمُونة ». قال الخَطَّابي:

<sup>(</sup>١٤٤) تقدم الخبر بطوله في الحاشية (١٠٨) من كتاب الشين.

<sup>(</sup>١٤٥) من (ف).

<sup>(</sup>١٤٦) أخرجه البخاري (٣: ٨١). ط\_بولاق. ومسلم (٣: ١٢٢١)، والنسائي (٧: ٢٩٧)، وأحمد (٣: ٣٧٥).

<sup>(</sup>١٤٧) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة (١: ١٢٠).

<sup>(</sup>١٤٨) أخرجه النسائي في كتاب السهو، وأحمد في المسند (٣: ٤٢).

الهَاء مَفْتُوحة ومعناه: ذَهَبَ وَهْمُهُ، فأُمَّا وَهِمَ ـ بالكَسْرِ. فمعناه: الغَلَط.

في حديث: «كَأَنَّكَ وَهِمْتَ (١٤٩)، قال: كيف لا أَيْهَمُ ». قال ابنُ الأُنْبَاري: الأصْلُ أَوْهَمَ - بفتح الألفِ - فَكَسَرُوها .

في الحديث: «رَأَى على رَجُل [خاتَم](١٥٠) صُفْرٍ، فقال: ما هذا؟! قال: من الوَاهِنَة [قال: أَمَا أَنَّهُ لا يَزِيدُكَ إِلَّا وَهْناً »](١٥١). الواهِنة : مَرَضُ عِرْقٍ يَأْخُذُ في المَنْكَبِ وفي اليدين فَيُرقَى [ورُبَّما عقدوا عليه جِنْساً من الخَرَز، يقال له خَرَزُ الوَاهِنَةِ ](١٥٢).

#### ﴿باب الواو مع الياء ﴾

قوله: « وَيْحَ عَمَّارٍ »(١٥٣). وَيْح : كَلِمَةُ رَحْمَةٍ تُقَالُ لِمَنْ وَقَعَ في هَلَكَةٍ لا يَسْتَحِقُها يُرْثَى له. قال الأصمعيُّ: الوَيْلُ: قُبُوحٌ، والوَيْحُ: تَرَحُّمٌ، وَوَيْسُ: تصغيرها. [ قُلْتُ: وَقَدْ تَرِد كلمةُ الوَيْلِ لا في مُسْتَقْبَحٍ. قاله رسولُ اللَّهِ في حَقِّ رَجُلٍ: وَيْلُ إِنَّهُ مُسْعِرُ حَرْبٍ، يَصِفُهُ بالإقدام ويتَعجَّبُ مِنْهُ ](١٥٥).

<sup>(</sup>١٤٩) مسند أحمد (٥: ٢٠٦).

<sup>(</sup>۱۵۰) في (ف): «حلقة».

<sup>(</sup>١٥١) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٥٢) أخرجه ابن ماجة في كتاب الطب (٢: ١١٦٨)، وأحمد في المسند (٤: ٥٤٥).

<sup>(</sup>١٥٣) انظر صحيح مسلم (٤: ٢٢٣٥)، وأحمد (٢: ١٦١).

<sup>(</sup>١٥٤) ما بين الحاصرتين زيادة من (ط).

# ﴿كتاب الهاء﴾

### ﴿باب الهاء مع الألف﴾

« لا تبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إِلَّا هاءً وهاءً »(١). قال الخطَّابي: هاءٌ وهاءٌ مَمْ لُودان والعامَّةُ تَقْصُرْهُما، ومَعْنَى هاء: خُذْ، يُقَال للرَّجُلِ هاء، وللمرأةِ هائي وللإِثْنَيْنِ من الرِّجال: « هَاؤما، وللرِّجال: هاؤم، وللنِّسَاء هاؤنَّ. وإذا قُلْت هاكِ قَصَرْتَ، وإذا حَذَفْتَ الكافَ مَدَدْت فكانت المَدَّة بدلاً من كاف المخاطَب، والمُرَاد: أن يُعْطي كُلُّ واحِدٍ ما في يَدِه.

[ « ونَادَى أعرابيُّ : يا محمدُ. فقال له : هاؤم ». أي : خُذْ جوابي ] (٢) . في الحديث : « لا هَاءَ اللَّهِ إذن ». وهو بِمَعْنى : لا واللَّهِ، يجعلون الهاء مكان الواو، والمعنى : « لا والله لا يكون ذا .

### ﴿باب الهاء مع الباء﴾

« كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ يَهُبُّونَ إلى الرَّكْعَتَيْنِ قبل المَغْرِب »(٣). أي: يَسْعُون.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجة في التجارات (٢: ٧٥٩).

<sup>(</sup>٢) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) النهاية (٥: ٢٣٨).

وقالت امرأةُ رِفَاعة: « إِنَّهُ قَدْ جاءني هَبَّةً ». تَعْني مَرَّةً .

في الحديثِ: « إِنَّه حَضَرَ ثَرِيدةً فَهَبَّاها ». أي: سَوَّى مَوْضِعَ الْأَصَابِعِ فَها .

في الحديث: « فَهَبَتُوه ». أي: ضَرَبوه [ بالسُّيُوفِ ]<sup>(١)</sup>.

ومَاتَ رَجُلٌ فقال عُمَرُ: « هَبَتَهُ المَوْتُ عِنْدِي مَنْزِلَةً ». أي: حَطَّ مِنْ قَدْرِه إذ لَمْ يُسْتَشْهَدُ .

في الحديثِ: « هَـوْتَحَـةُ تُنْبِتُ الْأَرْطَى » . الهَـوْتَحـةُ: المُـطْمَئِنُ من الأرض .

في الحديثِ: « فَهَبَرْناهُم بالسُّيُوفِ »(°). أي: قَطَّعْنَاهُم. قال ابن عَبَّاس في قوله تعالى: ﴿ كَعَصْفٍ مَأْكُولَ ٟ ﴾:هو الهَبُّور .

قوله: « اللَّهُمَّ غَبْطاً لا هَبْطاً ». أي: نَسْأَلُكَ الغَبْطَةَ، ونَعُوذُ بِكَ أَن نَهْبِط إلى حال سِفال ، والهَبْطُ: الذُّلُّ .

قال أبو ذَرِّ: « فاهْتَبلْتُ غَفْلَتَهُ ». أي: اغْتَنَمْتُها، وَتَحَيَّنْتُها .

قالت عائشةً: « والنِّسَاءُ لَمْ يُهَبِّلْهُنَّ اللَّحْمُ ». أي: لَمْ يُرَهِّلْهُنَّ، [ وفي روايةٍ لم يَهْبِلْنَ: أي: لَمْ يكْثُر لَحْمَهُنَّ ] (٦) .

في الحديث: « خُطَّ الخيرُ الشَّرُّ وابنُ آدم في المَهْبَلِ ». يَعْني: الرَّحِم.

في الحديثِ: « جاء يَتَهبّأُ ». أي: يَنْفُضُ يَدَيْهِ .

في الحديث: « إِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُ هَبْوَةٌ ». وهي الغَبَرَةُ .

<sup>(</sup>٤) في (ف) : «بالسيف».

<sup>(</sup>٥) النهاية (٥: ٢٣٩).

<sup>(</sup>٦) الزيادة من (ط).

في الحديث: « أَعْطَتْنَا من الهبيدِ ». وهُـوَ حَبُّ الحَنْظَلِ ، يُعَـالجُ حَتَّى يُمْكِنُ أَكْلُهُ .

## ﴿ باب الهاء مع التَّاء ﴾

« فَهَتَّها في البَطْحَاء »(٧). أي: صَبَّ الخَمْرَ حَتَّى سُمِعَ لَهَا هتيتٌ، وهو الصَّوْتُ.

قال الحَسنُ: « ما كانوا بالهتّاتين ». يُقَال رَجُلٌ هَتَّاتُ: أي: مِهْذَارٌ، والهَتُّ الكَدِبُ، والهَتُّ: الكَسْرُ.

ومنه: في الحديثِ: « أَقْلِعُوا عن المعاصِي قَبْلَ أَنْ تَدَعَكُمْ هتَّا ».

« الذين أُهْتِروا بِذِكْرِ اللَّهِ ». أي: أُولِوُا بِهِ .

في الحديث: « مَضَتْ هُتْكَةٌ من اللَّيْلِ ». أي: سَاعَةٌ، فاللَّيْلُ حِجَابٌ، وكُلُّ ساعةٍ تَمْضِي تَهْتِكُ طائفةً مِنْه .

« وكان أبو عبيدة أُحْسَنَ النَّاسِ هَتْماً ». يُقَالُ لِمَنْ انْقَلَعت ثُنْيتاه: أَهْتَم .

#### ﴿باب الهاء مع الجيم ﴾

« إذا طُفْتُم بالبَّيْتِ فَلاَ تُهْجِزوا ». أي: لا تُفْحِشُوا .

وفي حديثٍ: « لا تقولوا هُجْراً » .

[ في الحديثِ: « قَامَ يَتَهَجَّدُ ». قال الأزهريُّ: المُتَهَجِّدُ: القائِمُ إلى الصَّلَةِ من النَّوْمِ ، وإنَّما قيل له مُتَهَجِّداً لإِلقائه الهُجُودَ عَنْ نَفْسِهِ، وقد قال الصَّلَةِ من النَّوْمِ ، وإنَّما قيل له مُتَهَجِّداً لإِلقائه الهُجُودَ عَنْ نَفْسِهِ، وقد قال الأعرابي: هَجَدَ الرَّجُلُ: إذا صَلَّى بالليل، وهَجَدَ: إذا نام. وكذلِكَ المُتَهَجِّد.

<sup>(</sup>٧) من حديث إراقة الخمر. النهاية (٥: ٢٤٢).

قال الأزهريُّ: والمعروف من كلام العَرَب أن الهاجِدَ: النَّائم، والمُتَهَجِّد القائمُ إلى الصَّلاَةِ ]^/> .

في الحديث: « ومِنَ النَّاسِ من لا يَذْكُرُ الله إلَّا مهاجِراً ». أي: إن قَلْبَهُ مهاجِرٌ للسانه غيرُ مطابقِ .

قال عُمَرُ: «هاجِروا ولا تَهَجَّروا ». قال الأزهرِيُّ: المَعْنَى: أُخْلِصُوا الهَجْرَ ولا تَتَشَبَّهوا بالمهاجرين على غيرِ صحةٍ مِنْكُمْ .

في الحديث: «ما له هِجِّيري (٩) [ إِلَّا هذا ] »(١٠). أي: مَا لَهُ دَأَبٌ ولا شأنٌ [ ولا دَيْدَنٌ. وفيه لغةٌ أُخْرَى ذكرها سيبويه: أهْجِيروا، وقد جاء على وَزن هَجِيري: حَشِّيثي: كَثْرَةُ الحَثِّ، وحِدِّيثي: الحديث، وحِطِّيطي من الحَطِّ، والحليقي من الحِلديث، وتِطِّيطي من القَتِّ والحليقي من الحِلاقة والسَّبيبي - السَّب. وقِتِّيتي، وتِمَّيمي، من القَتَ والنَّمِيمَةِ ](١١).

قوله: « لوْ يَعْلَمُ النَّاسُ ما في التَّهْجِيرِ إلى الصلاةِ » ] (١٢).

« المُهَجَّرُ: كَالمُهْ لَى بَدَنَةً ». أي المُبكَرِ. [قال الخطَّابي (١٣): يَذْهَبُ كثيرٌ من النَّاسِ إلى أنَّ الخُرُوجِ وَقْتَ الهاجرة: وَقْتَ الزَّوال: وهُو غَلَطٌ، والصَّوَابِ أنه التَّبُكِيرُ. رواه النَّضْرُ عن الخليلِ. قال النَّضْرُ: والهاجِرَةُ إِنَّما تكونُ في القَيْظ قَبْلَ الظُّهْرِ بِقَلِيلٍ ، وبَعْدَها بِقَلِيلٍ ، والظَّهيرَةُ: نِصْفُ النَّهَاد في القَيْظِ حَتَى تكونَ الشَّمْسُ بحيالِ رَأْسِكَ كأنَّها لا تُريدُ أن تَبْرَح].

<sup>(</sup>٨) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلمٌ في كتاب الفتن ، الحديث (٣٧)، وأحمد في المسند (١: ٤٣٥).

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١١) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>١٢) أخرجه البخاري (٢: ٣). ط. بولاق ، ومسلم (٢: ٥٨٢)، والنسائي (٣: ٩٧)، وغيرهم.

<sup>(</sup>۱۳) فی غریبه (۱: ۳۲۲).

وقوْل عبد الله بن عُمَرَ: « هَجَّرْتُ إلى رَسُولِ اللَّهِ ». أي: أَتَيْتُهُ وَقْتَ الهَاجِرَة .

في الحديث: « يا عَيْنَ الهجْرَس ». وهو: وَلَدُ التَّعْلَب .

في الحديثِ: « دُعِيَ بِخُبْزِ مُتَهجِّس ٍ ». أي: فطيرٍ لم يَخْتَمِرْ .

قال المسور: « طَرَقَنِي ابْنُ عَوْفٍ بَعْدَ هَجْعٍ من اللَّيْلِ ». أي: طائفةٍ منه، [ والهَجْعَةُ: النَّوْمة الخفيفةُ في أوَّل اللَّيْل ](١٤) .

في الحديث: « أَخَذَ قَصَبَةً فَهَجَلَ بها ». أي: رَمَى بها. قَال الأَزْهَرِيُّ: لا أَعْرِفُ هَجَلِ بِمَعْنَى رَمَى، ولَعَلَّهُ بَجَلَ .

قَوْله: « هَجَمَتْ عَيْنَاك »(١٥). أي: غارتا ودَخَلَتا .

في صفة الدَّجَّال(١٦٠): « هِجَانٌ » وهو الأبيضُ.

في الحديث: « لِي عِناقٌ قَدْ اهْتَجَنَتْ »(١٧). أي: تَبيَّنَ حَمْلُها .

قوله: « اهْجُهُمْ ». الهِجَاء: ذِكْرُ المعايبِ .

[ قوله: « إِنَّ فُلَاناً هَجَاني فَاهْجُهُ ». أي: جازِه على ذلك ](١١) .

قال مَكْحُول لِرَجُل : « ما فَعَلْتَ في تِلْكَ الهَاجَةِ ». يَعْنِي : الحاجة، فأَبْدَل الحاء هاءً، [ وما أُظُنُّه إلا لِلَثْغَةِ كانَتْ بِهِ ](١٩) .

<sup>(</sup>١٤) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٥) أخرجه البخاري في كتاب التهجد. فتح الباري (٣: ومسلم في الصيام الحديث (١٨٧)، وأحمد في المسند (٢: ١٨٩).

<sup>(</sup>١٦) تقدم الحديث بطوله في الحاشية (٨٦) من كتاب الزاي.

<sup>(</sup>١٧) هو من حديث أم معبد وقد تقدم بطوله في الحاشية (٢٤٨) من كتاب السين.

<sup>(</sup>١٨) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٩) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

### ﴿ باب الهاء مع الدَّال ﴾

« فَهُوَ يَهْدِبُها »(٢٠). أي: يُجَنِّبُها.

في الحديثِ: « مَنْ مَرِضَ حَطَّ اللَّهُ هُـدْبةً من خَطَايَاهُ ». أي: قِطْعَةً، وهُدْبَةُ التَّوْبِ: طَرَفُهُ .

ومِنْهُ: « ومَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ النُّوْبِ ». والإِشارةُ إلى اسْتِرْخَائِهِ .

[ في صِفَتِهِ: « كان أَهْدَبَ الأَشْفَارِ »(٢١). أي: طَوِيلُها ](٢٢) .

[ قَالَ ابْن عُمَرَ: « لو لَقِيتُ قاتِلَ أبي في الكَعْبَةِ ما هُدْتُهُ ». أي: ما حَرَّكُتُهُ وقيل لرسول الله في مَسْجَدِهِ « هِدْهُ ». أي: أَصْلِحْهُ. قال اللَّيثُ: العَرَكةُ ، كأنَّكَ تُحَرِّكُ الشَّيءَ ثم تُصْلِحُهُ ](٢٣) .

في الحديث: «أعوذُ بِكَ من الهَدِّ والهَدَّةِ ». الهَدُّ: الهِرَمُ، والهَدَّةُ: الخَسْفُ. وقِيلَ في رَجُلٍ نَامَ: « الشيطانُ هَدْهَدَه ». والهَدْهَدَةُ: تَحْريكُ الْأُمِّ وَلَدَها لينام .

قال أبو لَهَب: « كَهَدَّ ما سَحَرَكُمْ صاحِبُكُمْ »(٢٤). لَهَدَّ: كلمةٌ يُتَعجَّبُ بها معناه: ما أَسْحَرَهُ ؟ قال الأصمعيُّ: لَهَدَّ الرَّجُلُ. أي: ما أَجْلَدَه .

« كان إذا مَرَّ بِهَدَفٍ مائل ٍ ـ ورُوِيَ : بِصَدفٍ ـ أَسْرَع ». والهَدَف: كُلُّ شيءٍ مُرْتَفِع [ عظيم ] (٢٠) والصَّدَفُ: نَحْوُه .

<sup>(</sup>٢٠) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز. فتح الباري (٣: ١٤٣)، ومسلمٌ في الجنائز، الحديث (٤٤)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٢١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١: ١٠١).

<sup>(</sup>۲۲) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢٣) الزيادة ليست في (ف).

<sup>(</sup>٢٤) أخرجه الطبري في تفسيره من حديث طويل (١٩ : ١٢٢).

<sup>(</sup>٢٥) الزيادة من (ف).

قال عبد الرَّحْمَنِ لأبي بَكْرٍ: « لَقَدْ أَهْدَفْتَ لي يَـوْمَ بَدْرٍ فَضِفْتُ عَنْـكَ » يقال لكلِّ شيءٍ انتصب لك: أَهْدَف لك واسْتَهْدَف لك .

قال ابنُ عبَّاس: « أَعْطِهِمْ صَدَقَتَكَ، وإِنْ أَتَاكَ أَهْدَلُ الشَّفَتَين »، وهو الذي في شَفَتَيْهِ غِلَظٌ واسْتِرْخَاءُ .

قُوْله: « بل الهَدَمَ الهَدَمَ » (٢٦). وبَعْضُهُم يُسَكِّنُ الدَّال، فَمَنْ فَتَحَ أراد ما انْهَدَم قال ابن الأعرابي: العَرَب تقُولُ: هَدَمِي هَدَمُك ـ بفتح الدَّال، والهَدَمُ: القَبْرُ سُمِّي بذلك لأنه إذا حُفِرَ رُدَّ تُرَابُهُ عليه، فهو هَدَمُهُ، وأراد: أَقْبَرُ حيث تُقْبَرُون، ومَنْ سكَّن أراد: ما هَدَمْتُم من الدِّماءِ هَدَمتُهُ.

« وكان يَتَعَوَّذُ مِنَ الأهْدَمَيْنِ »(٢٧). وهو أن يَنْهَارَ عَلَيْكَ بناءٌ أو يَقَعَ في

[ قوله: « وصَاحبُ الهَدَم شهيدُ »(٢٨). الدال مَفْتُوحةً، وهو الذي يَقَعُ عليه الشيءُ فأمًّا الهَـدْم بتسكينِ الـدَّال ـ فهُـوَ الفِعْـلُ ـ كـذلـك قـال لنا ابنُ الحَسَّان ](٢٩) .

في الحديثِ: « مَنْ هَدَمَ بُنْيَانَ رَبِّهِ فَهُوَ ملعونٌ ». يعني: مَنْ قَتَلَ النَّفْسَ المُحَرَّمة.

في الحديثِ: « هُدْنَةً على دَخَنِ ». الهُدْنَةُ: السُّكُون والصُّلْحُ .

ومنه: قول سلمان: « مَلْغَاة أُوَّلِ اللَّيْلِ مَهْدَنةٌ لآخِرِهِ ». أي: إذا لَغَا في أُوِّلِهِ لم يَسْتَيْقظ في آخِرِهِ .

<sup>(</sup>٢٦) من حديث بيعة العقبة . النهاية (٥: ٢٥١).

<sup>(</sup>۲۷) النهاية (٥: ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢٨) أخرجه البخاري في كتاب الأذان. فتح الباري (٢: ١٣٩)، ومسلم في الإمارة الحديث (١٦٤)، وأحمد في (٢: ٣٢٥)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢٩) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

[ في حديثِ المَسْجِدِ: « هِذْه ». أي: أَصْلِحْهُ ](٣٠) .

قوله: « هَلَكَ الهَدِيُّ ». يعني الإِبِلَ، سُمِّيَتْ هَدِيّاً لأنَّ مِنْهَا ما يُهْدَى لَيْت .

قال ابن مسعود: «أَحْسَنُ الهَـدْي هَـدْيُ مُحَمَّـدٍ ». يعني: الطريق والسَّمت [ والسِّيرةَ ](٣١) .

ومنه: « اهدوا [ بِهَدْي ] عَمَّارِ »<sup>(٣٢)</sup> .

في الحديث: « خَرَجَ يُهَادي بين رَجُلَيْنِ »(٣٣). المعنى: أَنَّهُ كَانَ يَعْتَمِدُ عليهما من ضَعْفِهِ وتمايله .

في الحديث: « الرَّقَبَةُ هادِيَةُ الشَّاةِ »(٣٤). قال الأصمعيُّ: الهاديةُ من كُلِّ شيءٍ أوَّلُهُ، وما تقدَّم مِنْهُ .

في الحديثِ: « ما هَدَى فُلانً ». أي: لم يجيء بالحجة .

## ﴿باب الهاء مع الذَّال ﴾

في الحديثِ: « هَذَّبوا »(٣٥). أي: أُسْرِعُوا السَّيْرَ، يُقَال: أَهْذَب الرَّجُلُ ، وَهَذَّب الرَّجُلُ

ومِنْهُ: « فَجَعَلَ يَهْذِبُ الرُّكوعِ ». أي: يُسْرِعُ فيه .

<sup>(</sup>٣٠) الزيادة من (ف).

<sup>(</sup>٣١) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣٢) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب (٥: ٦٦٨).

<sup>(</sup>٣٣) أخرجه البخاري في كتاب الأذان. فتح الباري (٢: ١٥١)، ومسلم في الصلاة الحديث (٣٥)، وأحمد (١: ٢٠٩)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٣٤) أخرجه أحمد في المسند (٦: ٣٦١).

<sup>(</sup>٣٥) أخرجه البخاري في أول كتاب المظالم، وأعاده في الرقاق؛ باب (٤٨) ، وأحمد في المسند (٣٠) . (٣٠).

ومنه: « أَهَذًا كَهَذَّ الشُّعْرِ »(٣٦). والهذُّ. سُرْعَةُ الْقَطْع ِ.

في وَصْفِ كَلامِهِ: « لا هَـذَرٌ »(٣٧). وهو الكثيرُ: قال ابن الأعرابي: رَجُلٌ هَيْذَرانُ ونَيْثَرَانُ: كثيرُ الكلامِ .

ومن السُّرعَةِ قولُ ابن عبَّاس : « لأَنْ أقرأ القرآنَ في ثلاثٍ أَحَبُّ إليَّ مِنْ أَن أَقْرَأُهُ في ليلةٍ هَذْرَمَةٍ ». يقال: هَذَّرمَ في كلامه: إذا خَلَّطَ .

في الحديثِ: « وَقَدْ أَصْبَحْتُم تَهْذِرُون الدُّنيا »(٣٨). أي: تَتَوَسَّعُون فيها .

### ﴿باب الهاء مع الرَّاء ﴾

في الحديث: « ما لِعِيَالي هاربٌ ولا قَارِبٌ » (٣٩). أي: صَادِدٌ عَنْ الماء وواردٌ، والمرادُ: أَنَّهُمْ فقراء .

في الحديث: « أَكَلَ كَتِفاً مُهَرَّتة ». قالوا: إِنَّما مُهَرَّدة، يُقَالُ: لحْمٌ مُهَرَّدٌ: إِذَا نَضَجَ، والمُهَرَّأ: مِثلُهُ، وَهَرَّدَ ثَوْبَهُ، وَهَرَتَهُ، شَقَّهُ .

في الحديث: « بَيْنَ يَدَيْ الساعَةِ هَرْجٌ »(٤٠). أي: قِتَالُ واختلاطً . في [ الحديثِ ]: « فَيَتَهارجُون »(٤١). أي: يَتَسَافَدُون . في الحديثِ: « يُحْمَلُ الحِمْلُ الثقيلُ على الجَمَلِ فَيَهْرَجُ » . أي: يَسْدَرُ . في حديثِ عُمَرَ: « اسْتَهْرَجَ لَهُ الرأيُ » . أي: قَويَ واتَّسَعَ » .

<sup>(</sup>٣٦) أخرجه البخاري في كتاب الأذان . فتح الباري (٢: ٢٥٥) ، ومسلم في صلاة المسافرين، الحديث (٢٧٥)، وأحمد في المسند (١: ٣٨٠).

<sup>(</sup>٣٧) هو من حديث أم معبد، وقد تقدم بالحاشية (٢٤٨) من كتاب السين.

<sup>(</sup>٣٨) من حديث أبي هريرة. النهاية (٥: ٢٥٦).

<sup>(</sup>٣٩) ذكره في النهاية (٥: ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤٠) أخرجه البخاري في كتاب الفتن . فتح الباري (١٣: ١٤)، وأحمد في المسند (١: ٤٣٩).

<sup>(</sup>٤١) أخرجه مسلم في كتاب الفتن ، الحديث (١١٠) ، وأحمد في المسند (٤: ١٨٢).

« ويَنْزِلُ عيسى بين مَهْرُوذَتَيْنِ »(٢٤) [ ويُرْوَى بالدَّال المُعْجَمَةِ، قَالَ ابنُ الأَّنْباري: يقال: المهرودتين ](٢٤)، قال الفَرَّاءُ: أَفِي فِي شُقَّتَيْنِ أَو جَبَلَيْن، وقال الزَّنْباري: يقال: المهرودتين إلَّهُرْتُ: الشُّقُ، فكأنَّهُ بَيْنَ شُقَتَيْنِ، قال: ولا أراه إلاَّ غَلطاً من بَعْضِ النَّقَلَةِ، والصوابُ: « مَهْرُوّتَيْنِ ». يريدُ مَلاَئتَيْنِ صَفْرَاوَيْنِ .

وفي حديثٍ آخر: « يَمْشِي عيسى بَيْنَ مُمَصِّرَتَيْنِ ». والمُمَصِّرَةُ من الثِّيابِ التي فيها صُفْرَةٌ خَفِيفَةٌ .

في الحديث: « فما تَصْنَعُ بالمِهْراس » [ قال الليثُ: المِهْرَاس: حجرٌ مَنْقُورٌ مستطيلٌ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ، وقال غيره: هُوَكبيرٌ ][ وهو صَخْرٌ منقورٌ فيه ماءً ](٢٤) لا يُقِلُّهُ الرِّجالُ لِثِقَلِهِ، وكَثْرَةِ ما يَسَعُ.

[ في الحديث: « وجاء عليَّ بماءٍ من المهراس » وهو ماءً بأُحُدٍ » ] (٥٠) . في الحديث: « مَرَّ بِمِهْرَاسٍ يَتَجَازَوْنَهُ ». وهو الحجرُ الذي يُشَالُ بِهِ لتُعْرَفَ بِهِ شِدَّةُ الرَّجُلِ .

في الحديث: «جاءوا يَهْرِفون [بصاحِب] لهُمْ ». أي: يَمْدَحُونه، [ويُطْنَبُون في ذِكْرهِ .

قال الليثُ: الهَرْف: شِبْهُ الهَذَيان، وقال ابنُ الأعرابي: الهَرْف: مَدْحُ الرَّجُل على غير مَعْرفة ](٢٦) .

[ في الحديث: « فجاءوا يُهَرُّ ولون » الهَرْوَلَةُ: فَوْق المَشي، ودُونَ الخَبَبِ والخَبَبُ: دُونَ العَدْو .

<sup>(</sup>٤٢) أخرجه مسلمٌ في الفتن ، الحديث (١١٠)، وأحمد (٤: ١٨٢)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٤٣) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤٤) الزيادة من (ف)

<sup>(</sup>٤٥) ما بين الحاصرتين من (ف) فقط.

<sup>(</sup>٤٦) الزيادة من (ط).

ولمًّا بايَعَ معاويةُ ليزيدِ قال عبد الرَّحْمنِ بن أبي بَكرٍ: « أَهِرَقْلِيَّةٌ » أي: أتَجْزُون عَلَى سُنَّةِ هِرَقْل، وهو قَيْصَرٌ، في إقامة الوَلَدِ مقام الوَالِدِ ](٢٧) .

### ﴿باب الهاء مع الزَّاي﴾

[ في الحديث: « قام إليه فَهَزَرَ ساقه » ] (٤٨) . « زَمْزَمَ هَزَمَةُ جبريل ِ » . أي : ضَرَبها بِرِجْلِهِ .

في الحديث: « اجْتَنِبُوا هَـزْمَ الأَرْضِ ». أي: ما تَهَـزُم منها. أي: شَقَّقَ.

« وأوَّل جُمْعَةٍ جُمِّعَتْ في هَرَم بَنِي بَياضه ». في الحديث: « فَسَمِعْنَا هزيزاً ». أي: صَوْتاً .

### ﴿باب الهاء مع الشين﴾

قال عمرُ: « هَشِشْتُ فَقَبَّلْتُ »(٤٩). [ الهَشَاشُ: الإِقْبَال على الشَّيءِ بنَشَاطٍ ] .

### ﴿باب الهاء مع الصاد

في الحديثِ: « الأُسْدُ المهاصيرُ ». جَمْعُ مِهْصَار، وهو الأَسَدُ الذي يَفْتَرِس الفَرَائِسَ ويَدُقُها .

في الحديث: « فَهَصَره إلى بَطْنِهِ ». أي: جَذَبه .

### وباب الهاء مع الضادي

في الحديث: « إِنَّهُم كانوا في سَفَرٍ فَنَامُوا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ فقال

<sup>(</sup>٤٧) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط. (٤٨) الزيادة من (ف).

<sup>(</sup>٤٩) أخرجه أبو داود في كتاب الصيام (٢: ٣١١) وأحمد في المسند (١: ٢١).

عُمَرُ: أَهْضِبُوا »(°°). أي: تَكَلَّمُوا حَتَّى يَنْتَبِهَ رَسُولُ اللَّهِ ». قال الأصمعيُّ: هَضَبَ في الحديث: انْدَفَعَ فيهِ.

في الحديث: « فَأَرْسَلَ السَّماءَ بِهَضْبِ ». أي: بِمَطَرٍ. في الحديثِ: « أَهْضَمُ الكَشْحَيْنِ» (٥١). أي: مُنْضَمُّهما .

### ﴿باب الهاء مع الطاء﴾

« ارزقْنِي عَيْنَيْنِ هَطَّالَتَيْنِ ». أي: تَذْرِفُ الدَّمْعَ .

### ﴿باب الهاء مع الفاء﴾

قال عليَّ - عليه السلام - « السكينةُ ريحٌ هَفَّافَةٌ »(٢٥). أي: سَرِيعَةُ المَرِّ في هُبُوبِها وقال الحَسَنُ: « وَهَلْ كان الحجاج إِلاَّ حِمَاراً هَفَّافاً ». أي: خفيفاً في طَيْشِهِ .

في الحديثِ: «كان فُلانٌ يَفْطِرُ كُلَّ لَيْلَةٍ على هِفَّةٍ يَشْوِيها ». قال المُبَرِّدُ: الهِفُّ كِبَار الدعاميص (٥٣). قال ثَعْلَبُ: والهِفَّةُ - أَيْضاً - الشَّهْدَةُ .

في حديثِ عثمان: « أَنَّهُ وَلَّى رَجُلًا الهَوَافِي ». يَعْنِي الإِبلُ الضَّوَالِّ .

### ﴿باب الهاء مع الكاف﴾

في الحديث: « كَانَ رَجُلُ يَتَهَكَّمُ بِنَا ». أي: يَسْتَهْزِيءُ . وقالت سُكَيْنَةُ لِهِشَامٍ: « يا أَحْوَلُ ، لَقَدْ أَصْبَحْتَ تَتَهكَّمُ بِنَا ».

<sup>(</sup>٥٠) أخرجه أحمد (١: ٣٨٦).

<sup>(</sup>٥١) من وصف امرأة لسعد بن أبي وقاص. النهاية (٥: ٢٦٥).

<sup>(</sup>٥٢) من حديث عليّ. النهاية (٥: ٢٦٦).

<sup>(</sup>٥٣) وهي نوع من السمك .

### ﴿باب الهاء مع اللام﴾

في الحديث: « والسَّمَاءُ تَهْلُبُنِي ». أي: تَبُلَّنِي بالمَظَر .

قَالَ عُمَـرُ: « رَحِمَ اللَّهُ الهَلُوتَ، ولَعَنَ اللَّهُ الهَلُوتَ». قال ابن الأعرابي: الهَلُوتُ: المرأةُ تَقْرُبُ من زَوْجِها، وَتُحِبُّهُ، وتَتَبَاعَدُ عن غَيْرِه، والهَلُوت أيضاً: المرأةُ ذاتُ خِدْنِ تُحِبُّهُ وتَعْصى غَيْرَه .

في حديثٍ: « ما بَيْنَ عانَتِي وهُبْلَتِي ». الهُبْلَةُ: ما فَوْق العَانَةِ إلى قريب من السُّرَّةِ.

قوله: « شَرُّ ما أُعْطِيَ الإِنْسَان شُحُّ هالِعٌ »(٤٥). قال أَبُو عُبَيْدٍ(٥٥): أي: مُحْزِنٌ، وأَصْلُهُ من الجَزَعِ ، والاسم منه: الهُلاَعُ: وهُوَ أَشَدُّ الجَزَعِ .

في حديثِ الدَّجَال: « فإِمَّا هَلَكَتْ هُلَّكُ فإنَّهُ أَعْوَرُ ». [ وفي رِوَايةٍ: « فَإِمَّا هَلَكَ الهُلْكُ » ] (٢٥). المَعْنَى: عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وعَلَى ما خبلْتُ: فَإِنَّ شُبَّهَ عَلَيْكُمْ أَمْرُ فَلاَ يُشَبَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بأعْوَر ، [ وفي روايةٍ: « وَلكِن الهُلْكَ كُلَّ الهُلْكِ أَنَّهُ أَعْوَرُ » ] (٧٥). وقيل المعنى: وَلَكِنَّ الهُلْكَ له أَنَّهُ أَعُورُ » ولا يَقْدِرُ أَنْ يُزيلَ العَور .

قوله: « من قَالَ هَلَكَ النَّاسُ فَهُو أَهْلَكُهُمْ »(٥٠). لأَنَّهُ قَدْ آيَسَهُمْ من الرَّحْمَةِ. وَمَنْ فَتَحَ اللَّمَ والمُرَادُ: أَنَّهُ هو الذي قَطَعَ عَلَيْهِمْ بذلِكَ لا الشَّرْع .

قَوْله: « ما خَالَطَت الصَّدَقَةُ مالًا إِلَّا أَهْلَكَتْهُ ». فِيهِ ثَلَاثَةُ أُوجُهٍ:

<sup>(</sup>٤٥) أخرجه أبو داود في الجهاد (٣: ١٢)، وأحمد (٢: ٣٠٢).

<sup>(</sup>٥٥) في غريبه (٣: ١٦٢).

<sup>(</sup>٥٦) الزيادة من (٣: ١٦٢).

<sup>(</sup>٥٧) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٥٨) أخرجه مسلمُ (٤: ٢٠٢٤) وأبو داود (٤: ٢٩٦)، ومالك (٢: ٩٨٤)، وأحمد (٢: ١٧٥).

( أحدها ) : أَن يَخْتَزِل منها شيئاً، فلا يُخْرِجُ كُلُّ الزَّكاةِ .

( والثاني ) : أَن يُؤخِّرَ الزِّكاةَ فَتَخْتَلِطُ [ بالمَال ِ ](٥٩)، .

( والثالثُ ) : أن يأخُذَ الزَّكاةَ وهُوَ غَنِيٌّ .

في الحديث: « إِنِّي مُولَعٌ بالهَلُوكِ من النِّسَاء ». يَعْني التي تَهَالَكُ: أي: تَتَمَايَلُ حَالَةَ الجِمَاعِ .

في الحديثِ: «أَهَلَّ بالحَجِّ »(٦٠). أي: رَفَعَ صَوْتَهُ، ومنه: اسْتِهْ الْأَلُ الطِّفْل .

ُ قَـوله: « حَيَّ هَـلا بِعُمَرَ ». معني هـلا: اسْكُنْ عِنْـدَ ذِكْـرِهِ حَتَّى تَنْقَضِي فَضَائلُهُ.

قالت لَيْلِي الأُخْيَلِيَّة :

« وأيُّ حصَانِ لا يُقَال لها هلا »

أي: اسْكُنِي للزُّوْج .

### ﴿باب الهاء مع الميم

في حديثِ عَليِّ - عليه السلام - : « هَمَجٌ رِعَاعٌ ». قال ابنُ قتيبةَ : أَصْلُ الهَمَج ِ : البَعُوضُ، واحِدُهما هَمَجَةٌ، فَشَبَّه بِهِ رُذَال النَّاس، والهَمَجَةُ من الرِّجَال ِ : الذي لا عَقْلَ له .

في الحديث: « حَتَّى كَادَ يَهْمُدُ مِنِ الجُوعِ ِ ». أي: يَهْلِكُ .

<sup>(</sup>٥٩) في (ف): «بماله».

<sup>(</sup>٦٠) أخرجه البخاري في كتاب الحج. فتح الباري (٣: ٥٤١).

في الحديث: «أمَّا هَمْزُهُ فالمَوْتَةُ ». المَوْتَةُ: الجُنُون، وسَمَّاها هَمْزاً لأنَّه جَعَلَهُ من [ الهَمْز ](٦٠) والدَّفْع .

قال النَّخْعِيُّ : « كان عُمَّالٌ يَهْمِطُونَ ». أي : يَظْلِمُون .

في الحديث: « فَسَأَلْتُهُ عَنْ الهَمَلِ »(٦٢). يعني: الضَّوَالَ من النَّعَمِ والدَّواتِ .

في الحديثِ: « في الهُمُولَةِ الرَّاعِيَةِ »(٦٣). أي: التي أُهْمِلَتْ تَرْعَى، والهَمَلُ: ما أُهْمِلَ فلم يُرْعَ .

قوله: « مِنْ كُلِّ شيطان وَهَامَّةٍ »(٦٤). الهَامَّةُ: واحِـدَةُ الهَوَامِ ، وهي كُـلُّ دابَّةٍ تُؤذي .

ومِنْهُ: « أَتُوْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ ». [ وسَمَّاها هَوَامًا لأنَّها تَهُمُّ أي تَدُبُّ ] (١٥٠) وقِيلَ الهَوَامُّ: كُلُّ ذي سُمَّ يَقْتُلُ، فَأَمَّا مَا لَهُ سُمَّ، ولا يَقْتُل السَّوَامُّ.

فَأَمَّا قَوْلُهُ: « لا هَامَةٌ »(٢٦)، بالتَّخْفِيفِ، فإنَّ العَرَبَ كَانَتْ تَقُول: يَخْرُجُ مِن هَامة القتيل طائر، فلا يـزال يَقُولُ: اسْقُونِي اسْقُونِي حَتَّى يُقْتَـل قاتِلُهُ، فَسَمُّوا ذلِكَ الطائرَ هامَةً، وقال أبو عبيـدٍ: كانـوا يقولـون: تصيرُ عِظامُ المَوْلَى هَامَةً فَتَطِيرُ، وكانوا يُسَمُّون ذلك الطائر الصَّديَّ. فأبْطَلَ رسولُ اللَّهِ ذَلِكَ .

<sup>(</sup>٦١) في (ف): «الغمز».

<sup>(</sup>٦٢) أخرجه البخاري في : كتاب الرقاق: فتح الباري (١١: ٤٦٣).

<sup>(</sup>٦٣) من حديث قطن بن حارثة. النهاية (٥: ٢٧٤).

<sup>(</sup>٦٤) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء. فتح الباري (٦: ٤٠٨)، وأحمد في المسند (١: ٢٣٦)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٦٥) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦٦) تقدم في (طير).

قال عُمَرُ: « إِنِّي داع فَهَيْمِنُوا ». أي: آمِنُوا، فَقَلَبَ إِحْدَى المِيمَيْنِ ياء فصار أَيْمِنُوا، ثم قَلَبَ الهَمْزَةَ هاءً .

قال وُهَيْبُ: « إذا وَقَعَ العَبْدُ في مُهَيْمَنِيَّةِ الصَّدِيقَيْن ». أي: الأَمَانَةَ .

## ﴿باب الهاء مع النُّون ﴾

في الحديث: « يُهْنَأُ بالقَطْرَانِ ». أي: يُطْلَى. في حديث:

قَدْ كَانَ بَعْدَ أَبْنَاءُ وَهَنْبَثَةً

أي: أُمورٌ شِدَادٌ .

في الحديث: « فِيه هَنَّعُ ». أي: انْحِنَاءُ قليلٌ .

قال عُمَرُ: « ما هَذِهِ [ الهَيْنَمةُ » ](٦٧). وهو الكَلاَمُ الخَفِيُّ .

في الحديث: « تَجدَعُ هذه، [ وتُصِيبُ هَنَّ هَـذِهِ » ] (١٨٠) أي: الشيءَ مِنْها كالأَذُنِ والعَيْنِ، وهَنُّ: كِنَـايةُ عن الشيءِ لا يَـذْكُرُهُ بـاسْمِهِ، تقـولُ: أَتَانِي هَنَّ ـ بالتَّشْدِيد والتَّخْفِيفِ ـ .

[ ومنه: قَوْل امرأةِ رِفاعَـةَ : « لم يَقْرَبْنِي إِلَّا هَنَـة واحِدة » ](٦٩)، وكــان الأزهريُّ يقول: إنما هو: وَتَهِنُ هَذِهِ. أي: تُضْعِفُها .

في الحديث: « أُسْمِعْنا من هُنَيَّاتِكَ ». يَعْنِي الأراجيز .

في الحديث: «يا هَنْتَاه »(٧٠). قال الخَطَّابِي: مَعْنَاه: يا هذه. يُقَالُ

<sup>(</sup>٦٧) من حديث إسلام عمر.

<sup>(</sup>٦٨) أخرجه الحميدي في مسنده (٢: ٣٩٠)، وأحمد في مسنده (٣: ٤٧٣)، والبيهقي (١٠: ١٠).

<sup>(</sup>٦٩) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧٠) أخرجه البخاري في كتاب الحج . فتح الباري (٣: ٤١٩)، وأعاده في الشهادات ، باب (١٥) ، وغيرها. وأخرجه مسلمٌ في التوبة ، الحديث (٥٦) وغيرهما.

للمُذَكِّرِ - إذا كُنِّي عَنْهُ هَنَّ، وللمُؤنَّثِ هَنَةٌ، وقَدْ ذَكَرَ الحُمَيْدِي أَنَّ مَعْنَاه: البَلْهَاء، فَهُوَ نِسْبَةٌ إلى البَلهِ، وقِلَّةُ المَعْرفة .

[ قال مُعَاوِيةُ لِعَبْدِ اللَّهِ بن عمر: « ولا تَزَالُ تأتينا بِهَنَةٍ » ] .

## ﴿ باب الهاء مَعَ الوَاوِ ﴾

في الحديث: « مَنْ قَامَ إلى الصَّلَاةِ وَهَوْوُه إلى الله »(٧١). أي: هِمَّتُهُ. ولمَّا أَنْذَر رسولُ اللَّهِ عَشِيرَتَهُ قالوا: « بَاتَ يُهَـوِّتُ ». يُقَال: هَـوَّتَ، وهَيَّتَ إذا نادى .

قال عُثْمَانُ: « وَدِدْتُ أَنَّ بَيْنَا وَبَيْنَ الْعَدُوِّ هَـوْتَةُ ». أي: هُـوَّ من الأَرْضِ. وَوَهْدَةً. قال ابن قتيبة: الهَوْتَةُ بِمَنْزِلَةِ الهُوَّةِ، وقال الأَصْمَعِيُّ: إِنَّمَا سُمِّيَتْ هِيتٌ لأَنَّها في هُوَّةٍ مِنَ الأَرْضِ، وكأنَّ الياء في هِيتٍ مُنْقَلِبَةٌ عن واهٍ لِلْكَسْرَةِ التي قَبْلَها، وقال أَبُو عُمَرَ الزَّاهِدِ، الهُوْتَةُ: بِضَمِّ الهاءِ.

قال عُمَرُ بنُ حُصَيْنٍ: عِنْدَ مَوْتِهِ: « لا تُهَوِّدوا بِي ». التَّهْوِيدُ: المَشْيُ رُوَيْداً مثل الدَّبيب.

ومِثْلُهُ: قَوْلُ ابن مَسْعُودٍ: « إذا كُنْتَ في الحَدْبِ فَأَسْرِع ولا تُهَوِّد » . ومِثْلُهُ: « الهَوَادَة ». وهي المحاباة .

وفي الحديثِ: « لا تَأْخُذُهُ في اللَّهِ هَـوَادةٌ »(٧٢). أي: لا يَسْكُنُ عِنْـدَ.. وُجُوبِ حَدِّهِ .

في صِفَةِ السَّنَةِ: « بَرَكَتِ المَطيُّ هاراً »(٧٣). أي: ساقِطاً ضعيفاً .

<sup>(</sup>٧١) النهاية ( ٥ : ٢٨٠ ) .

<sup>(</sup>٧٢) أحرجه الإمام أحمد في مسنده (١: ٣١).

<sup>(</sup>٧٣) النهاية (٥: ٢٨١).

في الحديث: « حَتَّى تَهَوَّر الليلُ »(٧٤). أي: ذَهَبَ أَكْثَرُهُ .

في الحديثِ: « مَنْ أَطَاعَ فَـلاً هَوَارَة عَلَيْـهِ »(٥٠). أي: لا هُلْكَ، « ومن اتَّقَ الله وقِّي الهَوَرات ». أي: المَهَالِك .

في الحديثِ: « فإذا بَشَرٌ يَتَهَاوشون »(٧٦). أي: يَـدْخُـلُ بَعْضُهُم في بَعْضُ

ُ في الحديث: « إِيَّاكُمْ وهوشات الأَسْوَاقِ »(٧٧). ورُوِي: هَيْشَاتُ، وهي الفِتَنُ والاخْتِلَاط. يُقَالُ: هَوَّشَ القوم: إذا اختلطوا.

ومنه: « مَنْ أَصَابِ مالاً مِنْ مَهَاوِش ». أي: من اخْتِلَاطٍ، والمُرَاد: غير حِلّهِ، وفي لفظٍ: مَنْ جَمَعَ مالاً من تَهَاوُشٍ . وَزْنُهُ تَفاعُلْ، وهو الاختلاط. وبَعْضُهم يَرْويه بالنون، وهُوَ غَلَطٌ .

ومِثْلُهُ: الحديث: «كُنْتُ أُهَاوِشُهُمْ في الجاهِلِيَّةِ » .

[ قال عَلْقَمَةُ: « الصَّائِمُ إِذَا دَرَعَهُ القَيءُ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وإِذَا تَهَوَّع فَعَلَيْهِ القضاء ». أي: إذا اسْتَقَاء ] (٧٨) .

في الحديث: «أُمُتَهَوِّكُون فيها »(٧٩). أي: أُمُتَحَيِّرون، والهَوَكُ: الحُمْقُ، والتَّهَوُّكُ: السقوطُ في هُوَّةِ الرَّدَى .

[ قوله: « رَأَيْتُ ](^^) جبريل يُنْتَثِرُ مِنْ ريشه التَّهَاويل ». [ قال

<sup>(</sup>٧٤) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد الحديث (٣١١)، وأحمد (٢: ٥٣٧).

<sup>(</sup>٥٧) النهاية (٥: ٢٨١).

<sup>(</sup>٧٦) أخرجه الإمام أحمد (١: ٤٠١).

<sup>(</sup>٧٧) من حديث ابن مسعود . النهاية (٥: ٢٨٢).

<sup>(</sup>۷۸) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧٩) أخرجه الإمام أحمد (٣: ٣٨٧).

<sup>(</sup>۸۰) في (ف) : ﴿رأى﴾.

الأَزْهَرِيُّ: التهاويل: جماعة التَّهْوِيل، وهُوَ ما هَالَ، والتهاويلُ: زينـةُ الوَشْيِ، وزينةُ التَّهْويل، وما فيه صُفْرَةُ وحُمْـرَةُ وخُصْرَةُ وخُصْرَةُ مِثْلُ تهاويلِ الرِّيَاضِ ] .

في الحديث: « اجتنببوا هَوْمَ الأرْضِ »(٨١) أي: بُطْنَان الأرضِ، وقيل: ما تَشَقَّقَ منها.

في الحديث: « فَبَيْنَا أَنَا نَائِمَةُ أَو مُهَوِّمَةُ ». التَّهْوِيمُ: دُونِ النَّوْمِ الشَّدِيدِ.

في الحديث: « إِنَّا نصيبُ هَـوَامي الإِبِلِ ». وهي المُهْمَلَةُ التي لا رَعْي

في الحديث: « كَانَ يَمْشِي هَوْناً ». أي: بِتَثَبُّتٍ.

ومِنْهُ قول عَلِيٍّ : « أُحْبِبْ حَبِيبَك هَوْناً ». أي : قَصْداً بِرِفْقِ لا بإِفْراطٍ .

في الحديث: « المُؤمِنُون هَيْنُون ». قال ابنُ الأعْرَابي: العَرَب تَمْدَحُ بِالهَيْنِ اللَّيْنِ. مُخَفَّفاً، وتَذُمُّ بِهِ مُثَقَّلًا.

في حديث البراق: « انْطَلَق يَهْوَى بِي ». أي: يُسْرِع .

في الحديث: « إذا غَرَسْتُمْ فـاجْتَنِبـوا هُــوَى الأَرْضِ ِ » هُــوَى الأَرْضِ ِ: جمِيعُ. واحِدَتُها هُوَّة، وهي البُطْنان أيضاً .

في صفةِ عائشة أباها(٢^): « وامْتَاحَ مِنَ المَهْـوَاةِ ». يَعْنِي البئر القعيـرة. أَنَهُ يَحْمِلُ ما لَمْ [ يَحْمِلُهُ ](٢٣) غَيْرُهُ .

<sup>(</sup>٨١) الحديث: «إذا عرَّستم فاجتنبوا هوم الأرض». أخرجه مسلم (٣: ١٥٢٥) ، والترمـذي (٥: ٣٤٨)، وأحمد (٢: ٣٧٨).

<sup>(</sup>٨٢) تقدم في الحاشية (١٠٨) من كتاب الشين.

<sup>(</sup>٨٣) في (ف): (يتحمله).

#### [ ﴿باب الهاء مع الهاء ﴾

قالَتْ عائشةُ: «كُنْتُ صغيرة فَأَتنْنِي أُمِّي فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى وَقَفَتْنِي على الباب، وإنِّي لأَنْهَجُ فَقُلْتُ هَهْ هَهْ حَتَّى ذَهَبَ نَفَسِي ». في قَوْلها هَهْ هَهْ قَوْلان: أَحَدُهما: أَنَّهُ حِكَايَةُ تِتابُعِ النَّفَسِ، والثاني: حكايةُ شِدَّةِ البُكَاء ] (١٤٠٠).

#### ﴿باب الهاء مع الياء ﴾

قال عُبَيْدُ بنُ عميرِ: « الإِيمان هَيُوبٌ ». فيه قولان: أحدُهما: أن المُرَاد أنَّ المُؤمِنَ يَهَابُ. فَهَيُوبٌ أَنَّ المُؤمِنَ يَهَابُ. فَهَيُوبٌ بمعنى مَهيب، قاله ابن قتيبة .

قال عَلِيٍّ ـ عليه السلام ـ : « لا نَهِيحَ على التَّقْوَى ». أي: مَنْ عَمِلَ لِلَّهِ لَمْ يَفْسَدْ عَمَلُهُ .

في الحديث: « لا يَهِيدنَّكُم الطالِعُ المُصْعَد »(٥٥). أي: لا تَكْتَرِئُنَّ لِلْفَجْرِ المُسْتَطِيلِ، ولا يَمْنَعَنَّكُم، يقال: «ما يُهِيْدُني كَلَامُكَ ». أي: ما أَكْتَرِثُ لَهُ.

في الحديثِ: « يا نارُ لا تَهِيديهِ ». أي: لا تُزْعِجيه .

في الحديث: «إنَّهُ الأهْيَسُ الألْيَسُ». قال ابن الأنباري: الأهْيسُ: الّذي يَهْوس أي يَدُور، والألْيسُ: الذي لا يَبْرحُ مَكَانَهُ.

في الحديث: «ليس في الهِيْشَاتِ قَوَدٌ ». يعني به: القَتِيلُ يُقْتَلُ في الفِتْنَةِ لا يُدْرَى من قَتَلَهُ، ويُرْوَى: هَوْشاتٌ .

<sup>(</sup>٨٤) الخبر بطوله من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٨٥) أخرجه أبو داود في كتاب الصوم (٢: ٢٠٤).

قَالَتْ عائشةُ: « لَوْ نَـزَلَ بالجبـال ِ ما نَـزَلَ بِي لهَاخَهَـا ». أي: كَسَرَهـا. والهَيْضُ: الكَسْرُ بعد جُبُورِ العَظْمِ ، [ وهو أَشَدُ ما يكونُ من الكَسْرِ ] (٨٦٠ .

ودَعَا عمر بنُ عبد العزيز على يَزِيدِ بْنِ المُهَلَّبِ فقال: « اللَّهُمَّ قد هاضَنِي فَهِضْهُ » يقول: كَسَرَني، وأَدْخَلَ الخَلَلَ عليَّ، فاكْسِرْه وجَازِه.

قوله: « كُلَّما سَمِعَ هَيْعَةً »(٨٧). وهو الصَّوْتُ الذي يُفْزَع مِنْهُ .

في الحديث: « سَمِعَ الهايعة ». يعني: الصَّيْحة .

في الحديث: « فــانْخــزَلَ ابنُ أُبيِّ كــانَّــهُ هَيْقُ »(^^). الهَيْقُ: الـظَّلِيمُ، والطُّلِيمُ: ذَكَرُ النَّعَامِ . والمُرَاد: سُرعَةُ ذهابِهِ .

في الحديث: «كِيلُوا ولا تَهِيلوا ». يُقَالُ: هِلْتُهُ أَهِيلُهُ: إذا نَثَرْتُـهُ وصَبَبْتُهُ من يدك .

في حديثِ الخَنْدَقِ: « فَعَادَتْ كَثِيبًا أَهْيَلَ »(٨٩). وهو السَّيَّالُ.

« واشترى رَجُلٌ إِبلًا هِيماً »(٩٠). أي: لا تُرْوى .

في الحديث: «كان ابنُ عبّاس أَعْلَمَ بالقُرآنِ، وكان عليّ أَعْلَمُ بالقُرآنِ، وكان عليّ أَعْلَمُ بالمُهَيْمِناتِ ». يَعْنِي: القَضَايا، وقِيلً: هي المُهَيّمات، وهي التي تُهَيّمُ الإنسان: أي تُحَيِّرُهُ.

في الحديث: « وَهَامَتْ دَوَابُّنَا ». أي: عَطِشت.

<sup>(</sup>٨٦) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٨٧) أخرجه مسلمٌ في كتاب الامارة ، الحديث (١٢٥)، وأحمد (٢: ٤٤٣)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٨٨) المغازي للواقدي (١: ٢١٩).

<sup>(</sup>٨٩) أخرجه البخاري في المغازي. فتح الباري (٧: ٣٩٥).

<sup>(</sup>٩٠) أخرجه البخاري في البيوع . فتح الباري (٤: ٣٢١).



# ﴿ كِتَابِ السَّاء ﴾

#### ﴿باب الياء مع التاء ﴾

قىالت أَعْرَابِيَّةً: « مَا وَضَعْتُ وَلَـدي يَتْناً »(١). وهــو الّذي تَخْرُجُ رجــلا المولودِ قَبْلَ يَدَيْهِ .

### ﴿ باب الياء مع الدَّال ﴾

في المُنَاجِاةِ: « وَهَـذِهِ يَـدِي لَـكَ »(٢). المعنى: اسْتَسْلَمْتُ وانْقَـدْتُ لَكَ »لكَ .

قوله: « وَهُمْ يَدُ عَلَى من سِوَاهُمْ ». أي: هُمْ مُجْتَمِعُون يَتَعَاونُون، فلا يَسَعُهُمْ التَّخَاذُلُ .

في الحديثِ: « فَأَخَذَتْهُمْ يَدُ البَحْرِ ». أي: طَرِيقُ السَّاحِلِ . قوله: « أَطْوَلُكُنَّ يداً »(٣). أراد بهِ السَّخَاءُ والكَرَمُ .

قال عَلِيٍّ - عليه السلام - في حَقِّ شَخْص : ﴿ لليَدَيْنِ والفَم ﴾. أي: كَبَّهُ اللَّهُ وقال لقَوْم مِن الشُّرَاةِ يَدْعُون على أصحابِهِ: بِكُمْ اليَدَان ». أي: حَاقَ بكُمْ ما تَدْعُون بهِ .

<sup>(</sup>١) هو من حديث عمر. النهاية (٥: ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) قاله ﷺ في مناجاة ربه (٥: ٢٩٣) النهاية .

<sup>(</sup>٣) تقدم في (طول).

#### ﴿باب الياء مع الراء﴾

قال في الشُّبْرُم: « إِنَّهُ حارٌ يارٌ ». قوله: بارٌ إتباع للحارِّ . في ذِكْرِ السَّنَةِ: « وَعَـادَ لَهَا اليَـرَاعُ مُجْـرَنْثِمـاً ». اليـراعُ: الضعـاف من الغَنَم، وغيرها وَمَعْنَى مُجْرَنْهماً: مُجتمعاً .

#### ﴿باب الياء مع السين

[ قوله: « إِنَّ هـذا الدِّين يُسْرٌ». يحتمل وجهين أحدهما أنَّ المعنى أن الشريعة سهلةً فلا تُشَدِّدوا على أنفسكم [(٤) .

قال عليَّ - عليه السلام - : « إِنَّ المُؤمِنَ [ ما ] ( ) لم يَغِشَ دَنَاءَةً كالياسِرِ الفالِج ِ ». الياسر: المقامِر « وكان عُمَرُ أَعْسَرَ يَسَر ». [ ولا يُقال أَيْسَر ] ( ) ، وهو الأضبط الذي يعمل بيديه جميعاً ، [ ويقال امرأة عَسْراءُ يَسْرَة ، ولا يقال : يَسْرَاء ] ( ) .

في الحديث: « تَيَاسَرُوا في الصَّدَاقِ ». أي: تَرَاضَوا بما تَيَسَّرَ . [ في الحديث: « كَانَتْ بَيْنَهُم خُصُومَةٌ حَتَّى تَيَسَّرُوا للقِتَالِ »(^). أي: تَهَيَّاوا ٢(٩) .

في الحديث: « مَنْ ياسَر الشَّرِيك »(١٠). أي: سَاهَلَهُ .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من (ط). والحديث أخرجه البخاري في كتاب الإيمان (١: ٩٣).

<sup>(</sup>٥) في (ف) : »إذا».

<sup>(</sup>٦) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلمٌ في كتاب الإيمان، الحديث ٢٢٦، وأحمد (٢: ٢٠٦).

<sup>(</sup>٩) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه أبو داود في الجهاد (٣: ١٤)، وأحمد (٥: ٢٢٤)، وغيرهما.

قال عَلِيٍّ \_ عليه السلام \_ لأَصْحَابِهِ: « اطعنوا اليَسْرَ ». وهو ما كان حِذَاء الوجه .

#### ﴿باب الياء مع العين

في حـديثِ أُم زرْع (١١)، « وتُـرْويـه فِيقَـةُ اليَعْـرَةِ ». اليَعْـرَةُ: العَنـاقُ، والفِيقَةُ: التي تَجْتَمِعُ بين الـَحلْبَتَيْن .

« وشاةٌ لها يُعَارُ »(١٢). أي: صَوْتُ .

[ ومِثْلُهُ قوله: « لَشَاةٌ تَيْعَرُ » ](١٣) .

في حديثٍ: « ما جَرَى اليَعْفُور »(١٤). وهو وَلَدُ البقر.

في الحديث: «أُهْدِيَتْ لَهُ يَعَاقِيبُ »(١٥). وهي ذُكُور القبج، وَاحِـدُها: يَعْقُوب والحَجْلُ: إِنَاتُها .

#### ﴿باب الياء مع الفاء ﴾

« خرج عبد المطلب ومعه رسولُ اللّهِ، وقد أَيْفَع أو كَرَب ». أي: شَارَفَ الاحْتِلام، [ يقال أَيْفَع: إذا شبّ، ولَمْ يَبْلُغ، فهو يافِع، على غير قياس، قال العَبَّاس: فَهُو مُوفَعٌ. ويُقَال: غُلامٌ يَفَعَةٌ، وَوَفَعَةٌ، والجميعُ مثلُ الواحِدِ ](١٦).

<sup>(</sup>١١) تقدم تخريجه بالحاشيتين (١٠٦) ، و(١٢٠) من كتاب الشين.

<sup>(</sup>١٢) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الزكاة . فتح الباري (٣: ٢٦٧)، وأحمد (٥: ٢٢٦).

<sup>(</sup>١٣) الزيادة من (ط).

<sup>(</sup>١٤) النهاية (٥: ٢٩٨).

<sup>(</sup>١٥) من حديث عثمان (٥: ٢٩٨) النهاية .

<sup>(</sup>١٦) الزيادة من (ط).

#### ﴿باب الياء مع الميم ﴾

قال عُمَرُ: [ « وذَكَرَ ما كانَ فيهِ مِنَ القَشَفِ في الجاهلية، وأنه خرج ومعه أُخْتُ له يَرْعَيَانِ قال: ] « فَزَرَّدتنا أُمَّنا يُمَيِّنَيْها [ مِنَ الهبيد » ] . [ قال أَبُو عبيدٍ: وجه الكلام: يُمَيِّنَيها ـ بالتشديد ـ تصغير يمينٌ يمينٌ، وإنّما أراد أَنَّها ] أَعْطَتْ كُلَّ واحدٍ مِنًا كَفًا بِيَمِينِها [ فهاتان يمينان ] (١٧) .

قىال غُرْوةُ: « لَيْمُنُكَ، لَئِنْ ابْتَلَيْتَ لَقَدْ عَافَيْتَ »(١٨). هـذه يمينُ حَلَفَ بِهَا، ثُمَّ تُجْمَعُ اليَمينُ أيماناً، ثم تُجْمَعُ أَيْمُناً، ولَيْمُنُكَ نَظِيرُ: لَعَمْرُك .

قَوْله: « الإيمان يمان »(١٩). ذكر أبو عبيد (٢٠) في معناه قَوُلُونِ: أحدُهما: أنّ الإيمان إنّما بدأ مل مَكَّة، لأنّها مَوْلِـدُ رَسُولِ اللّهِ، ومَبْعَثُهُ، ثُمّ هاجَرَ إلى المَدِينةِ، قال: ويقال: مَكَّةُ من أرض تُهَامَةَ، وتُهَامَةُ من أرض اليمن، ولهذا تُسمَّى مكَّةُ، وما وَلِيَها من أرضِ اليمن التَّهَايمُ، فَمَكَّةُ على هذا يمانية، والثاني: أنّهُ إنّما قال هذا إذ كان بِتُبُوكٍ، ومَكَّةُ والمدينَةُ حينئذِ بَيْنَهُ وبَيْنَ اليمن.

#### ﴿باب الياء مع النون﴾

في حديث الملاعَنَةِ: « أَنْ وَلَدَتْهُ مِثْلَ اليَنَعَةِ »(٢١). وهي خَرَزَةٌ حَمْرَاءَ .

<sup>(</sup>١٧) الزيادات في هذه الفقرة كلها من (ط).

<sup>(</sup>۱۸) من حديث عروة ، وذكرة في النهاية (٥: ٣٠٢).

<sup>(</sup>١٩) أخرجه البخاري في أول كتاب المناقب، وأحمد (٢: ٢٣٥). وغيرهما.

<sup>(</sup>۲۰) في غريبه (۲: ۱٦۱).

<sup>(</sup>٢١) هو من حديث الملاعنة، وأخرجه أحمد (٥: ٣٣٥)، ورواه الخطابي في غريبه (١: ٢٢٥).

#### ﴿باب الياء مع الواو﴾

قال عبد المَلِكِ للحَجَّاج: « سِرْ إلى العِرَاق طويلَ اليَوْم ». يقال ذلك إنْ جَدَّ في العَمَلِ .

#### ﴿باب الياء مع الهاء ﴾

« كَانَ يَتَعَوَّذُ من الأَيْهَمَيْنِ »(٢٢). وهما: السيلُ والحريقُ، لأَنّه لا يُهْتَدَى لهما كما لا يُهْتَدى في اليَهْمَاء وهي الفلاةُ .

آخِرُ الكِتَاب، والحَمْدُ لِلَّهِ .

[ فَرَغَ مُؤلِّفُهُ مِن تَأْلِيفِهِ في رَمَضان سنة ستَّ وسبعين، وفَرَغَ من هذه المُبَيَّضَة يوم الثلاثاء، ثاني شَعْبان سنة إحدى وثمانين وخمسمائة بالمدرسة الشَّاطبية، من باب الأزج، حامداً لِلَّه، ومُصَلِّياً على رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وعلى آله أجمعين. وحَسْبُنَا الله ونِعْمَ الوكيل.

نقل مِنْهُ فَرْعاً الفقير إلى الله محمد بن يحيى بن الحسين بن عبد الله بن يا ي ياقوت الأكيْدَري، نَفَعَهُ الله به، ثُمَّ قابَلَ بهِ فُرْعةً منه فَصَحَّ ـ إن شاء الله تعالى ـ].

[ وكَتَبَ محمدٌ بن يحيى بن ياقوت الأكيدريّ المالِكي بِخَطِّهِ ](٢٣) .

آخِرُ الكتاب

والحمد لله رب العالمين ، وصلواته على سيدنا محمد وآله أجمعين وحسبنا الله ونِعْمَ الوكيل، نعم المولى، ونِعْمَ النصير .

<sup>(</sup>۲۲) ذكره في النهاية (٥: ٣٠٣).

<sup>(</sup>٢٣) هذه خاتمة النسخة (ط).

نقله محمد بن عبد السَّيد بن علي الدينوري من خَطِّ المُصَنَّفِ. وهي النسخة التي اعتمد عليها، واختارها وألغى ما سواها وذلك في شهور سنة ثمانٍ وتسعين (٢٤) . . . .

(٢٤) هذه خاتمة النسخة (ف).

\* \* \*

تم الكتاب بحمد الله

\* \* \*

وقد تم الانتهاء من كتابة حواشي هذا الكتاب النفيس في اليوم المتمم لشهر ربيع الثاني من سنة ١٤٠٥، من هجرة سيد البرية المصطفى على المصادف يوم الاثنين الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني ١٩٨٥ م وذلك عند أذان العشاء ، نفع الله به المسلمين في أرجاء المعمورة وأجزل لمن عمل به ثوابه ، والحمد الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

#### فهرس المراجع التي عُزِي إليها في تخريجات حواشي الكتاب، وتاريخ طبعاتها

- ١ ـ أساس البلاغة للزمخشري . دار الكتب المصرية ١٣٤١ هـ.
- ٢ ـ الاستيعاب لابن عبد البر على هامش الإصابة . القاهرة ١٣٢٣ هـ.
  - ٣ ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير . القاهرة .
  - ٤ ـ الاشتقاق لابن دريد تحقيق عبد السلام هارون القاهرة ١٩٥٨ م.
    - ٥ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر القاهرة ١٣٢٣ هـ.
- ٦ ـ الاعتبار في ناسخ الحديث ومنسوخه للحازمي. دار الوعي ـ حلب.
  - ٧ الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني. دار الكتب القاهرة ١٩٥٢ م.
  - ٨ ـ إنباه الرواة على أنباء النحاة للقفطى دار الكتب القاهرة ١٩٥٠ م.
- ٩ بغية الوعاة للسيوطي تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة ١٩٦٤.
  - ١٠ ـ تاج العروس للزبيدي . القاهرة ١٣٤٩ هـ.
  - ١١ ـ تاريخ الأدب العربي . بروكلمان دار المعارف بمصر.
  - ١٢ ـ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. القاهرة ١٣٤٩ هـ .
- ١٣ \_ تاريخ التراث العربي \_ الجزء الأول والثاني ط . الهيئة العامة للكتاب القاهرة.
  - ١٤ ـ تازيخ الثقات للعجلي . دار الكتب العلمية ١٩٨٤ م.
    - ١٥ \_ التاريخ الكبير للبخاري ط. الهند.
    - ١٦ \_ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزى. ط. الهند.
      - ١٧ \_ تذكرة الحفاظ للذهبي. صيدر آباد ١٣٣٣ هـ.
      - ١٨ ـ تفسير الطبري. مصطفى البابي الحلبي بمصر.
  - ١٩ ـ تفسير القرطبي . دار الكتب المصرية القاهرة ١٩٥٢ م.
    - ٢٠ ـ تفسير الفخر الرازي.
    - ٢١ ـ تفسير ابن كثير. عيسى البابي الحلبي.
  - ٢٢ ـ تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني . الهند ١٣٢٥ م.

```
. ٢٣ - تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني. الهند ١٣٢٥ م.
```

٢٤ ـ تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر. هذبه عبد القادر بدران.

٢٥ ـ تيسير الوصول إلى جامع الأصول . ط مصر .

٢٦ ـ الثقات لابن حبان ١ ـ ٩ . ط. الهند.

٧٧ ـ جامع الترمذي ١ ـ ٥ ـ تحقيق أحمد شاكر وعبد الباقي وإبراهيم عطوة.

٢٨ ـ الجرح والتعديل للرازي ط. الهند .

٢٩ \_ جمهرة أشعار العرب للقرشي. القاهرة ٢٦ ١٩.

٣٠ ـ حلية الأولياء لأبي نعيم. القاهرة ١٣٥١ هـ.

٣١ ـ الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي. القاهرة .

٣٢ ـ ديوان زهير بن أبي سلمي. دار الكتب ١٩٤٤ م.

٣٣ ـ ديوان كعب بن زهير القاهرة ١٩٥٠ .

٣٤ ـ ديوان الهذليين دار الكتب ١٩٤٥ م.

٣٥ ـ رغبة الأمل من كتاب الكامل للمرصفى. القاهرة ١٩٢٧ م.

٣٦ - زهر الأداب للحصري تحقيق البجاوي. القاهرة ١٩٥٣ م.

٣٧ ـ سنن الدارمي . القاهرة .

٣٨ ـ سنن أبي داود تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد.

٣٩ ـ سنن ابن ماجة تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.

٤٠ ـ سنن النساثي ومعها شرح السيوطي والسندي. المصرية ١٣٤٨ هـ.

٤١ ـ السنن الكبرى للبيهقى ١ ـ ١٠ الهند. ١٣٤٤ هـ

٢٢ ـ السيرة النبوية لابن هشام تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. القاهرة.

٤٣ ـ سير أعلام النبلاء للذهبي. الرسالة بيروت.

٤٤ ـ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي. ط. القدسي القاهرة ١٣٥٠ هـ.

٤٥ ـ شرح النووي على مسلم. المصرية القاهرة ١٩٢٩ م.

٤٦ ـ صحيح ابن حبان ١ ـ ٢ .

٤٧ ـ صحيح البخاري ٩ أجزاء ط. بولاق.

٤٨ - صحيح مسلم: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. عيسى البابي الحلبي.

٤٩ ـ الضعفاء الصغير للبخاري . دار الوعي حلب ١٩٧٦ م .

٥٠ ـ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي تحقيق محمد الطناحي (١٠ ـ ١٠) ط. عيسى الحلبي.

٥١ ـ طبقات القراء لابن الجزري السعادة . القاهرة ١٣٥٢ هـ.

٥٢ ـ الطبقات الكبرى لابن سعد . بيروت.

٥٣ ـ الطب النبوي لابن قيم الجوزية. تحقيق دكتور عبد المعطي أمين قلعجي. الطبعة الخامسة. القاهرة ١٩٨٤ هـ.

٥ ٥ ـ العقد الفريد لابن عبد ربه تحقيق أحمد أمين. القاهرة. لجنة التأليف والترجمة والنشر.

٥٥ ـ علل الحديث ومعرفة الرجال لعلي بن المديني تحقيق الدكتور عبد المعطي امين قلعجي دار الوعى ـ حلّب.

٥٦ ـ عمدة القاري للعيني . (منيرية).

٥٧ ـ الغريبين للهروي. الجزء الاول. تحقيق محمود الطناحي.

٥٨ ـ غريب الحديث للخطابي.

٥٩ ـ غريب الحديث للهروى. ط. الهند.

٦٠ \_ الفائق في غريب الحديث للزمخشري. القاهرة ١٩٤٧.

٦١ ـ فتاوي ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه. دار الوعي ـ حلب .

٦٢ ـ فتح الباري (١ ـ ١٣). السلفية.

٦٣ ـ الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد.

٦٤ ـ الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة للشوكاني.

٦٥ ـ الفهرست لابن النديم.

٦٦ \_ فيض القدير شرح الجامع الصغير. ٦ أجزاء التجارية بمصر.

٦٧ ـ القاموس المحيط للفيروز أبادي مصطفى البابي.

٦٨ ـ الكامل للمبرد. القاهرة ١٣٥٥ هـ.

٦٩ \_ كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي . مؤسسة الرسالة .

٧٠ ـ كشف الخفا للعجلوني . ط. القدسي. القاهرة.

٧١ ـ كشف الظنون لحاجي خليفة استانبول ١٩٤١ م.

٧٢ ـ لسان العرب. دار المعارف بمصر.

٧٣ مجمع الأمثال للميداني .

٧٤ ـ مجمع الزوائد للهيثمي.

٧٥ ـ المستدرك على الصحيحين للحاكم ط. الهند.

٧٦ ـ مسند الإمام أحمد ٦ أجزاء الميمنية بمصر.

٧٧ ـ مصنف عبد الرزاق (١ - ١١).

٧٨ ـ مجمع المؤلفين لكحالة.

٧٩ \_ معالم السنن للخطابي \_ حلب.

٨٠ ـ معجم الأدباء لياقوت . القاهرة ١٩٣٦ م.

٨١ ـ معجم البلدان لياقوت.

٨٢ ـ المعجم المفهرس. د. حسين نصار دار الكتاب ١٩٥٦ م.

٨٣ \_ معجم مقاييس اللغة . مصطفى الحلبي القاهرة ١٣٦٦ هـ .

٨٤ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن.

٨٥ ـ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث.

٨٦ ـ المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية القاهرة.

٨٧ ـ المغرب للمطهري ط. الهند ١٣٢٨ هـ.

٨٨ ـ مغنى اللبيب لابن هشام ,

٨٩ ـ مفتاح كنوز السنة لعبد الباقي .

٩٠ ـ المقاصد الحسنة للسخاوي .

٩١ ـ متاقب على والحسنين وأمهما فاطمة الزهراء وضع د . عبد المعطي أمين قلعجي دار الوعي ـ حلب .

٩٢ ـ الموضوعات لابن الجوزي.

٩٣ ـ الموطأ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى .

٩٤ ـ النجوم الزاهرة دار الكتب ١٩٣٢ م.

٩٥ ـ نصب الراية للزيلعي. الهند.

٩٦ - النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير.

٩٧ ـ وفيات الأعيان تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد القاهرة ١٣٦٧.

٩٨ ـ يتيمة الدهر للثعالبي . تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد القاهرة ١٩٥٦ م .

## فهرس الجزء الثاني غريب الحديث

| 44 | باب الطاء مع الميم            |     | كتاب الضاد                       |
|----|-------------------------------|-----|----------------------------------|
| 73 | باب الطاء مع النون            | ۴   | باب الضاد مع الألف والباء        |
| 23 | باب الطاء مع الواو            |     | _                                |
| ٤٥ | باب الطاء مع الهاء            | ٦   | باب الضاد مع الحاء               |
| ٤٦ | باب الطاء مع الياء            | ٨   | باب الضاد مع الراء               |
| •  |                               | ١.  | باب الضاد مع الزاي               |
|    | كتاب الظاء                    | 11  | باب الضاد مع الطاء والعين والغين |
| ٥١ | باب الظاء مع الألف            | 14  | باب الضاد مع الفاء               |
| ٥٢ | باب الظاء مع الباء            | ١٦  | باب الضاد مع اللام               |
| ٥٣ | <br>باب الظاء مع الراء        | 1 🗸 | باب الضاد مع الميم               |
| ٥٤ | <br>باب الظاء مع العين        | ۲.  | باب الضاد مع النون والواو        |
| 00 | <br>باب الظاء مع الفاء واللام | 71  | باب الضاد مع الهاء               |
| ٥٧ | باب الظاء مع النون            | 77  | باب الضاد مع الياء               |
| ٥٨ | باب الظاء مع الهاء            |     | 11 11 1 <i>-</i>                 |
|    | C                             |     | كتاب الطاء                       |
|    | كتاب العين                    | 40  | باب الطاء مع الألف والباء        |
| 11 | باب العين مع الباء            | 79  | باب الطاء مع الحاء والخاء والدال |
| ٦٤ | باب العين مع التاء            | ۲.  | باب الطاء مع الراء               |
| ٦٩ | باب العين مع الثاء            | 44  | باب الطاء مع الشين               |
| ٧. | باب العين مع الجيم            | 45  | باب الطاء مع العين والغين        |
| ٧٤ | باب العبن مع الدال            | 40  | باب الطاء مع الفاء               |
| ٧٦ | باب العين مع الذال            | ٣٦  | باب الطاء مع اللام               |
|    | _                             |     |                                  |

| 177 | باب الغين مع الميم        | VV  | باب العين مع الراء                                     |
|-----|---------------------------|-----|--------------------------------------------------------|
| 178 | باب الغين مع النون        | 91  | باب العين مع الزاي                                     |
| 170 | باب الغين مع الواو        | ٩ ٤ | باب العين مع السين                                     |
| ۱٦٨ | باب الغين مع الهاء والياء | 97  | باب العين مع الشين                                     |
|     | كتاب الفاء                | 99  | باب العين مع الصاد                                     |
|     | ·                         | 1.4 | باب العين مع الضاد                                     |
| 174 | باب الفاء مع الألف        | 1.0 | باب العين مع الطاء                                     |
| 178 | باب الفاء مع التاء        | 1.7 | باب العين مع الظاء والفاء                              |
| ۱۷٦ | باب الفاء مع الثاء والجيم | 11. | باب العين مع القاف                                     |
| 177 | باب الفاء مع الحاء        | 17. | باب العين مع الكاف                                     |
| 149 | باب الفاء مع الخاء        | 171 | باب العين مع اللام                                     |
| 14. | باب الفاء مع الدال        | 170 | باب العين مع الميم                                     |
| 197 | باب الفاء مع الزاي        | 179 | باب العين مع النون                                     |
| 194 | باب الفاء مع السين        | ١٣٣ | باب العين مع الواو<br>باب العين مع الواو               |
| 198 | باب الفاء مع الشين        | 147 | باب العين مع الهاء                                     |
| 190 | باب الفاء مع الصاد        | 120 | باب العين مع الياء                                     |
| 197 | باب الفاء مع الضاد        | .,. | ب ب ۱۰ دین سے ۱۰ پ                                     |
| 199 | باب الفاء مع الطاء        |     | كتاب الغين                                             |
| 7   | باب الفاء مع العين والغين | 124 | باب الغين مع الباء                                     |
| 4.1 | باب الفاء مع القاف        | 180 | يك ع .<br>باب الغين مع التاء                           |
| 7.4 | باب الفاء مع الكاف        | 127 | باب العين مع الثاء والدال                              |
| 4.5 | باب الفاء مع اللام        | 187 | باب الغين مع الذال                                     |
| Y•X | باب الفاء مع النون        | ١٤٨ | باب الغين مع الراء                                     |
| *1. | باب الفاء مع الواو        | 100 | باب الغين مع الزين<br>باب الغين مع الزين               |
| 717 | باب الفاء مع الهاء        | ١٥٦ | باب الغين مع السين<br>باب الغين مع السين               |
| 717 | باب الفاء مع الياء        | 107 | باب الغين مع الشين والضاد<br>باب الغين مع الشين والضاد |
|     | كتاب القاف                | 101 | _                                                      |
| V., | ·                         |     | باب الغين مع الطاء والفاء                              |
| 710 | باب القاف مع الألف والباء | 17. | باب الغين مع القاف واللام                              |

| 197 | باب الكاف مع الظاء               | <b>T 1 A</b> | باب القاف مع التاء               |
|-----|----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 797 | باب الكاف مع العين               | **           | باب القاف مع الثاء والخاء        |
| 794 | باب الكاف مع الفاء               | 777          | باب القاف مع الدال               |
| 797 | باب الكاف مع اللام               | 777          | باب القاف مع الذال               |
| ۳   | باب الكاف مع الميم               | 777          | باب القاف مع الراء               |
| 4.1 | باب الكاف مع النون               | 78.          | باب القاف مع الزاي               |
| 4.4 | باب الكاف مع الواو               | 137          | باب القاف مع السين               |
| 4.0 | باب الكاف مع الهاء               | 788          | باب القاف مع الشين               |
| 4.1 | باب الكاف مع الياء               | 787          | باب القاف مع الصاد               |
|     | NII Inc                          | 701          | باب القاف مع الضاد               |
|     | كتاب اللام                       | 707          | باب القاف مع الطاء               |
| 4.4 | باب اللام مع الألف               | 400          | باب القاف مع القاف والعين        |
| ٣1. | باب اللام مع الباء               | 707          | باب القاف مع الفاء               |
| 414 | باب اللام مع التاء               | 77.          | باب القاف مع القاف واللام        |
| 317 | باب اللام مع الثاء والجيم        | 377          | باب القاف مع الميم               |
| 410 | باب اللام مع الحاء               | 470          | باب القاف مع النون               |
| 414 | باب اللام مع الخاء               | 779          | باب القاف مع الواو               |
| 44. | باب اللام مع الدال               | ۲۷۳          | باب القاف مع الهاء والياء        |
| 444 | باب اللام مع الذال والزاي والسين |              | i                                |
| 474 | باب اللام مع الطاء والظاء والعين |              | كتاب الكاف                       |
| 377 | باب اللام مع الغين               | 777          | باب الكاف مع الباء               |
| ۲۲٦ | باب اللام مع الفاء               | ۲۸.          | باب الكاف مع التاء               |
| ۳۲۷ | باب اللام مع القاف               | 171          | باب الكاف مع الثاء والجيم        |
| ۳۳. | باب اللام مع الكاف               | 777          | باب الكاف مع الحاء والخاء والدال |
| ۲۳۱ | باب اللام مع الميم               | 3 1.7        | باب الكاف مع الذال والراء        |
| ٣٣٣ | باب اللام مع الواو               | <b>T</b> AA  | باب الكاف مع الزاي               |
| 277 | باب اللام مع الهاء               | PAY          | باب الكاف مع السين               |
| ۲۳۸ | باب اللام مع الياء               | 79.          | باب الكاف مع الشين               |

| ۳۸۹   | باب النون مع الثاء        |             | كتاب الميم                        |
|-------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 491   | باب النون مع الجيم        | 449         | باب الميم مع الألف                |
| 497   | باب النون مع الحاء        | ٣٤.         | باب الميم مع التاء                |
| 497   | باب النون مع الخاء        | 451         | باب الميم مع الثاء                |
| 499   | باب النون مع الدال        | 737         | باب الميم مع الجيم                |
| ٤٠٠   | باب النون مع الذال        | 450         | باب الميم مع الحاء                |
| ٤٠١   | باب النون مع الراء والزاي | 757         | باب الميم مع الخاء                |
| ٤٠٤   | باب النون مع السين        | 451         | باب الميم مع الدال                |
| ٤٠٦   | باب النون مع الشين        | 454         | باب الميم مع الذال                |
| ٤١٠   | باب النون مع الصاد        | <b>70</b> . | باب الميم مع الراء                |
| 213   | باب النون مع الضاد        | 400         | باب الميم مع الزاي                |
| 213   | باب النون مع الطاء        | 40 V        | باب الميم مع السين                |
| ٤١٨   | باب النون مع الظاء والعين | 409         | باب الميم مع الشين                |
| 173   | باب النون مع النون والغين | 471         | باب الميم مع الصاد                |
| 277   | باب النون مع الفاء        | 477         | باب الميم مع الضاد                |
| 173   | باب النون مع القاف        | 474         | باب الميم مع الطاء والظاء والعيـن |
| 540   | باب النون مع الكاف        | 477         | باب الميم مع الغين                |
| 247   | باب النون مع الميم        | 411         | باب الميم مع القاف                |
| 249   | باب النون مع الواو        | 771         | باب الميم مع الكاف                |
| 433   | باب النون مع الهاء        | ***         | باب الميم مع اللام                |
| £ £ V | باب النون مع الياء        | **          | باب الميم مع النون                |
|       | كتاب الواو                | ۲۷٦         | باب الميم مع الواو                |
|       | ·                         | **          | باب الميم مع الهاء                |
| 889   | باب الواو مع الألف والباء | ٣٨٠         | باب الميم مع الياء                |
| 103   | باب الواو مع التاء        |             | كتاب النون                        |
| 703   | باب الواو مع الثاء        |             |                                   |
| 204   | باب الواو مع الجيم        | 440         | باب النون مع الألف والباء         |
| १०२   | باب الواو مع الحاء        | ۴۸۸         | باب النون مع التاء                |

| ٤٩٤         | باب الهاء مع الذال               | ٤٥٧   | باب الواو مع الخاء        |
|-------------|----------------------------------|-------|---------------------------|
| 890         | باب الهاء مع الراء               | \$0A  | باب الواو مع الدال        |
|             | باب الهاء مع الزاي والشين        | १७    | باب الواو مع الذال        |
| <b>£9</b> V | والصاد والصاد                    | 773   | باب الواو مع الراء        |
| ٤٩٨         | باب الهاء مع الطاء والفاء والكاف | ٤٦٦   | باب الواو مع الزاي والسين |
| 899         | باب الهاء مع اللام               | £7V   | باب الواو مع الشين        |
| 0 • •       | باب الهاء مع الميم               | १७९   | باب الواو مع الصاد        |
| 0 • 7       | باب الهاء مع النون               | 2 > 1 | باب الواو مع الضاد        |
| ٥٠٣         | باب الهاء مع الواو               | ٤٧٣   | باب الواو مع الطاء        |
| 0 • 0       | باب الهاء مع الهاء               | ٤٧٥   | باب الواو مع الظاء والعين |
| ٥٠٦         | باب الهاء مع الياء               | ٤٧٧   | باب الواو مع الفاء        |
|             |                                  | ٤٨٠   | باب الواو مع الكاف        |
|             | كتاب الياء                       | ٤٨٤   | باب الواو مع الميم والهاء |
| 0 • 9       | باب الياء مع التاء والدال        | ٤٨٦   | باب الواو مع الياء        |
| 01.         | باب الياء مع الراء والسين        |       | كتاب الهاء                |
| 011         | باب الياء مع العين والفاء        |       | سن اهاء                   |
| 017         | باب الياء مع الميم والنون        | ٤٨٧   | باب الهاء مع الألف والباء |
| ٥١٣         | باب الياء مع الواو والهاء        | ٤٨٩   | باب الهاء مع الثاء والجيم |
| 010         | فهرس المراجع                     | 7 9 3 | باب الهاء مع الدال        |